

American University of Beirut
University Libraries



Donated by

Mufti Sheikh Hassan

Khaled

JU.B. LIERASET

02/

تجليد صالح الدقر للمورد

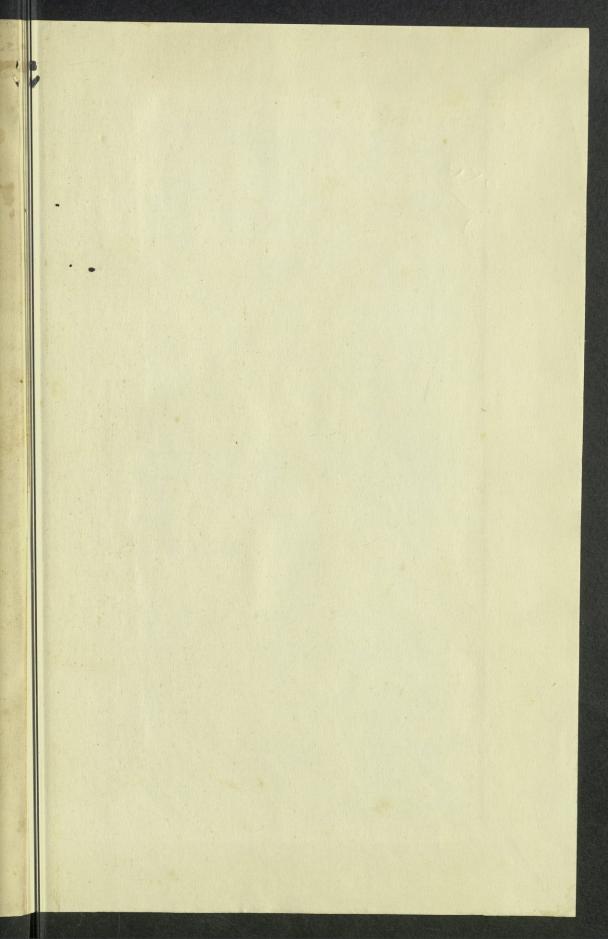

JK 340.59 I 431maA V.8 C.2



تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه،الاصولى، قوى العارضة، شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة، في المنقول، والمعقول، والسنة، والفقه، والاصول والحلاف، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٢٥٦ هـ

الجزء الثامن

عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة .١٣٥ ه

بتحقيق محمد منير الدمشقى صاحبو مدير ادارة الطباعة المنيرية حقوق الطبع محفوظة الى ادارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الكحكيين رقم ١

## بِيْتِ لِللَّهُ الرَّهُ الرَّالِيِّكِ مِ

## كتاب النذور (١)

١١١٤ - مسألة - نكره النذر و نهى عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا اذا نذرها تقربا الى الله عزوجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى:أوانأراه الله تعالى أملا لاظلم فيه لمسلم ولالمعصية مثل ان يقول: لله على صدقة كذا وكذا أو يقول صوم كذا وكذا فأكثر ، او حج . أو جهاد . أو ذكر لله تعالى. اه رباط: أوعيادة مريض. أو شهود جنازة. أو زيارة قبر نبي. أو رجل صالح. أوالمشي. أوالركوب. أو النهوض الى مشعر من مشاعر مكة. أو المدينة.أو الى بيت المقدس . أو عتق معين أو غير معين أو أي طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد، أويقول: لله على اذا خلصني من كذا أواذا ملكني أمر كذا . أو اذا جمعني مع أبي أو فلانصديقي أومع أهلي صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا ، أو يقول : على لله ان أنزل الغيث.أوان صحت من علتي. أو ان تخلصت أوان ملكت أمر كذا أو ماأشبه هذا ﴿ فَانَ نَدْرُ مُعْصِيَّةً لِلَّهِ أُو مَالَيْسُ طَاعَةً وَلَا مُعْصِيَّةً لَمْ يَلْزُمُ الْوَفَاء بشيء من ذلك مثل أن ينشمه شعرا أوأن يصبغ ثوبه أحمر أوماأشبه هذا،وكذلك من نذر طاعة ان نال معصية أو اذا رأى معصية مثل ان يقول لله على صوم ان قتل فلان أو ان ضرب وذلك الفلان لايستحق شيئًا من ذلك، أوقال: لله على صدقة اذا أراني مصرع فلان و ذلك الفلان مظلوم فكل هـذا لايلزم الوفاء بشيء منه ولاكفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط ، وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال : على المشي الى مكة ان كلمت فلانا

<sup>(1)</sup> هو جمع نذر وأصله الانذار بمعنى التخويف، قال الراغب الاصبهانى فى مفردا ته : النـذر ان توجب على نفسك ماليس بواجب لحدوث أمر اه ، وقال العلامة ان الاثير فى النهاية يقال : نذرت أنذر وأنذر ــ أى بضم الذال المعجمة وكسرها ــ نذرا اذا أوجبت على نفسك شيئاتهرعا من عبادة اوصدقة أو غير ذلك اه ه

أو على عتق خادمى فلانة انكلمت فلانا أوان زرت فلانا،فكل هـذا لايلزم الوفاء به ولاكفارة فيه إلا الاستغفار فقط، فان قال: تتمعلى نذرولم يسم شيئا فليس عليه الاكفارة يمين فقط، وقال قوم: ماخرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به، وقال آخرون: ماخرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلاكفارة يمين في

قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق سفيان (۱) وشعبة كلاهما عن منصور عن عبدالله بن مرة (۲) عن ابن عمر عن النبي علياته وانه بهى عن النخر وقال: انه لايرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل » هذا لفظ سفيان ، ولفظ شعبة «انه لايأتي بخير» مكان «انه لاير دشيئا وانه يستخرج به من البخيل» (۳) واتفقافي غير ذلك ، وصح أيضا مسندا من طريق أبي هريرة (٤) ، وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري «انه سمع أبا هريرة يقول: لااندر أبدا » وهذا يوجب ماقلنا: من انه منهي عنه فاذا وقع لزم واستخرج به من البخيل ، وأيضا قول الله تعالى: (يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا) وقوله تعالى: (ياأيه الذين قول الله تعالى: (ياأيه الذين قول المعقود) وقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقوله تعالى: (فل أنما الذين الله ان كل ما نهي الله تعالى عنه فلا يحل لأحد أن يفعله فصح من هذا ان من أنذره فقد كله ان كل ما نهي الله تعالى بالوفاء بها انماهي نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إلاماذكر نا والعقود دالتي أم الله تعالى بالوفاء بها انماهي نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إلاماذكر نا

<sup>(</sup>۱) رواية سفيان عن منصورهي في صحيح البخارى ج ١٨ و٣ ٢ وص ٢٥٢ وهي في صحيح مسلم ايضا ج٢ ص ١٦ ورواية شعبة عن منصور في صحيح مسلم ج٢ ص ١٢ (٢) في الاصول كلها «عن عمرو بن مرة ، وهو غلط صححناه من تهذيب النهذيب وصحيحي البخارى ومسلم (٣) قال الحطابي: معني نهيه عليه السلام عن النذر انما هو تأكيد لامره و تتحذير عن التهاون به بعد ايجابه ، ولوكان معناه الرجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك ابطال حكمه واسقاط لزوم الوفاء به اذ كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به وانما وجه الحديث انه قد أعلمه ان ذلك امر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يدفع عنهم ضرا فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى يقول: لاتذروا على انكم تدركون بالنذرشيئا لم يقدره الله لكم او تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم فاذافعلتم ذلك فاخر جوا عنه بالوفاء به فان الذي نذر نموه لازم لكم هذا معني الحديث ووجه قوله عليه السلام « انما يستخرج به من عنه بالوفاء به فان الذي نذر نموه لازم لكم هذا معني الحديث ووجه قوله عليه السلام « انما يستخرج به من البخيل » فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم له لم يجز ان يكره عليه والله أعلم ، وقدذ كر هذا العلامة ابن الاثير في النهاية ولم يعزه الى الخطابي تنبه لذلك (٤) هو في صحيح مسلم ج٧ص ١٢ (٥) في النسخة وتم ١٦ د فصح يقينا ، باسقاط لفظ وقد يو عياله وقد كر وقم ١٦ د وصح يقينا ، باسقاط لفظ وقد يو

ولامزيد، وبالضرورة يدرى كل أحد ان من نذرطاعة ان رأى معصية (١) أوان تمكن من معصية أواذ رأى معصية سرورا بها فان كل ذلك منه عصيان لله تعالى لايشك فى شىء من هذا مسلم، فصح انه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به، وأما ما لاطاعة فيه و لا معصية فان ناذره موجب مالم يوجبه الله تعالى و لا ندب اليه و من فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى ففعله لذلك معصية فلا يلز مه الوفاء بما لم يلز مه الله تعالى من ذلك م

روينا من طريق أحمد بن شعيب انا أبو كريب محمد بن العلاء نا ابن أدريس \_ هو عبدالله \_ عن عبيدالله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة أم المؤ منين قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول] (٢) : «من نذر ان يعصى الله تعالى فلا يعصه ، قال أحمد : طلحة ابن عبد الملك ثقة ثقة ثقة شة ه

ومن طريق البخارى ناموسى بن اسماعيل نا وهيب بن خالد (٢) نا أيوب \_ هو السختيانى \_ عن عكر مة عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ينها هو يخطب (١) اذا هو برجل قائم فسأل عنه ؟ فقالوا: [ أبو اسرائيل ] (٥) نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه «وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد ، أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية من الوقوف و ترك الاستظلال و ترك الكلام ؛ وقد قال أبو ثور : يلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله تعالى : ( انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) وبقوله تعالى: ( آيتك ان لاتكلم الناس فلاث ليال سويا) «

قال على : هذه شريعة زكريا.و مريم عليهما السلام و لا يلز منا شريعة غير نبيناصلى الله عليه وسلم مع ان شأنهما آية من آيات النبوة وليست الآيات لناوقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا ﴿

و من طريق عبدالرزاق عن ابن جر يج عن عبد الله بن طاوس قال : سمعت أبي يقول :

<sup>(1)</sup> قوله «انرأى معصية » شرط لنذر المصية وتعليق ، وقوله «اوان تمكن من معصية » معطوف عليه وكذا مابعده ، وتقدير الكلام هكذا وبالضرورة يدرى كل احد ان من نذر طاعة ان رأى معصية الخ معصية وعصيان لله تعالى والله أعلم (۲) الزيادة من النسخة رقم ١٤ وهي موافقة لسنن النسائي ج ٧ ص ١٧ (٣) في النسخ كلها «وهب بن خالد » مكبرا وهو غلط صححناه من صحيح البخارى ج ٨ ص ٢٥٦ وتهذيب التهذيب (٤) في صحيح البخارى ، عن ابن عباس قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم بخطب، (٥) الزيادة من صحيح البخاري ه

مذعقلت لانذر في معصية الله لانذر الا في الملك ، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر قال: سألت الزهرى عن الندر ينذره الانسان؟ فقال: ان كان طاعة لله فعليه و فاؤه وان كان معصية لله فليتقرب الى الله تعالى بما شاء ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابان عن ابن عباس أن رجلاأتاه فقال: انى نذرت ان نجا أبى من الأسران أقوم عريانا وان أصوم يو ما فقال له ابن عباس: البس ثيابك وصم يو ما وصل قائما وقاعدا ، وعن أحيه أو المان يعرب المعموم عبارايقول: لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ، وعن عكر مة عرن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رجلا نذران لا يأكل مع بنى أخيه يتامى فقال له عمر: اذهب فكل معهم ، وعن قيس بن أبى حازم أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت ان تحج ساكتة بأن تتكلم ، وعن مسروق و الشعبي لا وفاء في نذر معصية المرأة نذرت ان تحج ساكتة بأن تتكلم ، وعن مسروق و الشعبي لا وفاء في نذر معصية ابن عمر يقول (۱): «قال رسول الله صلى الله عن ابن عمر عن رسول الله عليه وسلم «انه قال في حديث: من كان حالفا فلي حلف بالله أو ليصمت (۲) ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمين الا بالله عز وجل ونهى عنها ، فمن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ولا وفاء لنذر في معصة الله ، هن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ولا وفاء لنذر في معصة الله «

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة. ومالك: من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال: على المشى الى مكة ان كلمت فلانا فان كلمه فعليه الوفاء بذلك، وقال الشافعى: كفارة يمين فقط الا فى العتق المعين وحده، وقال أبو ثور (٣): كفارة يمين فى كل ذلك العتق المعين وغيره، وقال المزنى: لاشىء فى ذلك الا فى العتق المعين وحده ففيه الوفاء به في قال على: أما من قال بقول أبى حنيفة. ومالك فا نهم احتجوا بأنه نذر طاعة فعله الوفاء به وقالوا: قسناه على الطلاق في فعله الوفاء به وقالوا: قسناه على الطلاق في العلاق في العلاق المعلمة الوفاء به وقالوا: قسناه على الطلاق في العلاق المعلمة المعتمول المعتمول

قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر لأن النذر ماقصد ناذره الرغبة فى فعله والتقرب إلى الله تعالى به واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه مايو جب عليه ذلك العمل، وهذا بخلاف ذلك لأنه انما قصد الامتناع من ذلك البر وابعاده عن نفسه جملة ومنع

<sup>(1)</sup> في صحيح مسلم ج٢ص ١٤ وقال ، بدل يقول ، والحديث اختصره المصنف ، وجه النهى عن ذلك ان الحلف باسم شي. يقتضى تعظيمه ولا يتحقق حتى يعتقد فيه العظمة والبركة ، والعظمة لا تكون حقيقة الالله وحده فلا ينبغى ان يضاهي بها غيره بل كل ما يشابه ذلك يترك وبهجر (٢) هو في الموطأ ج٣ ص ٣٣٣ مطولاً كما قال المصنف (٣) في النسخة رقم 17 « وقال أبو يوسف » ه

نفسه بما يوجب عليها ذلك العمل فصح يقينا انه ليس ناذرا واذ ليس ناذرا فلا وفاء عليه بما قال ، وأيضا فانه عاص لله عز وجل فى ذلك الالتزام اذ أخرجه مخرج اليمين وقد حرم الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية (١) فصح يقينا ان كل ماذكر نا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به وليس يمينا لله تعالى فيجب فيه كفارة يمين فبطل أن يجب فى ذلك شىء اذ لم يو جبه قرآن ولا سنة والأموال محظورة محرمة الا بنص م

وأما قياسهم اياه على الطلاق فالحلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من أن يجهل فظهر بطلان هذا القول في وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين فباطل أيضا لأنه لا يمين الا بالله تعالى ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل ، وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة وليس كما قالوا بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم ، وقالوا : قسنا العتق المعين على الطلاق المعين فقلنا : القياس كله باطل ثم لايصح قولكم في الطلاق المعين اذا قصد به اليمين لا من قرآن . و لا سنة . و لا اجماع ، (فان احتجوا) بالخبر الذي رويناه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لانذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين» (٣) وهذا خبر لم يسمعه الزهري من أبي سلمة انما بالكذب و خبر آخر من طريق طلحة بن يحي الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند بن الكذب و فبر آخر من طريق طلحة بن يحي الأنصاري عن عبد الله بن من نذر نذر المن على الله عليه وسلم قال : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر الإيطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر الإيطيقة فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر الإيطيقة فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر الإيطيقة فكفارته كفارة يمين » ، و طلحة بن يحي الأنصاري ضعيف جدا «

وروينا من طريق سـعيد بن منصور نا حمّاد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير الحنظلي عنأبيه عن عمران بن الحصين عنالنبي عليه قال: «لانذر في غضب وكفارته كفارة يمين » (٤) \* وخبر من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن الذي عليه النه ي عليه لا نذر في معصية وكفارته كفارة

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ « ولا وفاء فى معصية » (٣) الحديث فى سنن ابى داود ج٣ص٠٣٠ (٣) الزيادة من سنن ابى داود ج٣ص٠٣٠ (٣) الزيادة من سنن ابى داود ج٣ص٠٤٠ و الحديث الحديث حتصره المصنف، قال ابو داود بعد ماذكر الحديث روى هذا الحديث وكميع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابى الهند اوقفوه على ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: يعنى وهو أصح، وقال الحافظ ابنا فيه طلحة بن مجي وهو مختلف فيه اه (٤) هوايضا فى سنن النسائى ج ٧ص ٧٨ و

يمين (١) »، محمد بن الزبير الحنظلي في غايةالضعف وزيادة ، فقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سلمان التيمي عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن الحصين فذكر هذا الحديث نفسه ، قال المعتمر : فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكم من سمعه من عمران؟ فقال: لا ولكن حدثنيه رجل عن عمران بن الحصين فبطل جملة ﴿ وآخر من طريق اسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن داود بن الحصين عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله علينية مثل حديث طلحة بن يحي الأنصاري الذي ذكرنا ، وابن أبي أويس (٢) ضعيف ﴿ وَمِن طَرِيقَ عَبْدَ الرَّزَاقَ بَن رُوحٍ عَن سَلَّامُ ابن سلمان عن محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدى بن حاتم عن النبي ميالية « من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين » ﴿ سلام بن سلمان هالك ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . وابن جريج قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة (٣) ؛ وقال ابن جريج : حدثت عن يحني ابن أبى كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي عَلَيْنَا « لانذر في غضب ولا في معصية الله وكفار ته كفارة يمين » أحدهما مرسل ومنقطع ، والآخر مرسل وعمن لايدري من هو ه وروينا عن ابن مسعود . وابن عباس لاوفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين ولا يصم شيء من دُلك لانه عن ابن مسعود من طريق ابنه أبي عبيدة (١) ولم يسمع منه شيئًا ، وعن ابن عباس من طريق ابراهيم بن أبي يحيىوهو مذكور بالكذب ورويناأيضامن طريقأبي سفيان عنجابر لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، وأبو سفيان ساقط ١

قال أبو محمد: ثم كل هذا على فساده فان أبا حنيفة . والشافعي مخالفان له أما أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخر ج النيذر محر ج الهيين الا الوفاء به وهو نذر معصية وانما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط، أحدهما اذا قال: أنا كافر ان فعلت كذا وكذا وإذا قال: لله على ان قتل اليوم فلان وأراد اليمين ولم ير على من نذر أن يزنى . أو أن يقتل . أو أن يكفر . أو أن يلوط . أو أن يشرب الخركفارة يمين أصلا ، فخالف كل ماذكر نا الى غير سلف يعرف ، وأما الشافعي فلم يرفى شيء من الندور في المعصية كفارة يمين الافيمن نذر طاعة أخرجه مخرج المين فكلاهما مخالف لكل ماذكر نا

<sup>(1)</sup> هوفى النسائى أيضا ج٧ص٢٥ (٢) فى النسخة رقم ١٤ «وابو اويس» وكلاها صحيح لان ابن ابي اويس واباه ضعيفان (٣) قال الحافظ فى التلخيص :والحنفى هو محمد بن الزبير قاله الحاكم وقال ان قوله « من بى حنيفة » تصحيف وانما هو من بنى حنظلة (١) فى النسحة رقم ١٤ « من طريق اليه ابى عبيدة » وهو غاط «

فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء اصلا ، وقولنا هو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنى أخبرنى أبو رافع قال: قالت لى مولاتى ليـلى بنت العجماء: كل ممـلوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أونصرانية ان لم تطلق امرأتك فأتيت زينب بنت أم سلمة أم المؤ منين فجاءت معى اليهافقالت: يازينب جعلني الله فداءك إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته فكأنها لم تقبل فاتيت حفصة أم المؤمنين فارسلت معى اليها فقالت: ياأم المؤمنين جعلَّني الله فداءك أنها قالت : كل مملوك لها حر و كل مال لها هدى وهي يهوديه أونصر انية فقالت أم المؤمنين : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته ﴿ ومن طريق عائشة أم المؤ منين فيمن قال لغريمه: أن فارقتك فمالى عليك في المساكين صدقة ففارقه إن هذا لاشيء يلزمه فيه ، وصح هذا أيضا عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن أبي سلمان من طريق شعبة عنها وهو قول الشعبي (١). والحارث العكلي · وسعيد بن المسيب . والقاسم بن محمد . وأبي سلمان . وأصحابنا ، فان قالوا : قد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين فلنا : نعم وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما نذكر بعد هذا أن شاءً الله تعالى، فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصح عنعائشة. وأمسلمة أمى المؤمنين ﴿ وعن ابن عمر انه جعل قول ليلي بنت العجماء : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية ان لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة ﴿ وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت فيمن قال في مين: مالي ضرائب في سبيل الله أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة (٢) كفارة يمين ﴿ وعن أم سلمة . وعائشة أمى المؤمنين فيمن قال : على المشى إلى بيت الله أن لم يكن كذا كفارة مين و من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن أشعث الحراني عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عنهما ﴿ و روينا عن حماد بن عبد الله النذر كفارته كفارة يمين، وعن ابن عباس مثل هذا، وعن عمر بن الخطاب نحوه ، وعن عكرمة . والحسن فيمن قال : مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين ،وصح عن طاوس. وعطاء أماطاوس فقال: الحالف بالعتاق و مالي هدي وكلشيء لي في سبيل الله، وهذا النحو كفارة يمين، وأما عطا فقال فمن قال: على الف مدنة أو قال: على الف حجة أو قال : مالى هدى أوقال : مالى فى المساكين كل ذلك يمين وهوقو لقتادة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « وهو قول الشافعي » وظاهر السياق ومقارنته مع ما بعده يؤيد ما هنا والله اعلم (٢)الرتاج بكسر الراء الباب وجمه رتج اى فجعل ماله كله للكعبة فكني عنها بالبابلان الدخول اليها منه واللهاعلم ٥

وسلمان بنيسار : وسالم بنعبدالله بن عمر يه

قال أبو محمد : كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي لأن الشافعي اخرج من ذلك العتق المعين ، والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة . والتابعين هو قول عبيـد الله بن الحسن . وشريك . وأبي ثور . وأحمـد بن حنبل . واسحاق [ بن راهو به (١) وأبي عبيد ، و به يقول الطحاوي ، وذكر أنه قول زفر س الهذيل. وأحد قولي محمد بن الحسن ، وقد روينامن طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب مالك أنه أفتي ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين وقال له: انعدت أفتيتك بقول ما لك ،و هذا عجب جدا، حدثني بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجي ناعمر بن أبي تمام نامحمد ابن عبدالله بن عبد الحريم قال: حدثني بذلك عبدالصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، وروينا عن ابن عمر قولا آخر وهو ان ابن عمر سئل عن النـــذر؟ فقال : أفضل الأيمان فان لم تجد فالتي تليهافان لم تجد فالتي تليها يقول: العتق . ثم الكسوة. ثم الاطعام الاأنها من طريق أبىمعشر وهوضعيف ﴿ و روينا مثل تفريقالشافعي أيضا (٢) بخلاف قوله أيضاعن ابن عباس . وابن عمر من طريق اسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي حاضر قال : حلفت امرأة مالي في سبيل الله وجاريتي حرة ان لم تفعل كذافقال ابن عباس. وابن عمر: أما الجارية فتعتق وأماقولها: مالي في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها ، وروينا مثلةول أبي حنيفة عن ابن عمر من طريق لاتصح ، وقد خالفوه أيضا فهاكما روينا من طريق سعيد بن منصور ناأبو معاوية نا جميل بن زيدعن ابن عمرقال: من حلف على يمين أصر فلا كفارةله (٣) ، والاصر أن محلف بطـلاق . أوعتاق . أو نذر . أو مشى ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته ﴿ جميل بنزيد ساقط ولوصح لكانوا قد خالفوه فيهذا الخبر نفسه لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا بما حلف أن يفعله كفارة الافعله ذلك فقط ، فإن قالوا : قد أم الذي عَلَيْهِ فِي هذا بالكفارة قلنا : نعم وقد نهي الني وَاللَّهُ عن الحلف بغيرالله تعالى ونهى عن الوفاء بنذر المعصية فان كان قوله يمينا فهو معصية وان كان نذر افهو معصية اذ لم يقصد به قصد القربة الى الله تعالى فلاوفاء فيه ولا كفارة ، فحصل قول هؤلاء القوم خارجاً عن أقوال جميع السلف ﴿

وبما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم وهيمن نذر الصدقة بجميع ماله ، ومن نذر

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم (۱٤) (٧) توله أيضازيادة من النسخة رقم ١٤ (٣) الضمير في «له» يعود على الحالف لا على الهين لأنها مؤنثة وفي النهاية «لها» و هو يعود على الهين ( م ٢ - ج ٨ الحلي )

أن ينحر نفسه ، ومن نذر المشي الى مسجد المدينة . أو مسجــد ايليا . أو الركوب . أوالنهوض الى مكة . أو الى موضع سماه من الحرم ، ومن نذر عتق عبده ان باعه أوعتق عبد فلان ان ملكه ، فأما الصدقة بجميع المال فقدذكرنا من قال : لاشيء فيذلك من الصحابة والتابعين اذا خرج مخرج الهين وهو قولنا ، وقالت طائفة : من نذر أن يتصدق بحميع ماله في المساكين فعليه أن يتصدق به كله صح ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عنسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلًا سأله فقال (١): جعلت مالى في سبيل الله فقال ابن عمر : فهو في سبيل الله ، وروينا عن سالم.والقاسم بن محمــد انهما قالاً في هذه المسألة يتصدق به على بعض بناته ، وصح عن الشعبي . والنخعي أنهما كانا يلزمانه ماجعل على نفسه وهو قول عثمان البتي . والشافعي . والطحاوي . وأبي سلمان ، قال هؤ لاء : فان أخرجه مخرج اليمين فكفارته كفارة (٢) يمين الأأبا سلمان فقال: لاشيء في ذلك ، وقالت طائفة: يتصدق بجميعه حاشا قوت شهر فاذا افاد شيئًا تصدق بما كان أبقى لنفسه وهو قول زفر بن الهذيل ورأى فيه اذا أخرجه مخرج اليمين كفارة يميز،وقالت طائفة: يتصدق بثلث ماله ويجزيه \* روينا ذلك عن ابن لهيمية عن يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وصح نحوه عن الزهري وهو قول الليث بن سعد ، وقالت طائفة:فيه كفارة يمين روينا ذلك أيضا عن عكرمة . والحسن. وعطاء ، وروينا ذلك قبل عن عائشة أم المؤمنين . وعمر . وجابر . وابن عباس . وابن عمر وهو قول الاوزاعي ، وقالت طائفة : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بنزيد أنه سئل عمن جعل ماله هديا في سبيل الله عز وجل؟ فقال: ان الله تعالى لم يرد أن يغتصب أحدا ماله فان كان كثيرًا فليهد خمسه وانكان وسطا فسبعه وانكان قليلا فعشره ، قال قتادة : الكثير أَلْفَانَ . وَالْوَسُطُ أَلْفَ . وَالْقَلْيُلِ خَمْسَمَائَةً ، وَقَالْتُطَائِفَةً : مَارُونِنَا بِالسّنِدُ المذكور الى قتادة قال: يتصدق بخمسه ، وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنها عن ابن عباس . وابن عمر وهو قول ربيعة وسوى بين من حلف بصدقة جميع ماله (٣) أوبصدقة جزء منه سماه (٤) وانما روينا ذلك عنهم فىاليمين بذلك ، وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون انه استحسن قول ربيعة هذا ، وقالت طائفة : كما روينا

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ «قال» (٢) فى النسخة رقم ١٩ والنسخة اليمنية «فكفارة يمين» (٣) فى النسخة رقم ١٤ ٥ فى النسخة رقم ١٤ ٥ والنسخة رقم ١٤ ٥ والنسخة اليمنية «جزره سماه منه»

من طريقابن جريج · وعور بن ذركلاهما عن عطاء فيمن قال : ابلى نذر أوهدى انه يجزيه بعير منها . قال ابن جريج عنه : لعله يجزيه انكانت ابله كثيرة ، وقال ابن ذر عنه : يهدي جزورا ثمينا ويمسك بقية ابله «

وأما المتأخرون فلهم أقوال غير هـذا كله . قال أبو حنيفة :من نذر أن يتصدق بحميع ماله نذرا أوعلى سبيل اليمين فانه يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط كالمواشى . والذهب والفضة سواء كان معه من ذلك نصاب تجب في مثله ألزكاة أوكان معه أقل من النصاب ، ولاثىء عليه في سائر أمواله ي

قال أبو محمد : ولا ندري ماقو لهم في الحبوب وما يزرع . والثمار . والعسل؟ فان الزكاة في كل هذا عنده نعم وفي كل عرض اذا كان للتجارة (١) وهو قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسن، وهذا قول في غاية الفساد ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة ولا متعلق له بقرآن · و لا بسنة · و لا رواية سقيمة · و لا قول ساف · و لا قياس ، و • و ه بعضهم بان قال: المال هو الذي فيه الزكاة لقول الله تعالى: (خذمن أموالهم صدقة) قال أبو محمد: والصدقة المأخوذة انما هي منجملة ما يملك المر. ، و مااختلف قطءر بي ولالغوى ولافقيه في أذالحوائط والدورتسمي مالاوأموالا،وانمن حلف أنهلامال له وله حمير . ودور . وضياع فانه حانث عندهم وعندغيرهم ،وقال أبو طلحة لرسول الله عَلَيْنَا إِنَّهُ : أحب أموالى الى بيرحاء (٢) ، وقال رسول الله ﷺ لكعب بن مالك: وامسك علَّيك بعض ما لك فقال اني أمسك سهمي الذي بخيبر ، ويازم على قولهم الفاسدان لاتجزي. صدقة أصلا الابمال فيه زكاة أو بمقدار الزكاة فقط، وقال مالك: سواء نذر ذلك أو أخرجه مخرج اليمينان قال: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه فان قال: دوري كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها صدقةعلى المساكين وثيابي كلهاصدقة على المساكينو رقيقي كلهم صدقة على المساكين فلم يزلهكذاحتي سمي نوعا نوعاحتي أتى على كل ما يملك لزمه ان يتصدق بكل ذلك أوله عن آخره لا بحز مهمنه الثلث الاأنه يؤمر ولا يجبر ، فلو قال مكان المساكين على انسان بعينه لزمه أن يتصدق عليه بكل ذلك و يجبر على ذلك ، قالوا : فلو نذرأو حلف أن يتصدق بماله كله الاديناراانه تلزمه الصدقة بجميعه الادينـــارا وهذا قول في غاية الفساد لأنه لاقرآن يعضده . ولا ســـنة . ولا رواية ضعيفة . ولاقول نعلمه عن أحد قبله (٣) ولاقياس . ولا رأى له وجه بل هو

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فى التجارة» (٢) هى أرض لابى طلحة ، و هو قصر بنى جديلة بالمدينة (٣) فى النسخة رقم ١٦ «ولا تول عن أحد نعلمه قبله»

مخالف لكلذلك ، ونسألهم عمن نذر أن يتصدق بماله كله الانصف دينار أودرهما حتى نبلغهم الىالفلس. وحبة الخردلة؟، وقال ابن وهب: انكان ماله كثيرا تصدق بثلثه وانكان يسيرا فربع عشره وانكان علقة قليلة فكفارة يمين ، وهذا أيضا قول لاوجه له م

قال أبو محمد: ليس لشيء من هذه الأقوال متعلق يحتاج الى ذكره الاقول من قال: يتصدق بجميعه؛ وقول من قال: يتصدق بثلثه وقول من قال: كفارة يمين فقط، فأما من قال: كفارة يمين فانهم احتجوا بالخير الثابت عن النبي وَاللَّهُ مَن قوله « كَفَارة الندركفارة يمين (١) » \*

قال على : وهذا خبر لاحجة لهم فيه لأن النبي عليه قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يخلو النذر بصدقة المال كله من أن يكون طاعة لله تعالى فيلزم الوفاء به أو يكون معصية فلايازمه أصلا الاأن يأتى نص صحيح فى ذلك بحكم ما فيوقف عنده فيطل تعلقهم بقوله عليه السلام : كفارة النذر كفارة يمين، ولهذا الخبر وجه ظاهر نذ كره بعد هذا ان شاء الله تعالى «

وأمامن قال: يتصدق بحميعه فانهم قالوا: هو نذر طاعة فعليه الوفاء به هو قال أبو محمد: وليس كاقالوا بل ليس هو نذر طاعة على مانبين ان شاء الله تعالى الله وأما من قال: يجزيه الثلث فانهم احتجوا بخبر رويناه من طريق أبى داو دنا محمد ابن يحيى نا الحسن بن الربيع ناابن ادريس قال قال ابن اسحاق: حدثنى الزهرى عن عبدالر حمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده في قصته اذ تخلف عن تبوك (٢) قال : قلت : يارسول الله ان من توبتى الى الله أن أخرج من مالى كله الى الله و [الى] (٣) رسوله عن الله أن أخرج من مالى كله الى الله و [الى] (٣) أمسك (٤) سهمى من خيبر فو بخبر رويناه من طريق ابن شهاب ان حسين بن السائب أبى لبابة أخبره أن أبا لبابة قال : يارسول الله إن من توبتى الى الله عز وجل ان أهجر دار قومى وأساكنك و انخلع من مالى صدقة لله ولرسوله قال : يجزى عنك الثلث ومن طريق ابن شهاب أخبر ني بعض بني السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة بمثله في ومن طريق ابن شهاب أخبر ني ابن المسيب فذكر الحديث وفيه « ان أباليا بة قال :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمفی محیحه ج۲ ص۱۶ (۲) قوله « اذتخلف عن تبوك » هوزیادة من المؤلف لم تو جـ دفی سنن أبی داود (۴) الزیادة من سنن أبی داود (۶) فی سنن أبی داود چ سأمیبك ۽

ارسولالله وانأ نخلع من مالي صدقة الى الله و رسوله قال : يجزى عنك الثلث (؛) » قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوا به وكله لاحجة لهم فيـه لانها كلها مراسيل ، والأول منقطع لان ابن ادريس لم يذكر أنه سمعــه من ابن اســحاق ، وأما تمويه المالكيين بالاحتجاج بهذا الخبر فعارعظيم عليهم لانهم مخالفون لهكله بتلكالتقاسيم الفاسدة وبانهم يرون عليه الوفاء بصدقة نصف مالهاذا نذره ، وفي هذا الخبر خلاف ذلك ، والتسو بة بين النذر بصدقة جميعه و بصدقة نصفه فيطل أن يكو ن لهذا القو ل متعلق م قَالَ عَلَى: فَاذَا بَطَلْتَ هَذَهُ الْأَقُوالَ الْآقُولَ مِن قَالَ يَتَصَدَّقَ بَجَمِيعِــــــــــه لانه طاعة منذورة فههنا نتكام معهم إن شاء الله تعالى فنقول : قال الله تعالى : (وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السديل ولا تبذر تبذيرا )وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعُلُ يُدُكُ مُغْلُولُةً الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) وقال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرنين ) فلام الله تعالى وا يحب من تصدق بكل ما يملك ه و من طريق البخارى نا أحمد بن صالح نا ابن و هب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك \_ فذكر حديث تخلفه عن تبوك\_و أنه قال لرسول الله (٢) ان من تو بتى ان انخلع من مالى صدقة الى الله ورسوله نقال رسول الله عليلية : أمسك عايك بعض مالك فهو خير لك (٣) \* ومن طريق مسلم عن أحمد [بن عمر وبن عبدالله] (٤) ابن عمروبن السرح عن ابن وهب باسناده مثله وزاد فيه نقلت: اني (٥) أمسك سهمي الذي بخيبر ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَنِي هُرِيرَةٌ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَالَمُ لَكُ الصَّاقَةِ مَا تُرك غنيأوته دق عن غني وابدأ بمن تعول (٦) ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَنَّى هُرِيرَةٌ عَنِ النَّبِي وَاللَّهُ الْمُ «ابدأ بنفسك فتصدق علمها فان فضل شي. فلا ملك فان فضل عن أهلك شي. فلذي قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا (v ) » ، والاحاديث ههنا كشيرة جدا ﴿ ومن طريق حماد بن سلمة عن محمـد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله [الأنصاري] ( ٨) قال: كنا عند رسول الله عليالية اذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يارسول الله

<sup>(</sup>۱) انظر سنن أبى داو د فى كتاب الايمان والنذور (۲) فى النسخة رقم ۱۹، و أنه قال: يارسول الله «الغ(۳) هو فى صحيح البخارى ج ۸ ص ۲۵۲ (٤) الزيادة من صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٣٩ (٥) فى صحيح مسلم «فانى، (٦) موفى سنن أبى داو د (٧) رواه النسائى فى سننه (٨) الزيادة من سنن أبى داو د

أصبت هذه من معدن فحذها فهى صدقة ماأملك غيرها فاعرض النبي على المحدة مراراً وهو يرددكلامه هذا شم أخذها عليه السلام فحذفه (١) بها فلو أنها أصابته ولا وجعته [ او لعقرته ] (٧) وقال عليه السلام: يأتى أحدكم بما يملك فية ول هذه صدقة شم يقعد فيتكفف الناس (٣) خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى جومن طريق عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق باسناده نحوه ،وفى آخره أنه عليه السلام قال: خذعنا مالك لاحاجة لنابه (٤) هو من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله ان سعدانه سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله عليه الناس أن يطرحوا ثيا بافطرحوا فامر لهمنها بثوبين شمحث عليه السلام على الصدقة فطرح الرجل أحد الثوبين فصاح به رسول الله والتي الصدقة ماكان عن ظهر غنى (٦) هو من طريق حكيم ابن حزام عن الذي عليه الصدقة ماكان عن ظهر غنى (٦) هو من طريق حكيم

فهذه آثار متواترة متظاهرة بابطال الصدقة بما زادعلى ما يبقى غنى واذا كان الصدقة بما أبقى غنى خيراو أفضل من الصدقة بما لا يبقى غنى فبالضرورة يدرى كل أحدان صدقته بتلك الزيادة لا أجر له فيها بل حطت من أجره فهى غير مقبولة ، وما تيقن انه يحط من الأجر أو لا أجر فيه من اعطاء المال فلا يحل اعطاؤه فيه لانه افساد للمال واضاعة له وسرف حرام، فكيف ورده عليه السلام الصدقة بذلك بيان كاف ع

فان ذكروا قول الله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) وقوله عليه السلام اذسئل أى الصدقة أفضل فقال : جهد المقل (٧) و قوله عليه السلام سبق درهم مائة ألف كان لرجل درهمان تصدق أجودهما (٨) و بقوله تعالى (والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم)، و بحديثى أبى مسعود كان رسول الله المسلمين يأمن نا بالصدقة في نطلق أحدنا فيتحامل فيجيء بالمد، وصدقة أبي عقيل بصاع تمر (٩) فهذا كله صحيح وحجة لنا لا لهم في أماقول الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) فليس فيه انهم لم يبقوا لأنفسهم معاشاا نمافيه انهم كانو امقلين ويؤثرون من خصاصة)

<sup>(</sup>۱) هو بحاءمهملة و ذال معجمة أى رماه بها (۲) الزيادة من سنن أي داود، ومعناه لجرحته (۳) في سنن أبي داود «يستكف الناس، قال الخطابي: معناه يتعرض للصدقة و هو أن يأخذها ببطن كفه يقال: تكفف الرجل و استكف اذا فعل ذلك (٤) هو في سنن أبي داود أيضا (٥) الزيادة من سنن أبي داود (٦) هو في سنن النسائي مطولا و «جهد المقل» بضم ألجيم أى قدر ما يحتمله حال قليل المال (٨) هو في سنن النسائي أيضا (٩) في سنن النسائي بنصف صاع تمر

قال أبو محمد: ثم لوصح لم بكن لهم فيه حجة لأنه بلاشك كانت له دار بالمدينة معروفة و دار بمكة و أيضافان مثل أبى بكر لم يكن الني عليه ليسته ليضيعه ف كان في غيره فصح بماذكر نا أن من نذر ان يتصدق بحميع ماله مجملا أو منوعا على سبيل القربة الى الله تعالى لم يلزمه أن يتصدق منه إلا بما أبقى لنفسه و لأهله غنى كاأمر رسول الله على الله تعليه الله الموصية غير أمر الصدقة لفان ذكر و احديث سعد في الوصية على الله الله المنافذة في الحياة باتفاق مناومنكم ، و أيضا فقد منعه عليه السلام من الصدقة بنصفة و أنتم المنفذة في الحياة باتفاق مناومنكم ، و أيضا فقد منعه عليه السلام من الصدقة بنصفة و أنتم لا تقولون هذا ، وليس لا حد أن يوصى بأكثر من الثلث ولو ترك ألف ألف دينار أو أكثر ويردما زاد على ذلك و أنتم لا تقولون : بردما نفذ من الصدقة بأكثر من ثلثه في حياته ، و بالله قعالى التوفيق «

وأمامن نذر نحر نفسه أوابنه فروينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى ابن سعيدالانصارى قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبى بكر يقول: سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه ؟ فقال: لا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه فقيل لا بن عباس. كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه من الكفارة مارأيت وفي فال أبو محمد: لا حجة لا بن عباس في هذه الآية ، أول ذلك انه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار الكفارة التي في الظهار ويكني هذا، ثم لوطر دهذا القول لوجبت في كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو ولاغيره ، وقد صح عنه في من القول لوجبت في كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو ولاغيره ، وقد صح عنه في من

<sup>(</sup>۱) هوضعیف کمافال المصنف،وهذا الحدیث رواه ابوداودو التر. ذی وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح

قال لامرأته: انت على حرام انها لا تحرم بذلك ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقو اله ، وقد روينا عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال له: نذرت لا نحرن نفسى فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة و فديناه بذبح عظيم فأمره بكبش ، قال عطاء: يذبح (١) السكبش بمكة ، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: نذر لينحرن فرسه او بغلته فقال: جزور أو بقرة فقلت له: أمره ابن عياس بكبش في فسه و تقول في الدابة جزور فأبي عطاء الا ذلك \*

قال أبو محمد: وليس في هذه الآية أيضا حجة لابن عباس لان ابراهيم عليه السلام لم ينذر ذبح (٧) ولده لكن أمره الله تعالى بذبحه فكان فرضا عليه ان يذبحه وكان نذر الناذر نحر ولده او انه المعمم معصية من كبار المعاصى، ولا يجوزان تشبه السكبائر بالطاعات، وأيضا فاننالا ندرى ماكان ذلك الذبح الذي فدى به اسماعيل عليه السلام فبطل هذا التشبيه وروينا عنه قولا ثالثا ايضا كاروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس أنه قال في رجل نذر ان ينجر نفسه: قال: لهدى ما ته ناقة ه

ومن طريق شعبة عن عمروبن من قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال. جا ، رجل الى ابن عباس فقال له: انى كنت أسير افى أرض العدو فنذرت ان نجانى الله ان افعل كذاو ان انحر نفسي وانى قد فعلت ذلك قال وفى عنقه قد (م) فأقبل ابن عباس على امر أة سألته وغفل عن الرجل فانطلق لينحر نفسه فسأل ابن عباس عنه ؟ فقيل له: ذهب لينحر نفسه فقال على بالرجل فجاء فقال . لما أعرضت عنى انطلقت انحر نفسي فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت فى نار جهنم انظر ديتك فاجعلها فى بدن فاهدها فى كل عام شيئا ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش ، وهذه آثار فى غاية الصحة ، ومن طريق قتادة عن ابن عباس انه أفتى رجلا نذر ان ينحر نفسه فقال له: أتجدمائة بدنة ؟ قال: نعم قال فانحرها فلما ولى الرجل قال ابن عباس أما لو امر ته بكبش لأجز أعنه و من طريق ابن جريج فاخبرى عمرو بن دينار ان عكر مة أخبره أن رجلاً أقى الى ابن عباس فقال له: لقد أذنبت ذنبا لأن أمر تنى لأ بحرن الساعة نفسي و الله لا أخبركه (٤) فقال له ابن عباس . بلى لعلى ان أخبرك بكفارة قال . فأبي فأمره بمائة ناقة، وهذا أيضا اسناد صحيح ، وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي ان على ان وابن عاس ; وابن عمر أفتو افيمن نذر طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي ان على الهال ابن حبيب : وحدثتى ابن المغيرة عن ان يهدى ابنه أن يهدى مائة مر الابل ، قال ابن حبيب : وحدثتى ابن المغيرة عن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ و فذبح الكبش بمكة ، (٢) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية ونحر » (٣) هو و زان حمل سير يخصف به النعل (٤) فى النسخة رقم ١٦ « لأخبر كه » و هو غلط (٣)

الثورى عن اسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب انهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك؟ فقالوا: ينحر بدنة فان لم يجدف كبشا ﴿

قال أبو محمد: فهذه اقو العن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض و لاحجة في أحد غير رسول الله والنعنية ، وابن عباس وغيره لم يعصم من الخطأ، ومن قلدهم فقد خالف امر الله تعالى في أن لا تتبع إلاما أنزل الينا ، ولكل واحد من الصحابة رضى الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصير (١) وليس ذلك لغيرهم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذر الاينبغى له ذكر لا نه معصية ؟فامره أن يوفيه ثم سأل عكرمة ؟ فنهاه عن الوفاء به وأمره بكفارة يمين فرجع المسعيد بن المسيب فاخبره فقال السعيد: لينتهين عكرمة أوليو جعن الأمراء ظهره فرجع المعيد بن المسيب فاخبره فقال المعكرمة: اذبلغتنى فبلغه أماهو فقد ضربت الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان (٢) شعر وسله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية ؟فان قال: معصية لله فقد أم ك بالمعصية وان قال هو طاعة لله فقد كذب على الله اذرعم ان معصية الله طاعة له في

قال أبومجمد: وروينامن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله والسيخية : « انى نذرت أن أنحر نفسي فامره النبي عليه النبي عليه الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم المناه الكمال وقال: فانك لاتجدمن بأخذه منك بعد أن سأله ألكمال وقال: نعم » « وقد خالف الحنيفيون والمالكيون ماروى عن الصحابة في هذا فلاما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا و لاالنص المفترض عليهم اتبعوا و لابالمرسل أخذوا وهم يقولون: إن المرسل والمسند سواء ، أما ابو حنيفة فقال: من نذر نحر ولده أو نحر نفسه او نحر غلامه أو نحرو الده أو نحر أجنبي او اهداء والده أو اهداء والده فلاثى عليه في كل ذلك من المحسن الأنهقال: شاة ، وهذا من التخليط الذي لانظير له ، ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن الأنهقال: وعليه في عبده أيضا شاة ،

واضطرب قول مالك فمرة قال: من حلف فقال: أناانحر ابنى ان فعلت كذا فحنث فعليه كفارة يمين ومرة قال: ان كان نوى بذلك الهدى فعليه هدى وان كان لم ينو هديا فلاشىء عليه لاهدى ولا كفارة ، ومرة قال: ان نذر ذلك عند مقام ابراهيم فعليه هدى

<sup>(</sup>۱) فى النسخة اليمنية «ينفى كل تقصير» (٧) هو بضم الناء المثناة من فوق و تشديد الباء الموحدة سراويل صغير مقدار شبريستر العورة المغلظة ، وقديكون للملاحين، وفى نسخة رقم ١٦ «بيان» بياء موحدة وياء مثناة من تحت وهو تصحيف

وان لم يقل عند مقام ابراهيم فكفارة يمين ، وقال ابن القاسم صاحبه: ان نذر أن ينحر أباه أو أمه ان فعلت كذاوكذا فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا، وكذلك ان بني أو بين الصفا و المروة فكا لو نذره عند مقام ابراهيم ، وهذه أقوال في غاية الفساد و خلاف للسلف ، وقال الليث بن سعد: من قال أنا أنحر ابني عند البيت فعليه أن يحج و يحج بابنه و يهدى هديا ، وقال الحسن بن حيى: من قال : أنا أنحر فلانا عند الكعبة فانه يحجه أو يعمره و يهدى إلا أن ينوى أحد ذلك فيلزمه مانوى فقط ، وهذه أقوال لا برهان عليه فكل ذلك إلا الاستغفال ما ، وقال أبو يوسف . والشافعى . وأبو سلمان : لا شيء عليه فكل ذلك إلا الاستغفار فقط ه

قال أبو محمد : وهذا هو الحق لقول الله تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم) وقال تعالى : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقال رسول الله على الله النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال رسول الله على الله على الله والما الله فلا يعصه (١) » ولم يأمره في ذلك بكفارة ولاهدى و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى (وما كان ربك نسيا) وروينا من طريق ابن جريج قال سمعت سلمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا أتى إلى ابن عمر فقال له: نذرت لا نحر نفسى فقال له ابن عمر فقال له أوف ما نذرت فقال له الرجل : أفأقتل نفسى ؟ قال [له] . (٢) اذاً تدخل النار قال له: ألست على قال . أنت ألبست على نفسك \*

قال أبو محمد: وبهذا كان يفتى ابن عمر صحان آنيا أناه فقال: نذرت صوم يوم النحر فقال البوعمر: أمر الله تعالى بوفاء النذرونهي رسول الله عليه عن صوم يوم النحر فقال المرأة سألته ؟ فقالت: نذرت ان أمشى حاسرة فقال: أو في بنذرك و اختمرى، وقدذكر ناقبل عن ابن عباس سقوط نذر المعصية جملة و بهذا نقول \*

قال أبو محمد : وأمامن نذرنحرفرسه أو بغلته فلينحرهما لله ، وكذلكما يؤكل لأنه نذر طاعة و بالله تعالى التوفيق ﴿

قال أبو محمد : وأمامن نذر المشى الى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو الى مكان سماه من الحرم أو الى مسجد من سائر المساجد فانه ان نذر مشيا أو ركو با أو نهو ضا الى مكة أو الى موضع من الحرم لزمه لا نه نذر طاعة ، و الحرم كله مسجد على ماذكر نافى كتاب الحج فأغنى عن اعادته ، وكذلك ان نذر مشيا أو نهو ضا أو ركو با الى المدينة لزمه ذلك وكذلك الى أثر من آثار الانبياء عليهم السلام ، فان نذر مشيا أو ركو با أو اعتكافا أو نهو ضا الى بيت المقدس لزمه ، فان نذر صلاة فيه كان مخيرا بين أمرين ، أحدهما وهو

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح البخاري مطولا (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٤

الأفضل أن ينهض الىمكة فيصلى فيهاو يجزيه ، والثانى أن ينهض إلى بيت المقدس ، فان نذر مشيا أونهوضاأوركو باإلى مسجد من مساجد الأرض غير هذه لم يلزمه شي. أصلا م برهانذلك أنالني عَيْدِينَة نهي عن شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقط. المسجد الحرام. ومسجد المدينة . والمسجدالاقصى ه رو ينامن طريق البزار نا محمد بن معمر ناروح \_ هوابن عبادة \_ نامحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْثَالِيَّهِ : « أَنْمَـا الرَّحَلَةُ الْمُثَلَّاتُهُ مَسَاجِد . مسجَّدا لحرام. ومسجد المدينة. ومسحد ايلياء (١) فصار القصد الى ماسواها معصية والمعصية لايجوز الوفاء بهاءولايجوزان يلزم مالم ينذره من صلاة في غير المسجدالذي سميي، ولافرق بين النهوض. والذهاب والمشي . والركوب الأأن المشي طاعة والركوب أيضا طاعة لأن فيه نفقة زائدة في مر ، وأمامن نذر الصلاة في بيت المقدس أو في غير ها (٢) مكة أو مسجد المدينة فان كان نذرصلاة تطوع هنالك لم يلزمه شيء من ذلك عفان نذر از يصلى صلاة فرض في أحدهذه المساجد ازمه لأن كو نه في هذه المساجد طاعة لله عز وجل يلزمه الوفامها، وانماقلنا : لايلزمهذلك في نذره صلاة تطوع فيها للا ثر الثابت عن رسول الله ﷺ عن ربه عز وجل «انه قال: ليلة الاسراء اذفرض عز وجل الخس الصلوات هن خمس و هن خمسون (٣) لايبدل القول لدى ، فأمنا بقوله تعالى: (لايبدل القول لدى )ان تكون صلاة مفترضة غير الخس لاأقل من خمس ولاأكثر من خمس معينة على انسان بعينه أبداً. وليس ذلك في غير الصلاة اذلم يأت نص في شيء من الأعمال بمثل هذا ، و مهذا أسقطنا وجربالوتر فرضامع ورود الأمر ، ووجوب الركعتين فرضا على الداخل المسجد قبل أن بحلس ، فانقيل : قدقلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ماقلتم قلنا : نعم يستحب لهأن يصلها بمكة لماروينامن طريق أبى داود ناموسي بن اسماعيل ناحمادبن سلمة ناحبيب المعلم عن عطاء سن أبي رباح عن جابر سنعبد الله « ان رجلا [ قام يوم الفتح ] ( ¿ ) فقال : يارسول الله اني نذرت [ لله ] ان فتح الله عليك مكة أن أصا في بيت المقدس ركعتين فقال له رسول الله عليه السلام: صل همنا فأعادها عليه فقال: صل همنا ثم أعادها فقال: شأنك اذاً، ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ مَحْمُدُ بِنَ عَبْدَالْمُلْكُ بِنَا يَمِنْ نَاعَلَى بِنَ عَبْدَالْعَزِيزِ نَا أبوعبيدالقاسم ابنسلام نامحمدبن كثير عن حمادبن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) رواية الصحيحين «لاتشدالرحال الاالى ثلاثة مساجد» و ذكرها (۲) أى فى غير المساجد الثلاثة (۳) الحديث فى الصحيحين كماهنا ، و فى لفظ «هى خمسوهى خمسون» ، والمرادانها خمس فى العدد و خمسون فى الأجرو الاعتداد (٤) الزيادة من سنن أبى داود

قال: قالرجل يوم الفتح: يارسول الله انى نذرت ان فتح الله عليك أن أصلى فى بيت المقدس قال: صل همها فأعاد الرجل مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله عليها في فشأنك اذاً ، ه قال أبو محمد: ولم يأت مثل هذا فيمن نذر اعته كافا فى مسجداً يلياء و انما جاء فيمن نذر صلاة فيه فقط (وما كان ربك نسيا) فان عجز ركب لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا

Illement ) el tros als a

قال على: لما أخبر الرجل الذي عَيَّالِيَّةُ بأنه نذر الصلاة في بيت المقدس فقال له رسول الله والني عن على المعنى المقدس، وصح أنه ندب مباحوكان في ظاهر الأمر لازماله ازيصلى بمكة فلما راجع بذلك الذي والمعنى الله عليه السلام . فشأ نك اذاً تبين وصح ان أمره عليه السلام له بأن يصلى بمكة ندب لا فرض أيضا هذا مالا يمكن سواه ولا يحتمل الخبر غيره فصاركل ذلك ندبا فقط ، فان قيل : فان كم توجبون صلاة الجنازة فرضا قلنا : نعم على الكفاية لامتعينا على أحد بعينه و نسأل من خالف هذا عمن نذر ركعتين في الساعة الثالثة من كل يوم فان ألزمه ذلك كانت صلاة سادسة ؟، و بدل القول الذي أخبر تعالى انه لا يبدل لديه فان لم يلزمه ذلك سألناه ما الفرق؟ ولا سبيل الى فرق أبدا و بالله تعالى التوفيق (١) \*

فلوندراانهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلى فيها لزمه النهوض اليها و لا بد فقط لا نه طاعة تله عز وجل شميلز مه من صلاة الفرض هنالك ما أدر كه وقته و يستحب (٧) له فيها من التطو عمايستحب لمر . هو هنالك م و روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد ابن المسيب ان رجلا أراد أن يأتي بيت المقدس فقال له عمر بن الخطاب اذهب فتجهز فتجهز ثم أتاه فقال له عمر : اجعلها عرة ، وقد روى نحو هذا عن أم سلمة أم المؤمنين في امرأة نذرت أن تصلى في بيت المقدس فأمرتها بان تصلى في مسجد النياء فأعتكف بمسجد النياء فأعتكف بمسجد النياء فأعتكف بمسجد النياء فأعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد المدينة فاعتكف في المسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام اجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام اجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف على رءوس الجبال فانه لا ينبغي فاعتكف في المسجد جماعة م رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزرى عن ابن المسيب م ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : وكذلك رجل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال ، انما امر شم بهذا البيت ، وكذلك رجل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال ، انما امر شم بهذا البيت ، وكذلك رجل نذر أن يمشى الى بيت المقدس من البصرة قال ، انما امر شم بهذا البيت ، وكذلك

<sup>(</sup>١) فىالنسخة اليمنية ،وبالله تعـالى نتأيد، (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ ونستحب ﴾

في الجوار قلت . فأوصى في أمر فرأيت خيرا منه قال : افعل الذي مو خير مالم تسم لانسان شيئا ولكن انقال للمساكين أوفى سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خيرثم رجع عطاءعن هذا وقال: ليفعل الذيقال ولينفذ أمره ، قال النجريج. وقوله الأولأحبالي، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان (١) من قالله: نذرت مشيا الى بيت المقــدس أوزيارة بيتالمقدس قال لهطاوس : عليكُ بمكة مكة ، وقال أ بوحنيفة وأصحابه: من نذر المشي الىمسجد النبي ﷺ بالمدينة أو الى بيت المقدس. أواتيان بيت المقدس . أو اتيان مسجد المدينة لم يلزمه شي . أصلا ، وكذلك من نذر صلاة فى المسجد الحرام بمكة أوفى مسجد النبي عَلِيْنَةٍ بِالمدينة أو بيت المقدس فانه لايازمه شيء من ذلك لكن يازمه أزيصلي في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قــدروي عن أبي يوسف أنه ان نذرصلاة في موضع فصلى في أفضل منه أجزأه وان صلى في دونه لم يجزه ، وقال مالك : اذا قال : لله على أن أمشى الى المدينة أوقال الى بيت المقدس لم يلزمه ذلك الأأن ينوى صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكباو الصلاة هنالك؛ فان قال: على المشي الى مسجد المدينة أوقال: الى مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب الى ماهنالك راكباو الصلاة هنالك قال : فإن نذرالمشي الى عرفة أو إلى مز دلفة لم يلزمه فإن نذر المشي إلى مكة لزمه ، وقال الليث: من نذر أن يمشى الى مسجد من المساجدمشي الى ذلك المسجد ، وقال الشافعي: من نذرأن يصلي بمكة لم يجزه الا فيهافان نذر أن يصلي بالمدينة أو بيت المقدس أجزأه ان يصلي بمكة أوفي المسجد الذي ذكر لافيها سواه فان نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه لكن يصلي حيث هو فان نذر المشي الى مسجد المدينة أوبيت المقدس أجزأه الركوب الهما ١

قال أبومحمد: أماقول آبى حنيفة ففى غاية الفسادو خلاف السنة الواردة فيمن نذر طاعة وفى انصلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فياسواه وان صلاة فى المسجد المدينة عموما لا يخص الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فياسواه من المساجد الامسجد المدينة عموما لا يخص منه نافلة من فرض ، وهذه طاعة عظيمة ، وقال رسول الله علياتية : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فقالوا : لا يطعه « وأماقول أبى يوسف ففاسد أيضاً لا نه يجب (٢) على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فانه يجزيه من الصوم لانه قد فعل خير اممانذر وان من نذر أن يتصدق بدرهم فتصدق بثوب انه يجزيه وهذا خطأ لأنه لم يف بنذره » وأماقول

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۶ « انه كان يقول » بزيادة لفظ «يقول» ولامعنى له (۲) فى النسخة رقم ۱۲ «لانه لايحب» بزيادة لفظ «لا» وهو خطأ

مللك فيطأ لا مح أيضا لانه أسقط وجوب المشى عن من نذره الى المدينة و أوجبه على من نذره الى مكة ثم تخصيصه نذره الى مكة ثم وهذا عجب جدا: لاسيما معقوله: إن المدينة أفضل من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشى الى بعض المشاعر كمز دلفة أو عرفة فلم يوجب ذلك و أوجبه الى مكة . والى الكعبة . والى الحرم؛ وهذا كله تحكم بلا برهان ، وكذلك قول الشافعي أيضا فانه ينتقض عاينتقض به قول أبى بوسف يه

وأما من نذر عتق عبد فلان ان ملكة أو أوجب على نفسه عتق عبده ان باعه فان من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لايلزم لما ذكر ناقبل، فان أخرج ذلك مخرج الندر لم يازمه أيضا شيء لانه اذاقال: عبدي حر إن بعته أو قال: ثو بي هذا صدقة ان بعته فباعه فقد سقط ملكه عنه ، واذاسقط ملكه عنه فن الباطل أن ينفذ عتقه في عبد لا يملكه هو وانما يملكه غيره وصدقته (١) كذلك ، ومن قال : انابتعت عبدفلان فهوحر أوان ابتعت دار فلان فهى صدقة مم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق و لاصدقة لما روينا من طريق مسلم ناعلى ن حجر السعدى نا اسماعيل بن ابر اهم \_هو ابن علية \_ ناأيوب \_هو السختياني \_ عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر ان بن الحصين أن النبي عبر الله قال: «لا و فاء لنذر في معصية الله و لا فيما لا بملك العبد » ﴿ ( ٢ ) و من طريق أبى داودالسجستاني نا داود بن رشيدنا شعيب بناسحاق عر. الأوزاعي حدثني يحني بنأبي كثير حدثني أبوقلابة نا ثابت بن الضحاك \_هو من أصحاب الشجرة \_ ﴿ أَن رجلا [ على عهدر سول الله وَالسَّالِيَّةِ نذرأن ينحر ابلا ببوانة ] (٣) فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اني نذرت ان أنحرابلا ببوانة فقال له النبي ﷺ : هلكان فيها [وثن] (٤) من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا إقال هلكان فيهاعيد من أعيادهم؟ قالوا: لا ] (٥) فقال رسول الله مَ اللَّهُ وَلَا فَمَا لَا يُمَلُّ ابِنَ آدِمُ ﴾ وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم » ، ففي هذا الخبر نص ماقلنامن أنه لايلزم المرء وفاءنذره (٦) فمالا يملكه ، وفيه ايجاب الوفاء بنذر نحر الابل في غير مكة وهو قولنا ولله الحمد \* وقال النَّاس في هذا: أقو الا فاختلفوا في رجل قال: ان بعت عمدي هذا فهو حرى و قال آخر ان اشتريته منك فهو حرثم ماعه منه فانأ باحنيفة .وعبدالعزيز بن الماجشون قالا: يعتق على المشترى لاعلى البائع ، وقال مالك.

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ وكذلك اليمنية « أوصدقته» (۲) الحديث في صحيح مسلم ج٧ ص ١٧ مطولا و فيه قصة (٣) الزيادة من سنن أبى داودوقوله «بوانة» هو - بضم الموحدة بعدها و او فنون كغرابة ، و يفتح مصبة من و را دينج (٤) الزيادة من سنن أبى داود (٥) الزيادة من سنن أبى داود (٦) فى النسخة رقم ١ ٧ « و فاء نذر تذره »

والشافعي: يعتق على البائع لا على المشترى ، وقال أبو سليمان: لا يعتق على واحد منهما وهو الحق لماذكرنا ، والمذكور ون قبل قدنقضت كل طائفة أصلما لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال: ان بعت عبدى فهو حر فباعه انه يعتق عليه ، وعلى انه ان قال: ان اشتريت عبد فلان (١) فهو حر فاشتراه فانه حر فمن أين غلبت كل طائفة منهما في اجتماعهما اشتريت عبد فلان (١) بهم ان يعتقوه عليهما جميعا ، فهذا نقض واحد \* وأما قول مالك: يعتق على البائع فحطأ ظاهر لا نه لا يخلو من أن يكون باعه أو لم يبعه و لاسبيل إلى قسم ثالث فان كان باعه فقد ملكه غيره فبأى حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت ؟ و بأى حكم يعتقز يد عبد عمر و ؟ ان هذا لعجب! و ان كان لم يبعه فها يلزمه عتقه لأنه انما نذر عتقه ان باعه وهو لم يبعه وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فطهر فساد مقلم ولله المحد و قال ابن أبي ليلي : من قال: ان دخل غلامي دارزيد فهو حرثم باعه ثم أقو الهم و لله المحد و وجه عن ملكه و أبطلوا دخل الغلام دارزيد أيفسخ عنقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى قبل الداري يدخل الغلام دارزيد أيفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى شم مخلت الداري

مائة درهمأوشي، مسألة وهذا بخلاف من قال: لله تعالى على عتق رقبة أوقال: بدنة أوقال: مائة درهمأوشي، من البر هكذا لم يعينه فان هذا كله نذر لازم لأنه لم ينذر شيئا من ذلك في شيء لا يملك لأن الذي نذر ليس معينا فيكون مشارا اليه مخبرا عنه فانما نذر عتقا في ذمته أو صدقة في ذمته م

برهان هذا قول الله تعالى: (ومنهم من عاهدالله لئن آنانا من فضله لنصدقن) شم لامهم عزوجل اذلم يفو ابدلك اذ آناهم من فضله؛ فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة وخرج نهى النبي والندر في الندر في الاندر في الندر عنى ألكن ويدخل في القسم اللازم من نذر عتق أول عبد يملكه أو أول ولد تلده أمته وفي هذا نظر هو من طريق مسلم ناأبو بكر ابن أبي شيبة ناعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه «ان حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية ما ثة رقبة و حمل على ما ئة و ما ئة رقبة و حمل على ما ئة رقبة و حمل على ما ئة ما ئة و م

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «عبدزيد» (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فَانَ الْأُولَى ﴾ (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج١ص٢ ٤

أسلمت على ماأسلفت لك من الخير قال حكيم: قلت: فو الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية الافعلت في الاسلام مثله» ، فهذا نذر من حكيم في عتق ما ئة رقبة وعلم النبي عَيْمَالِيّهُ بذلك فلم ينكره كا أنكر نذر الانصارية نحر الناقة التي لم تملكها ، فصح أن ذلك النهي أنما هو في المعين وان الجائز هو غير المعين وان لم يكن في ملكه حينئذ لانه في ذمته ه

وأمامن قال: على ندر و لم يسم شيئا فكفارة يمين و لا بدلا يجزيه غير ذلك لماروينا من طريق ابن و هبأ خبر في عمر و بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة بن عام عن رسو ل الله عن الله عن الله عن الندر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصيه فلا يعصه » و قوله عن الله عن النايع و الله عن الله الله عن النه تعلم بأن يصوم و لا يستظل و لا يقعد و لا يتكلم بأن يصوم و يطرح ما سوى ذلك ، و نهيه عن الهين بغير الله تعالى و لم نجد نذر افى العالم يخرج عن هذه الوجوه كفارة يمين فقد أخطأ لانه زاد لكل و جه حكمه فكان من استعمل فى أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقد أخطأ لانه زاد في ذلك مالم يأت به نص فى ذلك الوجه فوجب حمل هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك في ذلك مالم يأت به نص فى ذلك الوجه فوجب حمل هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامها فوجد ناه اذا حمل على ظاهره صححكمه و هو من نذر نذرا فقط كاف نص الخبر و لم يجز أن يلزم شيئا من أعمال البرلم يلنز مها و لا جاء بالتزامه ا يا ها نص و بالله تعالى التوفق ق

وسواء قال: على نذر أوقال: ان تخلصت مما أنافيه فعلى نذر، وسواء تخلص أو لم يتخلص عليه فى كل ذلك كفارة يمين و لابدو بالمة تعالى التوفيق \* وروينا من طريق سعيد ابن منصور ناأ بو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى الرجل يقول: على حرام، على نذر قال: اعتق رقبة أوصم شهرين متنابعين أو أطعم ستين مسكينا \* قال سعيد و ناسفيان \_ هو ابن عيينة \_ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر أغلظ الهين وفيها أغلظ الكفارة عتق رقبة و كلاهما صحيح عن ابن عباس و لانعلم له مخالفا من الصحابة، و ممن قال: فيه يمين كقولنا الشعبي رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولا حجة فى أحددون رسول الله علي الله علي المناس و لا نعله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عل

: ١١١٦ - مسألة ومن قال فى النذر اللازم الذى قدمنا: الاأن يشاء الله أو ان شاء الله ، أو الاان لا يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة أو الاان بدل الله ما فى نفسى أو الاان يبدو لى

<sup>(</sup>١) هو في صحيح مسلم ج٢ص ١٤

أو نحوهذا من الاستثناء ووصله بكلامه فهو استثناء صحيح و لا يلزمه مانذ رلقول الله تعالى: ( ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غداا لاأن يشاء الله ) و لا نه اذا علق نذره بكل ماذكر نافلم يلتزمه لأن الله تعالى يلتزمه لأن الله تعالى الله تعالى الله تعالى لم يردكونه وهولم يلتزمه الاان أراد الله تعالى كونه فاذلم يردانله تعالى كونه فلم يلتزمه ، وكذلك ان بداله ، و بالله تعالى التوفيق \*

وذات الأوج وغيرذات الزوج والعبدو الحرسواء في كل ماذكرنا لأن أمرالله تعالى وذات الأوج وغيرذات الزوج والعبدو الحرسواء في كل ماذكرنا لأن أمرالله تعالى بالوفاء بالنذر وأمررسوله صلى الله عليه و آله وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد (١) من أحد (وما كان ربك نسيا) ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ماذكرنا فلا يبينه لناهذا أمر قد أمناه ولله الحمد الاالصيام وحده فليس للبرأة أن تصوم غير الذى فرضه الله تعالى عليها الاباذن زوجها على ماذكرنا في كتاب الصيام، وبالله تعالى التوفيق به الذى فرضه الله تعالى عليها الاباذن روجها على ماذكرنا في الله تعالى الله تعالى التوفيق الاندى فرضه الله تعالى عليها الاباذن رفوجها على ماذكرنا في كتاب الصيام، وبالله تعالى التوفيق الانهام الإبلام من نذر نذرا في وقت محدود فجاء ذلك الوقت وهو لا يطيقه فانه غير لازم له لاحيند ولابعد ذلك به

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « لم يخص من ذلك أحد، و هو صحيح أيضا (٧) هو فى صحيح مسلم ج١ص ٤٦ (٣) الزيادة من النسخة اليمنية

ابن نصرنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شدة ناحفص بن غياث عن عبيدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: « نذرت نذرا في الجاهلية فسألت رسول الله ويُلِيّنيّه بعدما أسلمت ؟ فأمرني أن أوفى بنذرى » « ناحمام نا أبو محمد الباجي ناعبدالله ابن يونس المرادى نابقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شدبة ناحفص \_ هو ابن غياث \_عن عبيدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله والسّمانيّة ؟ فأمرني أن أوفى بنذرى « فهذا حكم لايسع أحدا الخروج عنه « وقال مالك: لايار مه واحتج له مقلد و هقول الله تعالى: ( لئن أشر كت ليحبطن عملك)

وقوله تعالى: (وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثُورا) ه

قال أبو محمد: لاحجة لهم في هذا لأن هذا كله انما نزل فيمن مات كافرا بنص كل آية منهما قال تعالى: (ومن ير تددمنكم عن دينه فيمت و هو كافر فاؤلئك حبطت أعمالهم) ثم هم أول من ينقض هذه الحجة فيجيزون بيعهم. وابتياعهم. ونكاحهم. وهباتهم وصدقاتهم، وعقهم و بالله تعالى التوفيق و ومن طريق مسلم ناقتيبة [بن سعيد] (١) ناليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى «انه سمع أباهريرة يقول: بعث رسول الله على الله عمل خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن اثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وذكر الحديث وفيه «ان ثمامة أسلم بعد أن أطلقه الذي عملانية وقال: يا محمد والله ما كان [على الأرض] (٢) من دين أبغض الى من دينك فأصبح بلدك أحب وينيا أبياله عن ما وان خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فأحاذا ترى ؟ فبشره رسول الله البلاد كله الى إوان خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام باتمام البلاد كله الى عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره ، وعن الحسن نيته مي وروينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره ، وعن الحسن نيته مي وروينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره ، وعن الحسن نيته مي وروينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره ، وعن الحسن وقتادة نحوه ، وبهذا يقول الشافعي . وأبو سلمان . وأصحابهما هي

مالة ومن نذريته صوم يوم يقدم فيه فلان أويوم يبرأأو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء لأنهان كان ليلا فلم يكن مانذر فيه وان كان نهارا فقدمضي وقت الدخول في الصوم الاأن يقول : لله على صوم اليوم الذي أنطلق فيه أو يكون كذا في الأبدأو مدة يسميها فيلزمه صيام ذلك اليوم في المستأنف وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ١٤ وهي مو افقة لما في صحيح مسلم ج٢ ص٥ (٢) الزيادة من صحيح مسلم (٣) الزيادة من صحيح مسلم

مسألة ومن نذر صياما . أوصلاة.أوصدقة ولم يسم عددامالزمه في الصيام صوم يوم ولامزيد ، وفي الصدقة ماطابت به نفسه مما يسمى صدقة ولوشق تمرة أو أقل مما ينتفع به المتصدق عليه ، ولزمه في الصلاة ركعتان لان كل ماذكرنا أقل مما يقع عليه الاسم المذكور فهو اللازم بيقين ولايلزمه زيادة لانه لم يوجبها شرع ولالغة والله تعالى التوفيق ه

يفعل أى ذلك شاء ويجزيه لأنه نذر طاعة فعليه أن يطبع ، وكذلك لوقال ته على عمل بر يفعل أى ذلك شاء ويجزيه لأنه نذر طاعة فعليه أن يطبع ، وكذلك لوقال ته على عمل بر فيجزيه تسبيحة ، أو تكبيرة ، أو صدقة ، أو صوم ، أو صلاة . أو غير ذلك من أعمال البر ، وسواء قال على ذلك نذرا أو على عهدالله أوقال على لله كذا وكذا كل ذلك سواء ولا يجزى في ذلك لفظ دون نية ولا نية دون لفظ لقول رسول الله على الله تعالى النيات ولكل امرى عمانوى فلم يفرد عليه السلام نية دون عمل ولا علادون نية ، و بالله تعالى التوفيق به امرى عمانوى مناة ومن مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها فان فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى : ( من بعدوصية يوصي بها أو دين) فعم تعالى ولم يخص ، وقال رسول الله يحليه في ومن طريق البخارى ناأ بواليمان مها أو دين فعم تعالى ولم يخص ، وقال رسول الله يحليه في ومن طريق البخارى ناأ بواليمان وكتاب الخبر ، أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول الله مي الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول الله مي الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول الله مي الله بن عبد الله بن المه فتو فيت قبل أن تقضيه فافتاه عليه السلام أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده (١) ه

قال أبومحمد إن من رغب عن فتيا رسول الله صليقية وسارع الى قبول فتيا أبى حنيفة ومالك . والشافعي لمحذول محروم من التوفيق و نعوذ بالله مر . الضلال ، والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للبرأة ثلاثين من الابل وفي أربع أصابع تقطع للما أة ثلاثين من الابل وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الابل لقول سعيد بن المسيب تلك السنة شم لايري قول ابن عباس همنا أو عبيد الله بن عبد الله أو الزهري فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق يروينا من طريق ابن أبي شيبة ناأبو الأحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن اخيها بعدمامات يومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن امه نذرت اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له ابن عباس :

<sup>- (</sup>١) هو في صحيح البخاريج ٨ص ٢٥٥

اعتكف عن أمك ، ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس اذامات وعليه نذر قضاه عنه و هو قول طاوس. وغيره ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيافات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوى قرابته قال نعم ، وأحب اليناالأولياء ، قال أبو محمد . فان كان نذر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو حجا كذلك أو عمرة كذلك أو اعتكافا كذلك أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك فان أبى الولى المتوجر من رأس ماله من يؤدى دين الله تعالى قبله ، وهو قول أبى سلمان وأصحابنا، وبالله تعالى التوفيق ،

١٦٧٤ ــ مسألة قال على: ومن تعمد النذور ليلزمها من بعده فهى غير لازمة لاله ولا لمن بعده لان النذر اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة كاقدمنا وهو الآن نذر معصية لانذر طاعة لانه لم يقصد به وجه الله تعالى و أنما قصداد خال المشقة على مسلم فهو نذر معصية و بالله تعالى التوفيق ه

## الو عـد

وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أوغير معين،أو بان يعطيه مالا معينا أوغير معين،أو بان يعينه في على ما حلف له على ذلك أولم يحلف لم يازمه الوفاء به ويكره له ذلك ، وكان الأفضل لو وفيه ، وسواء أدخله بذلك فى نفقة أولم يدخله كمن قال . تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذاوكذا أو نحوهذا ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وأبي سليمان ، وقال مالك لا يلزمه شيء من ذلك الاأن يدخله بوعده ذلك في كلفة فيلزمه و يقضى عليه ، وقال ابن شهرمة الوعد كله لازم و يقضى به على الواعدو بجبر ه

فأما تقسيم مالك فلا وجه له ولا برهان يعضده لامن قرآن. ولاسنة: ولاقول صاحب. ولاقياس ، فان قالوا قدأضر به اذكلفه من أجل وعده عملا ونفقة قلنافه بكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بآخر وظلمه وغره ان يغرم له مالا؟ ماعلمنا هذا في دين الله تعالى الاحيث جاء به النص فقط ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه م

وأما من ذهبالىقول ابن شبر مة فانهم احتجو ابقول الله تعالى: (كبر مقتاعند الله أن تقولوا مالا تفعلون) والخبر الصحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول الله على الله عن كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

خصلة منالنفاقحتي يدعهااذا حدث كذبواذاعاهدغدر واذاوعدأ خلف واذاخاصم فجر (١) » ﴿ وَالْآخُرِ الثَّابِتُ مِنْ طَرِيقَ أَنَّى هُرِيرَةَ عَنَّالَتَنَّى عَلَيْكُ ۗ ﴿ مِنْ عَلامة النَّفَاق ثلاثة وان صلى وصام وزعم أنه مسلم إذاحدث كذب وأذا وعد أخلف.واذااؤتمن خان (٧) ، ، فهذان أثران في غاية الصحة و آثار أخر لاتصح ، أحدها من طريق الليث عن ابن عجلان « انرجلا من موالي عبدالله بن عامر بنر بيعة العدوى حدثه عن عبدالله ابن عامر قالت لى أمى هاه تعالى أعطك فقال لهارسول الله عليه عليه اردت ان تعطيه؟ فقالت أعطية تمر افقال لهاعليه السلام أما أنك لولم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة » ، هذا لاشي . لانه عمر لم يسم و وآخر من طريق ابن و هاأيضا عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم و أن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ قالوأى المؤمن حقواجب » (٣) هشام بن سعد ضعيف وهو مرسل ، ومنطريق ابنوهب عناسماعيل بنعياش عن أبي اسحاق « أن رسول الله وهذا ولاتعد أخاك وعداً فتخلفه فان ذلك يورث بينك وبينه عداوة ، وهذا مرسل واسماعيل بنعياش ضعيف \* ومن طريق ابنوهب أخبرني الليث بنسعد عن عقيل بن خالدعن ابن شهاب عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُهُ قال : ﴿ مَنْ قَالَ لَصِّي تَعَالَ هاه لك شم لم يعطه شيئافهي كذبة ، ابن شهاب كان اذمات أبوهر برة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة ، وأبوحنيفة . ومالك رو ن المرسل كالمسندو محتجون بماذكر نافيلزمهم أزيقضوا بانجاز الوعدعلى الواعد ولابد وإلافهم متناقضون فلو صحتهذه الآثار لقلنا بها ، وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان الا أنهلاحجـة فهما علينا لانهما ليساعلي ظاهرهما لانمن وعد بمالا بحل أوعاهد على معصية فلا بحل له الوفاء بشيء من ذلك كمن وعديزنا . أو بخمر . أو ممايشبه ذلك ، فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أوعاهد فغدر مذموما ولاملوما ولاعاصيا بل قديكون مطيعا مؤدى فرض ، فاذ ذلك كذلك فلا يكون فرضامن انجاز الوعدوالعهدإلا على من وعد واجب عليه كانصاف من دين أو اداء حق فقط ، وأيضافان من وعدو حلف واستثنى فقد سقط عنه الحنث بالنص والاجماع المتيقن، فاذا سقط عنه الحنشلم يازمه فعل ما حلف عليه ، و لا فرق بين وعد أقسم عليه وبينوعد لم يقسمعليه ، وأيضافان الله تعالى يقول : ( ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الأأن يشاءالله )، فصح تحريم الوعد بغيراستثناً. فوجبأن من وعد ولم يستثن فقد عصى الله تعالى في وعده ذلك ، و لا يجو ز أن يحـبر أحد على معصية ، فان استثنى فقال

<sup>(</sup>١) الحديث فىالصحيحين من رواية عبدالله بن عمر و بالفاظ متقاربة مر. هذا (٣) هوفى الصحيحين أيضا (٣) رواه أبو داو دفي مراسيله ، والو أى الوعد لفظا و معنى

انشاء الله تعالى أو الاان يشاء الله تعالى أو نحوه مما يعلقه بارادة الله عز و جل فلا يكون مخلفالوعده ان لم يفعل لأنه انما و عده أن يفعل إن شاء الله تعالى ، و قدعلمنا أن الله تعالى لوشاءه لأنفذه فاز لم ينفذه فلم يشأ الله تعالى كرنه ، وقول الله تعالى : (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) على هذا أيضا مما يلزمهم كالذي وصف الله تعالى عنه اذيقول: (ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون فاعقهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما خلفوا الله ماوعدوه) ، فصح ماقلنا لان الصدقة و اجبة : و الكون من الصالحين و اجب فالوعد و العهد بذلك فرضان فرض انجازهما، و بالله تعالى التوفيق ، وأيضافان هذا نذر هر. هذا الذي عاهد الله تعالى على ذلك و النذور و الحمد لله أو لا و آخر أ ي

## كتاب الأيمان

١١٢٦ - مسألة لا يمين الابالله عز وجل إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يخبر به عن الله تعالى ولا يرادبه غيره مثل مقلب القلوب. ووارث الأرض وماعليها الذي فسي بيده رب العالمين، وما كان من هذا النحو ، و يكون ذلك بجميع اللغات . أو بعلم الله تعالى . أو قدر ته. أوعزته . أوقوته . أوجلاله ، وكل ماجا . به النص من مثل هذا فهذا هو الذي ان حلف به المرء كانحالفافان حنث فيه كانت فيه الكفارة ، وأمامن حلف بغير ماذكر ناأىشي كان لاتحاش شيئا فليس حالفاولا هي يمينا ولاكفارة في ذلك ان حنث ولايارمه الوفاء بما حلف عليه بذلك وهو عاص لله تعالى فقط وليس عليه الاالتو به من ذلك والاستغفار م سرهان ذلك ماذكر ناه قبل في كتاب النذو ر من قول رسول الله عَلَيْنَاهُ: « من كان · حالفافلا يحلف الا بالله » ، وقوله تعالى . ( قل ادعو االله أو ادعوا الرَّحمن آيا ما تدعو افله الاسماء الحسني) وقال تعالى . (ولله الأسماء الحسني فادعوه بهاو ذروا الذين يلحدون في اسمائه ) وكل ماذكر ناقبل فانما يرادبه الله تعالى لاشي . سواه و لا يرجع من كل ذلك الى شيء غير الله تعالى ﴿ رُو يَنَامُنُ طُرِيقَ البِّخَارِي نَا أَبُوالْهَانُ هُو الْحُكُمُ نِ نَافَعٍ \_ أَناشعيب ابن أبي حمزة (١) ناأبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٢) «أن رسول الله على قال . أن لله تسعة و تسعين اسما مأئة الأو احدا من أحصاها دخل الجنة » ، وقال تعالى: ( ان هي الاأسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان ) فصح (١) هو بحاء مهملة واسمه دينار الأموى (٢) الزيادة من صحيح البخارى ج٤ص٥٥

أنه لا يحل لاحد أن يسمى الله تعالى الا بما سمى به نفسه ، وصحان أسماء ه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله عليه السلام: « مائة الا واحداً » فنفى الزيادة و أبطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى ، وجاءت أحاديث فى احصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلا فا بما تؤخذ من نص القرآن ، و بماصح عن الذي و السيالية الموقد بلغ الحصاؤنا منها الى مانذ كر «

وهي.الله.الرحن. الرحيم . العليم . الحكيم . الكريم . العظيم الحليم .القيوم : الأكرم. السلام التواب الرب الوهاب الاله القريب السميع المجيب الواسع. العزيز.الشاكر. القاهر. الآخر.الظاهر. الكبير.الخبير.القدير.البصير. الغفور. الشكور. الغفار. القهار. الجبار. المتكبر. المصور. البر. مقتدر. الباري. العلى. الغني. الولى. القوى. الحيي. الحميد. الجيد. الودود الصمد الأحد الواحد. الأول. الأعلى . المتعال الخالق. الحلاق. الرزاق. الحق. اللطيف. رءوف. عفو. الفتاح. المتين. المبين. المؤمن المهيمن الباطن. القدوس الملك مليك . الأكبر الأعز السيد . سبوح . وتر . محسان. جميل. رفيق المسعر القابض الباسط الشافي المعطى المقدم المؤخر الدهريد روينامن طريق أحمد بن شعيب أبااسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - أباالفضل بن موسى نامجمد بن عمر و ناأبو سلمة \_هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صَالِقَةٍ فَذَكُرُ حَدَيْثُ خَلَقَ الجَنَةُ والنَّارُ وَفِيهِ «انجبريل عليه السلام لمارأى الجنة وأنها حفت بالمكاره قال لله عزوجل وعزتك لقدخشيت أن لا يدخلها أحدى قال تعالى: (أنز له بعلمه) \* ومنطريق البخارى نامطرف بن عبدالله [أبومصعب] (١) ناعبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ كَانْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْنَا إِنْ مُعْدَارَةً فى الأمور كالماكالسورة من القرآن اذاهم[ أحدكم] (٢) بالأمر فلير كمع ركعتين ثم يقول:اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وقال عزوجل: (هو أشد منهم قوة) وقال تعالى : (ذو الجلال و الاكرام) وقال تعالى : ( فثم و جهالله ) وقال تعالى: (يد الله فوق أيديهم )وقال تعالى: (ولتصنع على عيني)وقال تعالى: (فانك باعيننا) فهـ ذه جاء النص بها ﴿ وأما اليمين بعظمة الله وارادته وكرمه وحلمهوحكمته وسائرمالم يأت به نص فليسشى من ذلك يمينا لأنه لم يأت بها نص فلا يجوز القول بها ﴿

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح البخاري ج ٨ص١٤ (٧) الزيادة من بعض نسخ البخاري ، والحديث في البخاري مطولا اختصر ه المصنف

المحدد ا

الاسلام . وأشد ما أخذا حدى الله الأمانة . وبعهدالله . وميثاقه . وما أخذ يعقوب على بنيه . وأشد ما أخذا حدى الحد . وحق رسول الله على بنية . وحق المصحف وحق الاسلام . وحق الكعبة وأناكافر . ولعمرى . ولعمرك . ولافعل كذا . و أقسم . وأقسمت . وأحلف . وحلفت . وأشهد وعلى يمين . أو على ألف يمين . أو جميع الأيمان تلزمنى . فكل هذا ليس يمينا ، واليمين بها معصية ليس فيها الاالتوبة والاستغفار الأيمان تلزمنى . فكل هذا ليس يمينا ، واليمين بها معصية ليس فيها الاالتوبة والاستغفار

لأنه كله غيرالله ولابجوز الحاف الا مالله ١

قال أبو محمد: والعجب عن يرى هذه الالفاظ يميناويرى الحلف بالمشى الى مكة. و بالطلاق. و بالعتق. و بصدقة المال أيمانا شم لا يحلف فى حقوق الناس مر الدماء والفروج والأموال و الابشار بشى، من ذلك وهى أو كد عندهم لأنها لا كفارة لها و يحلفونهم بالله و فيه الكفارة أليس هذا عجبا؟ ولئن كانت أيمانا عندهم بل من أغلظ الايمان وأشدها فالواجب أن يحلفوا الناس بالايمان الغليظة ، ولئن كانت ليست ايمانا فلم يقولون انها ايمان ؟ حسبنا الله وهو المستعان ه ،

<sup>(</sup>١)كذافىالنسختـينعلى الوصفية ، وفىالنسخة اليمنية ﴿ أَمْ كَذَا ﴾ على الاضافة

وفى كل ماذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا ، روينامن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود: قال لان أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير الله صادقا ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال ابن مسعود . أو ابن عبر . لان أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغيره صادقا ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عبد الله ابن أبي مليكة سمعت ان الزبير يقول: ان عمر قال له ـ وقد سمعه يحلف بالكعبة ـ : لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو ابرر ،

١١٢٩ \_ مسألة \_ ومنحلف بالقرآن . أوبكلام الله عزوجل فاننوى فينفسه المصحفأو الصوت المسموع أوالمحفوظ فى الصدور (١) فليس يمينا وانام ينو ذلك بل نو اه على الاطلاق فهي مينوعليه كفارة ان حنث لأن كلام الله تعالى هو علمه (٢) قال تعالى : (ولو لا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم) وعلم الله تعالى ليس هوغير الله تعالى ؛ والقرآن كلام الله تعالى ، وقدر ويناخلاف هذا، [ روينا] (٣) من طريق عبدالرزاق. والحجاج بنالمهال قال عبدالرزاق: عن سفيان الثورى عن ليث عن مجاهد، وقال الحجاج بن المنهال: ناأ بو الأشهب عن الحسن البصري ثم اتفق الحسن. ومجاهد صبر فمن شاء برومن شاء فجر» ولفظ الحسن ان شاء بروان شاء فجر ، وروينا من طريق عبدالرحمن مزمهدى عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبدالله من أبي الهذيل عن عبدالله ابن حنظلة قال: أتيت مع عبدالله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال ابن مسعود: أماان عليه بكل آية يمينا ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ عَبِـدَالْرِزَاقَ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِي عن الأعمش عن ابراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: من كفر محرف من القرآن فقد كفر به أجمعومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ، وهو قول الحسن البصري . وأحمد ابن حنبل؛ ورويناعن سهم بن منجاب من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة ، وقال أبو عبيد . هو يمين واحدة ، ورو ينامن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء ــ وقدساً له رجل ـ فقال: قلت: والبيت. وكتابالله فقالءطاء: ليسالك برب ليسا يمينا، وبه يقول أبو حنيفة ، وقد كان يلزم الحنيفيين والمالكيين أن يقولوا بقول اسمسعود لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة \*

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية «فى الصدر» بالافراد (٢) فى النسخة اليمنية «هوعلم الله» (٣) الزيادة من النسخة اليمنية

و من طريق ابن عباس و لا يصح عنه لأنه من طريق ال كلبي لغو اليمين هو قول الرجل هذا و الله فلان و ليس بفلان ، وهو أيضاقول الحسن . وابر أهيم . و الشعبي . و مجاهد . وقتادة . و زرارة بن أو في . و سليمان بن يسار . و سفيان الثوري ، و الأو زاعي . و الحسن

ابن حيى . وأحمد بن حنبل وغيرهم على قال أبو محمد : أماقول المرء : لاوالله . وأي والله بغير نية فأمره ظاهر لااشكال فيه لأنه نص القرآن كما قالت أم المؤمنين رضى الله عنها ، وأمامن أقسم على شيء وهو يرى و لا يشك في أنه كما حلف عليه فانه لم يعمد الحنث و لاقصد له و لاحنث الاعلى من قصد اليه الا أن هدا بما تناقض فيه الحنيفيون . والمالكيون فأسقطوا الكفارة ههنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها و لا فرق بين شيء من ذلك ، وبالله تعالى التوفيق على من فعل أنهم رأوا اللغوفي المين بالله تعالى ولم يروه في المين بغيره تعالى كالمشي والعجب أيضا أنهم رأوا اللغوفي المين بالله تعالى ولم يووفي المين بغيره تعالى كالمشي

والعجب ايضا أنهم راوا اللغوى اليمين بالله تعالى ولم يروه في اليمين بغيره تعالى كالمشى الممكة . والطلاق . والعتقو غير ذلك ، وقدجاء أثر بقولنا رويناه من طريق أبى داود السجستاني ناحميد بن مسعدة ناحسان \_ هو ابن ابراهيم \_ ناابر اهيم \_ هو الصائغ \_ عن عطاء بن أبى رباح قال : اللغو في اليمين قالت عائشة عن الذي عليا في المحل الرجل عطاء بن أبى رباح قال : اللغو في اليمين قالت عائشة عن الذي عليا في المحل الرجل

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «له» من النسخة وقم ١ (٢) جملة «عن سالم بن عبد الله» سقطت من النسخة الهنية

فيبته كلا والله . وبلي والله (١) ، و بالله تعالى التوفيق م

۱۱۳۱ - مسألة ـ ومن حلف أن لا يفعل أمراكذا ففعله ناسيا أو مكر هاأوغلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعدا ذكره له أوان لا يفعل فعلا كذا ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو شك الحالف أفعل ماحلف أن لا يفعله أم لا؟ أو فعله فى غير عقله فلا كيفارة على الحالف فى شىء من كل ذلك (٢) ولاا ثم مه روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن ابراهيم النجعي قال : لغواليمين هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى، قال هشيم : و أخبرتى منصور عن الحسن ممثله م

برهان ذلك قول الله تعالى: (ولكن يؤ اخذكم بماعقد تم الايمان) وقال تعالى: (ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وقدقلنا إن الحنث ليس الاعلى قاصد الى الحنث يتعمدله بنص القرآن وهؤ لاءكلهم غير قاصدين اليه فلاحنث عليهم اذلم يتعمدوه بقلوبهم، وصح عن النبي عليه «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهواعليه» وانه «رفعالقلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ، ولقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الاوسعها) و بالمشاهدة ندري أنه ليس فى وسع الناس و لا المفلوب بأى وجه منع أن يفعل ما نسى و لا ماغاب على فعله ، فصح " يكلف الوفاءبه ، وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين ، وهو قول الحسن . و ابر اهيم « روينامن طريق سعيد بن منصور ناهشيم انامنصور ـ هوابن المعتمر ـ عن الحسن البصرى قال : إذا أقسم علىغيره فأحنث فلا كفارة عليه ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ هُشِّيمُ نَا مُغَيِّرَةً عن ابر اهم فيمن أقسم على غيره فأحنثه (٣) أحب الى للمقسم أن يكفر فلم يوجبه الااستحبابا ، ١١٣٢ – مسألة ومن هذامن حلف على مالايدري أهوكذلك أم لا وعلى ماقـ د يكون و لايكون ؟ كمن حلف لينزلن المطرغدا فنزل أولم ينزل فلا كفارة في شيء من ذلك لانه لم يتعمد الحنث، ولا كفارة الاعلى من تعمد الحنث وقصده لقوله تعالى : (ولكن ما تعمدت قلوبكم )؛ وقد صح أن عمر حلف بحضرة الذي وَاللَّهَامَةُ إِنَّا بِن صيادهو الدجال؛ فلم يأمره عليه السلام بكفارة ؛ وقال مالك : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أولم يكن، وهذا خطأ لأنه لانص بماقال، والأموال محظورة الابنص، والشرائع لاتجب الا

<sup>(</sup>١) قال أبوداود في سننه بعدماساق الحديث: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن ابراهيم الصائغ موقوفا عن عائشة ، وكذلك رواه الزهرى . وعبد الملك ابن أبي سليان و مالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا ﴿ (٢) في النسخة اليمنية « من ذلك كله » (٣) في النسخة رقم ١٦ « فأحنث » ﴿

بنص، وبالله تعالى التوفيق ٥

سهر ۱ مسألة ومر حلف عامداللكذب في الحلف الكفارة وهو قول الاوزاعي والحسن بنحى والشافعي وقالت طائفة : لا كفارة فيذلك وهو قول الاوزاعي والحسن بنحى والشافعي وقالت طائفة : لا كفارة فيذلك وهو قول أبي حنيفة . ومالك : وسفيان الثورى . وأبي سليان ، وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بنعتية عن الرجل محلف بالحلف الكذب أفيه كفارة ؟ قال : نعم ه ومن طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه الكذب قال عطاء عليه الكفارة و لا يزيد بالكفارة الاخيرة ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ( ولكن يؤ اخذكم بما عقد تم الأيمان) قال : بما تعمد تم ه ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى: (ولكن يؤ اخذكم بما يؤ الته المنافق به يؤ اخذكم بما يؤ النه يؤ الته المؤلم النه يؤ المين الغموس ان محلف الرجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعه هون ابراهيم النخمي و الحسن . وحماد بن أبي سليان أن هذا اليمين أعظم من أن تكفي أو إنها كذبة لا كفارة فها \*

قال أبو محمد: احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالأخبار الثابتة عن رسول الله والنائلية عنها من طريق ابن مسعود عن النبي والنه و هو عليه غضبان فانزل الله تعالى [ تصديق ذلك ] (١) ( ان الذين يشترون مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى [ تصديق ذلك ] (١) ( ان الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناقليلا أو لئك لاخلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم ) » و و من طريق أبي ذر عن الذي و النائلة يوم القيامة و لا ينظر اليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم ) فذكر عليه السلام فيهم « المنفق سلعته بالحلف الكاذب » (٢) » و من طريق عبد الله بن عمروعن النبي و الكبائر الاشراك بالله و عقوق الو الدين و قتل النفس و اليمين الغموس » (٣) »

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى جهر ۲٤٧ ، والحديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه (۲) رواه مسلم في صحيحه عن أبى ذر جه اص ٤١ ورواه البخارى في غير موضع في صحيحه عن أبى هريرة (۳) هو في صحيح البخارى جهر ۲٤٦

ومن طريق عمر أن بن الحصين عن النبي عليه «من حلف على يمين مصبورة كاذبا (١) فليتبوأ بوجهه مقعده من النار » \* و من طريق الأشعث بن قيس عن النبي ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا حلف على يمين صبروهو فيها فاجريقتطع بهامال امرى، مسلم لقى الله وهو عليه غضبان» ومن طريق جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ ﴿ منحلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار » وزادبعضهم « ولوكَّانُسواكاأخض » (٢) هذه كلها آثار صحاح، وذكروا أيضا خبرا صحيحا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنأبي هريرة عن النبي عليليَّه و من استلج في أهله بيمين فهو أعظم اثما ليس تغني الـكفارة » (٣) \* وبخبر رويناه من طريق ابن الجهم نايوسف بن الضحاك ناموسي بن اسهاعيل ناحمادين سلمة عن ثابت عن ابن عمر عن النبي صلاقة أنه قال لرجل: «فعلت كذا وكذا قال: لاوالذي لاالهالاهو مافعلت فجاء جبريل عَلَيْتُهُ فقال: بلي قد فعل ولكن الله قد غفر له بالاخلاص (٤) ، ورواه أبوداود من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء ابنالسائبعن أبي يحيي عن ابن عباس، وهكذا رويناه أيضامن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس فازلم يكن أخطأفيه يوسف بزالضحاك فهوحديت جيدوالا فهو ضعيف قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكفارة، وقالوا: انما الكفارة فماحلف فيه في المستأنف ، وموهو افي ذلك بذكر قول الله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) قالوا : وحفظها انما يكون بعد مواقعتها (٥) هذا كل ماشغبوا لهو كله لاحجة لهم فيه \*

أماحديث الن مسعود . وأبى ذر . وعمران . وجابر . والأشعث ، وقول الله تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) فليس في شيء من ذلك اسقاط الكفارة و لا ايحامها كما ليس فيها ذكرا لتوبة أصلاوا بما فيها الوعيد الشديد بالنار والعقاب فسقط تعلقهم بها في اسقاط الكفارة ، ثم العجب كله انهم في هذه الأحاديث . وفي هذه الآية على قسمين ، قسم يقول: إنه ليس شيء مما ذكر في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يقطع على قسمين ، قسم يقول: إنه ليس شيء مما ذكر في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يقطع

<sup>(</sup>۱) فى النسخ «كاذبة » وهى صفة لليمين ، وفى سنن أبى داود «كاذبا» وهو حال من الحالف وماهنا أظهر (۲) هو فى سنن أبى داود (۳) هو فى صحيح البخارى جمص . ۲۳ ، وقوله « استلج ، قال ابن الأثير فى النهاية : هو استفعل من اللجاج ، ومعناه ان يحلف على شىء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على بمينه و لا يحنث في كم فر فذلك آثم له ، وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها و لا يكفر ها اه (٤) فى سنن أبى داود «باخلاص قول لا اله الاالمة وليس فى سنن أبى داود «باخلاص قول لا اله الاالمة وليس فى سنن أبى داود جملة « فيجاء جبريل » الح (٥) فى النسخة رقم ١٦ «بعد ، و افقتها »

بكونه ولابد وقديمكن أن يغفر الله عز وجل ، وقسم قالوا: هو نافذمالم يتب فهن أعجب شأنا بمن احتج بآية واخبار صحاح في اسقاط كفارة يمين ليس فيها من ذلك ذكر أصلاوهم قد خالفوا كل مافيها علانية ، وهذا عجب جداً «

وأما قوله عليه السلام: ومن استلج في أهله بيمين فهو أعظم اثماليس تغنى الكفارة » فلا حجة لهم فيه أصلالان الأيمان عند ناو عندهم ، منها لغو لا اشم فيه و لم ير دهذا الصنف في هذا الخبر بلاشك ، ومنها ما يكون المرء بها حالفا على ماغيره خير منه و لا خلاف عند نا وعندهم في أن الكفارة تغنى في هذا و به جاء النص عن النبي عني الشاهدة ندرى نحن وهم ان شاء الله تعالى ه ومنها اليمين الغموس التي اختلفنا فيها و بالحسو المشاهدة ندرى نحن وهم ان الحالف بها لا يسمى مستلجا في أهله في طاهر الفراد الخبر هذا الحبر عندكم و هو محيد ؟ قلنا : فعم معناه و لله الحمد بين على ظاهر لفظه دون تبديل و لا احالة و لا زيادة ولا نقص وهو أن يحلف المرء أن يحسن الى أهله أو أن لا يضر بهم شم لج في أن يحنث فيضر بهم و لا يحسن اليهم و يكفر عن يمينه ، فهذا بلاشك مستلج بيمينه في أهله ان فيضر بهم و لا يحسن اليهم و يكفر عن يمينه ، فهذا بلاشك مستلج بيمينه في أهله ان وان كانت واجبة عليه لا يحتمل البته هذا الخبر معنى غير هذا هي

وأماحديث حماد بنسلمة. وسفيان. فطريق سفيان لاتصحفان صحت طريق حماد فليس فيه لاسقاط الكفارة ذكروا بمافيه أن الله تعالى غفرله بالإخلاص فقط، وليس كل شريعة توجد فى كل حديث، ولاشك فى أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحاف على الكذب وليس فى هذا الخبر لهاذكر، فان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجة فى سقوطها فسكوته عند كر التوبة حجة فى سقوطها ولابد وهم لا يقولون بهذا، فان قالوا: قدأم بالتوبة فى نصوص أخرقلنا وقدأم بالكفارة فى نصوص أخرندكرها ان شاء الله تعالى، و نقول لهم: ان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة فى هذه الأخبار كلها حجة فى اسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة فى اسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة فى إيجابها و لا فرق وهى دعوى كدعوى ، فالواجب طلب حكم الكفارة فى نص غير هذه ه

وأماقول الله تعالى: ( واحفظ واأيمانكم ) فحق م وأماقو لهم: ان الحفظ لا يكون الابعد مواقعة اليمين (٢) فكذب وافتراه . وبهت وضلال محض بل حفظ الأيمان واجب قبل الحلف بها ، وفي الح

<sup>(</sup>١)فىالنسخةرقم١٦ ﴿ أَنْ يَكُونَ يُوادَى (٢) فىالنسخةرقم٦٦ ﴿ بعدمو افقة اليمين ﴾

ثم هبك أن الأمر كاقالوا ، وان قوله تعالى : (واحفظوا أيمانكم) انماهو بعد أن يحلف فاى دليل قى هذا على أن لاكفارة على من تعمد الحلف كاذبا وهل هـذامنهم الاالمباهتة والتمويه . وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشك كل ذى مسكة تمييز فى أن من تعمد الحلف كاذبا فاحفظ يمينه ، فظهر فساد كل ما يمخر قون به ع

وأماقو لهم: إن الكفارة انماتجب عليه فيما حلف عليه في المستأنف فباطل ودعوى بلا برهان لامن قرآن و لاسنة ولا إجماع ، قان ذكر واقول رسول الله والسنة ولا إجماع ، قان ذكر واقول رسول الله والسنة » قلاحجة لا يحلف على يمين فيرى غير هاخيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه » فلاحجة لهم فيه لان الكفارة عندهم و عندنا تجب في غير هذه الصفة ، وهي من حلف على يمين و رأى غير هاشرامنها ففعل الذي هو شر ، فان الكفارة عندهم وعندنا واجبة عليه في ذلك ي

قال أبو محمد: وأماقو لهم: هي أعظم من أن تكفر فن أين لهم هذا؟ وأين وجدوه؟ وهل هو إلا حكم منهم (١) لا من عندالله تعالى؟ ويعارضون بان يقال لهم: دعوى أحسن من دعواهم بل كالما عظم الذنب كان صاحبه أحوج الى الكفارة وكانت أوجب عليه منها في اليس ذنبا أصلا أو فيا هو صغير من الذنوب، وهذا المتعمد للفطر في رمضان نحنوهم متفقون على أن الكفارة عليه ولعله أعظم إثما من حالف على يمين غموس أو مثله وهم يرون الكفارة على من تعمد افساد حجه بالهدى بآرائهم، ولعله أعظم اثما من حالف يمين غموس أو مثله ، وأبحب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمد الهري من عموس أو مثله ، وأبحب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمد الم وأن يصلى اليوم الصلوات المفروضة، وأن لا يزنى بحريمة (٢) ، وأن لا يعمل بالربا، ثم لم يصل من يومه ذلك ، وقتل النفس التي حرم الله ، وزنى . وأربى فان عليه الكفارة في أيما نه تلك ، في الله و ياللمسلمين أيما اعظم اثما من حلف عامد الله كذب أنه مارأى زيداً اليوم وهو قدر آه فأسقطو افيه الكفارة لعظمه ، أو من حنث بان لا يصلى الخمس صلوات. وبان قتل النفس . وبان زنى بابنته أو بامه . وبان عمل بالربا ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة التي هي والله قطعا عند كل من له علم بالدين أعظم اثمامن الف يمين تعمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا معمد فيها اللكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر؟ فهل تجرى أقو ال هؤ لا مقوم على اتباع نص أو على التباع في أو الترام قياس ؟ يه

وأما تمويهم بالهروى ذلك عن ابن مسعودو لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم فهى رواية منقطعة لا تصح لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعودو لاأمثاله من الصحابة

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية «الابحكم منهم» (٢) وفى النسخة « بحريمته » و المعنى أن لا يزنى بمحرم عليه نكاحه كا مه و بنته كما هو ظاهر فى تمثيل المصنف بعد يه

رضى الله عنهم انماأ درك اصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضى الله عن جميعهم ، وقد خالفوا ابن مسعود في قوله ، ان من حلف بالقرآن. أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، فابن مسعود حجة اذا اشتهوا وغير حجة اذا م يشتهوا أن يكون حجة ه

قال أبو محمد : فاذقد سقط كل ماشغبو ابه فلنأت بالبرهان على صحة قولنا فنقول و بالله تعالى التوفيق: قال الله عزوجل: (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحرير رقبة ) الىقولەتعالى: ( ذلككفارة أيمانكم اذاحلفتم واحفظوا أيمانكم ) فظاهر القرآن ايجاب الكفارة في كل يمين فلا يجوز أن تسقط كفارة (١) عن يمين أصلا الاحيث أسقطها نص قرآن. أوسنة ، ولانص قرآن ولاسنة أصلا في أسقاط الكفارة عن الحالف يمينا غموسًا ، فه ي و اجبة عليه بنص القرآن ، و العجب كله ممن اسقطها عنه والقرآن يوجها ثمم يوجبونها علىمن حنثناسيا مخطئا والقرآن والسنة قد اسقطاهاعنه ، وأوجبوهاعلىمن لم يتعمد اليمين ولانواهاو القر آن والسنة يسقطانها عنه ؛ وهذا كاترى، فانقالوا: انهذه الآية فهاحذف بلاشك ولو لاذلك لوجبت الكفارة على كل من حلف ساعة حلف رأو حنث قلنا: نعم لاشك في ذلك الاأن ذلك الحذف لا يصدق أحدفى تعيينه لهالابنص صحيح أواجماع متيقن علىأنههوالذى أرادالله تعالى لاماسواه وأما بالدعوى المفتراة فلا ، فوجدنا الحذف المذكور فيالآيةقد صحالاجماع المتيقن والنص على أنه فحثتم ، واذلاشك في هذا فالمتعمد لليمين على الكذب عالما بأنه كذب حانث بيقين حكم الشريعة وحكم اللغة فصح اذهو حانث انعليه الكفارة وهذافى غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق ، والقوم أصحاب قياس بزعيمهم وقدقاسو احالق رأسه لغير ضرو رة وهو محرم عاصيا لله تمالي على حالق رأسه لضرورة محر ماغيرعاص لله تعالى ، فهلاقاسوا الحالف عامداللكذب حانثاعاصيا على الحالف انلايعصي فحنثعاصياأو على من حلف أن لا يبر فبرغير عاص في ابجاب الكفارة في كل ذلك ؟ و لكن هذا مقدار علمهم وقياسهم، وبالله تعالى التوفيق \*

المعلى المسألة و البمين في الغضب. و الرضا. و على أن يطبع . أو على أن يعصى . أو على أن يعصى . أو على ما لاطاعة فيه و لا معصية سوا ، فى كل ماذ كرنا ان تعمد الحنث فى كل ذلك فعليه الكفارة ، وان لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة فى ذلك لقول الله تعالى: (ذلك كفارة أيما نكم اذا حلفتم و احفظوا أيما نكم) فالكفارة و اجبة فى كل حنث قصده المرء \*

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ والكفارة

وقد اختلف السلف فىذلك ، فروى عن ابن عباس ان لغو اليمين هو اليمين فى الغضب و لا كَـفارة فيها ﴿

قال أبو محمد : وهذا قول لادليل على صحته بل البرهان قائم بخـــلافه كما روينا من طريق البخاري ناأبو معمر ـهو عبدالله بن عمر وهو الرقى - (١) ناعبد الوارث بن سعيد التنوري ناأيوب\_هو السختياني\_ عن القاسم بنعاصم عن زهدم الجرمي عن أبي موسى أنه سبعه يقول: « أتيت رسول الله عَيْنَايَةٍ في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال رَسُول الله عَلَيْكَ فِي و الله انشاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وتحللتها (٢) » ، فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون ) والحالف فىالغضب معقدليمينه فعليه الكفارة ، وأما اليمين في المعصية فروينامن طريق حماد بن سلمة عنعطا. بن السائب عنأبي البخترى أن رجلا أضافه رجل فحلفأنياً كل فحلف الضيف أن لاياً كل فقال له ابن مسعود : كل و انى لاظن ان أحب اليك أن تكفر عن يمينك، فلم ير الكفارة في ذلك الااستحبابا ، ومنطريق حماد بنسلمة عن داود بنهند عن عبدالر حمن بن عابسان ابن عباس حلف أن يجلد غلامه ما نه جلدة شم لم يجلده قال: فقلنا له في ذلك فقال: ألم تر ماصنعت (٣)؟ تركته فذاك بذاك ٥ ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فان كفارة يمينه أن لا يضربه و هي مع الكفارة حسنة م ومنطريق عبدالرزاق عنابنجريج عن المعتمر بنسلمان التيمي عن أبيه عن المغيرة عن ابراهيم فيمن حلفأن يضرب مملوكه قال ابراهيم : لأن يحنث أحب الى من أن يضربه قال المعتمر: وحلفت أن أضرب مملوكة لي فنهاني أبي ولم يأم ني بكيفارة &

ومن طريق محمد بن المثنى ناعبيد الله بن موسى العبسى ناحنظلة بن أبي سفيان الجمحى قال: سئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلاما له فأعتقه ؟ فقال طاوس: تريد من الكفارة أكثر من هذا ؟ و ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر \_ هو جعفر ابن أبي وحشية \_ عن سعيد بن جبير فى لغو اليمين قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤ اخذه الله بتركه (٤) و ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نامسدد ناعبد الواحد ابن زيادنا عاصم عن الشعبى قال: اللغو فى اليمين كل يمين فى معصية فليست لها كفارة

<sup>(</sup>۱) فی تهذیب التهذیب وغیره «المنقری» (۲) هوفی صحیح البخاری ج۸ص۸۲ (۳) فی النسخة رقم ۱۹ « فی تر که » النسخة رقم ۱۹ « فی تر که » ( م ۲ -- ج م الحجلی )

من يكفرللشيطان (١)؟ و ومن طريق إسماعيل ناعبد الله بن عبد الوهاب الحجي نا عبد الواحد بن يادناسليمان الشيباني قال: سمعت عكرمة قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأته (لايؤ اخذ كم الله باللغو في أيما نكم) فيه نزلت و ومن طريق حماد ابن سلمة ناداود بن أبي هندعن الشعبي عن مسروق انه قال في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه قال كفارته تركه في فسألت سعيد بن جبير؟ فقال: لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ه

واحتج أهل هذه المقالة بما روينامن طريق ابنأبي شيبةناأبو أسامة عن الوليد ابن كثير ناعبدالرحمن بن الحارث عن عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صالله : « من حلف على معصية فلا يمين له و من حلف على قطيعة رحم فلا يمين له » ع ومن طريق أبي داود ناالمنذر بن الوليدنا عبدالله بن بكر ناعبيد الله بن الأخنسءن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه الانذر ولايمين فما لا يملك ابن آدم و لا في معصية الله و لا في قطيعة رحم، و من حلف على يمين فر أى غير ها خير ا منها فليدعها وليأت الذي هوخير فان تركها كفارتها (٢) » ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ حَجَاجٍ ابن المنهال ناهشم عن محى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن الذي عليه « قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها » ﴿ ومن طريق أبي داود نا محمد بن المنهال نابزيد بن زريع ناحبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله والسَّاليَّة [يقول] (٣): الايمين عليكو لانذر في معصية الله و لافي قطيعة الرحم و فيما لاتملك، ع ومن طريق العقيلي ناأحمد بن عمرو ناابر اهيم بن المستمر ناشعيب بن حيان بن شعيب ابن درهم نا يزيد بنأبي معاذ عن مسلم بنعقرب عن الذي عليه قال: « من حلف على مملوكه ليضربنه فان كفارته أن يدعه و له مع كفارته خير » ﴿ وَ مَن طريق سعيد بن منصور ناحزم بنأبي حزم القطعي (٤) سمعت الحسن يقول: بلغناعن رسول الله عَلَيْكُمْ انه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ و النسخه اليمنية « لمن يكفر للشيطان » (٢) قال فى شرح سنن أبى داود : حديث عمر و بن شعيب ذكر البيه قى انه لم يثبت قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي عليه و ليكفر عن يمينه الامالا يعبأ به ، قال الحافظ : و رواته لا بأسبهم لكن اختلف فى سنده على عمر و و فى بعض طرقه عند أبى داود « و لا فى معصية » (٣) الزيادة من سنن أبى داود والحديث فيه مطول اختصر ها لمصنف و اقتصر على محل الشاهد منه (٤) هو بضم القاف و فتح الطاء المهملة و بعدهما عين مهملة منسوب الى قطيعة بن عبس

قال: « لانذر لابن آدم في مال غيره ولا يمين في معصية ، يه

قال أبو محمد : كل هذا لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة و لكن لامؤنة على المالكيين . والشافعيين . والحنيفيين في أن يحتجوا بروايته اذا وافقتهم ويصححونها حينئذ فاذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة ماندرى كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد؟ أم كيف تدين به نفس تدرى أن الله تعالى يعلم السر وأخنى ؟ ﴿ وأماحديث عمر فمنقطع لأن سعيد بنالمسيب لم يسمع من عمر شيئاالا نعيه النعمانُ بن مقرن المزنى على المنبر فقط ، وهؤلا. يقولون : إن المنقطع . والمتصل سوا. فأين هم عن هذا الأثر؟ ﴿ وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى بن عبيد الله وهو ساقط متروكذ كرذلك مسلموغيره هوأماحديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان وهوضعيف ويزيد بنأ في معاذوه وغير معروف ﴿ وحديث الحسن مرسل فسقط كل ما في هذا الباب ﴿ ووجدنا نصالقرآن بوجبالكفارة فىذلك بعمومه ومع ذلك قول رسول الله كالله : « من حلف على يمين فرأى غير هاخير ا منها فليأت الذي هو خير وليكفره » ، فان قيل: انهذافها كان في كليهما خير الاأن الآخر أكثر خير اقلناهذه دعوى بلكل شرفي العالم و كل معصية فالبرو التقوى خير منهما ، قال الله تعالى : (آلله خير أم ما يشركون) فصح ازالله تعالى خير مر. الأوثان ولاشيء من الخير فيالأوثان ، وقال تعالى: ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر اوأحسن مقيلا ) ولاخير في جهنم أصلا ﴿ ومن طريق مسلم نامحمد بن رافع ما عبدالرزاق [ ثنامعمر ] (١) عنهمام بن منبه نا أبوهر برة قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عندالله من أن يعطى كفارته التي فرض الله » » فصح هذا الخبروجوب الكفارة في الجنث في الهين التي يكون التمادي على الوفاء بهاا ثما ، وقدروينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة ، وهو قول الحاضرين و بالله تعالى التوفيق ١

1000 ـ مسألة ـ واليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته ، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك الامن لزمته يمين فى حق لخصمه عليه و الحالف مبطل فان اليمين همنا على نيسة المحلوف له ، ومن قيل له : قل كذا أوكذا فقاله وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل فلا شى عليه ولم يحلف ، ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف فان حنث فعليه الكفارة \*

برهان ذلك أن اليمين (٧) انماهي إخبار من الحالف عمايلتزم بيمينه تلك وكل

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ج٢ ص١٨ (٢) فى النسخة رقم ١٦ « الأيمان ، و

واحد فانما يخبرعر فسه بلغته وعما في ضميره فصح ماقلناه ، وقول النبي وللتياثية : « انما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى » ، وقال الله تعالى : ( وان من أمة إلاخلا فيها نذير ) ، وقال تعالى : ( وما أرسلنامن رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) . ولله تعالى في كل لغة اسم فبالفارسية أو زمز ، وبالعبر انية اذوناى . والوهيم . والوها ، واسر ايل ، وباللتينية داوش وقريطور ، وبالصقلبية بغ ، وبالبربرية يكش ، فان حلف هؤلا ، مهذه الأسما ، فهى يمين صحيحة ، وفي الحنث فيها الكفارة ، وأمامن لزمته يمين لخصمه وهو مبطل فلاينتفع بتوريته وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو حالف يمين غموس و لابد ه

روينامن طريق هشيم عن عباد بنأبي صالح . وعبدالله بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هال السمان عن أبي هال السمان عن أبي هريرة عن النبي عبد الله عن النبي عبد الله والحد، واحد، ولا يكون صاحب المر الامن له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه وليس الا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها اليه ولابد و أما من (٧) لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين ه

۱۱۳۲ – مسالة – ومن حلف ثم قال: نويت بعض مايقع عايه اللفظ الذي نطق به صدق وكذلك لوقال: جرى لسانى ولم يكن لى نية فانه يصدق ، فان قال: لم أنوشيئا دونشى، حمل على عموم لفظه لماذكرنا و بالله تعالى التوفيق ،

١٩٣٧ - مسألة - ومن حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه انشاء الله تعالى أو إلاأن يشاء الله ، أو الا أن لايشاء الله أو نحو هذا ، أو إلا ان أشاء ، أو إلا أن لاأشاء ، أو إلاأن يشاء فلان ، أو إن شاء فلان فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة عليه انخاله ما حلف عليه ، فلولم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك وقد لزمته اليمين ، فان حنث فيها فعليه الكفارة ، ولا يكون الاستثناء الا باللفظ وأما بنية دون لفظ فلا لقول الله تعالى : (ولكن يؤاخذ كم بما عقد تم الأيمان ) فهذا لم يعقد اليمين ونحن على يقين من أن الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين وهوانما التزمها فأذلم ينفذها عزوجل ولا أتمها فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها وهوانما التزمها انشاءها الله تعالى لو الله تعالى لم يشأها فلم يلتزمها قط ، وكذلك اشتراطه وهوانما التزمها انشاءها الله تعالى لو الله تعالى لم يشأها فلم يلتزمها قط ، وكذلك اشتراطه

<sup>(</sup>۱) هوفی صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷ (۲) فی النسخةرقم ۱٫۳ « وأمامع من » پزیادة لفظ « مع »

مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لان مشيئته لاتعلم الامن قبله فهو مصدق فيها ، ومشيئة زيد لاندرى أصدق في دعواه انه شاء أولم يصدق ? ولاندرى أيضا أصدق في دعواه انه لم يشأ أولم يصدق ؟ فلسناعلى يقين من لزوم هذه اليمين الذي حلف بها فلم يجز ان نلزمه كفارة بالشك : ومن طريق أحمد بن زهير بن حرب نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله والته الم يحنث » \* ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد عن عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن أبوب السختياني عن نافع عن ابن عرقال : قال رسول الله علي الله علي الله عنه المناه كالم الله علي اله

قال أبو محمد: وقوله عليه السلام فقال: انشاء الله أوفاستثنى يقتضى القول والقول لا يكون الا باللسان لا يكون بالنية أصلا، وقدقال قوم. إن استثنى في نفسه أجزأه م

و روينامن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محل (١) بن محرز عن ابراهيم النخعى قال لاحتى يجهر بالاستثناء كما جهر بالهين ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهيم ان استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهر ه بلسانه ، وعن معمر عن حماد في الاستثناء ليس بشيء حتى يسمع نفسه ، وعن قتادة عن الحسن البصرى اذا حرك لسانه أجز أعنه في الاستثناء ،

قال أبو محمد: وبهذا نقول لأنه قول صحيح يعنى حركة اللسان ، وأماو صل الاستثناء باليمين فان أبا ثور قال لا يكون مستثنيا الاحتى ينوى الاستثناء فى حين نطقه باليمين لابعد تمامها لأنه اذاأتم اليمين ولم ينوفيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فازمته \*

قال أبو محمد: ولايعترض بالنظر على بيان رسول الله على السلام على السلام عنه همال الشاء الله السلام عنه همال الشاء الله و الفاء تعطى أن يكون الثانى بعدالأول بلامهاة فصح ماقلناه و بقوله « فقال انشاء الله » و الفاء تعطى أن يكون الثانى بعدالأول بلامهاة فصح ماقلناه و وقالت طائفة : الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثنى كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال ناعبد الله بنداو د هو الخريبى عن سلمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا وكذا ه و من طريق خصيف عن مجاهد قال . ان قال بعد سنين . ان شاء الله تعالى فقد استثنى ، و قالت طائفة بعد أربعة أشهر ان شاء الله فقد استثنى ، و قالت طائفة . عن سعيد بن جبير قال ان قال بعد أربعة أشهر ان شاء الله فقد استثنى ، و قالت طائفة .

<sup>(</sup>١) هوبضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام في آخره

بعدشهر كما روينامن طريق يحى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذَّا حلف الرجل فقال بعد شهر . انشاء الله فله ثنياه ، وقالت طائفة من نسى فلهأن يستثني متى ماذكركما روينامن طريق ابن أبي شيبة ناوكيع عن الأعمش عن مجاهدعن ابن عباس قال: يستثني في يمينه متى ماذكر، وقرأ ( واذكر ربك اذا نسيت)وصح[هذا](١) أيضا عنسعيد بنجبير و[عن] (٢) أبى العالية ، وقالت طائفة فى ذلك بمهلة غير محدودة كما روينامن طريق حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن عتبة بنعبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال قال عبدالله بن مسعود . من حلف شمقال . أنشاء الله فهو بالخيار ، وقالت طائفة بمقدار حلب شاة غزيرة كما روينامن طريق عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قالله الاستثناء في اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة ، وطائفة قالت: له الاستثناء مالميقم عن مجلسه أو يتكلم كماروينامن طريق حماد بنسلمة عنقتادة قال اذا حلف ثم استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه ، وطائفة قالت : مالم يقم فقط كما روينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال من استثنى لم يحنث وله الثنيا مالم يقم من مجلسه ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ ابْنُ أَبِّي شَيْبَةَ عَنْ حَمَّادُ ابن سلمة عن هشام بن حسان عن الحسن البصرى انه كان يرى الاستثناء في اليمين مالم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارة ان استثنى قبل أن يقوم ، وقالت طائفة: له الاستثناء فيأول نهاره كما رو ينامن طريق عبـدالرزاق عنسفيان الثوري عرب عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله ابن مسعود قال قال عبدالله بن مسعود قال أبو ذر \_ هو الغفاري \_ مامن رجل يقول حين يصبح . اللهم ماقلت من قولأو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدى ذلك كله ماشئت منه كان و مالم تشألم يكن فاغفره لى و تجاوز لى عنه اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه الاكان فياستثنائه بقية يومه ذلك م

وأماقولنا فاننا روينامن طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يحلف يقول . والله لاأفعل كذا وكذا انشاء الله شم يفعله ولا يكفر ، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يكفر أيمانا أخرفقد ثبت عنه اسقاط الكفارة اذاو صل الاستثناء بكلامه ولم يصح عنه في المهلة شيء فظاهره انه اذا لم يكن استثناؤه موصو لا بيمينه كفر يومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء اذا حلف شم استثنى على أثر

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٦ (٢) الزيادة من النسخة اليمنية

ذلك ومعذلك وعندذلك، قال ابن جريج كائه يقول: مالم يقطع اليمين ويتركه ، وصح عن الأعمش عن ابراهيم فى الاستثناء فى اليمين قال:ماكان فى كلامه [بقول](١) لله و رويناه أيضا عن الشعبى . والحسن . وسفيان الثورى ، وهو قول أبى حنيفة ومالك . والشافعى . وأبى سلمان م

قال أبو محمد: انما قلنا بهذا لقول الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بماعقد تم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين) الآية فاوجب الله تعالى الكفارة على من عقد اليمين، ثم قال رسول الله علي الاستثناء مردودا على الدين الابالفاء والفاء في لغة العرب توجب تعقيبا بلامهلة فوقفنا عندذلك، وقال بعضهم لوكان ماقال ابن عباس مالزمت أحداكفارة أبدا \*

قال على : وهذالاشي، لانابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وايجاب الكفارة من أن يكفر لكن لوقالوا هذا مماتك ثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفي على ابن عباس لكان ألزم لهم ، والعجب ان أباحنيفة ومالكا يريان الاستثناء في اليمين بالله تعالى فقط ولايريانه في سائر الايمان ، وهذا عجب جدا أن يكون الايمان بغير الله تعالى أو كد وأعظم مر اليمين بالله لان اليمين بالله تعالى أجل الاستثناء ومن أن يسقطها الكفارة ، ومن أن يكون بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن أن يسقطها الكفارة ، ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها ونحن نبرأ الى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، والكفارة في فيها غير الوفاء بها ونحن نبرأ الى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، والكفارة في من القرآن جاءت على الأيمان جملة والاستثناء في بيان رسول الله عن أيمانا فلاستثناء والكفارة فيها وان لم تكن أيمانا فن أين ألزموها ؟ وعجب آخر عجيب جدا! وهو أن مالكا قال: ان الاستثناء في الايمان ان نوى به الحالف وعجب آخر عجيب جدا! وهو أن مالكا قال: ان الاستثناء فهو استثناء صحيح فان نوى به قول الله عز وجل: ( و لا تقول ناشيء اني فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله ) لم يكن استثناء \*

قال أبو محمد: هذا كلام لايدرى ماهو ولاماذا أرادقائله بهولقدرمنا أن نجدعند من أخذنا قوله عنه من المنتمين اليه معنى يصحفهمه لهذا الكلام فماوجدناه الاأنهم يحملونه كما جاءوكما نقول نحن في كهيعص وطه آمنا به كلمن عندر بناوان لم نفهم معناه ،

قال أبو محمد : فان احتج محتج لقول ابن عباس وغيره بماروينا من طريق أبي داو دنا محمد بن العلاء نا ابن بشر (٧) عن مسعر عن سماك بن حرب [ عن عكر مة ] (٧) يرفعه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱۲ (۲) فى النسخــة رقم ۱۲ « نا أبو بشر » وهو غلط (۳) الزيادة من سنن أبى داود

( أنرسول الله عَلَيْنَهُ قال: والله لأغز و نقريشا ثم قال: انشاء الله (١) ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال: انشاء الله » قال أبو داود: وقال الوليد بن مسلم (٢) عن شريك ثم لم يغزهم « ورويناه أيضا من طريق شريك عن سماك عن عكرمة » وأسنده جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس «

قال أبو محمد : سماك ضعيف يقبل التلقين ويلزم من اعتدبر وايته في أخذ الدنا نير مر. الدراهم والدراهم من الدنانير ان يأخذمها همنا ، ومن قال : إن المرسل كالمسندان يقول بهذا أيضاو يلزمهماذ قاسو امايكون صداقاعلى ماتقطع فيهاليد فىالسرقة ان يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الايلاء فيقولوابقول سعيد بنجبير فرذلك أو بجعلوه شهراعلي قولهم في أجل المدين (٣) أنه يسجن شهرا شم يسأل عنه بعدالشهر؟ أو يقيسوه علم قولهم الفاسدفي الخيرة ان لها الخيار مالم تقم عن مجلسها أو تتكلم ، فاي فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل في تحريم الفرو جواباحتها وغير ذلك من الديانة وبين مهلة الاستثناء ؟ وهل هذا إلا شبهالتلاعب بالدين ، والعجب من اجازتهم أكل ماذبح أو نحر ونسي مذكيه أن يسمى الله تعالى عليه ثم لا يرون ههنانسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر ، فانقالو افهلا قلتم أنتم بهذا كم أسقطتم السكفارة عمن فعل ماحلف عليه ناسيا قلنا لم نقل بذلك لان الفاعل ناسيًا ليسحاننا لأن الحانث هو القاصدالي الحنث وناسي الاستثناء لم يستثن ، فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة بنص القرآن، والكفارة لاتسقط بعد وجوبهاالا بالنصولم يسقطها النص الااذاقال موصو لاباليمين مايستثني بهوالعجب أنهم يقولون فيمثل هذا اذاوافقهم : مثل هذا لايقال بالرأى فهلا قالو افي قول أبي ذر.وابن عباس ههنا مثل هذا لايقال بالرأى كما قالوا في رواية شيمخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيا. : هذا لا يقال بالرأى فردوا به السنة الثابتة من أن كل بيعين فلا يبع بينهما مالم يتفرقا وكانا معاه

10

11

۱۱۳۸ - مسألة - ويمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته من صوت يصو ته أو اشارة ان كان مصمتالا يقدر على اكثر لماذكر نامن أن الأيمان أخبار من الحالف عن نفسه والأبكم والمصمت مخاطبان بشرائع الأسلام كغيرهما ، وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الاوسعها ) وقال رسول الله المستطاعاة وان يسقط عنهما ماليس منه ما استطاعاه وان يسقط عنهما ماليس

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، ان يشأ الله » (۲) فى سنن أبى داود قال أبو داود: ، زاد فيه الوليد ابن مسلم ، الخ (۳) فى النسخة رقم ۱ ، المديون ، وهما محيحان

فى وسعهما وان يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلز مهما ما التزماه ، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۱۳۹ - مسألة - والرجال . والنساء . الأحرار . والمملوكون . وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن في كلماذكرناونذ كرسواءلان الله تعالى قال : ( ذلك كفارة أيمانكم اذاحلفتم ) وقال تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان ) وقال عليه السلام : « من كانحالفا فلايحلف الابالله » وقال في الأستثناء ماذكرنا ، ولميأت نص بتخصيص عبد من حر ولاذات زوج من أيم ولا بكر من ثيب (وماكان ربك نسيا ) ، والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز وبالله تعالى التوفيق \*

وقدوافقو نا على أن كل من ذكر نا مخاطب بالصلاة و بالصيام . وتحريم ما يحرم و وتحليل ما يحل سوا ، فأ بي هم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل . والدعاوى الكاذبة ؟ فان ذكروا مار و ينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحن . ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما «أنرسول الله علي الله عن المدين لولد مع يمين والد . و لا يمين لوود مع يمين لولد . و لا يمين لوود مع يمين مليكه . و لا يمين لوود مع ولا نذر في معصية . و لا طلاق قبل نكاح . و لا عمن الملك (١) و لا صمت يوم إلى الليل . و لا مواصلة في الصيام . و لا يتم بعد الحمل . و لا رضاعة بعد الفطام . و لا تغرب بعد الهجرة . و لا هجرة بعد الفتح » ، فرام بن عمان ساقط مطرح لا تحل الرواية بعد المحرة . و لا هجرة بعد الفتح » ، فرام بن عمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ، و يازم ، ن قلدروايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعداً يامها فأسقط به الصلوات المفروضة و الصيام المفروض و حرم الوط المباح ان يأخذوا (٢) بروايته همناو إلا فهم متلا عبون بالدين ، و بالله تعالى التوفيق » وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر ، وأمانين متلا عبون بالدين ، و بالله تعالى التوفيق » وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر ، وأمانين فوالله لوصح برواية الثقات متصلالبا در نا الى القول به ، و بالله تعالى التوفيق »

مرضه ولالنائم في نومه. ولا لمين لسكران ولالمجنون في حال جنونه. ولا لهاذ (٣) في مرضه ولالنائم في نومه. ولا لمن لم يبلغ ، ووافقنا في كل هـذا أبو حنيفة . ومالك . والشافعي الا أنهم خالفونا في السكران وحده ووافق في السكران أيضاقولنا ههنا قول المزنى. وأبي سليان. وأبي ثور . والطحاوي . والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وحجتنا في السكران قول الله تعالى : (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون) فمن شهدالله تعالى له با نه لا يدرى ما يقول فلا يحل أخذه بما لا يدرى ما هو من

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةاليمنية «ولاعتاقةقبل الملكة » (۲) فى النسخة رقم ۱٫ ،أن يأخذ، (۳) الهاذى هو الذى يتكلم بكلام غير معقول فى مرض أوغيره.

قوله ، و يبقين ندرى أنه لم يعقد اليمين و الله تعالى لا يؤاخذ الا بما عقد منها بنص القرآن ، وما نعلم لهم حجة الاأنهم قالوا: هو أدخل ذلك على نفسه فقلنا: نعم فكان ماذا؟ وما تقولون فيمن قطع الطريق فجرح جراحة أقعد ته أوجرحها نفسه عابثا عاصيا أينتقل الى حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من عنده عز وجل في جو از الصلاة قاعداو في وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا؟ فهن قولهم نعم فظهر تناقضهم وكل من صار الى حال يبطل اختياره فيها باى وجه صار اليها فهو في حكم من صار اليها بغلبة لان النصوص لم تستثن ههنا من أحوال المصير الى تلك الحال شيئا ، والعجب من المالكيين القائلين فيمن خرج قاطعاللطريق فاضطر الى الميتة . والخنزير ان له أن يقوى نفسه باكلها و القرآن جاء بخلاف ذلك وهو قادر على التوبة ثم يأكل حلالا فلا يلزمه ذلك ثم لا يرى السكر ان في حكم من خرج قاطعاللم النه أن هو ادخله على نفسه ، والعجب من أبى حنيفة الذي يرى أن حاله النائم في نهار رمضان ان أكل في حال نومه أو شرب مادس في فه أنه مفطر شم يراه ههناغير حالف شم يلزم السكر ان يمينه ، وهذا عجب جدا ، فان قالوا: لعله متساكر و من يدرى أنه مجنون أو أحق ، أنه سكر ان ؟ قلنا: ولعل المجنون متحامق و من يدرى أنه مجنون أو أحق ، أنه سكر ان ؟ قلنا: ولعل المجنون متحامق و من يدرى أنه مجنون أو أحق ، وجوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون أو أحق ،

﴿ وَفِي الصبي يحلف ﴾ خلاف نذكره ، روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال: اذا حلف الصبي شم حنث بعد ما يكبر كفر \* قال أبو محمد . وقد صح عن بعض الصحابة عمر ، أو عثمان إقامة الحد على من بلغ خمسة أشبار و ان لم يبلغ ، و يلزم من يرى من المالكيين ان يكفر عن الصبي يصيب الصيد في احرامه أن يكفر عنه ان حنث و الافقد تناقضوا \*

قال على: والحجة في هذا هو مارويناه من طريق أبي داود ناموسي بن اسها عيل نا وهيب عوابن خالد \_ عن خالد الحذاء عن أبي الضحى عن على بن ابي طالب عن النبي وهيب \_ هوابن خالد \_ عن خالد الحذاء عن أبي الضحى عن على بن ابي طالب عن النبي وعن ويستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » \* ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلمان عن ابر اهيم النجعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين « أن رسول الله والسلم عن السلم ان مبتلي بلاشك في عقله \* المبتلى حتى ببرأ وعن الصبي حتى يكبر \* قال على: السكر ان مبتلي بلاشك في عقله \*

مسألة ومن حلف بالله تعالى فى كفره ثم حنث فى كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة لأنهم مخاطبون بطاعة رسول الله علياتية ودين الله تعالى لازم لهم قال تعالى.

(وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله ) وقال تعالى . (وان احكم بينهم بما أنزل الله ) و لا يجزيه أن يكفر في حال كفره لأنه لم يأت بالكفارة التي افترض الله تعالى عليمه في القرآن مصدقا انهادين الله تعالى فعليمه أن يأتي بهاقال تعالى : (وماأمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء م

١١٤٧ – مسألة ــ ومنحلف واللات والعزى فكفارتهأن يقول لااله إلاالله وحده لاشريك له لهالملك ولهالحمد وهو على كل شي. قدير يقولها مرة أويقوللااله إلاالله وحده ثلاث مرات ولابد ، وينفث عن شماله ثلاث مرات و يتعوذ بالله مر. الشيطان ثلاث مرات ثم لا يعدفان عادعاد لماذكر ناأيضا ، ومن قال لآخر تعال أقامرك فليتصدق ولابد بماطابت به نفسه قل أم كثر لمار وينامن طريق أحمد من شعب أناعبد الحمد ابن محمداً نا مخلدنا يونس ـ هوابن أبي اسحاق السبيعي ـ عن أبيه [قال] (١) حدثني مصعب ا ن سعدعن أبيه سعد سأبي و قاص قال :« حلفت باللات و العزى فأتيت رسول الله وحده لاشريك له له الملك وله الحده لاشريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك (٧) ثلاثار تعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد ، ﴿ ومن طريق أحمد بن شعيب ناأبو داو دالحراني ناالحسن بن محمد \_ هوابن أعين ثقة \_ نازهير \_ هو ابن معاوية \_ ناأبو اسحاق هو السبيعي عن معصب بنسعد بنأبي وقاص عنأبيه قال: ﴿ حلفت باللات والعزى فقال لى أصحاب رسول الله عليه بنس ماقلت إئت رسول الله عَلَيْنَهُ [ فأخبره ] (٣) فانالانراك الاقدكفرت فلقيته فأخبرته فقال لي : قل: لااله إلا الله وحده [لأشريك له] ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وانفث عن شمالك (٤) ثلاث مرات ولا تعدله » ﴿ وَمِن طَرِيقَ مُسَلَّمُ نَا اسْحَاقَ ـ هو ابن راهو یه \_ أناعبدالرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحن بن عوف «أَنْأُباهريرة قال: قال رسول الله وَالسَّمَائِينَ : من حلف منكم فقال في حلفه: باللات فليقل لااله إلاالله ومن قال اصاحبه: تعال أقام ك فليتصدق (٥) » ٥

قال على : في هذا أبطال التعلق بقول أحددون رسولُ الله عَلَيْنَهُ وَقَدَقَالَ الصّحَابَةُ رضى الله عنهم لسعد : مانراك الاقد كفرت ولم يكن كفر \*

١١٤٣ — مسألة — ومن حلف أيما ناعلى أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين مثل

<sup>(</sup>۱) الزيادة من سنن النسائى (۲) فى سنن النسائى «عن يسارك» والحديث فيه زيادة هناك (۳) الزيادة من سنن النسائى وفيه طول (٤) فى النسائى «عن يسارك» (٥) هو فى صحيح مسلم ج٢ص ١٤

والله لاأكات اليوم، ووالله لاكاست زيدا، والله لادخلت داره أو نحوهذا فهى أيمان كثيرة ان حنث في شيء منها فعليه كفارة، فان عمل آخر فكفارة أخرى فان عمل ثالثا فكفارة ثالثة وهكذا مازاد لأنها أيمان متغايرة. وأفعال متغايرة وأحناث متغايرة ان حنث في مين لم يحنث بذلك في أخرى بلاشك فلكل يمين حكمها ه

الله أو استثنى الاستثناء الالليمين التي تلى الله الله الله أو استثنى الله الله أو استثنى بشيء مافان قوما قالوا: ان كان كل ذلك موصولا فهو مصدق فيها نوى فان قال أردت بالاستثناء جميع الأيمان فلاحنث عليه في شيء منها و انقال: نويت آخرها فهو كاقال و بالله تعالى التوفيق في و قال أبو ثور: الاستثناء بالاستثناء الالليمين التي تلى الاستثناء في

قال أبو محمد: وبهذا نأخذ لأنه قد عقد الأيمان السالفة ولم يستثن فيها وقطع الكلام فيها وأخذ فى كلام آخر فبطل أن يتصل الاستثناء بهما فوجب الحنث فيها ان حنث والكفارة وكان الاستثناء في الهين التي اتصل بهاكما قدمنا ، و بالله تعالى التوفيق ه

ويدا ولاخالدا ولادخات دارعبدالله ولا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة ولا يحنث زيدا ولاخالدا ولادخات دارعبدالله ولا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا ما حلف عليه ولا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ماحلف عليه ، وهذا قول عطاء . والشافعى . و بعض أصحابنا يورو ينامن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قال : والله لاأفعل كذا والله لاأفعل كذا لأمورشتى قال وقول واحد ولكنه خص كل واحد بيمين قال: كفار تان ، وقال عطاء فيمن قال والله لاأفعل كذا لأمرين شتى فعمهما باليمين قال كفارة واحدة ، ولا نعلم لمتقدم فيها قو لا آخر، وقال المالكيون : هو حانث بكل مافعل من ذلك ثم يخرج على هذا القول انه يجب عليه لكل فعل كفارة وقول آخر انه يلزمه كفارة بأول ما يحنث ثم لا كفارة عليه في سائر ذلك ،

قال أبو محمد: اليمين لاتكون بالنية دون القول وهولم يلفظ الابيمين واحدة فلا يلزمه أكثر من يمين أصلا اذلم يوجب لزومها اياه قرآن ولا سنة فاذ هي يمين واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث وفي بعضها على بر انما هو حانث أوغير حانث لم يأت بغير هذا قرآن. ولا سنة. ولاقياس ولاقول متقدم، فصح أنه لا يكون حانثا الابأن يفعل كل ماعقد بتلك اليمين أن لا يفعله ، وأيضا فالأموال محظورة والشرائع لا تجب بدعوى لا نص معها ، وبالله تعالى التوفيق ه

١١٤٦ – مسألة ــ فان حلف أيمانا كثيرة على شي. واحد مثل أن يكون بالله

لاكلمت زيداً والرحمن لاكلمته والرحيم لاكلمته بالله ثانية لاكلمته بالله ثالثة لاكلمته ، وهكذاأ بدافى مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة وفى أيام متفرقة فهى كلما يمين واحدة ولو كررها ألف ألف مرة وحنث واحد وكفارة واحدة ولامزيد م

وقداختلف السلف في هذا روينا من طريق حماد ب سلمة عن أبان عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملو كه من جارية له فأراد المملوك سفر افقال له ابن عمر : طلقها فقال المملوك والله لاطلقتها فقال له ابن عمر . كيف تصنع ؟ قال أكفر عن يميني فقلت له : قد حلفت مرارا قال كفارة واحدة يو من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجاهد عن ابن عمر قال : اذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة في و من طريق ابراهيم النخعي اذاردد الأيمان فهي يمين واحدة من وعن هشام بن عروة ان أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف بالله أن لا يطأها ثم وطنها فقال له عروة : كفارة واحدة في ومن طريق حماد بن سلمة عن قيل ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى في ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى في ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى في ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى في ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى في ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة اذا حلف في أمر واحد في مجالس شقى في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة المنافقة المنافقة

ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال : اذا حلف في مجالس شي قال: كفارة واحدة قال . وأخبر في من سمع عكر مة يقول مثل هذا ، و من طريق حما د بن سلمة عن حميد . وقتادة عن الحسن قال : كفارة و احدة اذا حلف في أمر و احد في مجالس شي وهو قول الأو زاعى . و مالك . وأحمد . واسحاق . وأبي سلمان . وأبي عبيد وأحد قولي سفيان الثورى ، وروينا عن ابن عر . وابن عباس اذا أكد اليمين فعتق رقبة ، وقالت طائفة : ان كان ذلك في مجلس و احد فكفارة و احدة وان كان في مجالس شي فكفارات شي صح ذلك عن قتادة ، وقال عرو بن دينار : يقولون ذلك ، وقال سفيان الثورى في قول له ان نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفار تان ، وقال عثمان البي . وأبو ثور ان أراد التكرار في مين و احدة و كفارة و احدة و الافلكل ثور ان أراد التكرار في مين و احدة و كفارة و احدة و الافلكل مرة كفارة الأبأن ينوى التكرار فقط شم مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة الابأن ينوى التكرار فقط شم مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة الأبأن ينوى التكرار فقط شم وان لم تكن له نية أو أراد التغليظ أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة وان قال أبو محمد : لانعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لأن الله تعالى حين بين قال أبو محمد : لانعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لأن الله تعالى حين بين قال أبو محمد : لانعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لأن الله تعالى حين بين الوقبة . والاطعام . والكسوة وقد علم أن هنالك أيما نامؤكدة قال تعالى الهروية وقد علم أن هنالك أيما نامؤكدة قال تعالى . (و لا تنقضوا الوقبة . والاطعام . والكسوة وقد علم أن هنالك أيما نامؤكدة قال تعالى . (و لا تنقضوا الوقبة . والاطعام . والكسوة وقد علم أن هنالك أيما نامؤكدة قال تعالى . (و لا تنقضوا الوقية . والاطعام . والكسوة وقد علم أن هنالك أيما نامؤكدة قال تعالى . (و لا تنقضوا الوقية و المنابك أيما نامؤكدة قال تعالى . و الا تقضوا المنابك أيما نامؤكدة و المنابك أيما نامؤكدة قال تعالى . و الا تنقط في المنابك المين المنابك المين المنابك المين المين

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية « فقط و لم يشترط»

الأيمان بعد توكيدها) ، ولانعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس و بين أن يكون في مجلسين فصاعدا حجة الاالدعوى أنها يمين واحدة في مجلس و يمين ثانية في المجلس الثانى ، وهذه دعوى لا يصححها برهان ، وكل لفظ فهو بلاشك غير اللفظ الآخركا انكل مجلس غير المجلس الآخر ولا فرق، وكذلك لاندرى لمن فرق بين التغليظ وغير التغليظ حجة أصلا الاالدعوى بلا برهان ، وأمامن قال : ان نوى التكرار فهى يمين واحدة والا فهى أيمان شتى فما نعلم لهم حجة الاأنهم قالوا : هى ألفاظ شتى فلكل لفظ حكم أوان يقيسو اذلك على تكرار الطلاق ه

قال أبو محمد: القياس كله باطل ثم لو كان حقالكان هذا منه باطلا لأن النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية وغير حكم الأولى ولم يأت ذلك في الأيمان وأما قولهم . انها ألفاظ شتى فنعم الاأن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس اليمين فان الأيمان لا توجب الكفارة أصلا ولاخلاف في ذلك ولا يوجب الكفارة الاالحنث فالحنث فيها كلها حنث و احد بلاشك ، ولا يجوز أن يكون بحنث و احد كفارات شتى ، والأموال محرمة والشرائع ساقطة الاأن يبيح المال نص أو يأتى بالشرع نص و بالله تعالى التوفيق ، وهذا مما خالف فيه الحنيفيون والشافعيون ابن عمر . وابن عباس و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، وبالله تعالى التوفيق ،

۱۱٤٧ – مسألة – ومن حلف بالله لاأكلت هذا الرغيف أوقال لاشربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف ولو لم يبق منه الافتاتة ، ولا بشرب بعض ما فى الكوز ولو لم يبق الانقطة الاحتى يستوعب أكل جميع الرغيف وشرب جميع ما فى الكوز، وكذلك لوحلف بالله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكله كله الافتاتة وغابت الشمس فقد حنث و هكذا فى الرمانة وفى كل شىء فى العالم لا يحنث ببعض ما حلف عليه، وهو قول أبى حنيفة . والسافعى . وأبى سليان ، وقال المالكيون يحنث بأكل بعضه وشرب بعضه ه

قال أبو محمد: نسأ لهم عن رجل أكل بعض رغيف لزيد فشهد عليه شاهدان أنه أكل رغيف زيد؟ أصادقان هما أم كاذبان ؟ فمن قولهم إنهما كاذبان مبطلان فاقروا على أنفسهم بالفتيا بالكذب. و بالباطل. و بالمشاهدة يدرى فساد هذا القول لانه انما حلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكله مم يعلف أن لا يأكله منه شيئا وهواذا أبقى منه شيئا فلم يفعل ما حلف عليه ، والأموال محظورة الابنص ولانص في صحة قولهم ، وقال قائلهم الحنث. والنحريم كلاهما يدخل بارق الأسباب ولا سباب ولا

بأغلظها و لا يدخل التحليل أيضا لا بأرق الاسباب و لا بأغلظها و كل هذا باطل و افك ، و لا يدخل الحنث ، و البر . و التحريم . و التحليل الاحيث أدخل الله تعالى شيئا منها في كتا به أو على لسان رسوله على الابن يدخل بأرق الاسباب و هو العقد و حده فقلنا لهم نسيتم أنفسكم أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على الأب كاهى على الأب تم دخل التحليل للاب بارق الاسباب و هو العقد و حده فاين قولكم إن التحليل لا يدخل الا بأغلظ الاسباب ؟ وكم هذا التخليط بما لا يعقل في دين الله تعالى ؟ وقالوا : و التحليل في المطلقة ثلاثا لا يدخل الا بأغلظ الاسباب وهو العقد . و الوط و قلنا : نقضتم قولكم قولو الجسن و الا فقد أفسد تم بنيا نكم لا نه يقول : لا تحل المطلقة ثلاثا الا بالعقد . و الوط و الا نوال في المطلقة ثلاثا الا بالعقد . و الوط و النوال في الوجدة لا تحريم لم يدخل الا باغلظ و القوم في لا شي و كو تحمد الله على السباب الذي هو العقد لكن بالدخول بالام مع العقد فهذا تحريم لم يدخل الا باغلظ الاسباب ، ثم تناقضهم همنا طريف جد الان من قولهم ؛ ان من حلف أن لا يأكل رغيفا الاسباب ، ثم تناقضهم همنا طريف جد الان من قولم ، ان من حلف أن لا يأكل نصف رغيف يحنث و من حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنا نير فو هب له تسعة دنا نير انه فاى فرق بين هذا كله لوكان ههنا تقوى ؟ \*

واحتج بعضهم في ذلك بان من حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل شيئا منها فانه يحنث فقلنا لهم : انما يكون الحنث بمخالفة ما حلف عليه ولا يكون فى اللغة و المعقول دخول الدار الابدخول بعضها لابأن يملاها بحثته بخلاف أكل الرغيف ولو أنه دخل بعضه الدار لا كله لم يحنث لانه لم يدخلها وهم مجمعون معنا على أن من حلف أن لا يهدم هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا يحنث ع

۱۱٤۸ مسألة فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ما هذا الكوز فانه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه لا نه خلاف ما حلف عليه ، و بالله تعالى التوفيق منه المربعة على الله منه أن لا يشرب ماء الهر فان كانت له نية في شرب شيء منه حنث [ باى شيء شرب منه ] (٢) لا نه بهذا (٣) يخبر عرب شرب بعض ما ئه فان لم يكن له نية فلا حنث عليه لان النبي المنافقية يقول: «انما الأعمال بالنيات و لكل امرى، ما فوى » له

١١٥٠ ـ مسألة ـ ومن حلف أن لا يدخل دار زيد فان كانت من الدور المباحـة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فهذا أغلظ » (٢) الزيادة من النسخة اليمنية (٣) فى النسخة اليمنية «لانه هكذا »

الدهاليز كدورالرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع على من صارهنالك انه داخل دارزيد (١) وان كانت من الدورالتي لا تباح دهاليز ها حنث بدخول الدهليز، وهكذا في المساجد . والحمامات . وسائر المواضع لماذ كرنامن أنه انما يراعي ما يتخاطب به أهل تلك اللغة وقدقال الله تعالى : (وان منكم إلاوار دها كان على ربك حتما مقضيا) فهذا عموم و لا يجوز أن يقال إن محمدا عليه السلام والأنبياء يدخلون جهنم ه

مسألة \_ ومنحلف أن لا يدخل دار فلان أوان لا يدخل الحمام فمشى على سقوف كل ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث لانه لم يدخل الدار ولا الحمام ولا يسمى دخول دهله الحمام دخول حمام ه

الم الم الم الله ومن حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث لا نه لا يسمى الكتاب و لا الوصية كلاما ، وكذلك لو أشار اليه قال الله عزوجل: (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فحر جعلى قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) ، وقال تعالى: (فاما ترين من البشر أحدافقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا) الى قوله (فاشارت اليه) ، فصح أن الأشارة و الإيماء ليسا كلاما م

۱۱۵۳ مسألة \_ ومنحلف أن لايشترى ادامافاىشى اشتراه من لحم .أوغيره أى شى كان ممايؤكل به الخبر فاشتراه ليأكل به الخبر حنث أكل به أو لم يأكل لانه قد اشترى الادام فلو اشتراه ليأكله بلا خبر لم يحنث لانه ليس اداما حينئذ ، وقال أبو حنيفة: من حلف أن لا يأكل اداما فاكل خبرا بشواء لم يحنث فان أكله بملح او بريت أو بشى عصنع فيه الخبر حنث م

قال على : وهذا كلام فاسد جدالانه لادليل عليه لامن شريعة ولا لغة مه ناأحمد ابن عمر بن أنس نا أحمد بن محمد البلوى غندر نا خلف بن القاسم نا أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر والنصرى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى عن محمد بن أبى يحيى ثقة قد عن يزيدالا عور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : ﴿ وأيت وسول الله عليها تمرة وقال : هذه ادام هذه » ﴿

قال على : وأصل الادام الجمع بينه وبين الخبر . فذلك أحرى أن يؤدم بينهما فكل شيء جمع الى الخبر ليسهل أكله به فهو إدام ه

١١٥٤ - مسألة - ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ «انه دخل دارزيد »

لم يحل له ذلك و يبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضر به به ضربة و احدة \* روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب فقال عطاء: قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى: (وخذبيدك ضغنا فاضرب به و لا تحنث) وهو قول أبى حنيفة: والشافعي . وأبي سليان ، وقال مجاهد. والليث . ومالك: لا يبر بذلك وما نعلم لهم حجة أصلا \*

مسألة ومر حلف أن لا يفعل أمراكذا حينا أودهرا أوزمانا أومدة أوبرهة أو وقتا أوذ كركل ذلك بالآلف واللام · أوقال مليا أوقال : عمر اأوالعمر فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله شم فعله فلاحنث عليه لان كل جزء من الزمان زمان . ودهر وحين . ووقت · وبرهة · ومدة م

وقد اختلف السلف في الحين فقالت طائفة: الحين سنة ، روينا من طريق ابن و هب عن الليث بن سعد كان على بن أبي طالب يقول: أرى الحين سنة ، وقد روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحين سنة ، ومن طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحين سنة ، ومن طريق شعبة عن

الحكم بنعتيبة . وحمادين أبي سلمان قالاجميعا : الحين سنة ، وعن عكرمة مثله ، وهو قو لمالك قال: الأأن ينوي غير ذلك فله مانوي م و ذهبت طائفة الي مارويناه من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن على بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته أن لا تفعل فعلا ما الى حين ? فقال: أي الأحيان أردت؟ فان الأحيان ثلاثة قال الله عزوجل: ( تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ) كل ستة أشهر ، وقوله تعالى: ( ليسجننه حتى حين ) فذلك ثلاثة عشرعاما ، وقوله تعالى (ولتعلمن نبأه بعدحين ) فذلك الي وم القيامة م و ذهبت طائفة اليمارويناهمن طريق اسماعيل بن اسحاق عن مجد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصرى: ( تؤتى أكلها كل حين ) مابين ستة أشهر الى تسعة أشهر \* وذهبت طائفة الى مار وينا من طريق محمد بن المثنى نا المغيرة بنسلمة بنهشام المخزومي نا وهيب بن خالدنا ابن حرملة أنرجلاسأل سعيد ابن المسيب عن عينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا ? فقال سعيد الحين ما بين أن تطلع النخل الىأن ترطب ( تؤتى أكلها كل حين ) ، وذهبت طائمة الى ماروينا من طريق اسهاعيل ساسحاق عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ( تؤتى أكلها كلحين ) قال : تؤكر ثمرتها في الشتاء والصيف ﴿ وذهبت طائفة اليماروينا من طريق يحي منسعيد القطان عنسفيان الثوري حدثني طارق منعبد الرجمن عنسعيد منجبير عنَّ ابن عباس قال: «الحينستة أشهر » وهو قولسعيد بن جبير . والشعى ه وذهبت طائفة الى ماروينا من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون اناهشام\_هو ابن حسان\_عن عكرمة أن عمر بن عبدالعزيز سألهم عن قال لاأفعل امراكذا حينا؟ فقال له عكرمة: إن من الحين ما مدرك و ما لا يدرك فالذي لايدرك قوله عز وجل (ومتعناهم الى حين ) والذي يدرك قوله تعالى ( تؤتى أكلها كلحين ) فاراه من حين تثمر الى حين تصرم ستة أشهر فاعجب ذلك عمر بن العزيز وبه يقول أبو حنيفة . والأو زاعي . وأبو عبيد ، وقالأبوحنيفة . الاأنينوي مدةما فلهمانوي ﴿ وَذَهْبِتَ طَائِفَةَ الْمِمَارُو يِنَاهُمَنَ طُرِيقٍ محمد بن المثنى نا يزيدبن هارون عن محمدبن مسلم الطائفي عن ابراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال:الحين شهران النخلة تطلع السنة كلها الاشهرين \* وذهبت طائفة الى ماروينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن أبي ظبيان عنابن عباس قال : الحين قد يكون غدرة وعشية وهو قول الشافعي . وأبي سلمان ه ورو ينا من طريقوكيع عن أبي جعفر عن طاوسقال الزمان شهر ان م قال أبو محمد: المرجوع اليه عند التنازع كلام الله تعالى وكلام رسو له علياتية

فوجدناه تعالى قدقال (هل أى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئامذكورا) فهذا مذخاق الله عزوجل مبدأ العالم الى خلق آدم عليه السلام و نسم بنيه و الى وقت نفخ الروح فى كل و احدمنا، وقال تعالى (ولتعلمن نبأه بعد حين) فهذا الى يوم القيامة؛ وقال تعالى: (ومتعناهم الى حين) فهذا مدة عمر الانسان الى أن يموت؛ وقال تعالى: (ليسجننه حتى حين) وقال تعالى: (فلبث فى السجن بضع سنين) والبضع ما بين الثلاث الى التسع ، وقال الله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد فى السموات و الأرض و عشيا وحين تظهرون) فسمى الله تعالى المساء حينا . والاصباح حينا . والظهيرة حينا ، فصح بذلك ماذكرناه و بطل قول من حد حدا دون حد ، و وجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم بلخا منها ما كان طلعا ، ففي كل ساعة تؤتى أكلها و بالله تعالى التوفيق ه

ولأبى حنيفة هناتخاليط عظيمة ، منها انه قال: من حلف أن لا يكلم فلانا زماناأو الزمان . أو حيناأو الحين . أو ملياأو طويلا فهو كله ستة أشهر الاأن ينوى مدة مافله مانوى ، و روى عنه أيضا فى قوله مليا انه شهر واحد فان حلف أن لا يكلمه دهرا قال أبو حنيفة : لاأدرى ماالدهر ? وقال أبو يوسف . و محمد : هوستة أشهر فان قال لاأكلمه الدهرقال أبو يوسف: هو على الأبد ، وقال محمد بن الحسن : ستة أشهر فان حلف أن لا يكلمه الى لا يكلمه الى بعيد فهو أكثر من شهر قال أبو يوسف : شهر و يوم فان حلف أن لا يكلمه الى قريب فهو أقل من شهر فان حلف أن لا يكلمه الى عنه أنه يوم واحد الاأن ينوى مدة ما فله مانوى \*\*

المحال المحالة المحالة المحالف أن لا يكلمه طويلا فهو مازاد على أقل المدد ، فان حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا أو سنين أو ذكر كل ذلك بالألف واللام فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيمازاد لأنه الجمع وأقل الجمع ثلاثة وهو مازاد على التثنية قال تعالى : (فان كن نساء فوق اثنتين) فان قال في كل ذلك: كثيرة فهى على أربع لأنه لا كثير الا بالاضافة الى ماهو أقل منه و لا يجوز أن يحنث أحد الابيقين لا مجال للشك فيه ، وبالله تعالى التوفيق \*

۱۱۵۸ – مسألة – ومن حلف أن لايساكن من كانساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها الى غيرها ولا يحنث فان أقام مدة يمكنه فيها أن لايساكنه فلم يفارقه حنث فان رحل كما ذكرنا مدة قلت أوكثرت شمر جع لم يحنث، وتفسير ذلك ان كان في بيت واحد أن يرحل أحدهما الى بيت آخر من تلك الدار

أوغيرها وان كانافي دار واحدة رحل أحدهما الى أخرى متصلة بها أو متنابذة (١)، أواقتسما الدار وان كانافي معلة واحدة رحل أحدهما الى أخرى وان كانافي مدينة واحدة أو قرية و احدة خرج أحدهما عن دو رالقرية أو دو رالمدينة لم يحنث وان رحل أحدهما بجسمه و ترك أهله و ماله و ولده لم يحنث الاأن يكون له نية تطابق قوله فله مانوى وهذا كله قول أبى حنيفة. والشافعي. وأبى سلمان، وكل اذكر نامسا كنة وغير مساكنة ، فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد بر و لا يقدر أحد على أكثر لان الناس مساكن بعضهم لبعض في ساحة الارض و في العالم قال تعالى: (وله ماسكن في الليل و النهار) وقد افترض ليتم و حل على المهاجرين الرحلة عن مكة و دار الكفر الى المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه و فارق و طن الكفر، وأكثر هم ترك أهله و ولده و ماله بمكة يوحل بأكثر رحيله و هذا لا يسند ، وأكثر هم ترك أهله و ولده و ماله بمكة يرحل بأكثر رحيله و هذا لا يسند ، ثم لو صح لكان حجة عليم لان النبي عين المجرج به مروأنه قال الا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله بل تركه بمكة بلا شك و لم يخرج الا يجسمه «

9 1 1 - مسألة - ومن حلف أزلاياً كل طعاما اشتر اه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معهم يحنث ، وكذلك لوحلف أن لايدخل دار زيد فدخل دارايسكنها زيد بكرا [ وكذلك ] (٢) دارا بين زيد وغيره لم يحنث الا أن ينوى دارا يسكنها زيد فيحنث لأن المنظور اليه في الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف وعليه حلف فقط ولا يطلق على طعام اشتراه زيد و خالد أنه اشتراه زيد ، ولاعلى دار مشتركة انها لاحد من هي له ه

• ۲۱۱ ـ مسألة ـ ومن حلفأن لا يهب لاحدعشرة دنانير فو هب له أكثر حنث الأأن ينوى العدد الذي سمى فقط فلا يحنث ه

۱۹۱۱ \_ مسألة \_ ومن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخـل بيتا فو جده فيه ولم يكن عرف اذدخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فان لم يفعل حنث لماذكر ناقبل من أن الحنث لا يلحق الاقاصدا اليه عالما به ه

١١٦٢ \_ مسألة \_ ومن حلف أن لا يأكل لحماأو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا

<sup>(</sup>۱) وفى النسخة اليمنية «متباعدة» وهما بمعنى أىغير متلاصقة ومتصلة (۲) الزيادة من النسخة رقم ۱٦

أوسناما . أو مصرانا . أوحشوة . أو رأسا . أو أكارع . أوسمكا . أوطيرا . أو قديدا لم يحنث لأنه لا يقع على شيء مماذ كر نافى اللغة اسم لحم أصلابل كل لغوى وعامى يقول في كل ذلك: ليس لحما و لا يطلق على السمك (١) و الطير اسم لحم الا بالاضافة ، وقال أبو حيفة . و الشافعي . و أبوسليمان في قلنا ، وقال مالك: يحنث بكل ذلك ، و احتج له مقلدوه بقول الله تعالى : ( ولحم طير بما يشتهون ) ه (ومن كل تأكلون لحماطريا ) ه قال أبو محمد : قد قلنا : انه لا يطلق على ذلك اسم لحم الا بالاضافة كالا يطاق على ماء الورد اسم ماء الا بالاضافة و يلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف أن يحنث و لا بدلان الله تعالى قال : (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) و أن يقولو فيمن حلف أن لا يلقى ثيا به على أن لا يقر أبضوء الشمس سراجا ) و أن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقى ثيا به على و تدفأ لقاها على جبل أن يحنث لأن الله تعالى يقول : ( و الجبال أو تادا ) و هم لا يقولون هذا و محمد أن المراعى في ذلك ما قلناه ، و لا يخالفو ننا فيمن قال لآخر ابتع لى بهذا الدرهم لحافا بتا على الهرهم المواتفا ما أمر به و تعدى و بالله تعالى التوفيق . أو أكار ع فانه ضامن للدرهم و انه قد حالف ما أمر به و تعدى و بالله تعالى التوفيق »

سرا المروالبطن و مسألة و ومن حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لم يحنث بأكل اللحم المحض ، وهذا قول الشافعي . و أبي سلمان و قال أبو حنيفة . و أصحابه: لا يحنث الابشحم البطن و حده و لا يحنث بشحم الظهر ، وقال مالك : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث و من حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث ، و احتج أصحاب أبي حنيفة بأن الله تعالى قال : ( و من البقر و الغنم حر منا عليم شحومهما ) قالوا : فكان ذلك على شحم البطن خاصة ،

قال أبو محمد: وهذا احتجاج محال عن موضعه لأنهلم يخص شحم البطن بالنحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى: (الاماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) فبهذا خص شحم البطن بالتحريم ولو لاذلك لحرمت الشحوم كلما فالآية حجة عليهم ، واحتج المالكيون بأن قالوا: حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه وحرم على بنى اسرائيل الشحم فلم يحرم اللحم وقالوا: الشحم متولد من اللحم وليس اللحم متولدا من الشحم »

قَالَ أَبُو مُحَمَّد : وهذان الاحتجاجان في غاية التمويه بالباطل لأن تحريم شحم الخنزير

<sup>(</sup>١)فالنسخ كلها ﴿ولايطلقللسمك،

لم يحرم من أجل تحريم لحمه لكن ببرهان آخر قد ذكرناه في باب ما يحل أكله و يحرم ، ولو كان تحريم شحم الحنزير من أجل تحريم لحمه دليلاعلى أن من حلف أن لايا كل لحما فأكل شحما حنث لكان تحريم لبن الحنزيرة وعظمها على قو لهم من أجل تحريم لحمه فأكل شحما حنث على من حلف أن لايا كل لحما فشرب لبناو لا فرق وهم لا يقولون هذا ، وأما قو لهم: ان الشحم تولدمن اللحم فيقال لهم في كان ماذا؟ أليس اللحم . واللبن متولدت من الدم والدم حرام وهما حلالان؟ أو ليس الحمر متولدة من العصير والحل متولدة من الدم والدم حرام وهما حلالان؟ أو ليس الحمر متولدة من العصير والحل متولدة من الدروهي حرام وما تولدت منه حلال و ما تولد منها حلال في طلقو فهم و بالله تعالى التوفيق ولار وس السمك ولا يحنث الا با كل رءوس الغنم . والماعز ، فان كان أهل ولاروس السمك ولا يحنث الا با كل رءوس الغنم . والماعز ، فان كان أهل موضعه (۱) لا يطلقون اسم الرءوس في البيع والأكل على رءوس الابل و البقر لم يحنث با كلها وان كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرءوس حنث بها لما ذكرنا من أن الأيمان انماهي على لغة الحالف ومعهود استعماله في كلامه وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان ، ألا ترى أن المسك دم جامد ولكن لمالم بطاق عليه اسم دم حل و لم يحرم ه

م الله و من حلف أن لا يا كل بيضا لم يحنث الابا كل بيض الدجاج خاصة ولم يحنث با كل بيض النعام وسائر الطير و لابيض السمك لماذكرنا وهو قول أبى حنيفة . والشافعي . وأبى سلمان ه

١٦٦١ - مسالة - ومن حلف أن لايا كل عنبافا كل زبيبا أوشرب عصيرا أو أكل ربا (٧) أو خلالم يحنث ، وكذلك من حلف أن لايا كل زبيبالم يحنث با كل العنب ولا بشرب نبيذ الزبيب وأكل خله ، وكذلك القول فى التمر . والرطب . والزهو والبسر . والبلح والطلع . والمنكت و نبيذ كل ذلك و خله و ذو شائبه . و ناطفه لا يحنث ، ومن حلف أن لايا خذ شيئا منها حنث با كل سائرها ولا يحنث بشرب ما يشرب منها وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سليان لأن اسم كل واحد منها لا يطلق على الآخر ، والعالم كله بعضه متولد من بعض ، و نحر . مخلوقون من تراب وماء ، فلو أن امرءاً حلف أن لا يدخل في داره حيوانا فادخل التراب والماء لم يحنث بلا خلاف منا و من غيرنا ، وقال ما لك : من حلف أن لايا كل عنبافا كل زبيباأ وشرب

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ «أهل مواضعه» (٧) هو بضم أو لهو تشديد الباء الموحدة الطلاء الحاثر ، والطلاء ماطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاء

عصيرا حنث و لا يحنث بأكل الحل فكان هذا عجباجدا و كان احتجاجهم لهذه القولة أعجب منها لانهم قالوا: أمر الحل بعيد وليت شعرى ما معنى بعيد ، فان قالوا: ان بين العنب وبين الحل درجتين العصير والحر قلنا فكان ماذا ? ومن الذي جعل كون درجتين بين الحل والعنب علة فى التحليل ؟ وحاش لله من هذا الحكم الفاسد فما زادو ناعلى أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم (١) وقد تناقضوا من قرب فحنثوا من أكل جبنا يابسا وقد حلف أن لا يأكل لبناو بين الحبن الراب ، فان قالوا: كل لبناو بين الحبن الراب ، فان قالوا: كل ذلك عين واحدة قلنا: والحل . والعصير . والحمز عين واحدة الاأن أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها ولامزيد ؛ وكذلك السمن بينه وبين اللبن در جتان الرائب ثم الزبد، وقد يترك العنب في الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا ه

١٦٧ - مسألة - ومن حلف أن لا يأكل لبنالم يحنث بأكل (٣) اللبأ . ولا بأكل العقيد . لا الرائب . ولا الزبد . ولا السمن . ولا المخيض . ولا الميس . ولا الجبن ، وكذلك القول في الزبد . والسمن وسائر ماذكرنا لاختلاف اسماء كل ذلك \*

١٦٨٨ - مسألة - ومر حلف أن لا ياكل خبر افا كل كمكا . أو بشماطا . أو حريرة . أو عصيدة . أو حسوفتاة . أو فتيتا لم يحنث ، ومن حلف أن لا يأكل قمحا فان كانت له نية فى خبره حنث و الالم يحنث الاباكله صرفا ، ولا يحنث بأكل هريسة . ولا أكل فريك لا نه لا يطلق على كل ذلك اسم قمح ، ومن حلف أن لا يأكل تينا حنث بالأخضر واليابس لان اسم التين يطلق على كل ذلك «

179 مسألة - ومن حلف أن لايشرب شرابا فان كانت له نية حمل عليها وان لم تكن له نية حنث بالخر و بحميع الانبذة . وبالجلاب . والسكنجبين وسائر الاشربة لان اسم شراب يطلق على كا ذلك و لا يحنث بشرب اللبن و لابشرب الماء لانه لا يطلق عليها اسم شراب ، و من حلف أن لايأ كل لبنا فشر به لم يحنث لانه لم يأكله ولو حلف أن لايشربه فاكله بالخبز لم يحنث لا نه لم يشربه ، و من حلف أن لايشرب الماء يومه هذا فاكل خبزا معجونا بهما مبلولا بالماء لم يحنث ، و من حلف أن لايأكل سمنا و لازيتا فاكل خبزا معجونا بهما أو با حدهما لم يحنث لا نه لم يأكل زيتا و لاسمنا ، ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فاكل خبزا لا نه بالماء عجن و لا يحنث باكل طعام طبخ بهما الاأن يكو نا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما في حنث حينئذ ، و من حلف أن لا ياكل ملحا فاكل

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « حجة لدعوانا » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « العقد » (٣) فى النسخة رقم ١٦ « العقد » (٣) فى النسخة رقم ١٦ « الاباكل ، وهو غلط

طعاما معمولا بالملح وخبر امعجونا به لم يحنث لانه لم يأكل ملحا ، فانكان قدذر عليه الملح حنث لانه ظاهر فيه ، ومن حلف أنلا يأكل خلافاً كل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميز احنث لانه هكذا يؤكل الخل \*

۱۱۷۰ - مسائلة - ومن حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس
 فاكثر أو بدينار و فلس فصاعدا لم يحنث لا نه لا يسمى فى ذلك كله بائعاله بدينار هـ

١١٧١ - مسائلة - ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فانه ان قضاه حقه أولليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس لم يحنث لأن هذا هو رأس الهلال في اللغة فان لم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين وهو قادر على قضائه ذاكر حنث \*

۱۱۷۲ مسائلة و من حلم أن لا يشترى أمركذا . أولا يزوج وليته ، أو أن لا يضرب عبده . أو ان لا يبنى داره ، أو ماأشبه هذا من كل شيء فام من فعل له ذلك كله فان كان بمن يتولى الشراء بنفسه . والبناء . والضرب أو فعل ما حلف عليه لم يحنث لانه لم يفعله و انكان بمن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بامره من يفعله لا نه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا (١) ولا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل حال لان كل أحد يزوج وليته فاذا لم يزوجها وأمر غيره فلم يزوجها هو \*

مرا ۱ مسائة و من حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعافاسداً. أو أصدقه. أو اجره. أو يسع عليه في حق لم يحنث لا نه ليس شيء بماذكر نابيعا والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع) ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال، فان باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيه ما فان تفرقا وهو مختار ذاكر حنث حين لله نه حين بنا باعه لما نذكر في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى ش

١٩٧٤ - مسائلة ـ ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقر أالقرآن في صلاة . أوغير صلاة . أوغير صلاة . أوغير صلاة . أو ذكر الله تعالى لم يحنث لقو لرسول الله على الله على الله الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أنماهو التسبيح . والتكبير . وقراءة القرآن أو نحو ذلك » (٧) ولقول الله تعالى (ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا إلا سحر يؤثر ان هذا إلاقول البشر سائصليه سقر ) فصح أن القرآن ليس قول البشر وان من أطلق ذلك عليه (٣) سيصلى سقر، فصح أنه لا يطلق في اللغة ولا في الشريعة على شيء ما ذكر نااسم كلام، و بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «عن كلماذكرنا » (٢) الحديث فى سنن النسائى مطولاً (٣) فى النسخة اليمنية ,من أطلق عليه ذلك ،

## كفارات الأيمان

١١٧٥ - مسألة - من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقدو جبت عليه الكفارة بعد الحنث لاخلاف في ذلك م

١٧٦ - مسألة - ومن أرادأن يحنث فله ان يقدم الكفارة قبل أن يحنث أي الكفارات لزمته من العتق أو الكسوة أو الاطعام . أو الصيام ، وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة . و أبو سليان لا يجزيه ذلك الابعد الحنث ، وقال الشافعي : أما العتق . أو الكسوة أو الاطعام فيجزى تقديمه قبل الحنث وأما الصيام فلا يجزى الابعد الحنث ، وحجة الشافعيين أن العتق . والكسوة ، والاطعام من فرائض الأموال والأموال من حقوق الناس وحقوق الناس جائز تقديم اقبل آجالها ، وأما الصوم فن فرائض الابدان و فرائض الأبدان و فرائض و فرائض الأبدان لا يجزى تقديم الفرائد و فرائض و فرائد و

قال أبو محمد : وهذه قضية فاسدة وهم مو افقون لناعلي أن تعجيل أمو ال الناس انما تجب رضاصاحب الحق والذيعليه الحق معالا رضا أحدهما دون الآخر وأنهذا إنما بجبأيضا فماهوحق للانسان بعينه فتراضى هووغر بمهعلى تقديمه أو تأخيره أو اسقاطه أو اسقاط بعضه ، وأماكل ماليس لانسان بعينه وانما هو حق لله تعالى وقته يوقت محدود وليس ههنا مالك بعينــه يصح رضاه في تقــد بمه لافي تأخـيره و لا في اســقاطه و لافي اسقاط بعضهو أنما هو حق لله تعالى لا يحل فيه الاما حدالله تعالى ،قال الله تعالى : (ومن يتعد حدود الله فقــد ظلم نفسه ) ويقال لهم أيضاً : انحقوق الناس بجوز فيها التأخير والاسقاط فهل يجوز في الكفارات الاسقاط أوالتأخير الى أجل او الى غير أجل؟ فظهر فسادقولهم جملة يه وأماالمالكيون فانهموان كانواأصابواههنا فقدتناقضوا جدالأنهم أجازوا تقديم الكفارة اثراليمين وقبل الحنث ولم يجيزوا تقديم الزكاة اثركسبالمال لكن قبل الحول بشهرو نحوه ، والأجاز واتقديم صدقة الفطر اثر ابتداء الصوم لكن (١) قبل الفطربيومين فاقل فقط ، ولم بحيز و اتقديم كفارة الظهار أصلا و لابساعة قبل ما يوجها عندهممن ارادة الوطء ، والأأجازوا تقديم كفارة قتل الخطأ قبل ما يوجهامن موت المقتول ولابطرفة عين. ولاكفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله ، وأجاز وااذن الورثة للموصى فيأكثر من الثلث قبل أن بجب لهم المال بموته ، فظهر تناقض أقو الهم ولله تعالى الحمد وأما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لانهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ «ولكن» بزيادة واو (م ۹ – ج ۸ المحلى)

بثلاثة أعوام وتقديم زكاة الزرع أثر زرعه فى الأرض ، وأجاز واتقديم الكفارة فى جزاء الصيد بعد جراحه وقبل موته ، وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح ولم يحيز واللورثة الاذن فى الوصية باكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت ، ولا أجاز وا اسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع ، فظهر تخليطهم وسخف أقو الهم و بالله تعالى نعوذ من الخذلان ه

وكلهم لا يحيز الاستثناء قبل اليمين و لاقضاء دين قبل أخذه . و لاصلاة قبل وقتها فلم يبق الاقولنا ، وقول أصحابنا المانعين من تقديم كل حق له وقت قبل وقته فانهم قالوا : الكفارة لا يجب الا بالحنث وهي فرض بعدالحنث بالنص والاجماع فتقديم اقبل أن تجب تطوع لا فرض ، ومن المحال أن يجزى التطوع عن الفرض وقالوا : قال تعلى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) والدلائل همنا تكثر جدا ه

قال أبو محمد: وهذه أدلة صحاح ونحن موافقون لهم فى أنه لا يجزى شى، من الشريعة قبل وقته الافى موضعين ، أحدهما كفارة اليمين فجائز تقديمها قبل الحنث لكن بعدارادة الحنث ولابد، والثانى اسقاط الشفييع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع فاسقاطه حقه حينئذ لازم له فقط وانما فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائر الشريعة فى أنه لا يجزى و لا يجوز اداء شى، منها قبل الوقت الذى حده الله تعالى له مقال أبو محمد: وقد احتج بعض من وافقنا ههنا فى تصحيح قولنا بان قال: قال الله قال أبو محمد:

تعالى : (ذلك كفارة أيمانكم اذاحلفتم) قال:فالكفارة واجبة بنفس اليمين ،

قال على : ولاحجة لنافى هذا لأنه قدجا. النص والاجماع المتيقن على أن من لم يحنث فلا كفارة تلزمه فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة ، واحتج بعضهم بائن فى الآية حذفا بلاخلاف و انه فاردتم الحنث أو حنثتم \*

قال أبو محمد: وهذه دعوى منهم فى أن المحذوف هو فا ردتم الحنث لا يقبل الا ببرهان فى ذلك فنظر نافو جدنا مارويناه من طريق مسلم نا زهير ابن حرب نامروان بن معاوية الفزارى نايزيدبن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة: «أن رسول الله عليمينية قال: من حلف على يمين فر أى غيرها خيرا منها فليا تها وليكفر عن يمينه (١) » و ومن طريق أحمد بن شعيب أناأ حمد بن سلمان نا عفان \_ هو ابن مسلم \_ ناجرير بن حازم قال: سمعت الحسن \_ هو البصرى \_ يقول: نا (٢) عبد الرحمن بن سمرة المحرير بن حازم قال: سمعت الحسن \_ هو البصرى \_ يقول: نا (٢) عبد الرحمن بن سمرة

<sup>(</sup>۱) الحديث في صحيح مسلم ج٢ص١٩ باطول من هذا (٢) في سنن النسائي ج٧ص٠٠ وقال حدثنا،

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختافو افيه من جواز تقديم الكفارة قبل الحنث لأن في حديث أن هريرة تقديم الحنث وفي حديث عدى بن حاتم الجمع بين الحنث ابن سعرة تقديم الكفارة قبل الحنث ، و في حديث عدى بن حاتم الجمع بين الحنث والكفارة بو العطف التي لا تعطى رتبة ، و هكذا جاء من طريق أبي موسى الأشعرى فوجب استعمال جميعها ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعض ولا تحل مخالفة بعضها لبعض فكان ذلك جائزا و بالله تعالى التوفيق ، وصح بهذا أن الحذف الذي في الآية المحاهد المحاهد المحتوجة المحتوجة المحتوجة الحدث أو حنثتم ، ورسول الله والمحتوجة المحتوجة المحت

قال أبو محمد: ليس كاظنوا أماقوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا) فان نص الآيات هوقوله تعالى: (وماأدراك ماالعقبة فكرقبة أو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتيا ذامقر بة أو مسكينا ذامتر بة ثم كان من الذين آمنو او تواصو ابالصبرو تواصو ابالمرحمة) وقدذكر نا قول رسول الله على الله على بن حزام: «أسلمت على ماأسلفت من الحنير» فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده فى قوله كل عمل برعملوه فى كفرهم ثم أسلموا فالآية على ظاهرها وهى زائدة على سائر مافى القرآن من قبوله تعالى أعمال من آمن ثم عمل الحنير والحمد للهرب العالمين من وأماقوله تعالى: (ثم آتينا موسى الكتاب) فليس كما ظنو الأن

<sup>(</sup>۱) الحديث أيضا في سنن النسائي (٢) الزيادة من سنن النسائي ج٧ص١١ (٣) الزيادة من سنن النسائي و٧ص١١ (٣)

أول الآية قوله عزوجل: (وانهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آييناموسي الكتاب تماما على الذي أحسن) وقد قال تعالى: (ما كان ابراهيم يهو دياولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) وقال تعالى: (ملة أبيكم ابراهيم) فصح أن الصراط الذي أمرنا الله تعالى با تباعه وأتانا به محمد عليه الله من الله تعالى با تباعه وأتانا به تعالى موسى الكتاب، فهذا المراهيم عليه السلام ، وقد كان قبل موسى بلا شك ثم آتى الله تعالى موسى الكتاب، فهذا للهلائكة اسجدوا لآدم) فعلى ظاهره لأن الله تعالى خلق أنفسنا وصورها وهي التي أخذ الله عليها العهد ألست بربكم قالوا بلي ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لأدم عليه السلام في التي أخذ الله عليها العهد ألست بربكم قالوا بلي ثم بعد ذلك أسجد الملائكة ثم لغير التعقيب فيها لم يجب لذلك أن تكون ثم لغير التعقيب حيثها وجدت لأن ما خرج عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن موضوعه في اللغة ، وهذا من تمويهم الفاسد الذي لا ينتفعون به إلا في تحيير من لم ينعم النظر في أول ما يفجأ و نه به عو بالله تعالى التوفيق \*

وقولناهذا هوقول عائشة أم المؤمنين « و من طريق ابن أى شيبة ناالمعتمر بن سلمان التيمى عن عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين أن مسلمة بن مخلد . وسلمان الفارسي كانا يكفر ان قبل الحنث « و به الى أى بكر بن أى شيبة ناحف بن غياث عن أشعث عرب ابن سيرين أن أ باالدر داء دعا غلاما له فاعتقه ثم حنث فصنع الذى حلف عليه « وبه الى ابن أبي شيبة نا أزهر عن ابن عون أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث وهو قول ابن عباس أيضا . و الحسن . وربيعة . وسفيان . والأوزاعي . ومالك . والليث . وعبدالله بن المبارك . وأحمد بن حنبل . واسحاق بن راهو يه . وسلمان بن داود والليث . وأي ثور . وألى خيشمة وغيرهم ، ولا يعلم لمن ذكر نا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم الاأن عموهاموه برواية عبدالرزاق عن الأسلمي \_ هو ابراهيم بن أبي يحي من رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهر ان عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهر ان عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يخز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يخز الكفارة قبل الحنث انما فيه ان ابن عباس لم يحز الكفارة قبل الحنث انما فيه كون لاننكر هذا ه

١١٧٧ \_ مسألة \_ ومن حلف أن لايعتق عبده هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كين كيارة تلك اليمين لم يجزه ، ومن حلف أن لايتصدق على هؤلاء العشرة المساكين

فاطعمهم ينوى بذلك كفارة يمينه تلك لم يجزه و لايحنث بائن يتصدق عليهم بعدذلك وكذلك الكسوة لكن عليه الكفارة ، ومن حلف أن لا يصوم في هذه الجمعة و لا يوما ثم صام منهاثلاثة أيام ينوى مها كفارة عينه تلك وهومن أهل الكفارة بالصيام لم يجزه ولايحنث بان يصوم فيها بعدذلك وعليه الكفارة لأنمعني الكفارة بلاشك اسقاط الحنث والحنث قدوجب بالعتق والاطعام والكسوة فلا يحنث بعد في يمين قد حنث فها ، والكفارة لا تكون الحنث بلاشك بل هي المطلة له والحق لا يبطل نفسه م ١١٧٨ – مسالة – وصفة الكفارة هي أن من حنث أوأراد الحنث وانلم

يحنث بعد فهو مخيربين ماجاء به النص وهو اما أن يعتق رقبة واما أن يكسو عشرة مساكين واما أن يطعمهم أىذلك فعل فهو فرض و بجزيه فان لم يقدر على شيء من ذلك ففرضه صيام ثلاثة أيام ولا يجزيه الصوم مادام يقدر على مَاذكرنا من العتق .

أو الكسوة. أو الاطعام م

برهان ذلك قول الله تعالى : (فكفار ته اطعام عشرة مساكين من أو سطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانه كم ) وما نعلم في هذا خلافا ولا نبعده لأن من قال في قول الله تعالى : ( فجزاء مثل ماقتل من النعم يحـكم به ذواعدل منـكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ): ان هذا على الترتيب لا على التخيير فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الأيمان أيضا: انه على الترتيب ، و نسال الله التوفيق \* ١١٧٩ - مسألة - ولايجزيه بدل ماذكر ناصدقة . ولاهدى . ولاقيمة .ولاشيء سواه أصلا لاناللة تعالى لم يوجب غيرماذكر نافن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد شرع من الدين مالم يأذن به الله تعالى ( و ما كان ريكنسيا) \*

• ١١٨ \_ مسألة \_ ومن حنث وهوقادر على الاطعام . أوالكسوة . أوالعتق ثم افتقر فعجزعن كلذلك لم بجزهااصوم أصلالانه قدتعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلابجوز سقوط ماألزمه الله تعالى يقينا مدعوى كاذبة لكن يمهل حتى يجدأو لا يجد فالله تعالى ولى حسابه، وأمامالم يحنث فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد الا أن يعجلها فتجزيه على ماقدمنا و بالله تعالى التوفيق \*

١١٨١ \_ مسألة \_ ومن حنث وهو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه حينئذ أولم يقدرمتي قدر فلابجزيه الا الصوم فان أيسر بعــد ذلك وقدرعلي العتق . والاطعام. والكسوة لم يحزه شيء من ذلك الاالصوم فان مات ولم يصم صام عنه وليه او استؤجر عنه من رأس ماله من يصوم عنه لأن الصوم قد تعين عليه وجو به حين حنث وصح لزومه اياه فلا يحوز سقوط ماأو جبه الله تعالى عليه يقينا لاشك فيه بدعوى كاذبة، وقال بعض القائلين: ان أيسر قبل أن يصوم أوقبل أن يتم الصوم انتقل حكمه الى العتق ما أو الاطعام. أو الكسوة ه

قال أبو محمد: وهذه دعوى فاسدة وليت شعرى ما الفرق بين أن يعسر بعد أن يوسر فلا يقلونه الى جواز الصيام عنه أو وجوبه عليه و بين أن يوسر بعد ما يعسر فينقلونه الى وجوب العتق. أو الاطعام. أو الكسوة ، فان قالوا: انمالزمه الصيام لضرورة عدمه قلنا: كذب من قال هذا وأخبر عن الله تعالى بالباطل ، وقد وجدنا الله تعالى عوض من العتق فى كفارة الظهار وقتل الخطا الصيام لا الاطعام ثم عوض من الصيام من لا يقدر عليه فى كفارة الظهار الاطعام ولم يعوض منه فى كفارة القتل اطعام اوخير فى جزاء الصيد بين الاطعام والصيام والهدى والله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل و يحكم لا معقب لحكمه ، ولا يجوز تغير ما أو جب الله تعالى عن ما أو جبه ه

 ولا بدفنسألهم ماهى؟ فانقالوا: هى النى افترض الله تعالى عليه فى القرآن قلنا: صدقتم فاذقد أقررتم بذلك فمن أين سقطت عند كم بيساره بعد ذلك و ليس هذا فى القرآن و لافى السنة؟ وما كان هكذا فهو باطل بلاشك، و ان قالوا: هى غير التى افترض الله تعالى عليه أو قسمو ا(١) كانوا قائلين بلا برهان و كه فونا مؤنتهم ولله تعالى الحمد، وقولنا هذا هو قول أبى سلمان و أصحابه \*

۱۱۸۲ - مسألة - و يجزى فى العتق فى كل ذلك السكافر . والمؤمن و الصغير والمحيد . والمعيب . والسالم . والذكر . والأثى . وولدالزنا . والمخدم . والمؤاجر . والمرهون . وأم الولد . والمدبرة والمدبر . والمنذور عقه . والمعتق الى أجل . والمسكاتب مالم يؤد شيئا فان كان أدى من كتابته ماقل او كثر لم يجز فى ذلك و لا يجزى من يعتق على المر ، بحكم واجب و لا نصفا رقبتين ، وقد ذكر ناكل ذلك فى كتاب الصيام فأغنى عن اعادته .

وعمدة البرهان فيذلك قول الله تعالى : ( أو تحرير رقبة ) فلم يخصر قبة من رقبة : (وما كان ربك نسيا ) فان قالوا: قسنا الرقبة في هذا على رقبة القتل لا تجزى الامؤمنة قلنا : فقيسوها عليها في تعويض الاطعام منها ، فان قالوا : لانفعل لأننا نخالف القرآن ونزيد على مافيه قلنا : و زيادتكم في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة و لابدخلاف للقرآن وزيادة علىمافيه فانكان القياس في أحد الحكمين جائزا فهو في الآخر جائز وانكان في أحدهما غيرجائز فهو في الآخر غير جائز ﴿ فَانَاحَتَجُوا بِالْخَبْرِ الذِي فَيْهِ انَ القَائلُ قَالَ لرسول الله عَلَيْكِيَّةٍ : انه لطم وجه جارية له وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا لِللَّهِ ؟ قالت : في السماء قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله فقال عليه السلام: اعتقهافانهامؤمنة (٢)» فلاحجةلهم فيه لأنهابنصالخبر لم تكن كفارة بمين ولاوط.في رمضان ولاعنظهار ، وهم يجنزون الـكافرة فيالرقبة المنذورة على الانسان فقدخالفو ا مافي هذا الخبر واحتجوابه فماليس فيهمنه شيء ، وأيضا فانه ليس فيه انه عليه السلام قال: لاتجزى الامؤمنة وانما فيه أعتقها فانهامؤمنة ، ونحن لاننكرعتق المؤمنة وليس فيه أن لا يجوز عتق الكافرة فنحن لا نمنع من عتقها ، فانقيل : قدرويتم هذا الخبر من طريق حماد بنسلمة عن محمد بن عمر و عن أبي سلمة : « ان الشريدقال : يارسول الله ان أمي أمرتني أنَّا عَتَى عَهَارَقَبَةً وعَندَى أَمَّةً سُوْدًاء أَفَا عَتْقَهَا ؟ فقال له النَّى عَلَيْكُ : ادعبُها فقال لها النبي عَلَيْكَ : من ربك ؟ قالت : الله قال : فمن أنا ؟ قالت : رسول الله قال : اعتقها فانها

<sup>(</sup>١) كذافى جميع النسخ (٢) الحديث في صحيح مسلم ، ورواه أيضا أبو داو دفي سننه

مؤمنة (١) » فهذا عليهم لالهم لأنهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كاورد ، وقال بعضهم : كالا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر قلنا : هذا قياس والقياس كله باطل شم هذا منه عين الباطل لأنه دعوى لا تقابل الا بالتكذيب والردفقط لأن الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام « روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : يجزى اليهودي و النصر اني في كفارة اليمين « ومن طريق جريرعن المغيرة عن ابراهيم مثله أيضا » ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن جا برعن الشعبي قال : يجزى الأعمى في الكفارة » وعن الحسن. وطاوس يجزى المدبر في الكفارة » وعن الحسن. وطاوس يجزى المدبر في الكفارة » وعن الحسن. وطاوس يجزى المدبر في الكفارة » وعن الحسن وطاوس يحزى المدبر في الكفارة » وعن الحسن وطاوس يحزى المدبر في الكفارة » وأما ولد في الكفارة » وأما ولد في الكفارة » وأما ولد ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت : لأن أتصدق بثلاث تمرات أو امتع بسوط في سبيل الله تعالى أحب الي من أن أعتق ولد زنا \* ومن طريق أبي هريرة أنه قال لعبدله : لو لا أنك ولد زنا لاعتقتك ، وقال النخعى و من طريق أبي هريرة أنه قال لعبدله : لو لا أنك ولد زنا لاعتقتك ، وقال النخعى .

والشعبي : لابجري ولدالزنا في رقبة واجبة « وعن ابن عمر أنه أعتق ولدزنا \*

واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أناالعباس بن محمدالدورقى ناالفضل بن دكين نااسرائيل عن زيدبن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله عن النبي عليه السلام «أنه سئل عن ولدالز نافقال لاخير فيه نعلان أجاهد أوقال أجهز (٢) بهما أحب إلى من أن أعتق ولدالزنا » \*

قال أبو محمد: اسرائيلضعيف.وأبويزيد مجهول ولوصح لقلنابه \* و روينامن طريق ابنأبىشيبة ناهشيم عن المغيرة عن ابراهيم.والشعبى قالا جميعا: لايجزى فىشىء من الواجب ولدزنا \*

قال أبو محمد : وأجازه طاوس . ومحمدبن على ولا يسمى نصفا رقبتين رقبة ، ومن أعتق بحـكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يحزى فيها وبالله تعالى التوفيق \*

مرا ۱ مسألة – ولا يجزى اطعام مسكين واحد أومادون العشرة يردد عليهم لان الله تعالى ، وقال أبو حنيفة: عليهم لان الله تعالى ، وقال أبو حنيفة: يجوز. وروينا مثل قول أبى حنيفة عن الحسن و خالفه الشعبي ، ولا يجزى الامثل ما يطعم الانسان أهله فان كان يعطى أهله الدقيق فليعط المساكين الدقيق وان كان يعطى أهله

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داو دفي سننه ، وقال: حالد ن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد (۲) في النسخة رقم ١٦ «أهجز»

الحب فليعط المساكين الحب، وان كان يعطى أهله الخبر فليعط المساكين الخبز، ومن أى شيء أطعمأهله فمنــه يطعم المساكين لايجزيه غيرذلك أصلا لانه خلاف نص القرآن، و يعطى من الصفة · والكيل الوسط لاالأعلى ولا الأدنى كماقال عز وجل \* وقد اختلف الناس في هذا فصح عن عمر بن الخطاب في كفارة اليمين لكل مسكين نصف صاع حنطة أوصاع تمر أوشعير ، وعرب على مثله ﴿ ورويناعن اسْعمر لكلُّ مسكين نصفصاع حنطة ﴿ وعنزيد بن ثابت مثله ﴿ وعن عائشة أم المؤمنين لكل مسكين نصفصاع بر أو صاع تمر وهوقول ابراهيم النخعي . وابن سيرين، وقال: أو أكلة مأدومة ، وقال الحسن : مكوك حنطة ومكوك تمر لـكلمسكـين ، والمـكوك نصف صاع ، قال الحسن : وانشاء أطعمهمأ كلة خبر أو لجمافان لم بجد فحبر ا وسمنا ولبنا، فانلم يجدفخبزاوخلا وزيتافان لم يجدصام ثلاثة أيام ، وقالقتادة أيضا مكوك تمرومكوك حنطة ه وعنابراهيم النخعيمد بر ومدتمرهذا كله في كفارة اليمين ، وقال عطاءو مجاهد : عشرة أمداد لعشرة مساكين ومدان للحطب والادام، وعن الحسن. وابن سيرين يحمعهم فيشبعهم مرة واحدة ، وصحأيضا عن سعيد بن المسيب ، والحسن : وقتادة مدتمر ومد حنطة لكل مسكين ، وصحعن ابن عباس لكل مسكين مدحنطة ، وعن زمد بن ثابت ، وعنابن عمر صحيح مثله أيضا ﴿ وعن عطاءوهو قول مالك • والشافعي ﴿ وروينا عن ابن بريدة الأسلمي (١) ان كانخبزا يابسا فعشاءوغداء ، وعن على يغديهم ويعشيهم خبرًا وزيتًا وسمنًا ، ولايصح عنهما ، وعن القاسم . وسالم . والشعبي . والنخعي . وغيرهم غداء وعشاءه

واحتجمن ذهب الى هذا بماروينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى نا أبو المحياة عن ليث بن أبي سليم قال: قال ابن بريدة . قال رسول الله علي الله المحلية : « ان كان خيزا يابسا فغداء وعشاء » ، وهذا مرسل (٧) وليث ضعيف ، وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر لكل مسكين أوصاع بمر أو شعير ، ومن دقيق البروسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير ومن دقيق البروسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير وسويقه صاعفان أطعمهم فغداء وعشاء . أوغداء وغداء . أوعشاء وعشاء . أوسحور وعشاء ، ولا يجزى عندمالك . والشافعي دقيق ولاسويق ه

قال أبو محمد : هذه أقوال مختلفة لاحجة بشيء منهامن قرآن ولاسنة ، وموه بعضهم بان رسول الله عَيْمَالِللهِ أوجب في حلق الرأس للا ذي للمحرم نصف صاع بين ستة

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة اليمنية ، عن بريدة الأسلمي ، وهوغلط ، واسم ابن بريدة عبد الله (۲) لانه سقط منه الصحابي ، وابن بريدة من التابعين توفى سنة خمس عشرة و مائة (م • ١ - - ج ٨ المحلي )

مساكين ؛ وهذا حجة عليهم لان نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين وهو خلاف قولهم، وموهوا أيضا بخبررو يناه منطريق أبي يحيى زكريا بن يحيي الساجي نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبد الله الثَّة في ناالمنهال بن عمر وعن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله عَيْنَالله بصاع من تمر وأمرالناس أن يعطوا فمن لم يجد فنصف صاع ، ، وهذاخبر ساقط لان زيادبن عبدالله ضعيف ، وعمر بن عبدالله - هو ابن يعلى بن مرة - وقد ينسب الى جده و هو ضعيف ، و لو صح لكان خلافا لقولهم لانهم لايحيزون نصف صاع تمر البتة & وروينامن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : الخبر . واللبن ، والخبروالزيت، والخبر والسمن ، ومن أعلى ما يطعمهم الخبزواللحم هومن طريق عبد الرزاقءن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن ان أياموسي الأشعري كفر عن يمين فعجن فأطعمهم ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ سَفِيانَ بِنْ عَيِينَةُ قَالَ : قَالَ سَلَّمَانَ ابن أبي المغيرة ـ و كان ثقة \_ عن سعيد بن جبير قال ابن عباس : كان الرجل يقوت أهله قو تافيه سعة : و بعضهم قو تا دو نا . و بعضهم قو تا و سطا فقيل : من أو سط ما تطعمون أهليكم وعن ابن سيرين مثل قول ابن عمر ، وروينا نحوهذا عن شريح . والأسودين يزيد . وسعيد بن جبير . والشعبي وهوقول أبي سلمان وهوقولنا ، وهونص القرآن ، وأمامن حدكيلاما ومن منع من اطعام الخبز. والدقيق . ومن أوجب أكلتين فأقوال لاحجمة لها من قرآن : ولاسنة . ولا قياس . ولا قول صاحب لامخالف له منهم ، و بالله تعالى نتأ بد 🛪

المحمد المورد الله الله الله المحمد المورد المورد

وقالوا: لوانانسانا لم يلبس الاعمامة فقط .أوسر اويل فقط لقال الناس: هذاعريان وقالوا: لوانانسانا لم يلبس الاعمامة فقط .أوسر اويل فقط لقال الناس عريان (وماكان ربك نسيا) ولوأن امرءاً لبس قميصا . وسر اويل في الشتاء لقال الناس: هذا عريان ، والعجب كله من أبي حنيفة اذيمنع من أن تجزى العامة وهي كسوة ثم يقول: لوكساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب أجزأه ، ثم تدبرنا هذا فرأينا ضرورة أن الكسوة على الاطلاق منافية للعرى اذ ممتنع محال أن يكون كاسيا عاريامن وجه واحد لكن يكون كذلك من وجهين مثل أن يكون بعضه كاسيا و بعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه ولاتستربشرته كاصح عن رسول الله والمنافق انه المنافق الاطلاق و الله تعالى المنافق المنافق ، ولا شكون معهاعرى اذاكانت على الاطلاق و الله تعالى قد أطلقها ولم يذكر ها باضافة ، ولا شكون معهاعرى اذاكانت على الأن رأسه عار أوظهره أو عورته أو غير ذلك منه فانه لايسمى كاسيا و لا مكتسيا الا باضافة ، فوجب ضرورة ان لا تكون الكسوة الاعامة لجميع الجسم ساترة له عن العيون ما نعة من البرد لانه بالضرورة يعلم أن الكسوة الاعامة لجميع الحسم ساترة له عن العيون ما نعة من البرد لانه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون الأول مغطى برداء قصب فقط أنه لا يسميه احد كاسيا بل هوعريان، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۱۸۵ - مسألة - و يجزى كسوة أهل الذمة واطعامهم اذا كانوامساكين بخلاف الزكاة لانه لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤمنين ، وقدجا النص فى الزكاة ان تؤخذمن أغنياء المسلمين فترد فى فقرائهم م

۱۱۸۳ - مسألة - و يجزى الصوم للثلاثة الأيام متفرقة انشاء و هوقول مالك. والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجزى الامتتابعة ، واحتجو ابقياسها على كفارة الظهار. والقتل ، وقالوا في قراءة ابن مسعود : متتابعات ،

قال ابو محمد: من العجائب ان يقيس المالكيون الرقبة في ان تكون مؤمنة في كفارة الهين على كفارة الهين على كفارة الهين على كفارة الهين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار، ولا يقيسه المالكيون عليه فاعجبوا لهدنه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة، واما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض الى غربها اشهر من الشمس من طريق عاصم. وحمزة. والكسائي ليس فيها ماذ كروا ثم لايستحيون من أن يزيدوا

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ ﴿ وليسٍ هذا بشيء ﴾

فى القرآن الكذب المفترى نصراً لأقوالهم الفاسدة وهم يأبون من قبول التغريب فى الزنا لأنه عندهم زيادة على ما فى القرآن ، وقد صح عن النبي والسيحية ثم لايستحيون من الله تعالى ولامن الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه كافر او ما أن قرأ به فى المحراب استتيب وان كتبه فى مصحف قطعت الورقة أو بشر نصر التقليدهم فاذلم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق في حكيفها صامع ن اجزأه ، و بالله تعالى التوفيق في

١١٨٧ \_ مسألة \_ ومن عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله مايطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا لأنه واجد و لا يجزى الواجد بنص القرآن من وجد الاماوجد و لا يجزى الصوم الامن لم يجد (١) ، والعبدو الحرفى كل ذلك سواء: (وماكان ربك نسيا) ومن حد بأكثر من هذا من قوت جمعة . أو شهر . أو سنة كلف الدليل و لاسبيل له اليه \*

۱۱۸۸ — مسألة — ولا يجزى اطعام بعض العشرة وكسوة بعضهموهو قول مالك . والشافعي ، وقال أبوحنيفة . وسفيان: يجزى، ، وهذا خلاف القرآن وما نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة «

مسألة \_ ومن حلف على اثم ففرض عليه أن لا يفعله و يكفر فان حلف على ما ليس اثما فلا ياز مه ذلك اذار أى غير هاخير امنها واحتجوا بقول رسول الله والسيالية فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ه

قال أبو محمد : كان هذا احتجاجاً صحيحا لو لا مارويناه في كتاب الصلاة في باب الو تر من قول القائل للنبي و الشيخ اذ ذكر له الصلوات الخمس فقال : هل على غيرهن ؟ قال : لاالا ان تطوع ، وقال في صوم رمضان و الزكاة كذلك «والله لا أزيد عليهن و لا أنقص منهن فقال عليه السلام : أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق (٧) » ولاشك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه فلم ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير بل حسن له ذلك، فصح ان أمر النبي و التوفيق و الماهو ندب و بالله تعالى التوفيق ه

﴿ تُم كتاب الكفارات والحمد لله رب العالمين ﴾

(١) فىالنسخةرقم ١٦ « من لا يجد » (٢) و هو حديث صحيح

## كتاب القرض وهو الدين

۱۱۹۱ – مسألة – والقرض جائز فى كلما يحل تملكه و تمليكه بهبة أو غيرها سواء جازبيعه أولم يجز لأن القرض هو غير البيع لايجوز الابثمن و يجوز بغير نوع مابعت ولا يجوز فى القرض الاردمثل ما اقترض لامن سوى نوعه أصلا \*

۱۱۹۲ – مسألة – ولايحل أن يشترط ردأ كثر بما أخذو لا أقل وهور با مفسوخ ولا يحل اشتراط ردأ فضل بما أخذ و لا أدنى و هور با ، و لا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذى أخذو لا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا و لا اشتراط ضامن \*

برهان ذلك قول رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَلْ مَرْطُ لِيسِ فِي كَتَابِ الله فهو باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فليس لهوان اشترط مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أو ثق (١) » و لاخلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكر نافي القرض و بالله تعالى نتأيد .

<sup>(</sup>١) هوفي الصحيحين بألفاظ مختلفة

ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني الحسن بن على بن أبي طالب و زادني نحوا من ثمانين در هما ، ومن طريق و كيم عن اسماعيل بن أبي خالدعن أبيه قال: تقاضيت الحسن بن على دينالى عليه فو جدته قدخر ج من الحمام فقضاني و لم يزنه فوزنته فو جدته قد زادني على حقى سبعين درهما ﴿ ومن طريق ما لك قال : بلغني أن رجلا قال لا سعمر : اني أسلفت رجلاسلفا واشترطت أفضل ممااسلفته فقال ابن عمر: ذلك الريائم ذكر كلاما وفيه أن ابن عمر قالله: أرى أن تشق صكك فان أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته و ان أعطاك دون ماأسلفته فأخذته أجرت وانأعطاك أفضل بماأسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك وهوأجر ماأنظرته يه ومن طريق ابنأبي شيبة نا وكيع ناهشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة (١) عن عطاء بن يعقوب قال: اقترض مني ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ، وقال لي : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني لك أتقبله ? قلت : نعم ولايعرف لهذين مخالف من الصحابة رضي الله عنهم الا رواية عن ابن مسعود انه كره ذلك ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن الزبير يستسلف من التجاراموالاتم يكتب لهم الى العمال فذكرت ذلك لا بن عباس فقال: لا بأس به ، وحكى شعبة أنهسأل الحمين عتيبة . وحماد بن أبي سلمان عمن اقترض در اهم فرد عليه خير امنها ؟ فقالاجميعا: اذا كان ليسمن نيتة فلا بأس ، وصح عن قنادة عن الحسن البصري . وسعيد ابن المسيب قالا جميعا: لابأس أن تقرض درآهم بيضا وتأخذسودا أو تقرض سودا و تأخذبيضا م ومن طريق ابن أبي شيبة ناقطري بن عبد الله عن أشعث الحراني (٢) قال: سألت الحسن؟ فقلت : ياأ باسعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل در اهم العطاء على در اهمي قال: لا بأس به به و من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين اذا أسلفت طعامافاعطاكه بأرض أخرى فانكان عن شرط فهومكروه وانكانعلى وجهالمعروف فلا بأس به ، وهو كله قول أبي حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان ، وأجاز مالك أن يردأ فضل مالم يكن عن عادة ولم يجز أن يردأ كثروهذا خطأ لأنه خلاف فعل رسول الله ﷺ الذي أوردنا ، وأما فرقه بين العادة وغيرها فخطأ لأنهان جازمرة جازألف مرة ولا فرقوان كانخيرا في المرة الواحدة فالاكثار من الخير خير وان كان شرا فالشر لابجوزلامرة ولامرارا وبالله تعالى التوفيق \*

<sup>(</sup>۱) هو بفتح الباء الموحدة و تشديد الزاى ، و فى النسخة رقم ١٦ « برة » براء بعد الباء و هو تصحيف (٢) هو بضم الحاء المهملة و سكون الميم نسبة الى حمر ان ، و فى النسخة رقم ١٦ « الحر انى » بدون ميم و هو تصحيف

ولانعلم أحدا قبله فرق بين العادة فى ذلك وبين المرة الواحدة، وأمامنعه من ردأكش فقد رويناه عن الشعبى . والزهرى ، والعجب كله من اجازته الزيادة حيث هى الربا المكشوف المحرم اذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه فى وزنه ، وقد صح عن النبى المبادلة ، وكذلك فى الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه فى وزنه ، وقد صح عن النبى المبادلة ، وكذلك فى الدرهم فضل ما ينهما رباً ، ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة فى قضاء القرض وقد فعله رسول الله عملية وحص عليه وحسبنا الله [ونعم الوكيل] (١) م

\$ ١٩٩٤ – مسألة – فآنقضاه من غير نوع مااستقرض لم يحل أصلالا بشرطولا بغير شرط مثل أن يكون أقرضه ذهبا فير دعليه فضة أوغير ذلك و هكذا في كل شيء يقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ، وهو اذارد غير ماكان عليه فقد أخذ غير حقه ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل، فأن قالوا: انما هو من باب البيع كائنه باع منه ماكان له عنده بما أخذ منه قلنا: هذا حرام لا يحل لانه ليس له عنده شيء بعينه و لا يحل البيع عنه على مانذ كرفي البيوع ان شاء الله تعالى ، وهو بيع ما لم يقع فيه الربار با محض على مانذ كرفي أبو اب الرباان شاء الله تعالى \*

فان احتجوا بخبرا بن عمر فى ذلك فهو خبر لا يصبح على مانذ كرفى البيوع انشاء الله تعالى لا نه من رواية سماك بن حرب ثم لو صح لكانو المخالفين له على مانذ كرهنا لك ان شاء الله تعالى هده من الله مسألة و من استقرض شيئا فقد ملكه و له بيعه ان شاء و هبته و التصرف فيه كسائر ملكه و هذا لا خلاف فيه و به جاءت النصوص ه

1991 مسألة - فان كان الدين حالاكان للذى أقرض ان يأخذ به المستقرض متى أحبان شاء أثر اقراضه اياه وان شاء أنظره به الى انقضاء حياته ، وقال مالك: ليس له مطالبته اياه به الابعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض وهذا خطأ لانه دعوى بلا برهان ، وأيضافانه أوجب همنا أجلا مجهول المقدار لم يوجبه الله تعالى قط ثم هو الموجب له لا يحد مقداره فاى دليل أدل على فسادهذا القول من أن يكون قائله يوجب فيه مقدارا [ما] (٢) لا يدرى هو ولا غيره ماهو وقد أمر رسول الله على المناسبة بان يعطى كلذى حق حقه ، فن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السلام على السلام على المناسبة المناسبة السلام على المناسبة الم

١١٩٧ - مسألة - فانطالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤ (٧) الزيادة من النسخة رقم ١٦

المستقرض لم يجزان يجبر المستقرض على [شيء من ماله اذ لم يوجب ذلك] (١) أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد لكن يجبر على رد مثله اما ذلك الشيء واما غيره مثله من نوعه لا نه قد ملك الذي استقرض وصاركسائر ماله ولا فرق ، ولا يجوز أن يجبر على اخراج شيء بعينه من ماله اذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لا نه مأمور بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك و هو قادر على الانصاف ظلم وقد قال عليه السلام: « مطل الغني ظلم » (٢) وهذا غني فمطله ظلم \*

۱۹۸۸ مسألة \_ فان كان القرض الى أجل ففرض عليهما أن يكتباه و ان يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا . وامرأتين عدو لا فصاعدا ، فان كان ذلك فى سفر ولم يحد كاتبافان شاء الذى له الدين ان يرتهن به رهنا فله ذلك و ان شاء أن لا يرتهن فله ذلك و ليس يلزمه شيء من ذلك فى الدين الحال لافى السفر ولافى الحضر ه

برهان ذلك قول الله تعالى (ياأيه الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الى قوله أو لاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) الى قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامر أنان بمن ترضون من الشهداء) الى قوله تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) وليسفى أمر الله تعالى الاالطاعة ومن قال: انه ندب فقد قال: الباطل و لا يجوز أن يقول الله تعالى: فاكتبوه فيقول قائل: لاأكتب ان شئت ويقول الله تعالى: (واشهدوا) فيقول قائل: لاأشهدو لا يجوز نقل أوام الله تعالى عن الوجوب الى الندب الابنص آخر أو بضرورة حس، وكل هذا قول أي سلمان. وجميع أصحابنا وطائفة من السلف و نتقصى ذلك في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى \*\*

٩٩٩ مسألة \_ ومن لفى غريمه فى بلد بعيد أوقريب وكان الدين حالا أوقد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه و بحبره الحاكم على انصافه عرضاكان الدين . أوطعاما : أوحيوانا . أو دنانير . أو دراهم كل ذلك سواء و لا يحل أن يجبر صاحب الحق على أن لا ينتصف الافى الموضع الذى تداينا فيه ه

برهان ذلك قول رسول الله عليه الله و مطل الغنى ظلم » وأمره عليه السلام أن يعطى كل ذى حقحقه ، ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على انصافه الاحيث تداينا فقد قال: الباطل لانه قول لادليل عليه لامن قرآن. ولاسنة. ولارواية سقيمة . ولاقول صاحب

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٦ وقدأ وجدت تـ كلفا في الكلام (٢) هو في الصحيحين

ولاقياس. ولارأى سديد ، ثم يقالله : ان كان التداين بالأندلس ثم لقيه بصين الصين ساكنا هنالك أوكلاهما أترى حقه قد سقط أو يكلف الذى عليه الحق هو وصاحب الحق النهوض الى الأندلس لينصفه هنالك من مدين ، ثم لوطر دوا قولهم للزمهم ان لا يحيزوا الانصاف الا فى البقعة التى كانافيها بأبدانهما حين التداين وهم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم من الأرض شبرا شبرا حتى نبلغهم إلى أقصى العالم ، ولو حقق كل ذى قول قوله وحاسب نفسه بان لا يقول فى الدين الاماجاء بهقرآن أوسنة لقل الحطأ ولكان أسلم لكل قائل ، وما توفيقنا الا بالله العظيم \*

• • • • • • مسألة وان أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بماقل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا ، وكذلك لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بماقل أو كثر لم يجزأن يجبر الذي عليه الحق على ادائه سوا ، في كل ذلك الدنانير واللحراهم . والطعام كله . والعروض كلها . والحيوان فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك وهو قول أي سليان وأصحابنا ، وقال المالكيون : ان كان ممالا مؤنة في حمله و نقله أجبر الذي له الحق المسليان وأصحابنا ، وقال المالكيون : ان كان ممالا مؤنة في حمله و نقله أجبر الذي له المقالدة المسلمان المناز الم

على قبضه وان كان ممافيه مؤنة في حمله و نقله لم يجبر على قبو له قبل محله م

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد ، أول ذلك انه قول بلا برهان لامن قرآن . ولاسنة . ولا الجماع . ولا قول صاحب لا بخالف له . ولا قياس . ولا رأى سديد ، والثانى أن شرط الأجل قد صبح بالقرآن والسنة فلا يحوز ابطال ما صححه الله تعالى ، والثالث أنهم ابطلو اهذا الشرط الصحيح الذى أثبته الله تعالى فى كتابه وأجاز واالشروط الفاسدة التى أبطله الله تعالى فى كتابه كن اشترط لامرأته ان كل امرأة يتزوجها عليها فهى طالق، وكل سرية يتخذها عليها فهى حرة وأن لا يرحلها عن دارها فان فعل فأمرها بيدها ، واحتجوا ههنا برواية مكذوبة «وهى المسلمون عند شروطهم» فهلاا حتجوا بها اذ يعده مي عندهم صحيحة فى انفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين فتأملوا هذه الأمور تروا العجب ، والرابع أنهم احتجوا فى هذا بعمر . وعمان في اروى عنهما فى القضاء بقبول تعجيل الكتابة قبل أجلها وقد أخطأوا فى هذا من وجوه ، أولها أنه لا حجة فيمن دون رسول الله عليها ها رائديون وهم مقرون بان حكم الكتابة مخالف لحمم الديون فى جواز الحالة وغيرذلك ، والثالث أنه قد خالف عر . وعمان فى ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عر . وعمان فى ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، والرابع انهم خالفوا عر . وعمان فى مثين من القضايا ، منها اجبار عمر سادات أجلها ، والرابع انهم خالفوا عر . وعمان فى مثين من القضايا ، منها اجبار عمر سادات أجلها ، والرابع انهم خالفوا عر . وعمان فى مثين من القضايا ، منها اجبار عمر سادات

العبيد على كتابتهم بالضرب اذاطلب العبيد ذلك وغير هذا كثير ، فمن الباطل ان يكون قولهما حجة في موضع غير حجة في آخر ، والخامس انهم قدخالفو اعمر . وعثمان في هذه القضية نفسها لانه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال ثم يعطى السيد في كل نجم حقه فظهر فساد هذا القول و بالله تعالى التوفيق ، وقدموه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله عني مشرف و لاسائل فخذه و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لاسائل فخذه و ما الافلات بعه نفسك » يتسليل و أنت غير مشرف و السائل فنده و ما الما فلا تتبعه نفسك » يتسليل و أنت غير مشرف و السائل فنده و ما الما فلا تتبعه نفسك » يتسليل و أنت غير مشرف و السائل فنده و ما المال و أنت غير مشرف و السائل فنده و ما المال و أنت غير مشرف و السائل فنده و ما المال و أنت غير مشرف و السائل و أنت غير مشرف و المنابق و

قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للكلم عن مو اضعه لان هذا الخبر انما هو في العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السؤال فيه عن غير ضرورة أو بغير سلطان ولا في الحقوق الواجبة الواجب السؤال عنها وطلبها او الابراء منها لله تعالى ه

والدور. والدور. والدواب. والدواب. والدواب. والدواب. والدور. والابيد. والدواب. والدور. والارضين وغيرذلك لعموم قوله تعالى: (اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى) فعم تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأى الفاسد بغير قرآن. ولاسنة، وقولنا في هذا هو قول المزنى. وأبي سليان. ومحمد بنجرير. وأصحابنا، ومنع من ذلك أبو حنيفة. ومالك. والشافعي في الجواري خاصة وما ذلم لهم حجة أصلا لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة. ولامن قول صاحب. ولا من اجماع. ولامن قياس. ولا من رأى سديد الاأن بعضهم قال: لا يجوز ذلك لا نه يطؤها شمير دها اليه فيكون فرجا معارا هو قال أبو محمد: أما قولهم: يطؤها شمير دها عليه فهم يوجبون هذا نفسه في التي يحد مها عيبا ، فإن ادعوا اجماعا قلنا: كذبتم قد صح عن على. وشريح المنع من الرد بالعيب بعد الوطء شم لوصح لهم انه اجماع للزمهم لا نهم أصحاب قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس فاني بدالهم عنه ، ثم نقول لهم: فإذا وطئها شم ردها فكان ما ذاكوطئها بحق بنص القرآن قال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم غير ملومين فن ابتغي وراء ذلك حافظون الاعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم غير ملومين فن ابتغي وراء ذلك خافظون الاعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين فن ابتغي وراء ذلك خافظون الاعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين فن ابتغي وراء ذلك خافظون الاعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين فن ابتغي وراء ذلك خافظون الإعلى أزو اجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ما عليه فانتقلت من حق الى حق ،

وأماقو هم: انه فرج معار فكذب و باطل لأن العارية لا يزول عنها ملك المعير فرام على عيره و طؤها لأنه ملك يمين غيره ؛ و أما المستقرضة فهى ملك يمين المستقرض فهى المحلال وهو مخير بين أن يردها أو يمسكها ويردغيرها وليست العارية كذلك ، وقالوا: هو بشيع شنيع قلنا : لا شنعة ولا بشاعة فى الحلال و أنتم لا تستبشعون مثله من أن يكون انسان يبيع جارية من غيره فيطؤها ثم ببتاعها الذى باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤها ثم ببتاعها الذى باعها ما الذى باعهامنه ، وهكذا ابدا ، ومن أن يكون انسان يتزوج امر أة فيطؤها متعدد كذلك ثم يتزوجها الأول فيطؤها ثم يطلقها وهكذا أبدا ، فأى فرق بين هذاو بين مامنعوا منه من قرض الجوارى ? انما الشنيع البشيع الفظيع ما يقولونه من أن رجالا تكون بينهم أمة يطؤها كل واحد منهم فلا يرون في ذلك حداو يلحقون الولد في هذا الوطء الماحرام الحبيث ، ومن أن يطأ الوالد أم ولد ابنه فلا يرون عليه حداو يلحقون الولد في هذا الوطء الفاحش لاسيا الحنيفيين الذين يقولون : من عشق امر أة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها طلقها و انها اعتدت و انها تزوجت هذا وهي منكرة و زوجها منكر و الله تعالى يعلم أنهما كاذبان فقضي القاضي بذلك فانه يطؤها حلالاطيبا ، فهذه هي الشناعة المضاهية لخلاف الاسلام و بالله تعالى التوفيق به

۲۰۲۱ — مسألة — وكل ما يمكن وزنه أوكيله أو عدده أو زرعه لم يجزأن يقرض جزافالانه لايدري مقدار ما يلزمه أن يرده فيكون أكل مال بالباطل م

٣٠٢ – مسألة – وكلمااقترض منذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهر امتيقنا أنه أقل بما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهر المتيقنا أنه أقل بما لمقترض وكل ذلك جائز حسن لما قدمنا ، فان لم يدرأ هو مثل ما اقترض أم أقل أم أكثر ؟ لم يجز له لأنه لا يجوز مال أحد الا بطيب نفس منه و رضاه و لا يكون الرضاوطيب النفس الاعلى معلوم و لا بد (١) لاعلى بجهول و بالله تعالى التوفيق ه

﴿ ٢٠٠٠ مسألة - ولا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقى فان وقع ردو صرف الى الغريم ما أعطى لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى ، وقد قال رسول الله عليه الحق عليه الحق معنى الله عليه الحق بعض ماعليه بغير شرط شمر عب الى صاحب الحق أن يضع عنه الباقى أو بعضه فأجا به الى المناه المن

<sup>(</sup>١) سقطت جملة ﴿ ولا بد ﴾ من النسخة رقم ١٦

ذلك أووضعه عنه أو بعضه بغير غبة فكل ذلك جائز حسن و كلاهما مأجور لأنه ليس ههنا شرط أصلا لكن أحدهما سار عالى الخير في أداء بعض ماعليه فهو محسن والآخر سارع الى الابراء من حقه فهو محسن قال الله عز وجل : (وافعلوا الخير) وهذا كله خير [و بالله تعالى التوفيق] (١) \*

مسألة \_ ومن كانله دين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق فى أن ينظره أيضا الى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغبة و أشهد أولم يشهدلم يلزمه من ذلك شيء والدين حال يأخذه به متى شاء و هو قول الشافعي و هو أيضا قول زفر . وأصحابنا ، وكذلك لوان امر ، آ عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه قد أسقط الآجل و جعله حالافانه لا يلزمه ذلك و الدين الى أجله كما كان ه

برهان ذلكأن كل ماذكرنافانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وليس شيء من هذا مر العقود التي افترض الله تعالى الوفاء بها لان العقود المأمور بالوفاء بها منصوصة الأسماء في القرآن ، ولاخلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر او أن يزنى، وكل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة ابطال التأجيل الا بنص آخر، وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة ابطال الحلول الا بنص آخر ، ولاسبيل الى نص في ذلك و بالله تعالى التوفيق في فان قيل : قد قلتم : إنه ان عجل له ما عليه قبل الأجل ان ذلك لا زم له لا رجوع فيه قلنا : نعم لا نه قد خرج من حقه وصيره الى غيره و وهبه فهذا جائز اذقد أمضاه وأما مالم يمضه فانماه و وعدوقد قدمنا ان الوعد لا يلزم انجازه فرضا و بالله تعالى التوفيق في

وقال مالك: يلزمه التأجيل، وقال أبو حنيفة: ان أجله في قرض لم يلزمه وكان له الرجوع ويأخذه حالا فان أجله في غصب غصبه اياه أوفى سائر الحقوق ماعدا القرض لزمه التأجيل وهو قول محمد بن الحسن. وأبي يوسف، وروى عن أبي يوسف انه ان استهلك له عالى أو يوزن ثم أجله به فله أن يرجع في ذلك ولا يلزمه التأجيل فان استهلك له شاة أو ثوبا فأجله في قبتهما لزمه التأجيل ع

قال أبو محمد: فهل سمع بأسخف من هذه الفروق ، واحتج بعضهم بان قال: ان التأجيل في أصل القرض لا يصح فمازاد هذا المحتج على خلاف الله تعالى في قوله: (اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) وقال أبو محمد: وانما الحجة ماذكر ناو بالله تعالى نتأيده لا المحمد على الناش مؤجلة أوللناس عليه ديون المحمد على الناش مؤجلة أوللناس عليه ديون

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة اليمنية

مؤجلة فكلذلكسوا. وقد بطلت الآجالكلها وصاركل ماعليه من دين حالاوكل ماله من دين حالاوكل ماله من دين حالاسوا. في ذلك كله القرض والبيع وغير ذلك ؛ وقال مالك : اما الديون التي عليه مؤجلة فقد حلت واما التي له على الناس فالى أجلها ﴿

قال أبو محمد : وهذا فرق فاسد بلا برهان لامن قرآن . ولاسنة . ولااجماع . ولارواية سقيمة . ولاقياس . ولاقولصاحب . ولارأى له وجه ي

برهان قولناهو قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها) وقول رسول الله عليه النه الدوما . كو أمو الكم عليكم حرام » (١) وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكر فرائض المواريث وقال عزوجل (من بعد وصية يوصى بها أودين) فصح أن بموت الانسان بطل حكمه عن ماله وانتقل الى ملك الغرماء والموصى لهم ووجوه الوصايا . والورثة . وعقد الغرماء في تأجيل ما عليهم أو تأجيل ما على الميت الما كان بلاشك بينهم و بين المتوفى اذكان حيا وقد انتقل الآن المال عن ملكه الى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت عليهم في اقد سقط ملكه عنه و لا يحل للغرماء شيء من مال الورثة و الموصى لهم و الوصية بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل في ذلك و وجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم ، بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل في ذلك و وجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم ، وكذلك لا يحل للورثة المال مع ميتهم إلا بطيب نفسه لأن عقده انماكان مع المتوفى اذكان حيا فلا يلوم أن يبقى ما له بأيدى ورثة لم يعاملهم قط ، ولا يحل لهم امساك المتوفى اذكان حيا فل التوفيق به منال التوفيق به الديون و بالله تعالى التوفيق به الديون و بالله تعالى التوفيق به

روينامن طريق أبي عبيد نااسها عيل بن ابر اهيم - هو ابن علية - عن ليث عن الشعبي . والنخعي قالا جميعا : من كان له (٧) دين الي أجل فاذامات فقد حل و به الي أبي عبيد عن معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث عن الحسن البصري انه كان يرى الدين حالا اذامات وعليه دين و ومن طريق محمد بن المثني حدثني عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن المغيدة بن مقسم عن ابر اهيم قال : اذامات الميت فقد حل دينه و هذا عموم لما عليه و لما له له لغيرة بن مقسم عن ابر اهيم قال : اذامات الميت فقد حل دينه و هذا عموم لما عليه و لما له من المغيرة بن مسألة - و هدية الذي عليه الدين الي الذي له عليه الدين حلال ، و كذلك ضيافته اياه ما لم يكن شيء عن شرط فه و حرام لما روينا من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوى « أنه سمع رسول الله عن الله عن يقول : من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه رسول الله عن الله عن المقالية عن المناسعة ع

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين (٢) في النسخة رقم ١٩ « فمن كانله»

وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كانوراء ذلك فهو صدقة (١)» و كان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام : «لو أهدى الى خراع لقبلت (٢)» ، ورويناه من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الذي عليه الله عنه و لا النزول عنده و لا أكل طعامه صحعن من غيره ، وقالت طائفة : لا يجوز قبول هديته و لا النزول عنده و لا أكل طعامه صحعن ابن عباس اذا أسلفت رجلاسلفا فلا تقبل منه هدية قراع و لاعارية ركوب دابة (٣) وانه استفتاه رجل فقال له : أقرضت سما كاخمسين درهما و كان يبعث الى من سمكه فقال له ابن على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن (٤) فلا تقبلها فأنها ربا اردد عليه هديته أو اثبه ، و صح عن ابن عمر انه سائل ؟ فقاله له : أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال : اثبه أو احسبها له ما عليه أو ارددها عليه ، و عن علقمة نحوهذا في واحتجو افقالوا : هو سلف جر منفعة ، و صح النهى عن هذا عن ابن سيرين . وقتادة ، و النخص منه

قال أبو محمد: أماهؤ لاء الصحابة رضى الله عنهم فلا حجة فى أحد دون رسول الله وتدخالفوا ابن عمر و ابن عباس فى مئين من القضايا وقد جاء خلافهم عن غيرهم وينامن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد . وخالد الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين ان أبى بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف فبعث اليه أبى من ثمره و كانت تبكر و كان من أطيب ثمر أهل المدينة فردها عليه عرفقال له: أن بن كعب : لاحاجة لى بما منعك طيب ثمر تى فقبلها عمر ، وقال : انما الرباعلى من أراد أن بن كعب : لاحاجة لى بما منعك طيب ثمر تى فقبلها عمر ، وقال : انما الرباعلى من أراد منقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين فقال ابراهيم النخعى و ذكر نهى علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين فقال ابراهيم : الأأن يكون معروفا كان يتعاطيانه علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين فقال ابراهيم : الأن يكون معروفا كان يتعاطيانه بالنيات ولكل امرى و مانوى » ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكر وها بالنيات ولكل امرى و مانوى » ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكر وها لما أغفل الله تعالى بيا نه على لسان رسوله عرفياتية (وما كان ربك نسيا) فاذلم ينه تعالى عن لما أغفل الله تعالى بيا نه على لسان رسوله عرفياتية (وما كان ربك نسيا) فاذلم ينه تعالى عن

<sup>(</sup>۱) هوفی صحیح البخاری ، و الجائزة و تسمی الجیزة و هی قدر ما یجوز به المسافر من منهل الی منهل ، و قال الخطابی : معناه انه اذا نزل به الضیف أن یتحفه و یزیده فی البر علی ما بحضر ته یو ماولیلة ، و فی الیو مین الأخیرین یقدم له ما بحضره فاذا مضی الثلاث فقد قضی حقه فماز ادعلیها بمایقد مه له یکون صدقة (۲) الحدیث فی صحیح البخاری ج۷ص ۶۶ بأطول من هذا (۳) فی النسخة رقم ۱۳ (و لا تجازیه رکوب دابة » (۶) فی نسخة «جملة من تین» پ

ذلك فهو حلال محض الا ما كان عن شرط بينهما ، وأماقو لهم انه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ أين وجدوا النهى عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الآن أنه ليس فى العالم سلف الا وهو يحر منفعة و ذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أولم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفى هذا ما فيه ، وبالله تعالى التوفيق ، تم كتاب القرض و الحمد لله [ وصلى الله على محمد و آله ] (١) ه

## كتاب الرهن

١٢٠٨ - مسألة - لا يجوز اشتراط الرهن الافى البيع الى أجل مسمى فى السفر أوفى السلم الى أجل مسمى فى السفر خاصة أوفى القرض الى أجل مسمى فى السفر خاصة مع عدم الكاتب فى كلا الوجهين ،

برهان ذلك ان اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله عصلية : «كل شرط ليس في كتاب الله فليس في كتاب الله فليس في كتاب الله فليس له كتاب الله فليس له » و قال عز وجل : ( اذا تداينتم بدين الم أجل مسمى فا كتبوه ) المى قوله تعالى : ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) فهمنا بجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى ، والدين الى أجل مسمى لا يعدوان يكون بيعا . أوسلها . أوقر ضافهذه الوجوه بجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه فى السلم وجوازه فى القرض . والبيع و لا يجوز فيها عداذلك أصلا لا نهلم يأت في شيء من المعاملات سوى ماذكر نافص بجواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل ، ماذكر نافص بجواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل ، وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلافي السفر ، وأما الحضر فلها رويناه من طريق البخارى نا مسدد ناعبدالو احد \_ هوابن زياد \_ حدثه الأعمش نا ابراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] ( ) « أن الني والله المنترين عمر نا هشام بن عن عكر مة عن ابن عباس قال : والله لقد مات رسول الله وان درعه هو أن قيل قول نقل عنه ومن طريق محد بنا لمنه عبر أخذها طعاما لأهم هو فان قيل : قد حسان عن عكر مة عن ابن عباس قال : والله لقد مات رسول الله هو فان قيل : قد روى أنس أن الذي واليس فيه ذكر واليس فيه ذكر واله المناه والله وا

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج سمى ۲۳۳ ، وفي بعض الفاظ الحديث تقديم وتأخير وفي جزء ۳ ص ۲۸۶ بلفظه

أجل قلنا : ولافيه اشتراط الرهن و نحن لانمنع من الرهن بغير أن يشترط فى العقد لانه تطوع من الراهن حينئذ والتطوع بمالم ينهه عنه حسن ، فان ذكر حديث أبى رافع فى بعثة النبى على النبي على الله الله عنه يهودى ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه ، فهذا خبر انفرد بهموسى بن عبيد الربذى وهوضعيف ضعفه القطان . وابن معين . والبخارى . وابن المدينى ، وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه \*

• • • • • • مسألة ـ ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى: ( فرهان مقبوضة ) ، وقال قوم: ان شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائزوهو قول ابراهيم النخعى. والشعبى وعطاء وبه يقول أبوحنيفة : ومالك . والشافعى ، وقال آخرون : لا يجوزهذاوليس هو قبضا كاروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر . وسفيان الثورى قال معمر : عن قتادة ، وقال سفيان : عن أشعث عن الحكم ثم اتفق قتادة ، والحكم على أن الرهن اذا كان على يدى عدل فليس مقبوضا قال سفيان : وهو قول ابن أبى ليلى وبه يقول أبوسليان . وأصحابنا ، وصح أيضا عن الحارث العكلى من طريق هشيم عن المغيرة عنه \*

قال أبو محمد: انما ذكر الله تعالى القبض فى الرهن معذكره المتداينين فى السفر الى أجل عندعدم الكاتب وانما أقبض رسول الله والسفي الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح ، وأما قبض غير صاحب الدين فلم يا تت به نصو لا اجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لاصاحب الدين شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل م

• ١٢١ - مسائلة ورهن المرة حصته من سيء مشاع ما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعندغيره جائز لان الله تعالى قال : (فرهن مقبوضة ) ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم (وما كان ربك نسيا) وهو قول عثمان البتي. وابن أبي ليلي . ومالك . وعبيد الله بن الحسن . وسوار بن عبد الله . والشافعي . وأبي ثور . وأبي سليمان . وغيرهم ، وقال أبو حنيفة . وأصحابه : لا يجوز رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم لاعند الشريك فيه و لاعند غيره ، وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند انسان واحده و منعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين دا ينهما دينا و احدا في صفقة واحدة ، وهذا تخليط ناهيك به، أول المرء أرضه عند اثنين دا ينهما دينا واحدا في صفقة واحدة ، وهذا تخليط ناهيك به، أول ذلك انه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم ، والثاني أنه قول بلا دليل ، والثالث أنهم تناقضوا فيه كاذ كرنا ، وأيضا فانهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيا ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره . ومنع أبو حنيفة من اجازة المشاع فيا ينقسم وما لا ينقسم الامر.

موهوا به الاأنهم قالوا: لايصح القبض في المشاع ، ومن قولهم: ان البيع لايتم الا بالقبض وقدأجازوا البيع في المشاع فالقبض عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا وهو الرهن، وحسبناالله ونعم الوكيل، ويقال لهم: كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن و لا فرق \*

ا ١٣١١ - مسألة - وصفة القبض فى الرهن وغيره هوأن يطلق يده على ضبطه كا ينقل نقله الى نفسه وما كان مما لاينقل كالدور والأرضين أطلقت يده على ضبطه كا يفعل فى البيع وما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه و لافرق، ولو كان القبض لا يصح فى المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له ولو كانا غير قابضين له لكان مهملا لا يدلا حد عليه ، وهذا أمر يكذبه الدين والعيان ، أما الدين فتصرفها فيه تصرف في الملك فى ملكه ، وأما العيان فكونه عند كل واحدمدة يتفقان فيها أو عند من يتفقان على كونه عنده ، وبالله تعالى التوفيق ،

۱۲۱۲ - مسألة - والرهن جائز فى كلمايجوز بيعه ولا يجوز فيما لايجوز بيعه كالحر وأمالولد . والسنور . والكلب . والماء لانه وثيقة للمرتهن لينتصف ان مطل ولايمكن الانتصاف للغريم الابمايجوز بيعه وبالله تعالىنتأيد .

كانت قبل الرهن ولافرق حاشار كوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه كانت قبل الرهن ولافرق حاشار كوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن كاذكر ناإلا ان يضيعهما فلاينفق عليهما وينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حينئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان بما أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أمقل به برهان ذلك قول الله تعالى : (ولاتا كلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول رسول الله ويتياتين : «إن دماء كمو أموالكم عليكم حرام » وحكم عليه السلام بانه لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفسه وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين و باجماع لا خلاف فيه ، فاذ هو كذلك فق الرهن الذي حدث فيه للمرتهن ولم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا يوجب حدوث حكم في منعه ماللمر، ان ينتفع به من ماله بغير نص بذلك ، فله الوطء والاستخدام والمؤاجرة . والخياطة . وأكل الثمرة الحادثة . والولد الحادث . والزرع . والعارة ، والأصواف الحادثة ، والسكني . وسائر ماللمر ، في ملكه الاكون الرهن في يد المرتهن فقط بحق القبض الذي جاء به القرآن ولامزيد »

وأماالركوبوالاحتلابخاصة لمن أنفقعلي المركوب والمحلوب فلما روينا من

( ١٢٠ - ج ٨ الجلي )

طريق البخارى نامحمد بن مقاتل أنا (١) عبد الله بن المبارك أناز كريابن أبي زائدة عن الشعبى عن أبي هريرة [رضى الله عنه] (٢) «أن رسول الله عنه الله عنه قال: الظهرير كب (٣) بنفقته اذا كان مرهو نا و على الذي يركب ويشرب النفقه » والنص قدو رد بتحريم الأمو ال على غير من له فيها حق فالرهن بلاشك حرام على كل من عدا الراهن وللمرتهن فيه حق الارتهان ، فدخل به في هذا العموم وخرج منه من عداه بالنص الآخر \*

قالأبو محمد : ومن خالفنا في هـذا فانه مخالف القرآن . والسنن . والمعقول ، أما القرآن . والسنن فمنعهصاحب الحقمن منافع مالهو الله تعالى يقول : (والذين هم لفروجهم حافظونالاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأو لئك همالعادون) فقد أطلقه الله تعالى على وطء أمته و لم يخص غير مرهو نة من مرهو نة (وماكان ربك نسيا) ، وقال تعالى : (لاتحرمو اطيبات ماأحل الله لـكم ولاتعتدوا ان الله لابحب المعتدين) وأماخلاف المعقول فاننانسأل من خالفناههنا عن الدار المرهونة أتؤاجر ويصلح ماهيفها أمتهملوتضيع ومخرج المستأجر لهاعنها؟ وعن الأرض المرهونة أتحرث وتزرع أمتهمل وتضاع؟ وعن الحيوان المرهون أينفق عليه ويستغل أميضيع حتى يهلك؟ وعن الأشجار المرهونة لمن تكون غلتها؟ فان قالوا: ان كل ذلك يضيع خالفوا الاجماع ، وقيل لهم : قدنهي رسول الله ﷺ عن اضاعة المال ، وأن قالوا: لايضيع قلنا: فالمنافع المذكورة من الاجارة . واللَّبْن . والولد . والصوف . والثمرة لمن تكون؟ فإن قالوا: تكون داخلافي الرهن قلنالهم: ومن أن لـكم ادخال مال من ماله في رهن لم يتعاقد اقط أن يكون داخلا فيه ؟ ومن أمر هذا ؟ فلاسمع له و لا طاعة ولانعمى عين لأنه خلاف قول النبي عليليَّة : ﴿ انْدَمَاءُ كُوأُمُو الْكُمُ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ ﴾ وهذاتحريم ماله عليه واباحته لغيره وهذا باطل متيقن ، وان قالوا (٤): بل هو لصاحب الملك قلنا: نعم وهذاقولنا ولله الحمد ، وصحعن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله مثل قولنا وهوأنهقال : صاحب الرهن يركبه وصاحب الدر يحلبه وعليهما النفقة ، وانه قال: الرهن مركوب ومحلوب بعلفه ٥ ومن طريق حمادين سلمة عن حمادين ألى سلمان عن ابراهيم النخعي فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن

<sup>(</sup>۱) فی صحیح البخاری ج۳ص ۲۸۵ هال أخبر نا » الخ (۲) الزیادة من صحیح البخاری (۲) فی صحیح البخاری (۳) فی صحیح البخاری ج۳ص ۲۸۵ ، الرهن پر کب ، و ما هنا أو ضح (٤) فی النسخة رقم ۲۸ هان قالوا »

علفها فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا م

قال أبو محمد : هذه الزيادة من ابراهيم لانقول بهاوعوم قول الني صلاية أحب الينامن تفسير أبي عمر ان رحمه الله برأيه ، والانخالف لابي هريرة ههنامن الصحابة نعلمه ي وقال الشافعي : جميع منافع الرهن للراهن كما كانت ، وقال أبو ثور بذلك وبقولنا فى الركوبو الحلب الاأنه زادالاستخدام ولانقول بهذا لأنه لم يأت به النص، والقياس لايستحلبه المحرم من أموال الناس: (وما كان ربكنسيا) ، وقال اسحاق. وأحمد ابن حنبل: لاينتفع الراهن من الرهن الا بالدر وهذا قول بلا برهان ، وأما مالك فانه قال: لابأس أن يشترط المرتهن منفعة الرهن الىأجل فى الدور والأرضين وكرهذلك في الحيوان والثياب (١) والعروض ، وهذا قول لابرهان على صحته ، وتقسيم فاسد وشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وقول لانعلم أحدا قاله قبله. ومناقضة ؛ وأتي بعضهم بغريبة وهوأنهقال : هو في العروض سلف جر" منفعة فقيل له : وهوفي العقار كذلك ولافرق & وأماأ بوحنيفة وأصحابه فانهم منعوامن مؤاجرةالرهن ومن أن ينتفع به الراهن والمرتهن ثم تناقضوا من قربفا باحوا للراهن أن يستعيره من المرتهن و ان يعيره إياهالمرتهن ولميروه بذلكخارجامن الرهن،وهذاقولفيغاية الفساد لتعريه من البرهان ولاننا لانعلم أحداقال به قبله، واعترض بعضهم بان قال : فاذا كانت المنافع للراهن كما كانت فاي فائدة للرهن؟ قلنا: أعظم الفائدة أمافي الآخرة فالعمل بماأمر الله تعالى بهوالأجر ، وأمافى الدنيا فلان الراهن إن مطل بالانصاف بيه عالرهر. وتعجل المرتهن الانتصاف من حقه، فاي فائدة تريدون أكثر من هذه الفائدة ؟ ونقول لهم: أنتم توافقوننا علىأنه لايحل القمح بالقمح إلامثلا بمثل فايفائدة فيهذا؟ وكذلك الذهب بالذهبو الفضة بالفضة وهذه اعتر اضآت يسوء الظن بصاحبها وليس إلاالا تتباريته ولرسوله مَنْكَالِلَهُ قَالَ تَعَالَى : ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهورسوله امرا أن يكون لهم الخيرةمن أمرهم) وقالءز وجل: ( الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) واعترض بعض من لا يتقى الله تعالى على حديث النبي ﴿ اللَّهِ الذِي أُورِدُنَاقِبُلُ مِنْ قُولُهُ عَلَيْهِ السلام: « الرهن محلوب ومركوب » فقال : هذاخبررواه هشيم عنزكريا عن الشعبي عن أبي هريرة وذكر رسول الله عَلِيلِيَّةٍ قال :اذاكانت الدابة مرهونةفعلي المرتهن علفها ولبن الدريشرب بنفقة او تركب » (٢) قال هذا الجاهل المقدم \* فاذ المراد بذلك المرتهن

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۹ « والنبات » و هو تصحيف (۲) انظر صحيح البخارى جزء ٣ ص ٢٨٥

فهو منسوخ بتحريم الربا وبالنهىءن سلفجر منفعة يه

قال أبو محمد : وهذا كلامفىغا بةالفسادو الجرأة ، أول ذلك ان هذا خبر ليس مسندا لأنه ليس فيه بيان بان هذا اللفظ من كلام رسول الله علينايته ، وأيضافان فيه لفظا مختلفا لايفهم أصلاو هو قوله ولبن الدريشربوعلى الذي يشرُّب نفقتها و تركب ، وجاش لله أن يكون هذامن كلامرسول الله على الله المأمور بالبيان لنا ، وهذه الرواية انماهي من طريق اسماعيل بن سالم الصايغ مولى بني هاشم عن هشيم فالتخليط من قبله لامن قبل هشيم فمن فوقه لأن حديث هشيم هذا رويناه من طريق سعيد بن منصور الذي هو أحفظ الناس لحديثه هشيم وأضبطهم له فقال: ناهشيم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفع الحديث فيمازعم «قال قال رسول الله عَلَيْكَاتُهُ : الرهن يركبُ ويعلف ولبن الدر إذا كان مرهونا يشربوعلى الذي يشربه النفقة والعلف » وأما قول هذا الجاهل فاذ ذلك على المرتهن فهو منسوخ بالنهي عنالرباو بالنهيءن سلف جرمنفعة فقد كذبو أفك وما للرباههنا مدخل أصلا ، ولوانهم اتقواالربالما أقدمواعليه جهارا اذ أباحوا التمرتين بالأربع تمراتوان كانت الأربع أكبر جسها وأثقلوزنا، واذ أباح بعضهم درهما فيه درهم و نصف بدرهم فيه درهم غير ثمن ، و اذأ باحوا كلهم ألف درهم حاضرة بمائة دينار غائبة في الذمة فهذا هو الرياحقا لا انتفاع الراهن بما له و لا انتفاع المرتهن بالدر. و الركوب المباحين لهبالنص من أجل نفقته على المركوب والمحلوب ، وقالوا أيضا : قدصح عن الشعبي أنه كره أن ينتفع الراهن من رهنه بشيء قالوا : وهوراوي الحديث فلم يتركه الالفضل علم عنده ١

قال أبو محمد: وهذا من أسخف ما يأتون به ، ولقد كنانظن أن في بلادهم بعض العذر لهماذ يحتجون بترك الصاحب لمار وى حتى أتونا بترك السنة من أجل ترك الشعبي لهما ، وقد أوردنا أخذ أبي هريرة بما روى من ذلك فلئن مشوا هكذا ليكونن ترك مالك للا خذ بمار وى حجة على الحنيفيين في أخذهم به وليكونن ترك أبي حنيفة لما بلغه من الحديث حجة على المالكيين في أخذهم به وهذا سفلا (١) حتى يكون ترك كل أحد للحديث عن النبي علي الله المعالمة في رده ، وهذا مذهب ابليس ومن اتبعه ، ولا كرامة لاحد أن يكون حجة على رسول الله والله الله عليه السلام الحجة على أبل والا كرامة لاحد أن يكون حجة على رسول الله والله عن صاحب فن دونه من الائمة على ألحن والانس ، وأسلم الوچوه لمن خالف ماروى عن صاحب فن دونه من الائمة

<sup>(</sup>١) هو بضم السين المهملة و سكون الفاء ضد العلو ، أى و هكذانتدرج معهم من علو الى سهفل أى من هو في درجة العلو إلى من هو دو نه في المرتبة

خاصة أن يظن بهم النسيان أو التأويل الذي اخطأوا فيه قاصدين للخير فيؤجرون مرة واحدة وأمامن أقدم على ماصح عنده عن النبي عطائلة فان اعتقد جو ازمخالفته عليه السلام فهوكافر حلالالدم والمال وان لم يعتقد ذلك فهو فأسق قال تعالى : (فلاور بك لا يؤ منون حتى يحكموك فماشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مماقضيت و يسلمو اتسلما ) م قال أبومحمد: وقد روى عن ابن مسعود. وابن عمر. وشريح أن لا ينتفع المرتهن بشيء منالرهن ولا يصح عن أحد منهم لانه عنابن مسعود منقطع ، وعن ابن عمر من طريق ابن لهيعــة ، وعن شريح من طريق جابر الجعفي بل قد صح عن ابن سيرين . والشعبي . لاينتفع من الرهن بشيء وهذا صحيح ان كانو ا عنوا المرتهن (١) و به نقول الا الحلب. والركوبان انفق (٢) فقط والا فلا وبالله تعـالى التوفيق ، وقال أبو حنيفة . ومالك . والشافعي . وأحمد . وأبو سلمان : نفقة الرهن على راهنه وهـذا صحيح لانه ماله الاأن الحنيفيين قالوا: انمرضالرقيق المرهون. أوأصابت العبد جراحة .أو دبرت الدواب المرهونة فانكان الدين . وقيمـة الرهن سواء فالعلاج كله على المرتهن و ان كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على الراهن و المرتهن بحساب ذلك ، وهذا كلام يشبه الهذيان الا أنهأسوأ حالامن الهـذيان لانه على حكم في الدين بالآراء الفاسدة التي لانعلمأحدا قالها قبله ولامتعلق لهم فيها لابقرآن . ولا سنة . ولا برواية ضعيفة . ولابقياس . ولابرأىسديد . ولابقول متقدم به

قر ١٣١٨ - مسألة - فان مات الرهن . أو تلف . أو أبق . أو فسد . أو كانت أمة فملت من سيدها . أو أعتقها . أو باع الرهن . أو وهبه . أو تصدق به . أو أصدقه فكل ذلك نافذو قد بطل الرهن و بقى الدين كله بحسبه و لا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك و لا يكلف المعتق و لا الحامل استسعاء الا أن يكون الراهن لاشيء له من أين ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه . وصدقته . وهبته : و لا يبطل بيعه و لا اصداقه ، و وينامن طريق ابن أبى شيبة نا يحي بن آدم نا اسرائيل عن المغيرة بن مقسم الضبى عن ابراهيم النخعي فيمن رهن عده ثم أعتقه قال : العتق جائز و يتبع المرتهن الراهن ، قال يحيى : وسمعت الحسن ابن حي يقول فيمن رهن عبدا ثم أعتقه : العتق جائز و ليس عليه سعاية ،

برهان ذلكأنالدين قد ثبت فلا يبطله شيء إلانص قرآن أوسنة فلاسميل الى وجود

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية «عندالمرتهن» وهو غلط، والمرتهن هوالذى يأخذالرهن (٢) أن لاينتفع المرتهن من الرهن حلبا وركوبا إلااذا أنفقهو فقط فحينئذ للمرتهن أن يركب و يحلب بقدر النفقة وفي بعض النسخ « ان اتفق» وهو تصحيف

ابطاله فيهما ولايجوز تكليف عوض ولااستسعاءلانه لميأمرالله تعالى بذلك ولارسوله صَلِللَّهِ ، والذمم بريئة إلا بنص قرآن أوسنة ، فأما العتق . والبيع . والهبة .والاصداق والصدقة فانالرهن مال الراهن بلاخلاف وكلهذه الوجوهمباحة للمرء في ماله بنص القرآن. والسنة. والاجماع المتيقن الامن لاشيءله غير ذلك لقول النبي علينياية : «كل معروف صدقة » وقوله: ﴿ الصدقة عن ظهرغني » فمن ادعى أنالارتهان يمنع شيئًا •ن ذلك فقوله باطل و دعواه فاسدة اذلاسبيل له الى قرآن و لاسنة . بتصحيح دعواه ، قال تعالى: ﴿ قُلُهُ اتُّوا بِرَهَا نَكُمْ انْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ وقـداختلفوا في ذلك فقال عثمان البتي . وأبو ثور . وأبو سلمان : العتق باطل بكل حال و هو قول عطاء ، و قال ما لك . و الشافعي : ان كانموسرانفذ عثقه وكلف قيمة بجعلهارهنا مكانه وان كان معسراً فالعتق باطل، وقال أحمد بن حنبل: العتق نافذ على كا حال فان كان موسر اكلف قسمته تكون رهنا و إن كان معسرا لم يكلف قيمته ولا كلف العبد استسعاء و نفذالعتق، وقال أبو حنيفة: العتق نافذ بكل حال ثم قسم كما نذكر بعـد هـذا . وقال الشافعي : ان رهن أمة له فوطئها فحملت فان كانموسرا خرجت من الرهن وكلف رهنا آخر مكانها وان كان معسرا فمرة قال: تخرج من الرهن ولا يكلف رهنامكانها ولا تكلف هي شيئًا ، و مرة قال: تباعاذا وضعت ولايباع الولد،وتكليفرهن آخر ،والتفريق ههنابينالموسر والمعسر وبيعها بعد وضعها دونولدها أقوال فاسدة بلابرهان ، وقال أبو ثور: هي خارجة من الرهن ولايكلف لاهو ولاهي شيئا سواء معسراكان أوموسرا، ورويناعن قتادةانها تباع هي و يكلفسيدها أن يفتكولده منها ه

قال أبو محمد: افتكاك الولدلاندرى وجهه ولئن كان مملو كافلاى معنى يكلف والده افتكاكه ؟وان كانحرا فلم يباع حتى يحتاج الى افتكاكه ، ورويناعن ابن شبرمة أنها تستسعى وكذلك العبد المرهون اذا أعتق \*

قال أبو محمد: وهذا عجب: وماندرى من أين حل أخذ ما لهاو تكليفهما غرامة لم يكلفهما الله تعالى قط اياها و لارسوله والسيخية وماجعل الله تعالى فيهما شركا للمرتهن فيستسعى له ? ، وأمامالك فقال . ان كان موسراً كلف أن يأتى بقيمتها فتكون القيمة رهنا وتخرج هي من الرهن وانكان معسرا فانكانت تخرج اليه و تأتيه فهي خارجة من الرهن و لا تتبع بغرامة و لا يكلف هو رهنا مكانها ولكن يتبع بالدين الذي عليه فقط وانكان تسور عليها بيعت هي وأعطى هو ولده منها \*

قال أبو محمد : في هذا القول خمسة أوجه من الخطأ ، وهي تفريقه بين المعسر والموسر

فىذلكوالحقء ماراحد، وتكليفه احضارقطعةمن ماله لترهن لم يعقدقط فيهارهنا، وتفريقه بين خروجها إلى سيدها وبين تسوره عليها، وهي آمنة في كلا الوجهين. وهي مرهونة في كلا الوجهين ، وهذا عجب جدا . و بيعه اياهاوهي أمولد واخراجه ولدها من حكم الرهن بلاتكليف عوض بخلاف الأم وكلاهما عنده لايجوز رهنهما ، وكل هـذه أوجه فاحشة الخطأ لامتعلق له فيها بقرآن. ولاسنة. ولارواية سقيمة. ولااجماع. ولادليل. ولاقياس. ولا رأىله وجه. ولاقول صاحب،نعم. ولاقولأحد نعلمه قبله ، وقال أبو حنيفة . وأصحابه (١) انحملت فاقر بحملهافان كان موسر اخرجت من الرهن وكلف قضاء الدىنان كان حالا أوكلف رهنا بقيمتها ان كان إلى أجل ۽ فان كان معسرا كلفت أن تستسعى فى الدين الحال بالغاما بلغ و لا ترجع به على سيدها و لا يكلف ولدهاسعاية فان كان الدين الى أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط فجعلت رهنا مكانها فاذاحل أجل الدين كلفت من ذي قبل أن تستسعى في باقي الدين ان كان أكر شر من قيمتها قالوا: فان كان السيد استلحقولدها بعدوضعهالهوهو معسرقسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها وعلىقيمة ولدها يوم استلحق فماأصاب الأم سعت فيه بالغا مابلغ للمرتهن ولم ترجع به على سيدها و ماأصاب الولد سعى فى الأقل من الدين أوقيمته (٧) و رجع به على أبيه ويأخذالمرتهن كلذلك ، قالوا : فلوكانالرهن عبدا فأعتقة نفذفيه العتقوخرج من الرهن ، فان كان الراهن موسرا والدين حالا كلف غرم الدين فان كان الدين إلى أجل كلف السيد قيمة العبد تكون رهنامكانه ، فانكان معسرا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين ورجع به على سيده و رجع المرتهن على الراهن بياقى دينه \*

قال أبو محمد: ان في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتبرونعوذ بالله من الخذلان ، وان من العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه العبد المعتق، وبين ما يستسعى فيه العبد المعتق، وبين ما يستسعى فيه الولدو هو عنده حرلاحق النسب فما بال أمة خرجت أمولد من سيدها بوط مباح ، وما بال انسان حر ابن حرولد على فراش أبيه ، وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولاذب اقترفوه فتستباح أمو الهم بالباطل و يكلفون ما لم يكلفونهم الله تعالى به قط ولارسوله عليه السلام . ولا أحد من المسلمين قبل أبى حنيفية ثم يكلفونهم ماذكرنا ويسلمون صاحب الجناية عندهم من الغرامة ماشاء الله كان وكل ما يدخل على أبى حنيفة الافرق مالك بمن خروجها اليه وبين تسوره علمها ذكرنا قبل فانه يدخل على أبى حنيفة الافرق مالك بين خروجها اليه وبين تسوره علمها

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «وأصحابه» من النسخة رقم ١٦ (٢) في النسخة رقم ٦٦ «في الأقل من قيمته أو من الدين»

ويزيدمن التناقض والفساد في قول أبي حنيفة تفريقه بين الدين الحال والمؤجل في ذلك و تفريقه بين ما تكلفه الأم و بين ما يكلفه الولد ، و تفريقه بين اقراره بالحمل و بين الولد بعد الوضع فيا يكلفه من الاستسعاء في الحالين ، و تفريقه بين ما تكلفه أم الولد و بين ما يكلفه العبد بعتق ، و تفريقه بين الرجوع مرة على السيد بماغرم الغارم منهم و بين منعهم من الرجوع عليه مرة بذلك ، و أغرب من ذلك كله قوله : إن الولد يستسعى فليت شعرى إلى متى بقى هذا الدين المسخوط حتى ولد المحمول به وحتى فطم و كبر و بلغ وتصرف ؟ أفان مات قبل ذلك ما ذا يكون ؟ كل هذا بلادليل أصلا لامن قرآن . و لا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا فول أحد من ولد آدم قبلهم . ولاقياس أصلا . و لا رأى له وجهما مثل عقول أنتجت هذه الأفوال بمأمونة على تدبير نواة محرقة فكيف ما التحكم في الدين؟ و إن نعم (١) الله تعالى علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتا به وسنن رسوله علي التحكم في الدين؟ و إن نعم (١) الله تعالى علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتا به وسنن في العبد المشترك يعتقه سيده و هو معسر فان ذلك الحكم في عبد يملكه اثنان فصاعداً في العبد المشترك يعتقه سيده و هو معسر فان ذلك الحكم في عبد يملكه اثنان فصاعداً وليس ههنا مالك غير المعتق عبده والمولد أمته ، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس حكم على ما لايشبهه وعلى ما ليس منه في ورد و لا في صدر ي

قال أبو محمد : ثم نسأ لهم ؟ ما الفرق بين عتقه و هبته و بيعه و اصداقه إذ أجزتم البيع بغير اجماع و منعتم من سائر ذلك؟ ﴿

وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن فللناس فيه خمسة أقوال ، قالت طائفة : يترادان الفضل ، تفسير ذلك ان الرهن ان كانت قيمته وقيمة الدين سوا ، فقد سقط الدين عن الذي كان عليه ولاضمان عليه في الرهن فان كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن أن يؤدى (٢) إلى الراهن مقدار ما كان تزيده (٣) قيمة الرهن على قيمة الدين ، وان كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن على

روينامن طريق الحـكم. وقتادة أن على بنأبي طالب قال: يتراجعان الفضل يعنى في الرهن يهلك ، وروى أيضا عن ابن عمر وهو قول عبيد الله بن الحسن. وأبي عبيد واسحاق بن راهويه مه وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطـل الدين كله و لاغرامة على المرتهن في زيادة قيمـة الرهن على قيمة الدين

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ «وان نعمة » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « أن يدفع » (٣) فى النسخة رقم ١٤ « يزيده »

فان كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه ، روينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب \* ومن طريق وكيع عن على بن صالح بن حي عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد ابن الحنفية عن على بن أبي طالب ﴿ ومن طريق قتادة عن عبدر به عن أبي عياض عن على ١ ومن طريق وكيم عن ادريس الأودى عن ابراهيم بن عمير قال: سمعت ابن عمر يقول : مثل ذلك ، وهوقول ابر اهيم النخعي . وقتادة ، و به يقول أبو حنيفة . وأصحابه ي وقالت طائفة : ذهب الرهن بمافيه سواءكان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر اذا تلف سقط الدين ولايغرم أحـدهما للا خر شيئًا ، صح هذا عن الحسن البصرى . وابراهيم النخعي . وشريح . والشعبي . والزهري . وقتـادة ، وصح عن طاوس في الحيوان يرتهن ، وروينا عن النخعي . والشعبي فيمن ارتهن عبدا فاعو رعنده قالا: ذهب بنصف دينه يه وقالت طائفة : انكان الرهن مما يخفي كالثياب. ونحوها فضمان ماتلف منها على المرتهن بالغة مابلغت و يبقى دينه بحسبه حتى يؤدى اليه بكماله . وان كان الرهر. يما يظهر كالعقار . والحيوان فلاضان فيه على المرتهن ودينه باق بكماله حتى يؤدى اليهوهو قولمالك ، وقالت طائفة : سوا. كان مما يخفي أو بمالا يخفي لاضمان فيه على المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدى اليهوهو قول الشافعي . وأبي ثور . وأحمدىن حنبل. وأى سلمان. وأصحابهم ه وروينامن طريق الحجاج بن المنهال ناهمام ابن يحيى أناقتادة عن خلاس انعلي بنأبي طالب قال في الرهن : يترادان الفضل فان أصابته جائحة برى. ، فصح أن على بن أنى طالب لم يرتراد الفضل الافها تلف بجناية المرتهن لافيها أصابته جائحة بلرأى البراءة لهماأصابته جائحة ، وصحعن عطاء انهقال: الرهن وثيقة ان هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله ﴿ وعن الزهري انه قال في الرهن يهلك [ انه] (١) لم يذهب حقهذا انما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه م قال أبو محمد : أما تفريق ما لك بين ما يخفى وبين ما لايخفى فقول لا برهان على صحته لامر. \_ قرآن . ولا من سنة . ولامن رواية سقيمـــة . ولا قياس . ولا قول أحــد نعلمه قبله فسقط وانمــا بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبــه ولا يحـل القول به ، والتهمة متوجهة الى كل أحد وفي كل شيء ، وأما قول أبي حنيفة فانهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بنالمسيب « أنرسول الله عَلَيْكُ قَال : لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخةرقم ١٦

<sup>(</sup>١٣١ - ج ١ الحلي)

من رهنه له غنمه وعليه غرمه (١) وقالوا: قدأ جمع الصحابة على تضمين الرهن والمرتهن أمين فيا زادمن قيمة الرهن على قيمة دينه ه

قال أبو محمد : أماقو لهم : انالمرتهن أمين فما فضل من قيمة الرهن على قيمة دينه فدعوى فاسدة وتفريق بلادليل وماهو الاأمين في الكل أوغير أمين في الكل ، وأما قولهم: أجمع الصحابة على تضمين الرهن فقول جروا فيه على عادتهم الخفيفة على ألسنتهم مرب الكذب على الصحابة بلامؤنة ، و باللمسلين هلجاء في هذا كلبة عن أحدمن الصحابة الاعن عمر . وعلى . و ابن عمر فقط ، فأما عمر فلم يصح عنه ذلك لا نه من رواية عبيد بن عمير وعبيد لم يولد الابعد موت عمرأوأدركهصغيرا لم يسمع منه شيئا: وأماابن عمر فلا يصح عنــه لانه من رواية ابراهم بن عمير عنه وهو مجهول، وقدروى عنه يترادان الفضل ، وأماعلى فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه اسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كاأوردنا آنفا ثم أعجبشي. دعواهم انالصحابة أجمعوا على تضمين الرهن فان صح ذلك فهم قد خالفوا الاجماع لانهم لايضمنون بعض الرهن وهومازاد من قيمته على قيمة الدين فهذا حكمهم على أنفسهم ، وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل ولاحجة فى مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلالانه لا يدل على شي من قو لهم و لا تقسيمهم وانما مقتضاه لوصح هوان قوله : لايغلق الرهن بمن رهنه ؛ بضم الراءوكسر الهاء له غنمه وعليه غرمه فوجب ضمان الرهن على المرتهن ولا يد بخلاف قولهم، وقوله : « لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه » ان كانأراد بصاحبه مالكه وهو الأظهر فهو يوجب أنخسارته منه ولايضمنه له المرتهن ، وان كانأراد بصاحب المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال فصار حجة عليهم بكل وجه وبطل قولهم ، و نقول لهم في أي الأصول وجدتم شيئا واحدا رهناكلهعن دين واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة وأنتم تردُونالسنن بخلافها بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلانص ، وأما من قال: يترادان الفضل فما نعلم لهم حجة أصلا الاأنه استحسان وكا نه لما كان الرهر. مكان الدين تقاصا فيه وهذا رأى ، والدين لايؤخذ بالآراء ، وأما من قال : ذهبت الرهون بما فيها فانهم احتجوا بخبررو يناهمن طريق مصعب سثابت عن عطاء أن رجلا

<sup>(</sup>١) الحديث رواه ابن ماجه في سننه مختصرا ، قال العلامة ابن الأثير في النهاية : يقال علق الرهن يغلق غلوقا اذا بقى في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه ، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن اذا لم يستفكم صاحبه ،وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن اذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الاسلام ،

رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله عَلَيْنَاتُهُ : « ذهب حقك » به قال أبو محمد : هذا مرسل ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوى به

قال أبو محمد . فاذقد بطل كل ماموهوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن . والسنة فوجدنا ماحدثناه أحمد بن قاسم بن أصبغ حدثنى محمد بن ابراهيم حدثنى يحيى بن أبى طالب الأنطاكي (١) وجماعة من أهل الثقة (٧) نا نضر بن عاصم الأنطاكي نا شبا بة عن ورقاء نا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله والمساوي في هذا الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه » فهذا مسند من أحسن ماروي في هذا الباب ، وادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ثعلب قال : اخطأ من قال : أن الغرم المحلاك به

قال أبو محمد : وقد صح فى ذم قوم فى القرآن قوله تعالى : ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) أى يراه ها لكا بلامنفعة فالقرآن أولى من رأى المطرز ه

قال أبو محمد: ووجدنا النبي عَلَيْكُ قد قال: « ان دماء كمو أمو الدكم عليكم حرام » فلم يحل لغريم المرتهن شيئا ولاان يضمن الرهن بغير نص فى تضمينه الاأن يتعدى فيه أو بان يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه فى كلا الوجهين ، وكذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن فصح يقينا من هذين الأصلين الصحيحين بالقرآن . والاجماع . والسنة ان هلاك الرهن من الراهن ولاضمان على المرتهن وان دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق ، وأماما تولد من الرهن فاننار وينا من طريق عمر و بن دينار ان معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت فان الثمرة من الرهن \* ومن طريق طاوس ان فى كتاب معاذ من ارتهن أرضا فهو كتسب ثمرها لصاحب الرهن \*

قالأبو محمد: الحكمان متضادان وهماقولان ، أحدهماان الثمرة لصاحب الرهن ، والآخر أنها من الرهن ، وقال أبوحنيفة: الولد. والغلة . والثمرة رهن مع الأصول ثم تناقضوا فقالوا:ان هلك الولد. والغلة . والثمرة لم يسقط من أجل ذلك من الدين شي، وان هلك الأصل . والأم . والشجر قسم الدين على ذلك و على النها . فما وقع للأصل سقط و ما وقع للنها . بقى يه

قال أبو محمد : وهــذا تناقض فاحش لان كل ذلك رهن عنــدهم ثم خالفوا بين

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية والنسخة رقم ١٤ « يحيى بن طالب الأنطاكى » وماهنا موافق لما فى كتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان الاأنهما لم يذكر انسبته ، ولم يذكر ه السمعاني في كتابه الإنساب (٢) فى النسخة رقم ١٦ «من أهل الصدق »

أحكامها بلا برهان ، وقال مالك : أماالولدفد اخل فى الرهن و أماالغلة والثمرة فحارجان من الرهن، وهذا تقسيم فاسد جدا بلا برهان ، فان قالوا : ان الولد بعض الأم قلنا : كذب من قال : هكذا ؟ وكيف يكون بعضها و قديكون ذكرا وهى انثى ويكون مسلما وهى كافرة ? شم يقال لهم : والثمرة أيضا بعض الشجر دعوى كدعوى ؛ وقال الشافعى : كل ذلك لصاحب الأصل و لا يدخل شى منه فى الرهن وهو الحق لان الرهن هو ما تعاقدا عليه الصفقة لاما لم يتعاقد اها عليه وكل ماذكر ناشى ملم يتعاقدا الصفقة عليه فكله غير الأصل وكله حادث فى ملك صاحب الأصل فكله له و بالله تعالى التوفيق ه

١٢١٥ \_ مسألة \_ فانمات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب ردالرهن إلىالراهن أوإلىو رثتهو حلالدىنالمؤجل ولايكون المرتهن أولى بثمنالرهن منسائر الغرما. حينئذ وذلك لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعلم) فاذامات المرتهن فانماكانحقالرهن لهلالورثتهولا لغرمائه ولالأهل وصيتهوانماتورث الأموال لا الحقوقالتي ليست أموالا كالامانات . والوكالات. والوصاياوغيرذلك ، فاذا سقط حق المرتهن بموته وجب ردالرهن إلى صاحبه ، واذامات الراهن فأنما كان عقد المرتهن معه لامع ورثته وقد سقط ملك الراهن عن الرهن عموته وانتقل ملكه إلى ورثته أوالي غرمائه وهوأحدغرمائهأو إلى أهل وصيته ولاعقد للمرتهن معهمولا بجوزعقد الميت على غيره فيكون كاسبا عليهم ، فالواجب رد متاعهم اليهم ولقول رسول الله ﷺ : « اندماء كم وأموالكم عليكم حرام ، ومانعلم لمن خالف هذا حجة أصلاه وروينا عن الشعبي فيمن رهن على بدى عدل فمات أن الرهن له أي لو رثته قال الحكم: هو للغرماء يه ١٢١٦ - مسألة - ومنارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيفأن يصير خمرا ففرضعليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه انكان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن انكان الدين حالا أو يصرف الثن الى صاحبه إن كان الدين مؤجلا فانلم يمكنه السلطان فليفعل هو ماذكر نالقول الله تعالى: (وتعاونو اعلى البرو التقوى) ولنهى الني عَلَيْكَانَةٌ عن اضاعة المال ولأن ثمن الرهن هو غير الرهن و أنماعقده في الرهن لافى ثمنه وأنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولافرق، وبالله تعالى التوفيق م ١٣١٧ – مسألة – ولايجوزبيع سلعة علىأن تكون رهناعن ثمنها فان وقع فالبيع مفسوخ ولكن يجوز للبائع امساك ساحته حتى ينتصف من ثمنها ان كان حالا والا فليس لهذلك ١

برهانذلك انهاشترط منع المشتري منقبض مااشتري مدة مسهاة وهذاشرط ليس

فى كتاب الله عز وجل فهو باطل ، وأيضا فان المشترى لا يملك ما اشترى الا بتام عقد البيع بينهما والبيع لا يتم الا بما نذكره فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى من النفرق أو التخيير فهو ما لم يتم البيع فا نما الشيء المبيع ملك للبائع فا نما اشترطا فى المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده نفسه وهذا فى غاية الفساد ، وهو قول الشافعي . وأبي سليان . وأصحابهما ، وأما امساك البائع سلعته حتى ينتصف فان حقه واجب في مال المشترى فان مطله بحق قدوجب له عنده فهو ظالم معتدلقول الذي عليه واجب في مال المشترى فان مطله فكل ظالم معتد ، وقال تعالى : (فرن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليم) فالسلعة التي ابناع مال من مال المشترى فللممطول بحقه المعتدى عليه أن يعتدى علي المعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه به بنص القرآن فله امساك السلعة حتى ينتصف من روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن الشعبي أن عمر و بن حريث السلعة رهنا بما بقي ، وقال عن الشعبي عن السعبي أن عمر و بن حريث المشترى بعض الثمن فقال البائع: فن الشعبي عن داود بن أبي هندى المبقية ، فجعل عمر و بن حريث السلعة رهنا بما بقي ، وقال هشيم عن داود بن أبي هندى الشعبي : أن عروة بن المغيرة بن شعبة جعل في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي . فهذا محمل الشين في فالسلعة رهنا بما بقي ، وقال السلعة رهنا بما بقي . فهذا عروص حب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحامة من السلعة رهنا بما بقي . فهذا عروص حب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحامة من السلعة رهنا بما بقي . فهذا عروض حريث السلعة رهنا بما بقي . فهذا عمر وصاحب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحامة من السلعة رهنا بما بقي . فهذا عمر وصاحب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحامة من السلعة رهنا بما بقي . فهذا عمر وصاحب لا يعرف له في في المناس المناس المعلم المناس المن

١٣١٨ - مسألة - ولا يكون حكم الرهن الالما ارتهن في نفس عقد التداين وأما ماارتهن بعدتمام العقد فليس له حكم الرهن ولراهنه أخذه متى شاء لأن الله تعالى لم يجعل الرهن الافي العقد كاتلوناو كل ما كان بعد ذلك فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل به الرهن الافي العقد كاتلوناو كل ما كان بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد الثاني باطل مردود لأن ذلك الرهن قدصح في العقد الأول فلا يجوز نقله الى عقد آخر اذلم يوجب ذلك قرآن و لا سنة فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وكل عقد انعقد على باطل فهو باطل لا تعقد المتعدلة الا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له و بالله تعالى التوفيق به

• ١٣٢٠ - مسألة - ومن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك لأن الرهن وقع في جميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض الدين إذ لم يوجب ذلك قرآن . ولا سنة ، وهو قول الشافعي . وأصحابنا ، فان قيل : كيف تمنعون من اخراج الرهن الابرضا المرتهن و تجيزون بيعه وعتقه والصدقة به وهو اخراج له عن

الرهن بغير اذن المرتهن ؟ قلنا : لأن النص جاء بايجاب الرهن فليس له ابطال ما صححه الله تعالى فاذا أخرجه عن ملكه جملة فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط لافى قرآن . ولا سنة فاذاصار فى ملك غيره فقد قال تعالى : (ولا تكسب كل نفس الاعليها) وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذى انتقل اليه الملك فلا يجوز له ارتهان ما له عن غيره ، و نقول لهم : إن جميع محمون على أن من قال لعبده : جميع محمون على أن من قال لعبده : أنت حراذا قدم أبى انه قد عقد فيه عقد الايحل له الرجوع فيه أبدا و انه حرمتي قدم أبوه مم لا خلاف بين كم في جو از بيعه قبل أن يأتي أبوه و إصداقه . وهبته فأى فرق بين الأمرين ان أنصفتم أنفسكم في جو از بيعه قبل أن يأتي أبوه و إصداقه . وهبته فأى فرق بين الأمرين ان أنصفتم أنفسكم في جو از بيعه قبل أن يأتي أبوه و إصداقه . وهبته فأى فرق بين الأمرين ان أنصفتم أنفسكم في جو المنافقة على المنافقة المناف

۱۲۲۱ - مسألة - ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه . ولامال ولده الصغير أو الكبير الاباذن صاحب السلعة التي يريدرهنها . ولابغير اذنه ولامال يتيمه الصغير أو الكبير (١) ولامال زوجته ، وقال الحنيفيون . والمالكيون : لهأن يرهن عن نفسه مال ابنه الصغير ، قال المالكيون : وللوصى أن يرهن مال يتيمه عن نفسه وقالوا : اذا أذن الأجنى لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز ، واحتجو افي ذلك ان للاب والوصى أن يودع مال الابن واليتيم فادخاله في الذمة أحق بالجواز ع

قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه لا يجوز لهما ايداعه و لاقرضه الاحيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير و لا نظر له أصلا في أن يرهنه الأب والوصى عن أنفسهما فهو ضرر فهو (٧) مردود ، وأيضا فان للانسان أن يودع الوديعة التي أودعت عنده اذا خشى هلا كها عنده و رأى السلامة في ايداعها فيلزمهم بهذا الاستدلال البديع أن يكون له أن يرهنها عن نفسه ، واحتجوا في ذلك بماصح من طريق سويد بن غفلة عن عائشة أم المؤمنين عن الذي ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن الذي عليه أن كسبكم وان أولاد كم من كسبكم (٣) » و من طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن الذي عليه انه قال : « ان أطيب ما أكل الرجل من كسب يده و ولده من كسبه (٤) » رويناهمامن انه قال : « ان أطيب ما أكل الرجل من كسب يده و ولده من كسبه (٤) » رويناهمامن ان سعيد القطان عن سفيان الثوري ناابر اهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ، وقال ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري ناابر اهيم بن عبد الأعلى عن الراهيم النخمي عن الأسود يه أحمد : ناأبي ناأبو معاوية الضرير عن الأعمل عن ابراهيم النخمي عن الأسود يه قال أبو محمد : وهذان الخبران انماهما في الأكل وهكذا نقول : يأكل منه ماشاء قال أبو محمد : وهذان الخبران انماهما في الأكل وهكذا نقول : يأكل منه ماشاء قال أبو محمد : وهذان الخبران انماهما في الأكل وهكذا نقول : يأكل منه ماشاء

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ. والكبير ، (٢) سقط لفظ «فهو ، من النسخة رقم ١٦ (٣)رواه الترمذي وغيره (٤) هو في سنن النسائي

من بيته وغيربيته وليسافي البيع . ولافي الارتهان . ولافي الهبة . ولافي الأخذو التملك فان قالوا : قسنا ذلك على الأكل قلنا : القياس كله باطل ، ثم لوصح لكنتم قد تناقضتم أخش تناقض من وجهين ، أحدهما ان الله تعالى يقول : (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من يبوتكم أوبيوت آبائكم أوبيوت أمها تكم ) إلى قوله تعالى : (أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقه كم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) فأباح الله تعالى الأكل من بيوت الأصدقا، والتي مفاتحها بأيدينا وبيوت الأخوة والأخوات وسائر من ذكر في الآية فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغيراذن أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم فأبيحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغيراذن أهلها وأنتم لا تفعلون ذلك فقد نقضتم أن بييع من مال ابنه الصغير الاعلى وجه النظر له ولا ان يتملك منه شيئا أصلالغير الحاجة الماسة الا الارتهان خاصة ، وعند المالكيين أن يصدقه عن نفسه خاصة فكم هذا التناقض والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة المضطربة ، واحتجو اأيضا بمارويناه من طريق البزار نا محمد بن يحي بن عبد المكريم ناعبد الله بن داود هو الحربي عن هشام ابن عروة عن محمد بن المنكم در عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عن اله قال : هو أنت ومالك لأبيك (١) » ه

قال أبو محمد: فابا حُوابه أن يرهن الرجل مال ابنيه الصغير وأسقطوا عنه الحدفي وطء أمة ابنه الصغير والسكبير وأسقطوا عنه الحدفياسرق من مال ابنه الكبير. والصغير، وقضوا على الأب بضمانه ورده. وأراح المالكيون به أن يصدق مال ابنه الصغير عن نفسه وان يعتق رقبة ابنه الصغير خاصة ويضمن القيمة في ذلك كله \*

قال أبو محمد: ولاحجة لهم في هذا الخبر بل هو حجة عليهم لانهم أول من خالفوه فلم يبيحوا للاب من مال ابنه غير ماذكر ناو الحديث عاملم يخص هذه الوجوه من غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة (٢)؛ ووجه آخر وهو أنهم لم يبيحوا الارتهان والاصداق الامن مال الابن الصغير لامن مال الابن الكبير فخالفوا الخبروت كموا في الدين بالتحريم. والتحليل بالدعوى المبطلة بلابرهان في فان ادعوا اجماعا كذبوا لانه روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه « أن رجلاصنع شيئا في ماله ولم يستأذن أباه فسأل الذي على المنظريق ابن الجهم نا أبو قلابة الرقاشي ناروح مسهم من كنانتك » ، وقد صحماروينا من طريق ابن الجهم نا أبو قلابة الرقاشي ناروح -

<sup>(</sup>۱) سيأتى أنه منسو خولم يبح له إلا الاكل من البيت لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا) الآية (۲) في النسخة رقم ۱٤ « بدعاوي كاذبة »

هوابن عبادة ـ نا ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبــدالله يقول : يأخذ الأب. والأم من مال ولدهما بغير اذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبو سمما بغير اذنهما ، وصح مثله نصا من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله (١) بن موسى العبسى عن سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد \_ هو أبن غفلة \_ عن أم المؤمنين عائشة من قولها \* ومر في طريق ابن الجهم نا بشر بن موسى الأسدى ناأحمد بن الوليد الأزرقي نا الحباب بن فضالة بن هر مز الحنفي قال : قلت لأنس بن مالك : جارية لي غلبني عليها أبي لم يخلطها (٧) مال لأبي فقال لي أنس: هي له أنت و مالك من كسبه . أنت ومالك لهحلال وماله عليك حرام الا ماطابت به نفسـه ﴿ وَمِنْ طَرِيقَ ابْنِ الجَهِمُ نَا أبوقلابة ناأبوداود\_هوالسجستاني\_ نامحمد بنابان عن حماد عن مسعودبن جبيرعن ابن عباس قال أولاد كم هبة الله لكم وأمو الكم لكم \* روينامن طريق ابن مسعود عن عمر بن الخطاب أنه أتاه أبو ابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه اياها والأب يقول: انه لايقدر عليهافأ خذعمر بيدالابن فوضعهافي يدالاب فقال: هذاو ماله من هبةالله لك م وعن على بن أى طالب نحوهـذا وانه قضى بمال الولد للوالد وجوز من قال غيرهذا م ومن طريق ابنأبي شيبة نا غندرعن ابن جريج كانعطاء لايرى بأسابان يأخذ الرجل من مال ولده ماشاءمن غير ضرورة ٥ و من طريق ابن أبي شيبة عن اسر ائيل عن جابرعن الشعى عن مسروق (٣) قال : أنت من هبة الله لابيك أنت ومالك لابيك، نا ابن أبي شيبة نا عبيدالله \_ هو ابن موسى \_ ناالحسن \_ هو ابن حي عن ليث عن مجاهد . والحكم قالاجميعا يأخذ الرجل من مال ولده ماشاء الاالفرج ﴿ نَاابِنِ أَنِي شَيْبَةُ نَامِعَا وَيَهُ ابن هشام عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن ابراهيم النخعي قال: الوالد في حلمن مال ولده إلاالفرج ومن طريق شعبة عن أبي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبى موسى الأشعري أنه خاصم أباه إلى الشعبي في مال له فقال الشعبي لعبد الله : أجعلك ومالك له يعني لوالده ﴿ ومن طريق عبد بن حميد نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح بنحيعن أبيه عنالشعي قال : الرجل في حل من مال ولده ﴿ وَمَنْ طريق على بن المديني نا محمد بن أبي عدى انا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لايرى بأسا أن يأخذالرجل من مال ولده ماشاء مالم يضاره ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ عَبْدُ بِنَ حَمْدُ نا يزيد بن هارون انا داود بن أبي هندعن سعيد بن المسيب قال: الوالد يأكل من مال

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ م عبد الله »مكبرا وهوغلط (۲) فى النسخة رقم ۱ م هم الله عنهارون » يخالطها» (۳) فى النسخة رقم ۱ م عنهارون »

ولده ماشا، والولدلاياً كلمن مالوالده إلاباذنه ، ومن طريق عبدبن حميد نا محمد بن بكر البرساني عن هشام بن حسان عن الحسن البصرى قال بي يأخه الوالدان من مال ولدهماماشاه ، ومن طريق عبدبن حميد نا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال : سمعت الحسن وسأله سائل عن شيء من أمروالده ؟ فقال له الحسن : أنت و مالك لابيك أما علمت أنك عبد أبيك ؟ \* ومن طريق عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ولده ماشاه وان كانت جارية تسر اهاقال قتادة : لم يعجب ماقال في الجارية ، ومن طريق ليث عن مجاهد قال : يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج \* وقدر ويناعن الحسن أيضا إلا الفرج ، وقال ابن أبي ليلي لا يغر ما الأب ما استملك من مال ولده الكبير ،

قال أبو محمد : مانعلم خلافامن الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة وهم عمر : وعلى . وابن مسعود . وعائشة أمالمؤمنين . وجابربن عبدالله . وأنس . وابن عباس إلارواية صحت عنابن عمر وأخرى عن على لم تصح ، ولانعلم لمن ذكرنامن التابعين مخالفا فيهذه المسألةالاابنسيرين . والنخعي . ومجاهداباختلافعنهم (١) والزهري فانهم يقولون كقولنا \* روينا من طريق عبدبن حميد نا الضحاك بن مخلد عن عبدالله ابنءون عن محمدبن سيرين قال: كلواحد منهماأولى بماله يعني الوالد والولد \* و به الى عبد أخبرني جعفر بنعون عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليان عن ابر اهيم قال: ليس للأب من مال ابنه الامااحتاج اليه من طعام . أوشر اب . أو لباس ه ومن طريق عبد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لايا ُخذ الرجل من مال ولده شيئا إلاأن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كماكان الأب يعوله فامااذاكان الأبموسرافليس له أن يأخذمن مال ابنه فيبقى به ماله أو يضعه في ما لا يحل، قال : فاذا كانت أم اليتيم محتاجة انفق علىهامن ماله يدها مع يده والموسرة لاشيء لها يه ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله (٢) بن موسىعن عُمان بن الأسودعن مجاهد قال : خذمن مال ولدك ماأعطيته ولا تأخذمنه مالم تعطه ﴿ ومنطريق أن بكربن أنى شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارقال: قال رجل لجابر بن زيد: ان أبي يحرمني ماله فقال له جابر: كل من مال أبيك بالمعروف ﴿ نَاابِنَأْ لِي شَيْبَةُ نَا يَزِيدُ بَنِ هَارُ وَنَعْنَجُرِيرُ بِنَحَازُمُعْنِ يُونِسُ بِن يَدْعَن الزهري عن سالم بن عبدالله أن حمزة بن عبدالله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر؟

<sup>(</sup>١) فى النسخة اليمنية وفى النسخة رقم ١٦ « باختلاف عنهما ، وهو تصحيف بدليل كلام المصنف بعدو سياقه لاقوال الثلاثة (٢) فى النسخة رقم ١٦ «ناعبد الله » و هو غلط (م ١٤ - - ج ٨ المحلى )

فقال ابن عمر : ماهي لى فقال له حمزة : ياأبتاه فانت في حل أطعم منها ماشئت \* نا ابن أبي شيبة عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على بن أبي طالب قال: الرجل أحق بمال ولده اذا كان صغير افاذا كبر واحتاز ماله فهو أحق به ، اسر أثيل ضعيف « قال أبوممد : بقول ابنسيرين والنخعي . والزهري . ومجاهد . وجابر بن زيد نقول في كلشيء الافي الأكل خاصة فاناللاً ب والأمأن يأكلا من مال الولد حيث وجداه منبيت أوغيربيت فقط ثم لاشي لهاولاحكم فيشيء من ماله لابعتق ولا باصداق ولا بارتهان الاانكانا فقيرين فيأخذ الفقير منهما مااحتاج من مال ولده من كسوة . وأكل . وسكني . وخدمة. ومااحتاجا اليه فقط ، وأماالولد فيأكل من بيت أبيه وبيت أمه ماشا.بغير اذنهما ولايأكل من غير البيت شيئاكماجاءت النصوص لايتعدى حدود الله ، فاناحتاج اخذاً يضا كاقلنا في الو الدين لقول الله تعالى : (و بالو الدين احساناو بذي القربي ) ثم الحدود . والأحكام لازمة للاب في جارية ولده وفي مال ولده و لازمة للابن في جارية أبيه وأمه و مالها كما هي فعابين الأجنبيين سواء ، والعجب أن الحنيفيين و المالكيين يشنعون خلافالصاحب لايعرف له منهم مخالف اذا وافق شهواتهم ويجعلونه اجماعا ويكذبون في ذلك ، وأقرب ذلك ماذكر نامن دعوى الحنيفيين إجماع الصحابة على تضمين الرهن وليسمنه الاروايات لاتصح عن عمر . وابنه . وعلى فقط ، وقد صحت عن على رواية باسقاط التضمين اذا أصابته جائحة ثم لايرون ههنا ماقد صح عرب عائشة (١). وأنس وابن عباس، وروى عن على وابن مسعود لامخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم حجة أصلا ولايلتفتون اليه إلارواية عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشرعن محدبن قدامة الحنفي عن رجل منهم أن رجلا خاصم أباه الي عمر ابن الخطاب في مال أخذه له أبوه فقال عمر: أماما كان في يده فانه يرده و أماما استهاك فليس عليه شيء، وهم قد خالفو اهذا أيضامع أنها لا تصح لانهاعمن لايدري من هو أليس هذا من أعجب العجب؟ ومماينبغي لذي الحياء ان يها به ولذي الدين أن يفرقه ، فان قيل : فانتم القائلون بكل ماصح عن النبي عليالله فلم استحللنم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام ﴿ أَنتُ وَمَالُكُ لَابِيكُ ﴾ ؟ قلنا : يعيذناالله منأن نترك خبراصح عنه عليه السلام ولو أجلب علينا من بين البحرين الاأن يصح نسخه ، وهذا الخبر منسوخ لاشكفيه لان الله عزو جلحكم بميراث الأبوين . والزوج. والزوجة . والبنين . والبنات من مال الولد

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱٫ «ماقدصحىن على وعائشة » بزيادة لفظ «على» و هى زيادة سهو من الكاتب بدليل ذكره بعدقريبا

اذا ماتوأباح في القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه وحرمهاعلي من لايملكها بقوله تعالى : ﴿ إِلا على أزو اجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي و را. ذُلك فاؤلئكهم العادون ) فدخل في هذا من له والد ومن لاوالدله فصحان مال الولدله بيقين لالا بويه ولاحق لهما فيه إلاما جاء به النص مماذكرنا من الأكل أو عندا لحاجة فقط ولوكان مالالولدللوالد لماورثت زوجة الولد ولازو جالبنت ولاأولادهمامن ذلك شيئًا لانه مال لانسان حي ، ولا كان كالذي والد ان يطأ جاريته أصلا لانها لاسه كانت تـكون ، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما الى يوم القيامة ثابتين غير منسوخين ان ذلك الخبرمنسو خو كذلكأيضا صح بالنص والاجماع المتيقن ان من ملك أمة او عبدا لهاو الدفان ملكهما لمالكهما لالأبيهما ، فصح أيضا أن (١) قو له عليه السلام: « انه لابيه » منسوخ وارتفع الاشكال والحمدلله ، وهذابما احتجوا به بالأثروخالفوا ذلك الأثر نفسه؛ وأما رهن المرء السلعة تكون لغيره باذن صاحبها فان الرهن لا يجوز اخراجه عن الارتهان الابخروجه عن ملك الراهن . أو بهلاكه . أو باستحالته حتى . يسقط عنهالاسم الذي كان عليه حين رهن أوبقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام غير الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وله أخذ سلعتـه متى شاء (٢) فالرهن باطل لانه ليس لهحـكم الرهون فيما ذكرنا فليس رهنا وبالله تعالى التوفيق \*

۱۲۲۲ – مسألة – واذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها لأنهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن ولم يتعاقدا قط تلك المداينةالاعلى صحة الرهن وذلك الرهن لاصحة له فتلك المداينة لم تصح قط و بالله تعالى التوفيق &

واخارهن جماعة وهنا هو لهم عندواحد أو رهن واحد عندجماعة فأى الجماعة قضى ماعليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقى نصيب شركائه رهنا بحسبه ، وكذلك ان قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضى فى الارتهان و رجعت حصته من الرهن إلى الراهن و بقيت حصص شركائه رهنا بحسبها لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرة و زرأخرى) فصح أن لكل واحد منهم حكمه و بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) سقط لفظ « ان » من النسخة رقم ٦ إ (٢) فى النسخة رقم ١٦ « متى أحب »

الحجر ، فالأمة بلاخلاف ليست فراشا للمرتهن ولاملك يمين له فهو معتد عاهر مه الحجر ، فالأمة بلاخلاف ليست فراشا للمرتهن ولادلاهم جائز طبعت أولم تطبع ، قال مالك : لا يجو زالاأن تطبع ، وهذا قول لا نعله لأحد قبله ولئن كان يخاف انتفاعها فان ذلك لمخوف على كل ما يرهن ولا فرق ولاسيما معقوله : ان الدنانير والدراهم لا تتعين وان امرء آلوغصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما وان كانا حاضرين في يده و انما عليه مثلهما ، و هذا عجب جدا ! مع قوله في طبعهما في الرهن و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الرهن و الحمد للهرب العالمين ، [وصلى الله على محمد خاتم النبيين] (١) ه

### كتاب الحوالة

ابنيوسف نامالك عن ابى الزناد عن الأعرج ، و قال مسلم : ناابن رافع (٢) ناعبد الرزاق ابنيوسف نامالك عن ابى الزناد عن الأعرج ، و همام كلاهما عن أبى هريرة عن رسول الله عن المعمر عن همام بن مبنه ثم اتفق الأعرج ، و همام كلاهما عن أبى هريرة عن رسول الله ويسلم النه المعمل المعمل الذي المعمل الذي والمسلم عن الذي والمسلم الماسنة كره ان شاء الله تعالى فى كتاب البيوع باسناده انه قال : اذا ابتعت بيعافلا بعلى من ضمان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه . أو من قرض . أو من صلح أو المن ضمان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه . أو من قرض . أو من صلح أو المن غصب أو تعد بوجه ما أو من ضمان فاحاله به على من له عنده حق من غير البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من النبيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من النبيع المن أحله به على دن المحالة عليه أن يستحيل عليه و يجبر على ذلك و يبرأ المحيل مما كان عليه و لا يجوز له اتباع غيره فان الذي أحاله بشي ، من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليه و لا يجوز له اتباع غيره فان غره و أحاله على غير ه ملى و والحيل بلدى الهغير ملى و أولايدرى و هو عمل فاسد وحقه غره و أحاله على غير ه ملى و والحيل بلدى الهغير ملى و أولايدرى و هو عمل فاسد وحقه عره و أحاله على غير و والحيل بلدى و دقه و عمل فاسد وحقه عرو و أحاله على غير و أحاله على غير و أوله على غير و و أحاله على غير و أحاله على غير و و أحاله على عير و أحاله على عير و المحدود و

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة الحابية ، وهي النسخة التي استنسخها السيد محمد حسين نظيف من حلب بو اسطة الشيخ راغب الطباخ الكتبي المشهور و أرسلها الينا جزى الله الجميع خير الهي النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «ناابن أبي رافع» بزيادة لفظ «أبي» وهو غلط صححناه من كتب تراجم رجال الحديث ، و اسم أبن رافع محمد، وهو مو افق لما في صحيح مسلم جهر محمد ٢٤ ، وهو في صحيح البخارى جهر ١٩١٠

باق على المحيل كماكان لأنه لم يحله على ملى و لا تجوز الحوالة إلا على ملى و بنص الحبر ، و قال الشافعى : لا يرجع على المحيل فى كل ذلك و هذا خطأ (١) لماذكر ناه ، و قال أبو حنيفة . و مالك : كقولنا ، فانكان أحدا لحقين من بيع و الآخر من غير بيع نظر فانكان الحق على المحيل من غير بيع جازت الحوالة على المحيل من غير بيع على الحيل على المحال عليه من بيع أوغير بيع جازت الحوالة فإن كان الحق على الحيل من بيع لم يجز الا بوجه التوكيل فيوكله على قبض حقه قبله فان قبضه للموكل له فين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه و برى الحيل و ان لم يقدر على قبضه لمانع ما أى مانع كان ؟ رجع على الحيل بحقه لنهى النبي تعليم عن بيع ما البتحت حتى تقبضه ؛ و أما براءة ذمة الموكل اذا قبض الوكيل الحق فلانه مأمور بأن يقضيه لنفسه اذا صاربيده فان فعل فقد استوفى حقه و ان لم يفعل فقد اعتدى اذضيع مال موكل فلزمه ضمانه بالتضييع «

[فصار ضمانه بالتضييع] (٢) فصار مثله عليه لمو كله في ذمته ، وقال أبو حنيفة : ان جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف رجع الذي أحيل على المحيل بحقه ، وكذلك ان مات المحال عليه ولا مال له ، وقال أبو يوسف . ومحمد : وكذلك اذا أفلس القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا م

قال أبو محمد: هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله والسخين الله والأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة اذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل و اذقد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حققد سقط بغير نص يوجب رجوعه و لا اجماع يرجب رجوعه عان قالوا: قد روى عن عثمان انه قال في الحوالات: ليس على مال مسلم توا (٣) م

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أوغيره عنه عن قتادة عن على بن أبي طالبانه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه الاأن يفلس أو يموت ، وهو قول شريح. والحسن والنخعى . والشعبى كلهم يقول: ان لم ينصفه رجع على المحيل ، وعن الحكم لا يرجع على المحيل الاأن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فانه يرجع الى المحيل قلنا: لاحجة في أحد دون رسول الله عن المحيل وقد روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن على بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب أنه كان لا بيه المسيب دين على انسان ألفا درهم ولرجل آخر على على بن أبي طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على وأحلى أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من على وتلف مال الذي أحاله المسيب

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ «وهو خطأ» (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٦ وهى زيادة لاحاجة اليهاولم تفدشيئا (٣) أى ضياع وخسارة ، والتو الهلاك

عليه فأخبر المسيب بذلك على بن أبي طالب فقال له على: أبعده الله ، فهذا خلاف الرواية عن عثمان والذى ذكر ناعن على ، وهذه موافقة لقولنا ، واذا اختلف السلف فليس بعض ماروى عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنافى ذلك ولسنا نرى احالة من لاحق للمحال عنده لانه أكل مال بالباطل وانما يجوز عندنا مثل فعل على . والمسيب رضى الله عنمه ما على الضمان فانه اذا ضمن كل واحد من الغريمين ما على الآخر من غير شرط جازذ لك ولزم و تحول الحق الذى على كل واحد منهما على الآخر ، وقال أبو حنيفة . ومالك ؛ لا يجبر المحال على قبول الحوالة واحتجوا فى ذلك بان قالوا: لو وجب اجباره لوجب أيضا اذا أحاله المحال عليه على آخر ان يجبر على اتباعه ثم اذا أحاله ذلك على آخران يجبر أيضا على اتباعه و هكذا أبدا «

قال أبو محمد: هذه معارضة لامر رسول الله على وفي هذا ما فيه فكيف والذي اعترضوا به فاسد؟ لانه مطل من غنى أو حوالة على غير ملى ، و مطل الغنى ظلم و الحوالة على غير ملى ، لم يؤمر بان يقبلها وانما الحوالة على من يعجل الانصاف بفعله لا بقوله والافليست حوالة بنص الحديث ،

۱۳۲۷ - مسألة - واذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وان كان جاحدا فهى حوالة صحيحة ، وقال مالك : لاتجوز الاباقراره بالحق فقط . وهذه دعوى بلا برهان ، واحتج لهمن قلده بانه قد تجرح البينة فيبطل الحق قلنا : وقد يرجع عن اقراره بذلك الحقوية يهينة بانه قد كان أداه فيبطل الحق و لا يجوز تخصيص مالم يخصه رسول الله علي الآراء الفاسدة ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (وما كان ربك نسياً) ع

١٣٢٨ - مسألة - وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل الى مثل أجله لا الى أبعد ولا الى أقرب ، وتجوز الحوالة بالحال على الحالولا تجوز بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال ولا بموجل على مؤجل الى غير أجله لان فى كل ذلك ايجاب تأجيل حال أو ايجاب حلول مؤجل ، ولا يجوز ذلك اذ لم يوجبه نص ولا اجماع ، وأما المؤجل بالمؤجل الى أجله فلم يمنع منه نص ولا اجماع فهو داخل فى أمره عليه السلام « من اتسع على ملى ، أن يتبعه » تم كتاب الحوالة والحمد لله رب العالمين «

## كتابالكفالة

١٣٢٩ - مسألة ـ الكفالة هي الضمان . وهي الزعامة . وهي القبالة . وهي الحمالة ؛

فمن كانله على آخر حق مال من بيع أو من غير بيع من أى وجه كان حالا أو إلى أجل سوا. كان الذى عليه الحق حيا أوميتا فضمن لهذلك الحق انسان لاشي عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق فقد سقط ذلك الحقءن الذي كان عليه وانتقل الى الضامن ولزمه بكلحال ولابجوز للمضمون لهأن يرجع على المضمون عنهى ولاعلى ورثته ابدابشيء منذلك الحق انتصف أولم ينتصف ولابحال من الأحو الولاير جع الضامن على المضمون عنه والاعلى ورثته أبدا بشيء مماضمن عنه أصلاسوا. رغب اليه في أن يضمنه عنه أو لم يرغب اليه فيذلك الافي وجهواحد وهوأن يقول الذي عليه الحق اضمن عني ما لهذا على فاذاأ ديت عنى فهو دين لك على فهمنا يرجع عليه بما أدى عنه لانه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض صحيح مد أماقولنا: ان الكفالة هي الضمان. والحمالة. والزعامة. والقبالة ، والضامن هو القبيل. والكيفيل. والزعيم. والحميل فاللغة والديانة لاخلاف فيهما في ذلك، وأما عموم جوازالضمان فى كلحقمن بيع أوغيره فلانه ليس فيه بيع أصلا وانماهو نقل حق فقط ، وأما جواز الضمان بغير رغبة المضمون عنه فلماروينا من طريق أبي داود نا مسدد [ بن مسرهد ] (١) نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد ان أبي سعيد المقبري قال: سمعت أباشريح الكعبي يقول: قال رسول الله عياليته: « انكم يامعشر خز اعة قتلتم هذا القتيل [ من هذيل] (٢) و أنى عاقله » وذكر باقى الخبر ، فضمن الني السُّهُ عنهم الدية بغير رغبتهم في ذلك ، وقال أبو حنيفة : لا يحوز الضمان إلا بمحضر الذي لهالحق إلا في موضع واحدوهو المريض يقول لورثته : أيكم يضمن عني دين فلان على فيضمنه أحدهم \_ فيجوز بغير محضر الطالب ، وهذا كلام في غاية الفساد لانهدعوى بلا برهان أصلا ، واحتج له بعض المبتلين بتقليده انه عقد كالنكاح والبيع فلا يصح

قال أبو محمد: وهدا قياس والقياس كله فاسد ثم أنه لو صح لكان هدا منه عين الفساد (٣) أول ذلك انهم ينتقضون من قرب فيجيزون نكاح الصغيرة بغير محضرها ويجيزون الضان لدين المريض بغير محضر صاحب الحق ، ثم ان الضمان ليس عقدا على المضمون له وانماهو على الضامن وحده وانما للمضمون له انصافه من حقه فقط فان انصف في مثل هذا و إلا فلا يلزمه مالم يرض به وهو باق على حقه كاكان ، و رامو االفرق بين مسألة المريض وغيرها بان قالوا: ان الدين قد تعين في مال المريض و

<sup>(</sup>۱) الزيادة من سنن أبى داود (۲) الزيادة من سنن أبى داود (۳) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «عين الباطل»

قال على : وقد كذبو اما تعين قط في ماله الابعد موته ، وأبو حنيفة لا بحيز ضمان دين على الميت الابان يترك وفاء فظهر فساد قولهم جملة ﴿ وَاحْتَجُوا فَى ذَلْكُ بِانَ الدِّينَ قَدْهُلُكُ وأجازوا الضمان على الحق المفلس والدين قد هلك وهذا تناقض ، فان قالوا : قد يكسب المفلس (١)مالاقلنا: وقديطر أللميت مال لم يكن عرف حين، وته ، وهذامنهم خلاف لرسولالله على الله على الله عن الله عن الله عن الميت الذي لا يترك وفا مالك وأبويوسف. ومحمد بن الحسن . والشافعي . وأبوسلمان ه روينامن طريق البخاري نامكي سنابراهيم نايزيد سنأبي عبيد عن سلمة بن الأكوع [رضى الله عنه] (٢) قال: «كنا جلوساعند النبي عَيَالِيُّهُ اذ أتى بجنازة فقالوا : صلَّ عَلَيْهَا فقال : هلَّ تركُ شيئًا ؟ قالوا: لا قال: فهل عليه دين؟ قالوا: نعم ثلاثة دنانير قال: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة : صل عليه يار سول الله وعلى دينه فصلى عليه » ، فني هذا الخبر جواز ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء بدينه مخلاف رأى أبي حنيفة ، وفيه أن الدين يسقط بالضمان جملة لأنه لولم يسقط عن الميت وينتقل الىذمة أبي قتادة لما كانت الحال الا واحدة ، وامتناعه عليه السلام من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة لدينه ثم صلاته عليه السلام عليه بعدضمان أبي قتادة برهان صحيح على أن الحال الثانية غير الأولى و ان الدين الذي لايترك به وفاء قد بطل وسقط بضمان الضامن ولزم ذمة الضامن بقول أبي قتادة الذي أ أقره عليه الني عَلِيْنَةٍ على دينه ، فصح أن الدين على الضامن بعد لاعلى المضمون عنه ، وفيه أيضا جواز الضمان بغير بحضر الطالب الذي له الحق ، واذقد سقط الدين بالضمان كاذكرنا فلايجوز رجوعه بعدسقوطه بالدعوى الـكاذبة بغيرنص ولااجماع ، وأيضا الخبر الذي روينا من طريق مسلم نايحي بن يحيى انا حماد بن يزيد عن هارون بنر ئاب حدثني كنانة بننعيم العدوى عن قبيصة بن مخارق الهلالي ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلَةٌ قَالُلُّهُ: ياقبيصة انالمسألة لاتحل الالاحد ثلاثة (٣) رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، وذكر باقي الخبر ، فعم عليه السلام أباحة تحمل الحمالة عموما بكل حال ، و بالله تعالى التو فيق ١

وأما قولنا:انهان لم يرض المضمون له بالضمان لم يلزمه الابان يوفيه أيضا من حقه فليس له حينتذ الاأخذه منه أو تركه جملة ، ولاطلب له على المضمون عنه بعدها فلانه

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « قد يكتسب المفلس » (۲) الزيادة من صحيح البخارى جس س ۱۹۶ و الحديث مطول اختصره المصنف (۳) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «لاحدثلاثة رجال» بزيادة لفظ «رجال» وماهنا موافق لمافى صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨٤ .

صاحب الحقولم يأتنص بلزومترك طلب غريمه بلالضمان حينئذ مطلله ، وقد قال عليه السلام: «مطل الغني ظلم» وأمر عليه السلام أن يعطى كل ذي حق حقه فان أنصف فقد أعطى حقه ومن أعطى حقه فلاحق له سواه ، فان قيل : فانتم أصحاب اتباع للآثار (١) فمن أين أجزتم الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء له به ? قلنا : سبحان الله! أوليس في قوله عليه السلام لهم : « صلوا على صاحبكم » بيان في أنه عليه السلام المخصوص بهذا الحكم وحده لاأحد من المسلمين سواه لاالامام ولاغيره ? فكيف وقد روينا من طريق عبدالرزاق نامعمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن جابر قال : « كان الني رَالِيَ الإيصلي على رجل مات وعليه دين فأتي عميت فقال : عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران فقال أبو قتادة الأنصاري: هما على يارسول الله فصلى عليه النبي عَلِيلِيَّةٍ فلما فتح الله على رسوله قال: انا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى قضاؤه ، وذكر الخبر ، وبمن أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك وفا. ابنأبي ليلي. ومالك. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. والشافعي. وأبو سلمانوما نعلم لابي حنيفة سلفا في قوله: قال أبو حنيفة . وسفيان الثوري . والأوزاعي . وأبو عبيد . واسحاق . وأحمد . والشافعي : ومالك فيأول قوليه : انالمضمون له أن يطلب يحقه انشاء الضامن وانشاء المضمون ، وقال مالك في آخر قوليه : اذا كان المضمون عنه مليا بالحق فليس لطالب الحق أن يطلب الضامن وانما له طلب المضمون عنه فقط الاأن ينقص من حقه ثبيء فيؤخذمن الضامن حينئذ والاأن يكون المضمون عنه غائبا أو يكون عليه ديون للناس فيخاف المضمون له محاصة الغرماء فله فيهذين الوجهين أن يطلب الضامن [أيضا] (٢) حينئذ ﴿

قال أبو محمد: أماهذا القول الذى رجع اليه مالك فظاهر العوار لا نه دعاوى كله (٣) بلا برهان وتقاسيم بلادليل لامن قرآن . ولاسنة . ولاروا ية سقيمة . ولاقول أحد نعلمه من صاحب أو تابع . ولاقياس . ولارأى لهوجه ، وقال ابن أبي ليلي . وابن شبرمة وأبو ثور . وأبو سليمان وجميع أصحابنا كاقلنا من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه ولاسبيل للمضمون له اليه أبدا و انما حقه عند الضامن أنصفه أولم ينصفه \*

روينامن طريق ابن أبي شيبة ناحفص بنغياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمر اني عن الحسن ، ومحمد بن سيرين قالاجميعا : الكفالة . والحوالة سواء ، وقدذكر نا برهان

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ « اتباع آثار » (۲) الزيادة من النسخة رقم ۱٤ (٣) فى النسخة رقم ١٦ « لأنه دعاوى كلها »

ذلك من السنة ، وأيضا فانمن المحال الممتنع أن يكونمال واحدمعدو د محدودهو كله على زيد وهو كله على عمرو ، ولو كان هذا لكان للذي هوله عليهما أن يأخذهما جميعا بجميعه فيحصل له العدد مضاعفا عولماسقط عن أحدهما حق قدار مه بأداء آخر عن نفسه مال مه أيضاوهم لايقولون مهذا ، فظهر تناقضهم واختلاط قولهم (١) وانه لا يعقل ولا يستقر ، فان قالوا : انماهوله على أبها طلبه منه قلنا : فهذا أدخل في المحال لانه على هذا لم يستقر حقه على واحدمنهما بعد لاعلى الضامن و لاعلى المضمون عنه ؛ فاذهو كذلك فلا حق له على و احدمنهما بعد ، فان قالوا : فانكم تقولون في وارثين ترك مورثهما ألفي درهم فاخذ كل واحدمنهما ألف درهم تم ظهر غريم له على الميت ألف درهم: انه يأخذها من أبهما شاء ، و تقولون فيمن با عشقصامشاعا ثم باعدالمبتاع من آخر ، والثالث من رابع: إن الشفيع يأخذه بالشفعة منأيهم شاء ، وتقولون فيمن غصب مالا ثم وهبه لآخر:فان المفصوب منه يأخذ بماله أيه بإشاء قلنا: نعم وليس شيء من هذا مما أنكرناه من كون مال واحدعلى أثنين هوكله على كل واحدمنهما اماالوارثان فانه...ا اقتسما مالايحل لهمااقتسامه وحق الغريم في ذلك المال بعينه لاعند الوارثين أصلا فأنما يأخذ حقه من مال الميت حيث وجده ثم يرجع المأخوذ منه على صاحبه فيقتسمان ما بقى للغريم (٧) حينئذو القسمة الاولىفاسدة لان الله تعالىلم يجعل للورثة شيئًا إلابعد الوصية . والدين ، وأماالغاصب مب ماغصب فحق المغصوب منه عندالعاصب وحق الغاصب أن رجع بما يؤدي على الذي وهبه إياه بغير حق فالمغصوب منه انطلب الغاصب طلبه بحقه عنده وانطلب الموهوبالهطلبه محق الغاصب عنده من رد ماوهبه بالباطل فاذا فعل استحقه المغصوب منه بحقه عند الغاصب وهكذا كل ماانتقل ذلك المال بغير حق، وأماالشفيع فانه مخير بين امضاء البيع أورده فهو يمضى بيع منشاء منهم ويردبيع منشاء منهم بحق الشفعة، فظهر فساد تنظيرهم وبالله تعالى نتأ د 🌣

واحتجوا على خبر أبي قتادة الذي ذكرنا بخبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن على الجعفى عن زائدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابرقال: «مات رجل فقال رسول الله عليالية : أعليه دين؟ قلنا: نعم ديناران فقال عليه السلام: صلواعلى صاحبكم فتحملها أبو قتادة فقال له رسول الله عليه فلما كان من الغد قال عليه السلام لابي قتادة: الميت قال: نعم يارسول الله فصلى عليه فلما كان من الغد قال عليه السلام لابي قتادة: مافعل الديناران ؟ قال: يارسول الله أنما دفناه أمس ثم أتاه بعد فقال له: مافعل

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وَاحْتَلَاطَ أَقُوالْهُم ﴾ (٢) فى النسخة رقم ١٩ ﴿ مَا بِقَى عَنِ الْغُرِيمِ ﴾

الديناران؟ قال : قضيتهما يارسول الله قال : الآن بردت عليه جلده » ، و مخبر بن آخر من لايصحان أحدهما ﴿ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه » والآخر فيه انه عليه السلام قال العلى اذ ضمن دين الميت: « فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ، م قال أبو محمد: وهذا من العجب (١) احتجاجهم باخبارهي أعظم حجة عليهم أما فك الله رهانك كما فكك.ت رهان أخيك فليسفيه دليل ولانص على ما يدعونه من بقاء الدين على المضمون عنه ، و نحن نقول: اندقدفك رهانه بضمانه دينه فقط فانه حول دينه على نفسه (٧) حياكان المضمون عنه أوميتا ، وأما نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فليس فيهأنه حكم المضمون عنه ولاأنه حكم من لم يمطل بدينه بعدطلب صاحبه اياه منه ، ونحن نقول: ان المطالب مدينه في الآخرة انماهو من مطل به وهو غني فصار ظالمًا فعليه اثم المطل أعسر بصد ذلك أولم يعسروان كانحق الغريم فيما يتخلف من مال أوفى سهم الغارمين من زكوات المسلمين ان لم يخلف ما لا، وقد يمكن أن يعفو الله تعالى عنه ذنب المطل اذاقضي عنه مما مخلف أومن سهم الغارمين أوقضاه عنه الضامن ففي هذا جاءت الأحاديث في تشديدأمر الدين ، وأمامن لم يمطل قط به فلم يظلم واذلم يظلم فلا أثم عليه ولاتبعة وحق الغرحم انمات الذي عليه الدين فيما يتخلف أوفيسهم الغارمين والظالم حينتذ من مطله بعد موتالذي عليهالدين من ورثة أوسلطان ولا اثم على الميت أصلا لقول الله تعالى: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وهولم يمطل في حياته فلم يظلم واذلم يظلم في حياته فليس في وسعه الانصاف بعد موته وانما عليه الاقرار به فقط وبالله تعالى التوفيق [وبهنتأيد] (٣) ۞

وأماحديث أبى قتادة من طريق عبد الله بزمجر بن عقيل فاعظم حجة عليهم لوكان لهم مسكة انصاف (٤) لان فيه نصاقول النبي التيالية للضامن عن الميت: «حق الغريم عليك و برى منهما الميت ، قال الضامن: نعم ، أليس في هذا كفاية لمن له مسكة دين أو أفل تمييز ؟ ولكنهم قوم مفتونون ، فان قيل : فما معني قول النبي والتيالية اذقضاهما : «الآن بردت عليه جلده »؟ قلنا : هذا لامتعلق فيه في بقاء الدين على الميت ولا في رجو عه عليه لأن فس الخبر قدورد فيه بدينه : «ان الميت قد برى ، من الدين وان حتى الغريم على الزعيم » فلا معنى الزيادة في هذا ، وأماقوله عليه السلام : «الآن بردت عليه جلده » نقد أصاب عليه السلام ما أراد وقوله الحق لانشك فيه لكن نقول : انه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين ما أراد وقوله الحق لانشك فيه لكن نقول : انه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ، وهذا من العجائب » بصيغة الجمع (٢) فى النسخة الحلبية «عن نفسه » (٣) الزيادة من النسخة رقم ١٦ (٤) أى بقية من انصاف

القضاء عنه وان كان لم يكن قبل ذلك في حركما تقول لقدسرنى فعلك وان لم تكن قبل ذلك في هم ولاحزن ، وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لـكان قدد خل عليه بهاروح زائد ولا بدوان لم يكن قبل ذلك في كرب ولاغم ، و يمكن أن يكون قد كان مطل و هو غنى فحصل له الظلم شم غفر الله تعالى له ذلك الظلم بالقضاء والله أعلم الاأنه لامتعلق لهم بهذا أصلا وانما هو حكم من أحكام الآخرة و نحن نجد من سن سنة سوء في الاسلام كان له أجم ذلك واشم من عمل بها أبدا ، و نجد من سن سنة خير في الاسلام كان له أجر ذلك وأجر من عمل بها أبدا ، فقد يؤجر الانسان بفعل غيره و يعاقب بفعل غيره اذا كان له فيهما سبب ، وقد يدخل الروح على من ترك ولدا صالحا يدعوله و يفعل الله ما يشاء فيهما عماية على الله ما يشاء فيهما على على في الله تعالى التوفيق \*

وأما قولنا : لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره الاأن يكون المضمون عنه استقرضه فلماذ كرنا من سقوط الحق عن المضمون عنه و براءته منه واستقراره على الضامن ، فمن الباطل المتيقن والظلم الواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقا لزمه وصار عليه واستقر فى ذمته من لاحق قبله له ولا للذى أدّاه عنه وهذا لاخفاء به وماندرى لمن قال : انه يرجع الضامن على المضمون عنه بماأدى حجة أصلا ، وقال مالك : يرجع الضامن على المضمون عنه بماأدى عنه سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره ، وقال أبو حنيفة . والحسن بن حى . والشافعى : ان ضمن عنه بأمره رجع عليه وان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع عليه وكلا القولين فاسد (١) لا دليل عليه أصلا ، و قسيم فاسد بلا برهان : وقال أب أبيليل : وابن شبرمة . وأبو ثور . وأبوسليان مثل قولنا \*

قال أبو محمد : وموه بعضهم بخبر واه رويناه من طريق أبي داود عن القعني عن الدراوردي عن عمروبن أبي عمروعن عكرمة عن ابن عباس : « ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال : والله لاأفارتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل مهارسول الله والمالية فأتاه بقدر ماوعده فقال له النبي والسائم خير فقضاها عنه رسول الله والسائم " من معدن قال : لاحاجة لنافيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله والسائمة من معدن قال :

قال على: في احتجاجهم بهذا الخبر عجب! أول ذلك انه من واية عمر و بن أبي عمر و وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وقد تركوا روايته في غير قصة ، منها روايته من هذه الطريق نفسها عن النبي عصليله : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه] (٢) » ثم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « وكل هذافاسد » (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٤

لوصح لما كان لهم فيه حجة لأن فيه فأتاه بقدر ماوعده ، فصح أن المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه بماتحمل عنه وهذا أمر لانا باه بل به نقول اذا قال المضمون للضامن: انا آتيك بما تتحمل به عنى ، ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الخبروهم أول مخالف له لأن فيه أن ما أخذمن معدن فلاخير فيه وهم لا يقولون بهذا ، فن أعجب من يحتج بخبر ليس فيه أثر مما يحتج به فيه ثم هو مخالف لنص ما فيه و نسأل الله العافية به

• ۱۲۴۰ — مسألة — وحكم العبد. والحر. والمرأة. والرجل. والسكافر. والمؤمن سواء لعموم النص الذي أوردناه في ذلك ولم يأت نص بالفرق بين شيء بما ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق به

المه ١٦٠ - مسألة - ولا يحوز ضمان مالايدرى مقداره مثل أن يقول له: انا أضمن عنك مالفلان عليك لقول الله تعالى: (لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ، ولاخباره عليه السلام: « إنه لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس منه » والتراضى. وطيب النفس لا يكون الا على معلوم القدر هذا أم يعلم بالحس والمشاهدة (١) »

وأجاز ماذكر نابطلانه أبوحنيفة. وأبو يوسف. ومالك. وعثمان البتى واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم بانرسول الله والسيائة ولى زيد بن حارثة جيش الأمرا الأمات فالأمير عبدالله بن رواحة . قال : في كا تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان في

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية « يعلم بالمشاهدة و الحس »

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأنه لانسبة بين الولاية وبين الضمان ولا نسبة بين الوكالة وبين الضمان لأن الولاية فرض على المسلمين الى يوم القيامة وليس الضمان فرضا ، وأما الوكالة فحكم على حياله جاء به النص ، ثم نسأ لهم عمن قال : أنا أضمز الك ما أقرضته زيدا ثم مات فاقرض المقول له ذلك زيدا ماأمره به ؟ أيلزمونه ذلك بعد موته ? فهذا عجب! أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا قولهم الفاسدور جعوا إلى الحق ولئن لزمه ضمان ذلك فى ذمته في حياته فهو لازم له في ماله ولا بد بعد موته من رأس ماله ، ونسأ لهم عمن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضوا ؛ ونقول لهم : كالم يجز الغرر و المخاطرة فى البيوع و لاجاز اصداق ما لم يلزموه بعد فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد ، فهذا أصح من قياسهم على الامارة والوكالة والدلائل ههنا على بطلان قولهم تكثر جدا و فيما ذكرنا كفاية ه

سر ۱ مسألة - ولا يجوز أن يشترط فى ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيما شاء بالجميع ولاأن يشترط ذلك الضامن فى نفسه وفى المضمون عنه ولاأن يشترط أن يأخذ الملىء منهما عن المعسر والحاضر عن الغائب؛ وهو قول ابن شبرمة . وأبى سليمان ، وأجاز هذا الشرط شريح . وابن سيرين . وعطاء . وعمر و بن دينار . وسليمان ابن موسى . وهو قول سفيان الثورى . وأبى حنيفة . ومالك \*

برهان صحة قولنا قول النبي والتي التي التي التي التي التي الله فهو باطل »، وهذا شرط لم يأت باباحته نصفه و باطل ، وأيضا فانه ضمان لم يستقر عليهما ولاعلى وأحد منهما بعينه و أنما يعينه و أماهو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لايدر ي على أيهما يستقر (١) فهو باطل لان مالم يصح على المرء بعينه حين عقده اياه فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه ، وهذا واضح لا خفاء به ، وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم١٦ والنسخةاليمنية «على أيهمااستقر»

٥ ٢٢١ – مسألة – ولايجوز أن يشترط في بيع ولافي سلم ولا في مداينة أصلا أعطاء ضامن؛ ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة اعطاء ضامن به لئلا يهرب، ولا يجوز أن يكلف منوجب له حق من ميراث أوغيره ضامنا ، وكل ذلك جورو باطل لأنه كله شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل ، ولأنه تكليف مالم يأت قط نص من الله تعالى و لامن رسوله عليه السلام بايجا به فهو شرع لم يأذن به الله تعالى ، فان احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبرالذي رويناه من طريق عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن جعفر بنربيعة عن عبدالرحمن بنهر مز عنأبيه عن أبي هريرة : « ان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه أَلْفُ دَيْنَارُ فَذَكُرُ كُلَامَا وَفَيْهِ فَقَالَ : اثْنَنَى بِالْكَيْفِيلُ فَقَالَ : كُفِيلًا فَقَالَ : صدقت فدفعها اليه إلى أجُـل مسمى فخرج في البحر فقضي حاجتـه ثم التمس مركبا [ يركبها] (١) يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم بجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها تُم ادخل فيهاألف دينار و صحيفة منه الى صاحبه ثم زجج (٢) موضعها ثم أتى بها الى البحر فذ كركلاما وفيه فرمي بها الىالبحر » وذكر باقي الخبر، وذكر البخاري هذا الخبر منقطعا غير متصل، فان هذا خبر لا يصح لا نه من طريق عبد الله بن صالح و هو ضعيف جدا ، ثم لو صحلم يكن لهم فيه حجة لانه شريعة غير شريعتنا ولايلز منا غير شريعة نبينا وَ الله على : ( لكل جعلنامنكم شرعةومنهاجا ) والعجب أنهم أولمخالف له فانهم لا بحيزون البتة لاحدان يةذف ماله في البحر لعله يبلغ الى غريمه بل يقضون على من فعلهذا بالسفه و يحجرون عليه ويؤدبونه (٣) فكيف يستسهل ذوحيا.ان يحتج على خصمه بماهو اول مخالف لهوحسبناالله ونعم الوكيل &

المجالات المخالة - ولا يجوز ضمان الوجه اصلا لا في مال ولا في حدولا في شيء من الأشياء لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ومن طريق النظر انبانسا لهم عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول ماذا تصنعون بالضامن لوجهه أتلزمونه غرامة ماعلى المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل لانه لم يلتزمه قط أم تتركونه ؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه الذي جاذبتم (٤) فيه الخصوم وحكمتم بانه لا معنى له أم تكلفونه طلبه ? فهذا تكليف الحرج و ما لا طاقة له به و مالم يكلفه الله تعالى اياه قط و لا منفعة فيه و لعله يزول عن موضعكم و لا يطلبه و لكن يشتغل بما يعنيه ، وقولنا هذا هو أحد فيه و لعله يزول عن موضعكم و لا يطلبه و لكن يشتغل بما يعنيه ، وقولنا هذا هو أحد

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص١٩٥ (٢) أىسوى موضع النقر وأصلحه (٣) فى الندخة رقم ١٦ «و يؤذونه » وهو تصحيف (٤) فى النسخة الحلبية وغيرها «جادلتم»

قولى الشافعي . وقول ألى سلمان ، وقال أبو حنيفة . ومالك : يجوز ضمان الوجه الا ان مالكاقال : ان ضمن الوجه غرم المال الاأن يقول الوجه خاصة فكان هذا التقسيم طريفاجدا ومايعلم أحدفرق بينقوله أناأضمن وجههو بينقوله أنااضمن وجهه خاصة ، وكلا القولين لم يلتزم فيه غرامة مالولاضمانة أصلا فكيفيجوزأن يأخذ بغرامةمال لم يضمنه قط ؟ وحسبنا الله ونعم الو كيل ، ومانعلم لمالك فىهذا التقسيم سلفا \*

واحتج المجيزون ضمان الوجه بخبررو يناه منطريقالعقيلي عنابراهيم بنالحسن الهمذاني عن محمد بن اسحاق البلخي عن ابراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيــه خشيم عن عراك عن أبي هريرة « أنالنبي عَلَيْنَاتُهُ كَفَلْفَتْهِمَةً » ﴿ وَبَمَارُونِنَا مَنْ طُرِيقَ ان وهب عن عبدالرحمن سأبي الزناد عن أبيه عن محمد سحرة سعمرو الأسلمي عن أبيه انعمر بعثه مصدقاعلي بني سعد هذيم فذكر الخبر وفيه ﴿ أَنهُو جَدَفْهُمُ رَجَلَا وَطَيْءَ أمة امرأته فولدت منه فأخذ حمزة بالرجل كفيلا » لانهمذ كروا له أن عمر قد عرف خبره وانهلم يرعليه رجما لكن جلده مائة فلما أتى عمر أخبره الخبر فصدقهم عمرقال: وانما درأعنهالرجم (١) لانهعذره بالجهالة ﴿ وَبَخْبُرُ رُويْنَاهُمْنَ طُرِيقَ اسْرَائيلُ عَنَّ أَنَّى اسحاق عن حارثة بن مضرب أنابن مسعود أتى بقوم يقرون بنبوة مسيلمة وفيهم ابن النواحة فاستنابه فأبى فضربعنقه ثممانابن مسعود استشارأصحاب رسولالله عليكية فى الباقين فأشار عليه عدى بن حاتم بقتلهم وأشار عليه الأشعث بن قيس . وجريرٌ بن عبدالله باستنابتهموان يكفلهم عشائرهم فأستنابهم فكفلهم عشائرهم ونفاهم الىالشامه وذكروا أنشريحاكفل في دم وحبسه في السجن ؛ وانعمر بن عبد العزيز كفل في

حدقالوا: وهذااجماع من الصحابة كماترى ١

قال أبومحمد : في احتجاج من احتج بهذا كله دليل على رقة دين المحتج به و لامزيد وعلىقلة مبالاته بالفضيحة العاجلة والخزى الآجل عند اللهتعالى ومالهم حجة أصلا غير ماذكرناوكل ذلك باطل ﴿ أَمَا الْحَبْرِعْنَ رَسُولُ اللَّهُ وَالْكُلِّيُّ فِبَاطُلُ لَانَّهُمْنَ رُوايَةً ابراهيم بنخثيم بنعراك وهو وأبوه فىغاية الضعف لاتجوز الرواية عنهما ومعاذ الله من أنياً خذر سول الله عليه أحدابتهمة وهو القائل : « إيا كمو الظن فان الظن أكذب الحديث ، وأأتهمة ظن ، ولوجازان يكفل انسان بتهمة لوجبالكفيل على كلمن على ظهرالأرض اذليسأحدبعد الصدرالأوليقطع ببراءته منالتهمة؛وهذا تخليط لانظير له والمحتجون بهذا الخبر لايقولون بما فيهمن أخذ الكفالة فىالتهمة فمن أضل بمن يحتج

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ والنسخةاليمنية « وانما درأعنه الحد ،

بخبر يطلقه على رسول الله على الله على الله فيه منه شيء وهو يخالف كل ما في ذلك الحبر ويرى الحكم بمافيه جورا وظَّلْمًا ؟ نبرأ الى الله تعـالى من مثل هذا ﴿ وأماخبر حمزة بن عمروالأسلى فباطللانه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهوضعيف ، ثم المحتجون به أول مخالف لمافيه فليس منهم أحد يرى أن يجلد الجاهل في وط. أمة امرأته مائة ولاأن يدرأ الرجم عن الجاهل (١) فكيف يستحلونأن يحتجوا عن عمر رضى الله عنه بعمل هوعندهم جور وظلم أمافيهذا عجب وعبرة! ماشاء الله كان ، وأيضا فكلهم لايجيز الكفالة في شيء من الحدود وهذا الخبر انمافيه الكفالة في حدفاعجبوا لهذه العجائب م وأماخسرا بنمسعو دفاننا رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان وسفيان بنعيينة كلاهما عن اسماعيل بنأبي خالدعن قيس بنأبي حازم عن ابن مسعود ، ومر طريق الأعمش . وشعبة . وسفيان الثوري كلهم عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن ابن مسعود ، وهذه الأسانيدهيأنوار الهديلم بذكرأحدمنهم فيروايتهأنه كفل بهم ولا ذكرمنهم أحدكفالةالااسرائيل وحده وهو ضعيف ولوكان ثقة ماضر روايته من خالفها من الثقات ولكنه ضعيف ، ثم لوصحت لكان جميع المحتجين بهاأول مخالف لها لانهم كامهم لايحيزون الكفالة فى الردة تاب أولم يتب ولا يرون التغريب على المرتد اذاتاب، وليسهذا مكانا يمكنهم فيه دعوىنسخ بلهي احكام مجموعة اما صواب وحجة وإماخطأوغير حجة،الكفالة بالوجه فيالحدودوفي الردة والتغريب فيالردة ، وجلدالجاهل المحصن فىالزنامائةجلدة ولايرجم فياللمسلمين كيف يستحل من لهمسكة حياء أن يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له ؟ و كذلك الرواية عن شريح . وعمر بن عبدالعزيز انما هي أنهما كفلا في حد ودموهم لايرون الكفالةفيهما أصلا ، وهي بعد عن شريح من طريق جابر الجعفي \_ وهوكذاب \_ ولايعرف هـذاأيضايصح عن عمر بن عبدالعزيز ، فإن كانماذكرو امن هذه التكاذيب اجماعا كماز عموا فقدأقروا على أنفسهم بمخالفة الاجماع فسحقاو بعدا لمن خالف الاجماع نقو لفيهم : كاقال تعالى فيمن اعترف على نفسه بالضلال: ( فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعير ) وشهدوا على أنفسهم الأأن أولئك نادمون وهؤلاء مصرون ، وأمانحن فلوصحت هذه الروايات كلها لما كان فيها حجة لانهاانما هي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم فقط وأين هـذه من صلاة معاذ مع الني عَلَيْنَةُ ثم امامته قومه في مسجد بني سلمة في تلك الصلاة و خلفه ثلاثة

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٦ والنسخةاليمنية. ولا أن يدرأالرجمءن غيرالجاهل » بزيادة لفظ « غير»

وأربعون بدريا مسمون باسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد منهم؟ فلم يروا هذا اجماعا بلرأوها صلاة فاسدة ومعاذالله من هذا بل هى والله صلاة مقدسة فاضلة حق وصلاة المخالفين لهاهى الفاسدة حقاء وأين هذا من اعطاء رسول الله والله وجميع أصحابه أرض خيبرعلى نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر الى غير أجل مسمى لكن يقرونهم [بها] (١) ماشاءوا و يخرجونهم اذاشاءوا؟ فلم يروا هذا اجماعا بل رأوه معاملة فاسدة مردودة وحاش للهمن هذا بل هو والله الاجماع المتيقن والحق الواضح، وأقوال من خالف ذلك هى الفاسدة المردودة حقا، و نحمد الله تعالى على مامن به ، شم اعلموا الآن أنه لم يصح قط اباحة كفالة الوجه عن صاحب و لاتابع فهى باطل متيقن المجوز البتة و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الكفالة والحمد لله رب العالمين ه

# كتاب الشركة

ولافى خدمة . ولافى عمل يد . ولافى شيء من الأشياء فان وقعت فهى باطل لاتلزم ولافى خدمة . ولافى عمل يد . ولافى شيء من الأشياء فان وقعت فهى باطل لاتلزم ولكل واحده نهم أومنهها ما كسب فان اقتساه وجب أن يقضى له باخذه و لابدلانه (٢) شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل، ولقول الله تعالى : (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقال تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلاوسعها لهاما كسبت وعليها ماا كسبت وعليها ماا كسبت وهذا كله عموم فى الدنيا والآخرة لانه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قرآن . ولاسنة ، فمن ادعى فى ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى مالا يعلم ، وأما نحن فقد قلنا : (٣) ما نعلم لان الله تعالى لوأراد تخصيص شيء من ذلك لماأهم له ليضلنا و لبينه لنارسوله عليه السلام بتخصيص المأمور ببيان ماأنزل عليه (٤) فاذ لم يخبرنا الله تعالى ولارسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحن على يقين قاطع بات على أنه تعالى اراد عموم كل ما اقتضاه كلامه ، فلا يحل أن يقضى بمال ولقول رسول الله بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، فهي أكل مال بالباطل ولاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، فهي أكل مال بالباطل ولاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا، فهي أكل مال بالباطل و

(٤) في النسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية « ما أنزل الينا ، وهذه الجملة سقطت من النسخة الحلبية

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٦ (٧) فى النسخة رقم ١٦ و النسخة اليمنية «لانها » (٣) فى النسخة رقم ١٦ و النسخة الحلبية « وأما نحن فقلنا » باسقاط لفظ « فقد »

١٣٣٨ - مسألة - فان كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد كمدثوب واحد . أو بناء حائط واحد . أو خياطة ثوب واحد . وما أشبه هذا؟ وكذلك ان نصبا حبالة معا فالصيد بينهما أو أرسلا جارحين فاخذا صيدا واحدا فهو بينهما والافلكل واحدما صادجارحه ، وقال أبو حنيفة : شركة الأبدان جائزة في الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت عملافي موضع واحد أوفي موضعين ، فان غاب أحدهما أو مرض فما أصاب الصحيح الحاضر فبينهما ولا تجوز في التصيد ولا في الاحتطاب عدما

قال أبو محمد : هذا تقسيم فاسد بلا برهان ، وروى عنه ان شركة الأبدان لا تجوز الله فيما تجوز فيه الوكالة وهذا في غاية الفساد أيضا لان الوكالة عنده جائزة في النكاح فتجب أن تجوز الشركة عندهم (١) في النكاح، وقال مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب العنبر اذا كان كل ذلك في موضع واحد ، وكذلك اذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاة اذا كان لكل واحد منهما باز وكلب يتعاون البازان أو الكلبان على صيدواحد، وتجوز الشركة عنده على التعليم في مكان واحد فان كانافي مجلسين فلاضير فيه ، وأجاز شركة الأبدان في الصناعات اذا كانافي دكان واحد كالقصار ونحوه اذا كان ذلك في صناعة واحدة فان مرض أحدهما فالأجرة بينهما ، وكذلك ان غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوما والآخر يومين ولا يجوز عنده اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب ولا يجوز عنده اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب ولا يجوز وقول : لا نعلم لهم فيه سلفا ، وقولنا هو قول الليث . وأي سلمان . والشافعي . وأي ثور وقول : لا نعلم لهم فيه سلفا ، وقولنا هو قول الليث . وأي سلمان . والشافعي . وأي ثور واحتج من أجاز شركة الأبدان بما روينا من طريق أبي داود عن عبيد الله بن معاذ واحتج من أجاز شركة الأبدان بما روينا من طريق أبي داود عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن يحي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله (٣) بن مسعود عن أبيه قال : اشتركت أناو عمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص ابن عبد الله وسعد بن أبي وقاص فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين و لم أجيء أناو عمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص فيا نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين و لم أجيء أناوعمار بن ياسر . وسعد بن أبي وقاص

قال أبو محمد : وهذا عجب عجيب وماندرى على ماذا يحمل عليه أمره ولا القوم؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل ، أول ذلك ان هذا خبر منقطع لأن أباعبيدة لايذكر من أبيه شيئا روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمر و ابن من قال : قلت لأبي عبيدة أتذكر من عبد الله شيئا؟ قال : لا ، والثاني انه لوصح

<sup>(</sup>۱) فى النسخه الحلبية «فتجب أن تكون الشركة عندهم» (۲) فى النسخة رقم ۱٦ «بلادليل» (۳) فى سنن أبى داود «عن عبدالله» وهوهو

لكان أعظم حجة عليهم لأنهم أول قائل معنا ومعسائر المسلمين ان هذه شركة لا تجوز وانه لا ينفرد أحدمن أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون الساب للقاتل وانه ان فعل فهو غلول من كبائر الذنوب و الثالث ان هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار و لالا بن مسعود من ذينك الاسيرين الاما حصل لطلحة بن عبيد الله الذى كان بالشام ولعثمان بن عفان الذى كان بالمدينة فأنول الله تعالى في ذلك : (قل الانفال لله والرسول فا تقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) فكيف يستحل من يرى العار (١) عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ \*

والرابع انهم ـ يُعنى الحنيفيدين ـ لايجيزون الشركة فى الاصطياد ولا يجيزها المالكيون فى العمل فى مكانين فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لاتجوز عندهم، فمن أعجب بمن يحتج فى تصحيح قوله برواية لاتجوز عنده ؟: والحد لله رب العالمين على تو فىقة لنا پ

و ۱۳۳۹ مسألة و لا تجوز الشركة الا في أعيان الأموال فتجوز في التجارة بأن يخرج أحدهما مالا والآخر مالامثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه فيخلطا المالين ولابدحتى لا يميز أحدهما ماله من الآخر ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصصهما فيه والربح بينهما كذلك والخسارة عليهما كذلك ، فان لم يخلطا المالين فلدكل و احدمنهما ما ابتاعه هو أو شريكه به ربحه كله له وحده وخسارته كلها عليه وحده برهان ذلك انهما اذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما و اذهو كذلك فشمنه أصله . وربحه مشاع بينهما ، والخسارة مشاعة بينهما ، وأما اذا لم يخلطا المالين فن الباطل أن يكون لزيدما ابتيع بمال عمرو أومار بح في مال غيره أوما خسر في مال غيره لماذكرنا آنها من قول الله تعالى : ( و لا تكسبكل نفس إلا علما ) به

• ٢ ٢ – مسألة – فان ابتاع اثنان فصاعداً سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر أقل من النصف فهذا بييع جائز والثمن عليهما على قدر حصصهما لأن الثمن بدل من السلعة وهكذا لو ورثاسلعة أو وهبت لهما أو ملكاها بأى وجهملكاها به فلو تعاقدا أن يبتاعا هكذا لم يلزم لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل م

١٤١ – مسألة – ولايحل للشريكين فصاعداً أن يشترطاأن يكون لاحدهما

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية «منرأى العار»

٣٤٢ ـ مسألة ـ فان أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أوعرضا أو ماأشبه ذلك لم يجز أصلا الابأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبافقطأو فضة فقط ثم يخلطا الثمن كما قدمناولابد لماذكر ناقبل، أو يبيع أحدهمامن الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أزيشاركه بهحتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا

بد لماذكرنا وبالله تعالى التوفيق ١

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فهذه تجارة اليهو دى جائزة ومعاملته جائزة»

عن أبى حصين قال: قال [لم] (١) على بن أبى طالب فى المضارب و فى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ، و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن هشام أبى كليب. و عاصم الأحول. و اسماعيل الأسدى قال اسماعيل: عن الشعبى ، و قال عاصم: عن جابر ابن يد (٢) ، و قال هشام: عن ابر اهيم النخعى قالوا كلهم فى شريكين أخرج أحدهما مائة و الآخر مائتين: ان الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على رأس المال ،

قال على : هذا صاحب لايعرف لهمن الصحابة مخالف (٣) وقدخالفه الحنيفيون والمالكيون وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين \*

م ٢٧٤ - مسألة - ومن استأجر أجيرا يعاونه فى خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل و عقد فاسد وله بقدر ما يعمل (٥) يلابد فإن تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز ما دام بطيب نفو سهما بذلك فقط لقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » ع

٣٤٦ - مسألة - ومن كانت بينهما الدابة مشتر كةلم بجزأن يتشار طااستعمالها بالأيام لأنه ليس شرط في كتاب الله فهو باطل وقد يستعملها أحدهما أكثر بما يستعملها الآخر والأموال محرمة على غير أربابها الابطيب أنفسهم فان تكارما في ذلك جاز مادام بطيب أنفسهم بذلك لماذكرنا من أن لكل أحدأن يطيب نفسه من ماله بما شاء مالم يمنعه من ذلك نص ، وكذلك القول في العبد . والرحى وغير ذلك، فان تشاحا فلكل أحدمنهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء المشترك أو مقدار حصته من أجرتها فان آجرها فحسن والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة في من أجرتها فان آجرها فحسن والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة في المنافرة المنافرة

١٣٤٧ - مسألة ـ ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاهاللبيع فأرادأ حدهما

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱٦ (۲) فى النسخة رقم ١٦ «عن جابر بن عبدالله زيد» (٣) فى النسخة رقم ١٦ والنسخة اليمنية «لانعرف له من الصحابة مخالفا» (٤) فى النسخة رقم ١٦ «للا تخذه نهما» وهو قصحيف (٥) فى النسخة رقم ١٦ «ولم يقدر ما يعمل» وهو غلط

البيع أجبر شريكه على البيع لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة فان لم تكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده لأنه لم يوجب ذلك نص ، ومن كانت بينهما دابة . أو عبد . أو حيوان أجبرا على النفقة و على ما فيه صلاح كل ذلك و من كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها لكن يقتسمانها و يعمر من شاء حصته لقول النبي علي الله في المنافقة و من كانت بينهما دار أورحى أو ما لا له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو ليمسك أرضه » ومن كانت بينهما دار أورحى أو ما لا ينقسم أجبرا على الاصلاح لنهى النبي علي النبي و اضاعة المال و لكل أو امره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض و بيع الشريك فيا اشتر كافيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما و كيل للا خر فان تعدى ما أمره به فباع بوضيعة أو الى أجل أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك لا نه لم يو كله وأمره به فباع بوضيعة أو الى أجل أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك لا نهم على الآخر مفي ما أمره به فباع بوضيعة أو الى أجل أو الشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك لا نهم الإخلى الآخر في غير ماوكله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليما) و كل واحد منهما اذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس في منهما اذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و بالله تعالى التوفيق، تم كتاب الشركة و المدته رب العالمين (١) »

(۱) وجد فى النسخة الحلبية زيادة نقلها الناسخ من كتاب الايصال للمؤلف و ادرجها فى أصل النسخة فاتما ما للفائدة ذكرتها هناولم ادخلها فى الأصل لئلايظ أنها منه وهى هذه به قال على: فان كانت الشركة فى رحى لم يجز قسمتها بالأيام لكن يطحن كل واحد منهم مثل ما يطحن الآخر ويقسمون الأجرة على حصصهم اذلا منفعة للرحى إلا الطحن فان اقتسمو ها بالأيام وقع التفاضل وهذا حرام فان كان عبد مشترك فكسبه و غلته بخلاف خدمته فكل ما اكتسب بهبة أو اجرة أو غيرهما فلكل و احد من ما لكيه انتزاع مقد ارحصته فقط و لا يجوز اقتسامها بالأيام للتفاضل المذكور، وكذلك ألبان المواشى وأو لادها لا يجوز اقتسامها بالأيام و لا بالشهور ولا اقتسام غلة الدور بالشهور ولا فراعوام ولا اقتسام على الشجر بالأعوام لكن يقسم كل ما ظهر من لبن أو ولدوغلة أوحمل على قدر الحصص اذ فيا عدا ذلك التفاضل وأكل بعضهم مال بعض بالباطل وهذا حرام بالنص و بالله تعالى التوفيق \*

قال على : وجاء في المضارة خبر نا عبدالله بن ربيع نا محمد بن اسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعدعن يحيى بن سعيد الأنصارى عرب محمد بن يحيى عن لؤلؤة عن صرمة \_ هو قيس بن مالك المازني له صحبة \_ عن رسول الله موسل الله إنه قال : « من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه »

#### كتاب القسمة

من يعزل له حقه لما ذكر نامن أمررسول الله عليها و يوكل للصغير . والمجنون . والغائب من يعزل له حقه لما ذكر نامن أمررسول الله عليها و يوكل المصلى كل ذى حق حقه » فوجب أن ينفذ ذلك و يقضى به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكر نا فلقول الله عز وجل : (كو نو اقو "امين بالقسط ) وهذا من القسط «

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « فى حق كل مشترك » (۲) فى سنن أبى داود «هذاقسمى » . (٣) الزيادة من سنن أبى داود ، و أخر جهذا الحديث أيضا النسائى و الترمذى و ابن ماجه

عنابن سيرين قال : كانوا يرضخون لهم اذاحضر أحدهم القسمة ، وابنسيرين أدرك الصحابة رضى الله عنهم ه و من طريق أحمد بن محمد بن اسماعيل الصفار النحوى نا جعفر بن مجاشع نا ابراهیم بن اسحاق نا عبیدالله نا عبدالرحمن بن مهدی نا سفیان ـ هو الثوري ـ عنابن أبي نجيح عن مجاهـ د . ( واذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ) قال: هي واجبة عند قسمة الميراث ماطابت بهأنفسهم 🚜 ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري في هذه الآية قال: هي محكمة ماطابت به أنفسهم عندأهل الميراث ، فانقيل:قدروي عن الضحاك. والن المسيب. والن عباس أنهامنسوخة ، وقال قوم : انهاندب قلنا : أما الاحتجاج بقول ابن المسيب . والضحاك فقول يستغنى عن تكلف الرد عليه باكثر من الراده فكيف وقد خالفها الحسن. والن سيرين . والنخعي . والزهري . ومجاهد . وغيرهم ؟ وأما ابن عباس فها قول أحد حجة بعد رسولالله عليه فكيف وقدجاء عن استعباس خلاف هذا ؟ كما روينا من طريق أحمد بن محمدبن أسماعيل الصفار النحوى نا بكربن سهل ناأبوصالح نا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( واذاحضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهممنه ) قال: أمرالته عزوجل عندقسمةمواريثهمأن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم منالوصية فان لم تكنوصية وصل لهم منالميراث ، وقدحكم بهذه الآية في ميراث عبد الرحمن بن أبي بكر بعلم عائشة أمّ المؤمنين فلم تنكر ذلك ، ولاعجب أعجب بمن يأتي الى ماقد صح عن ابن عباس من أن قول الله تعالى: ( فانجا موك فاحكم بينهمأوأعرضعنهم ) منسوخ بقوله تعالى:( واناحكم بينهم بماأنزل الله) فلايلتفت اليه وهو قول قدصح برهانه بانكار الله تعالى حكم الجاهلية ، وكل ما خالف دين الاسلام فهوحكم جاهلية سواءكان مفترىمن أهله أوكان من عندالله تعالى ثم نسخه بغيره كالصلاة إلى بيت المقدس . وتربص المتوفى عنها حولا . والتزامالسبت.وغير ذلك ، ثم يأتى فيحتج بقولجاء عنابن عباس فيهذه الآية قدجاء عنه خلافه، وهذا هواتباع الهوى والتحكم بالباطل فى دينالله عزوجل ، ولئن كانقول ابن عباس المختلف عنه فيه همنا حجة فأحرى ان يكون حجة حيث لم يختلف عنه وان كان ليس قوله (١) هنالك حجة فليس ههنا حجة ، ثمأن قول القائل : هذه الآية منسوخة أوغير واجبة قوللا يحلُّ اتباعه لانه دعوى بلابرهان ونهى عن اتباع أمرالله تعالى وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو اباحة لمخالفتهما كذلك وكلذلك باطل متيقن الابنص ثابت من قرآن

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ١٦ . ولئن كان قوله ليس ، الخ ( م ١٧ – ج ٨ المحلي )

أوسنة ، وبالله تعالى التوفيق \*

المحال مسألة و لا يجوز أن يجبر أحدمن الشركاء على يبع حصته مع شريكه أو شركانه و لا على تقاومهما الشيء الذي همافيه شريكان أصلاكان بما ينقسم أو بما لا ينقسم من الحيوان لكن يجبر ان على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما ان كان لا تمكن القسمة و من دعا الى البيع قيل له: ان شئت فبع حصتك وان شئت فبع حصتك وان شئت فأمسك و كذلك شريكك الاأن يكون في ذلك اضاعة للمال بلاشيء من النفع فيباع حينئذ لواحد كان أولشريكين فصاعداً إلا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة من أباه ه

ومن عجائب الأقوال ان الذين بجبرون الشريك على البيع معشريكه أوعلى تقاومه حتى يحصل لاحدهما كله لايرون الشفعة فى ذلك فياعدا الأرض والبناء فأوجبواالبيع حيث لم يوجبه الله تعالى . ولارسوله عليه في المسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسلم

۱۲۵۲ — مسألة — ويقسم كلشىء سواء أرضاكان أو دارا صغيرة أو كبيرة أو حماما أو ثوبا أوسيفاأولؤلؤة أوغير ذلك اذا لم يكن بينهما مالمشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا لكن يكون بينهم يؤاجرونه

<sup>(</sup>١) فى النسخة الحلبية «وان بيعامنفردين» (٢) فى النسخة رقم ١٦ «وللبيع»

و يقتسمون أجرته أو يخدمهم أياما معلومة &

برهان ذلك قول الله تعالى : (للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون) الى قوله تعالى : (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) » وقالقوم : ان لم ينتفع و احد من الشركاء بما يقع له وانتفع سائرهم لميقسم ، وقال آخرون : انانتفع بمايقع له واحد منهم أجبرواعلى القسمةوانلم ينتفع الآخرون ، وقال قوم : ان استضر أحدهم بالقسمة

في انحطاط قيمة نصيبه لم يقسم ١

قال أبو محمد : وهذه أقوالفاسدة متناقضة لايدل على صحة شيءمنها قرآن . ولاسنة ولا قياس. ولارأى سديد ، أمامن منع منالقسمة انكان فيهم واحد لا ينتفع بما يقع له فقد عجل الضرر لغيره منهم منعه من أخذ حقه و التصرف فيه ما يشاء ، فما الذي جعل ضرر زید مباحا خوف انیستضر عمرو ؟ و کذلك یقال لمن راعی انحطاط قیمــة حصة أحدهم بالقسمة ، وأما تناقضهم فانهم لايختلفون في قسمة الأرض الواسعة وان انحطت (١) قيمة بعض الحصص انحطاطا ظاهرا فظهر تناقضهم ، وفي المسألة التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقو الهم غنينا عن تكرارها ، ولا فرق بين قسمة السيف . واللؤاؤة . والثوب . والسفينة و بين قسمة الدار . والحمام. والأرض ، وقد ينتفع المرء بكل مايقع لهمن ذلك وقدينحط النصيب من الأرض. والدارمن قيمة المثين مر. الدنانير أضعاف ما ينحط النصيب من السيف. والثوب. واللؤلؤة ، و مالك. و الشافعي يبيحان قسمة الحمام اذا دعا إلى ذلك أحدهما وان لم ينتفع شريكه بما يقع لهمن ذلك ، وأبوحنيفة مرىذلكاذا اتفقاعليه ، وقديسقط في هذا من القيمة ويبطل من المنفعة ما لا يسقط من اللؤلؤة اذاقسمت والسيف اذاقسم ولاسبيل الى وجود قول صاحب بخلاف هذافكيف دعوى الاجماع بالباطل ? فظهر فساد نظرهم وبطل احتياطهم با باحتهم في موضع مامنعوا منه في آخر ، وأما الرأس الواحد من الحيوان فان كان انسانا فتفصيل أعضائه حرام وان كان مما لا يؤكل لحمه كالحمار . والكلب . والسنور فقتله حرام وذبحه لا يكون زكاةفهو اضاعة للمال ومعصية مجردة وانكان ممايؤكل لحمه لم يحلذبحه بغير اذن كل من له فيه ملك لقول رسول الله عليها : « ان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام ، فلا يحل لاحد ذبح حصة شريكه بغيراذنه الأأن يرى بهموت فيبادر بذبحه لان تركهميتة اضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله عَلَيْنَةُ عن اضاعه المال ، وأما المصحف فلا يحل تقطيعه ولاتفريق أوراقه لان رتبة كتاب الله منزلة منعنده فلاتحال ، وقدروينا عن مجاهد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « ان انجطت »

لايقسم المصحف ، واحتجالمانعون من هذا بخبرفيه « لاتعضية على أهل الميراث الافيما احتمل القسم » وهذا خبر مرسل رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق ابن موسى عن محمد بن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، ثم لو صح لكان حجة لنا لان التعضية مأخوذة من قسمة الاعضاء و انما الاعضاء للحيوان فقط «

المحمود المقتسمين الى الحراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أوفى نوع من أنواعه قضى له الخراج نصيبه كله بالقرعة فى شخص من أشخاص المال أوفى نوع من أنواعه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ، ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ، ولا كل دار بين جميعهم ، ولا كل ضيعة بين جميعهم الاباتفاق جميعهم على ذلك ؛ ويقسم الرقيق . والحيوان . والمصاحف وغير ذلك ، فمن وقع في سهمه عبدو بعض آخر بقى شريكا فى الذى وقع حظه فيه م

برهان ذلك انمن قال:غير قولنا لم يكن له بدمن ترك قوله هذا والرجوع إلى قولنا أو ابطال القسمة جملة وتكليف ما لايطاق، وذلك أنه يقال له: ما الفرق بينك في قولك تقسم كل داربينهم . وكل ضيعة بينهم · وكل غنم بينهم . وكل بقربينهم . وكل رقيق بينهم . و كل ثياب بينهم و بين آخر ؟ قال : بل يقسم كل بيت بينهم و كل ركن من كل فدان بينهم لانه اذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شيء تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولابد ، فانقال : انالله تعالى يقول : ( مماقل أو كثر نصيبامفروضا ) قلنا : نعم هذا الحق وهذه الآية حجتناعليك لانك (١) اذا حملتهاعلى ماقلت لزمك ماقلنا ولابد والآية موجبة لقولنالان الله تعالى انماأرادمنا ماقد جعله فىوسعنا فانما أراد تعالى بما قل بماتركه الميت أو كثر فقط ولم يردتعالىقط من كل جزء من المقسوم اذ لوأراد تعالىذلك لكان تعالى قد كلفنا ماليس فىالوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصوابة فظهر فساد قولهم ، وأيضا فان الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخارى عن على بن الحكم الأنصاري ناأبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج : «أن رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير (٢) »فحديث ، فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم غناو بعضهم ابلا ، فهذاعمل الصحابة معرسول الله عصليته لامخالف لهم منهم ، وهوقول أبي ثور وغيره و

١٢٥٤ - مسألة \_ و يقسم كل مالا يحل بيعه اذا حل ملكه كالسكادب. والسنانير.

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و لانها ، وهو غلط (۲) هوفى صحيح البخارى ج٤ص١٧١

والثمر قبل أن يبدو صلاحه والماء وغير ذلك كل ذلك بالمساواة والمماثلة لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه وليست بيعا ولو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين ، وكذلك تقسم الضياع المتباعدة فى البلاد المتفرقة فيخرج بعضهم الى بلدة والآخر الى أخرى لماذكرنا ، وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلابرهان يؤول الى التناقض و إلى (١) الرجوع الى قولناو ترك قولهم اذ لابد من ترك بعض و أخذ بعض وقال أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان الااذاكان معه غيره و لا يعرف هذا عن أحدقبله ،

مسألة — ولا يجوز أن يقع في القسمة لاحدالمقتسمين علوبنا. والآخر سفله وهذا مفسوخ أبدا ان وقع \*

برهان ذلك ان الهواء دون الأرض لا يتملك و لا يمكن ذلك فيه أصلالوجهين ، أحدهما أنه لاسبيل لأحد الى أن يستقر في الهواء وهذا بمتنع ، والثانى انه متموج غير مستقر ولامضبوط ، فمن وقع له العلو فانما يملكه بشرط أن يبنى على جدرات صاحبه وسطحه وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته و لا سطحه ولا ان يعلى شيئا من ذلك . و لا أن يقصره . و لا أن يقب سطحه . ولا أن يرقق جدراته . ولا أن يفتح فيها أقو اسا ، و كل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى وقد قال رسول الله علي أقو اسا ، و كل هذه شروط ليست في كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » وقد علمنا ان كل من له حق فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط أوسنة ، فبطلت هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه وصح أن ابتياع العلو على اقراره حيث أوسنة ، فبطلت هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه وصح أن ابتياع العلو على اقراره حيث هو أكل مال بالباطل و انما يجوز بيبع أنقاضه فقط فاذا ابتاعها فليس له امساكها على جدرات غيره الامادام تطيب نفسه بذلك ثم له أن يأخذه باز التهاعن حقه متى شا ، ، وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لو احد وعلو لآخر »

معين بماله فيه شريك ولافي كله سواء قل ذلك الجزء أو كثر لابيع . ولا صدقة . ولا معين بماله فيه شريك ولافي كله سواء قل ذلك الجزء أو كثر لابيع . ولا صدقة . ولا هبة . ولا اصداق . ولا اقرار فيه لاحد ولا تحبيس ولاغير ذلك كمن باعربع هذا البيت أو ثلث هذه الدار أوما أشبه ذلك أو كان شريكه حاضرا أومقاسمته له بمكينة لأن كل ماذكرنا كسب على غيره لا نه لا يدرى أيقع له عندالقسمة ذلك الجزءام لا ؟ وقد قال الته تعالى : (ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، ولقول

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «الى» من النسخة رقم ١٦

رسول الله ﷺ :« أن دماء كم وأمو الكم عليكم حرام » «

# كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الاموال

الم ١٢٥٨ – مسألة – لا يحل لاحدمال مسلم و لامال ذمى الا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله على القرآن أو السنة نقل ماله عنه الى غيره أو بالوجه الذى أو جب الله تعالى به أيضا كذلك نقله عنه الى غيره كالهبات الجائزة . والتجارة الجائزة . أو القضاء الواجب بالديات و التقاص و غير ذلك بماهو منصوص ، فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه بغير ماذكر نافان كان عامدا عالما بالغامميز آفه و عاص لله عز و جل و ان كان غير

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فى بنيانه»

عالم.أوغير عامد.أوغير مخاطب فلااثم عليه الأأنهما سواه في الحكم في وجوب رد ذلك الى صاحبه أوفى وجوب ضمان مثله النكان ماصار اليه من مال غيره قد تلفت عينه أولم يقدر عليه \*

برهان ذلك قول الله عز وجل: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله والتخليق : « ان دما مكوأموالكم عليكم حرام » رو يناهذا من طرق منها عن البخارى نا مسدد نا يحي \_ هو ابن سعيد القطان \_ نا قرة ابن خالد حدثني محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله والتحقيق (١) وقول الله عزوجل : ( وان عاقبتم فعاقبو ابمثل ما عوقبتم به ) وقول رسول الله عليه الله عليه عليه و من عمل عملاليس عليه أمر نا فهورد » (٢) ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ولا عامد المن غير عامد ي عامد ي عامد عليه السلام عالما من غير مكلف و لا عامد المن غير عامد ي

١٣٥٩ – مسألة – فن غصب شيئا أوأخذه بغير حقلكن بديع محرم أوهبة محرمة أو بعقد فاسد أو وهو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضر اأو ما بقى منه ان تلف بعضه أقله أو اكثره و مثل ما تلف منه أو يرده و مثل ما نقص من صفاته أو مثله ان فا تت عينه و أن يرد كل ما اغتل منه و كل ما تولد منه كما قلنا سواء سواء الحيوان . والدور والشجر . والأرض . والرقيق . وغير ذلك سواء فى كل ما قلنا فيرد كل ما اغتل من الشجر ومن الماشية من لبن أوصوف أو نتاج ، ومن العقار الكراء ، وان كانت أمة فأولدها فان كان عالما فعليه الحد حد الزنا و يردها و أو لادها و ما نقصها و طؤه و ان كان جاهلا فلاشيء عليه من حدولا اثم لكن يردها و يردأ ولاده منهارقيقا لسيدها و يرد ما نقصها و طؤه و لاشيء لكل من ذكر ناعلى المستحق فيا أنفق كثر أمقل \*

برهان ذلك ماذكرنا آنفامن القر آن والسنة ، وكل ما تولد من مال المر ، فهو له باتفاق من خصو منا معنا ، فمن خالف ما قلنا فقد أباح أكل المال بالباطل وأباح المال الحرام وخالف القرآن ، والسنن بلادليل أصلا « روينا من طريق مالك . والليث . وعبيدالله بن عمر ، وأيوب السختياني . واسماعيل ابن أمية . وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله والسينية : « ألا لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه أيجب أحد كم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم » ، وهذانص قولنا والحمد للهرب العالمين ، وقد اختلف الناس في مواشيهم أطعمتهم » ، وهذانص قولنا والحمد للهرب العالمين ، وقد اختلف الناس في المواشيهم أطعمتهم » ، وهذا نص

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری فی صحیحه فی غیر موضع من حدیث طویل (۲) رواه البخاری و مسلم وغیر هما

هذافقال بعض التابعين وبعض المتأخرين : كلذلك للغاصب وللمستحق عليه بضمانه ، وقال آخرون : ما تولد من لبن . أوصوف . أو اجارة فه وللغاصب و المستحق عليه وأما الولد فللمستحق ، وفرق آخرون فيذلك بين المستحق عليه وبين الغاصب فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه و لم يجعلوه للغاصب ، وفرق آخرون بين ما وجدمن ذلك قائما وبين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك \*

قال أبو محمد : وهذه كلها آراءفاسدة متخاذلة وحجة جميعهم انماهي الحديث الذي لايصح الذي انفرد به مخلد بن خفاف . ومسلم بن خالدالزنجي ﴿ ان الحراج بالضمان ﴾ ثمملوصحلما كان لهم فيه حجة لانه انماجاء فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم وجدبه عيبافرده فكانخراجه له ، وهكذا نقول نحن لانه قدملكه ما كما صحيحافاستغل ماله لامالغيره ومن الباطلان يقاس الحرام على الحلال ثم لو كان القياس حقا فكيف وهو باطل كله؟ أوان يحكم للباطل بحكم الحقوللظالم بحكم من لميظلم فهذا الجور والتعدى لحدود اللهعز وجل ، ثم لوصح هذا الخبر على عمو مه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب و بين المستحق عليه وبين الولد وبين الغلة وبين الموجودوالتألف باطلا مقطوعابه لانه لابهذا الخبر أخذ ولابالنصوص التيقدمنا أخذ بلخالف كل ذلك فانما بقي الكلام بيننا وبين من رأى الغلةوالولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقطفالنصوص التيذكرنا توجب ماقلنا ، وأيضافان الرواية صحت من طريق أبي داو دقال: نامحمد بن المثني نا عبد الوهاب \_ هو انعبد المجيدالثقفي \_ نا أيوب \_ هو السختياني \_ عن هشام بنعروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل عن رسول الله (١) عليه أنه قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ، فنسألهم عمن صار آليه مال أحد بغير حق ؟ أعرق ظالم هو أملا؟ فانقالوا، : لاخالفوا القرآن . والسنن وتركواقولهم . وقولأهل الاسلام ولزمهم أنلامردوا على المستحق شيئا لانه ليس بيد المستحق عليه ولا بيــد الغاصب والظالم بعرق ظالم واذالميكن عرق ظالم فهوعرق حق اذلا واسطة بينهما قال تعالى: ( فماذا بمدالحق الا الضلال ) وهم لايقولون مهذا وان قالوا : بل بعرق ظالم هو بيده لزمهم أنلاحق لهفىشى. مماسرى فيهذلك العرق ، وهــذا في غاية الوضوح وبالله تعالى التوفيق 🛪

وأمامن فرق بين(٣)الولد و بين سائر الغلة فكلام فى غاية السخف والفساد ولوعكس عليهم قولهم ما انفصلو امنه ﴿ وأما من فرق بين الأولاد الاحياء فرأى ردهم و بين الموتى

<sup>(</sup>١) فى سنن أبى داود ، عن النبى ، الخ (٢) سقط لفظ «بين» من النسخة اليمنية

فلم ير ردهم فيقال لهم (١) : هل وجب عليه ردكل ما نتجت الأمهات حين الولادة إلى سيدهم وسيد أمهم أم لا ؟ فان قالوا : لا لزمهم أن لا يقضوا بردهم أصلا أحياء وجدوا أم أمواتا ؛ وان قالوا : نعم قلنا : فسقوط وجوب ردهم بموتهم كلام باطل لاخفاء به ، ولهم فى أو لاد المستحقة بمن استحقت عليه أقوال ثلاثه فرة قالوا : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ، ومرة قالوا : يأخذها فقط ولاشى اله فى الولد لاقيمة ولاغيرها ، ومرة قالوا : يأخذها فقط ولاشى اله فى الولد لاقيمة ولاغيرها ،

قال أبو محمد: وهذه أقوال في غاية الفساد ، و نسأ لهم عن هؤ لا ، الأو لادهل وقع عليهم قط في أول خلقهم أو حين ولادتهم ملك سيد أمهم أمل يقع له قط عليهم ملك ؟ ولا ثالث لهذين القولين فان قالوا: بل قدوقع عليهم ملكه قلنا: فني أى دين الله عز وجل وجدتم أن تجبروه على يبع عبده أو أمته بلاضرر كان منه اليهم ؟ وما الفرق بين هؤلا ، وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها ؟ فهلا أجبرتم سيدها على قبول فدائهم (٧) فأن قالوا: على هذا دخل الناكح ولم ينوالمستحق (٣) عليه على ذلك قلنا: فكان ماذا وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها أو أين وجدتم هذا الحكم ؟ وهذا مالا سبيل الى وجوده و اذهم في ملكة فهم له بلا شك و ان قالوا. لم يقع ملكة قط عليهم واباحة لمن و ويكال لماله بالباطل . قلنا: فبأى وجه تقضون له بقيمتهم ؟ وهذا ظلم لأبيهم بين . وايكال لماله بالباطل . واباحة لمن الحر الذي حرمه الله تعالى و رسوله عليه السلام ، ويقال لمن قال: يأخذ واباحة لمن الحر الذي حرمه الله تعالى و رسوله عليه السلام ، ويقال لمن قال: يأخذ فأو لاد أمته عبيده بلاشك فلم أعطيتموه بعض ماملكت يمينه و تمنعو نه البعض ؟ أو قيمة الأم فقط أو يأخذها فقط: لأي شيء يأخذها أو وينامن طريق حماد بنسلمة عن حميدأن رجلا لم عجارية لأبيه فقسراها المشترى فولدت له أو لادا فجاء أبوه فاصمه الي عمر بن الخطاب باع جارية لأبيه فقسراها المشترى : دعلى ولدى فقال له : دع له ولده ه

قال على : هذه شفاعة من عمر رضى الله عنه ورغبة وليس فسخالقضائه بهاو بولدها لسيدها ، ومن طريق محمد بن المثنى ناعبدالأعلى ناسعيد \_ هو ابن أبى عرو بة \_ عن قتادة عن خلاس ان أمة أتت طيئا فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم انسيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان أنها و أولادها لسيدها وان لزوجها ما أدرك من متاعه و جعل فيهم الملة والسنة كل رأس (٤) رأسين ، ومن طريق عبدالرزاق

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ( فيقال له » (۲) فى النسخة غير رقم ۱ ر على قبول فداء أبيهم » (۳) فى النسخة غير رقم ۱ ر «ولم يبقى المستحق» (٤) فى النسخة رقم ۱ ر «والسنة على رأسين»

<sup>(</sup>١٨١ - ج ١ الحلي)

عن معمر عن منصور عن الحسكم بن عتيبة ان إمرأة و ابنا لها باعا جارية لزوجها و هو أبو الولد فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم (١) الى على بن أبي طالب فقال: لم أبع و لم أهب فقال له على: قد باع ابنك و باعت امر أتك قال: ان كنت ترى لى حقا فأعطني قال: فخذ جاريتك و ابنها ثم سجن المرأة و ابنها حتى تخلصاله فلسارأى الزوج ذلك أنفذ البيع ، فهذا على قد رأى الحق انها و ولدها لسيدها و قضى بذلك و سجن المرأة وولدها وهما أهل لذلك لتعديهما والأخذ بالحلاص قد يكون المرادبه رد الثمن وهذا حق يه و من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن على فرجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة قال على: ترد عليه و يقوم ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان يه و رو ينامن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنامطرف \_ هو ابن طريف \_ و المغيرة قال مطرف : عن الشعبي ، وقال مغيرة : عن ابر اهيم ثم اتفق الشعبي . و ابر اهيم في ولد الغارة ان على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان و عن الحسن يفدون بعبد عبد ه

وقدروينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيو ب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال: قضى عمر في أو لاد الغارة بالقيمة ، ورويناه من طريق ابن أبي شبية ناسفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال: غرت أمة قوما و زعمت أنها حرة فتر وجت فيهم فولدت أو لادافو جدوها أمة فقضى عرب بقيمة أو لادها في كل مغرور غرة ، وقضى الشعبى . و ابن المسيب في ولد المغرور بغرة ، وهو أيضا قول أبي ميسرة . والحسن مكان كل واحد غرة ، وقال ابراهيم : على أبيهم قيمتهم و يهضم عنه من القيمة شيء ، وهذا قولنا وهو قول أبي ثور . وأبي سليمان . وأصحابنا . وقول الشافعي إلا في ولد المستحق عليه منها فقط فانه ناقض في ذلك ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة نااسما عيل بن علية عن عبد الله بن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل فادعاه فاصم الي اياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى الله بالعبد و بمثل غلته ، اشترى عبدا فلد وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد و بمثل غلته ، قال ابن عون : فذ كرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : هو فهم ، فهذان اياس بن معاوية . قال ابن عون : فذ كرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : هو فهم ، فهذان اياس بن معاوية . ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : اذا اشتريت غما فنمت ثم جاء أمر برداليبع فيه (٣)قال : يردها و مماءها و الجارية اذا ولدت كذلك ؛ فان قالوا : فلم (٣) فرقتم أنتم بين الغاصب سفيان الثورى قال : اذا اشتريت غما فنمت ثم جاء أمر برداليبع فيه (٣)قال : يردها و مماءها و الجارية اذا ولدت كذلك ؛ فان قالوا : فلم (٣) فرقتم أنتم بين الغاصب

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « يخاصم » (٧) فى بعض النسخ « ثم جاء امرؤ يرد البيع فيه » (٣) فى بعض النسخ سقط لفظ «لم » رهى أظهر بدليل الجو اب بعد

والمستحق فألحقتم الولد بالمستحق عليه ولم تلحقوه بالغاصب؟ قلنا: نعم لأنهلم يختلف اثنان من مؤمن وكافر فى أزرسول الله عليه ولم تلحقوه بالناس وفيهم أو لادالمنكوحات النكاح الفاسدو المتملكات بغير حقى والمتملك والناكح يظنان أن ذلك النكاح والملك حق فألحقهم با بائهم ولم يلحق قط ولدغاصب أوزان بمن وضعه فى بطن أمه بل قال عليه السلام: « وللعاهر الحجر » والغاصب والعالم بفسادعقده ملكاكان أوزو اجاعاهران فلا حق لها فى الولد وبالله تعالى التوفيق »

وهذا مكان خالفوا فيه عمر . وعثمان . وعليا ولايعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مخالف الارواية عن أبي بكر بن عياش عن مطرف بن طريف عن الشعبي أنرجلا اشترى جارية فولدت له فأقام رجل البينة أنها له فقال على : تر داليه ويقوم عليه الولدفيغرم الذي باع بماعزوهان ، فادعواأنهم تعلقو ابهذه وقد كذبو الانهم لا يغرمون البائع مايفدي به ولده، و إلا الرواية المنقطعة التي ذكرنا قبل عن عمر أنه قضي في أولاد الغارة بقيمتهم والقيمة قدصحت عنعمر فيذلك انهاعبد مكان عبد أوعبدان مكانعبدى فقد خالفوا هذا أيضا وخالفواكل من ذكر ناوالحسن . وقتادة : والشعبي وهم جمهور منروىعنه في هذه المسألة قول في فداء ولدالغارة المستحقة بعبد (١) وأماقولنا: انه يضمن كلمامات من الولدوالنتاج وماتلف من الغلة ويضمن الزيادة في الجسم والقيمة لان كل ذلك مال المغصوب منه وكان فرضاعليه أن يرد كل ذلك فهو معتد (٧) بامساكه مال غيره فعليه أن يعتدي عليه بمثل مااعتدي ، فان قالوا : ليس معتديا لانه لم يباشر غصب الولدو أنماهو بمنزلةريح ألقت ثويا في منزل الانسان قلنا: هذا باطل لان الذي رمت الريح الثوب في منزله ليس متماكاله ولوتملكه للزمه ضمانه وهذا المشتري أو الغاصب متملك لكلماتولد منغلة. أوزيادة. أونتاج. أوثمرة حائل بينه وبينصاحه الذي افترضالله تعالى رده اليه وحرم عليه امساكه عنه فهو معتد بذلك يقينا فعليه أن يعتدي عليه بمثل مااعتدى ﴿ وأمَا الزيادة في الثمن فانه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده الى صاحبه بجميع صفاته فكانلازما لهأن يرده اليهوهو يساوى تلك القيمة فاذالزمه ذلك ثم نقصت قيمته فانه لايسقط ردمالزمهر ده، وأماالكرا. فانهاذحال بين صاحبه وبين عين ماله حال بينه و بين منافعه فضمنها ولزمه أداءمامنعه منحقه بامر رسول الله عصليته أن يعطى كل ذى حقحقه ، وكراء متاعه من حقه بلاشك ففرض على مانعه اعطاؤه حقه ﴿ ومنعجائب الدنيا قول الحنيفيين أن الكراء للغاصب والغلة ولا يضمن ولدها

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ « بعبيد» (٢) فى النسخة رقم ١٤ «متعد»

الموتى ثم يقولو نفيمن صاد ظبية في الحرم فأمسكها ولم يقتلها حتى اذا ولدت عنده أو لادا فهاتوا ولم يذبحهم : أنه يجزيها ويجزى أولادهافلوعكسوا لأصابواوما ألزم الله تعالى صائد الظبية ضمانها عاشت أوماتت الاأنيقتلها عامداو إلافلا،فهم أبدايحرفون كلام الله تعالى عن مو اضعه ، و أعجب شي احتجاج بعض متصدر يهم بالجهل بانقال: وأي ذنب للولد حتى يسترق؟ فقلنا : ماعلمنا ذنبا يوجب الاسترقاق . والردة . وقتــل المؤمن عمدا.وترك الصلاة. وزناالمحصن أعظم الذنوب وليس شيء منذلك يوجب استرقاق فاعله (١) وأولاد الكفار يسترقون ولا ذنب لهم فليس يعترض بمثل هــذا الهوس الامن لاعقل له ولا دىن يبوؤاما اسقاطنا المهر فيوطء الغاصب والمستحق فلانه لم يوجبه قرآن ولاسنة ومال الغاصب والمستحق عليه حرام إلاماأوجبه النص ولامهر إلا في نكاح صحيح أوللتي نكحت بغير اذن ولها فقط على ماجا. به النص و انما عليه ضمان مانقصه وطؤه أياها بزنا الغاصب أوبجهل المستحق عليه فقط لانه استهلك بذلك بعض قيمة أمةغيره فقط م وأماالقضاء بالمثل فانالمتأخرين اختلفو افقال بعضهم: لايعطى إلاالقيمة في كلشيء ٥ روينامن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق الشيباني فيمن استهلك حنطة انله طعاما مثل طعامه قال سفيان : وقال غيره من فقهائنا: له القيمة ، وقال أبوحنيفة. ومالك: أماما يكال اوبوزن فعليه مثله من نوعه وأماماعدا ذلك من العروض. والحيوان فالقيمة . وقال أصحابنا : المثل في كلذلك و لابدفان عدم المثل فالمضمون له مخير بينأن يمهله حتى يوجد المثل وبين أن يأخذ القيمة م

قال أبو محمد: وهذاهو الحق الذي لا يجوز خلافه ومانعلم لمن قضى بالقيمة حجة أصلا الاأن بعضهم أتى بطامة فقال: ان رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ قَضَى على من اعتق شركا له في عبد بأن يقوم عليه باقيه لشريكه قالوا: فقضى رسول الله عَلَيْهِ على من استهلك حصة غيره من العبد بالقيمة \*

قال على : وهذا من عجائبهم فانهم أفحشوا الخطأ في هذا الاحتجاج من وجهين ، أحدهما احتجاجهم به فيمن استهلك والمعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئا ولاغصب شيئا ولاتعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عتقها وانما هو جكم من الله تعالى أنفذه لالتعد من المعتق أصلا ، والثاني عظيم تناقضهم لانه يلزمهم ان كان المعتق المذكور مستهلكا حصة شريكه ولذلك يضمن القيمة (٢)

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ يُوجب استرقاقاعليه ﴾ (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ ولذلك ضمن القيمة ﴾

بأن يؤجبواذلك عليه معسر اكان أو موسرا (١) كا يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا فكيف يستحل من يدري أنالله تعالى سائله عن كلامه في الدين. وأن عبادالله تعالى يتعقبون كلامه على هذه المجاهرة القبيحة الفاسدة مناحالة السنن عن مواضعها وسعيهم في ادحاض الحق بذلك ؟و ليس لهم أن يدعوا همنا اجماعالان ابن أبي ليلي. وزفر بن الهذيل يضمنونه معسرا أوموسرا ومانبالي بطردهذين أصلهما فيالخطأ لأنهما في ذلك مخالفان لحكم رسولالله ﷺ فيأنه عليـه السلام لم يضمن المعسر شيئًا وانمــا أمر في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط ﴿ روينا من طريق الليث بنسعد عن جرير بنحازم عن حميد الطويل قال: سمعت أنسبن مالك محدث , أنزينب بنت جحش أهدت الى رسول الله ﷺ وهوفي بيت عائشة ويومها جفنة من حيس فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها الارض فكسرتها فقام رسول الله على الله المقصعة لها فدفعها الى رسول زينب فقال : هذه مكان صحفتها وقال لعائشة : لك التي كسرت ، فهـ ذاقضاء بالمثل لا بالدراهم بالقيمــة ، وقد روى عن عثمان . وابن مسعود انهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان مثلها ﴿ وعنزيد بن ثابت . وعلى أنهما قضيا بالمثل فيمن باع بعيراً واستثنى جـلده . ورأسه . وسواقطه ي وعن عمر . وعثمان . والحسن . والشعبي . وقتادة . في فدا. ولدالغارة بعبيد لا بالقيمة ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ عَبِدَالُورَاقَ عَنْ مُعْمُرُعُنَّ أَيُوب عناس سيرس عن شريح أنه قضى في قصار شق ثو باان الثوب له و عليه مثله فقال رجل: أو ثمنه فقال شريح: انه كان أحب اليه من ثمنه قال: انه لا يجدقال: لاوجد ﴿ وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل ﴿

قال أبو محمد: لم نورد قول أحد بمن أوردنا احتجاجا به وانما أوردناه لئلا يهجموا بدعوى الاجماع جرأة على الباطل ، فانقالوا: فانكم لا تقضون بالمكسور للكاسر فقد خالفتم الحديث قلنا: حاش لله من ذلك لكن النبي عَيَّالِيَّةٍ قال: « ان دماء كو أمو الكم عليه الحديث قلنا: ها عليه السلام المهالله عليه السلام المهالك من أجل كسرك إياها فقد كذب عليه من نسب اليه هذا الحكم من غير أن يقوله عليه السلام ، فصح بذلك يقينا ان تلك الكسارة التي أعطى لعائشة رضى الله عنها لا تخلو من أحدوجهين لا ثالث لها اما أنها لم تصلح لشيء فأ بقاها (٢) كا يحل لكل انسان مناما فسد جملة من متاع غيره ولم ينتفع منه بشيء ، و إما ان قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب رضى الله عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة خيرا من التي كانت لزينب رضى الله عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ « معسر اكان ذلك أو موسر ا » (٢) في نسخة « فالقاها »

والافنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يعطى أحدامال غير ه بغير حق و أنماحق المجنى عليه في عين ماله لافي غيره فما دامت العين أوشىء منها موجو دين فلاحق له في غير ذلك فان عدم جملة فحينئذ يقضى له بالمثل ع

قال على : فاذا عدم المثل من نوعه فكل ماقاومه وساواه فهو أيضا مثل له من هذا الباب الاأنه أقل مثليه مما له من نوعه فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلق و بالله تعالى التوفيق هو الباب الاأنه أقل مثليه ما هو من كسر لآخر شيئا أو جرح له عبدا أو حيوا نا أو خرق له ثو باقوم كل ذلك صحيحا مما جن عليه شمقوم كم هو الساعة و كلف الجانى أن يعطى صاحب الشيء ما بين القيمتين و لابد ، ولا يجوز أن يعطى الشيء المجنى عليه للجانى لماذكر نا آنفا و أنما عليه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى فقط، وسواء كانت الجناية صغيرة أو كبيرة لا يحل هذا ، وللحنيفيين ههنا اضطراب و تخليط كثير كقولهم: من غصب ثوبا فانه ير د إلى صاحبه (١) فان و جد وقد قطعه الغاصب فصاحب الثوب مخير بين أخذه كاهو و ما نقصه القطع و بين أن يعطيه للغاصب و يضمنه قيمة الثوب ، و كذلك قولهم فى الحنطة تغصب فهو للغاصب بلا تخيير وليس عليه الاقيمة الثوب ، و كذلك قولهم فى الحنطة تغصب فيطحن ، و الدقيق يغصب فيعجن . و اللحم يغصب فيطبخ أو يشوى ه

قال أبو محمد: ما في المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذا ولا في تعليم الظلمة أكل أمو ال الناس أكثر من هذا فيقال لكل فاسق: اذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك و أكل غنمه واستحلال ثيا به وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصبها و اقطعها ثيا با على رغمه واذبح غنمه واطبخها واغصبه حنطته وأطحنها وكل كل ذلك حلالاطيبا وليس عليك الاقيمة ما أخذت؛ وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى ان أكل أمو النابالباطل و خلاف رسول الله عليه أمر نافهو رد » وما يشك أحد من أهل الاسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فا نه ليس عليه أمر نافهو رد » وما يشك أحد من أهل الاسلام في أن كل ثوب قطع من شقة فا نه لساحب الشقة ، وكل دقيق طحن من حنطة انسان فه ولصاحب الحنطة . وكل لحم شوى فهو لصاحب اللحموهم يقرون بهذا ثم لا يبالون بان يقولوا: الغصب . والظلم . والتعدى يحل أمو ال المسلمين للغصاب (٢) ، واحتجو افي ذلك بام القصعة المكسورة والتعدى يحل أمو ال المسلمين للغصاب (٢) ، واحتجو افي ذلك بام القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل وهم أول مخالف لذلك الخبر فالفوه فيافيه واحتجو اله فياليس فيه منه التي ذكرنا قبل وهم أول مخالف لذلك الخبر فالفوه فيافيه واحتجو اله فياليس فيه منه أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فارسلت الى جارة لها ابعثي الى الشاة التي لزوجك فبعثت أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فارسلت الى جارة لها ابعثي الى الشاة التي لزوجك فبعثت

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ، على صاحبه ، (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ للغاصب »

بهااليها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى. قال هذا الجاهل المفترى: فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها اذ شويت ،

قال أبو محمد : وهذا الخبر لايصحولوصح لكان أعظم حجة عليهم لأنه خلاف لقو لهم اذفيه انه عليهالسلام لم يبقذلك اللحم فى ملك التى أخــنتها بغيراذن ربها وهم يقولون : انه للغاصب حلال وهذا الخبر فيه انه لميأخذر أيها فى ذلك ، فصح انه ليس لها فهو حجة عليهم «

قال على: والمحفوظ عن الصحابة رضى الله عنهم خلاف هذا كما روينامن طريق عبدالرزاق نا معمر عن أيوب السختياتي عن محمد بن سيرين ان أصحاب رسول الله عليه النوا بأهل ماء وفيهم أبو بكر الصديق فانطلق النعمان فجعل يقول لهم : يكون كذا وهم يأتونه بالطعام واللبن و يرسل هو بذلك إلى أصحابه فأخبر أبو بكر بذلك فقال : أراني آكل كهانة النعمان منذ اليوم شمأدخل يده في حلقه فاستقاءه (١) في ومن طريق محمد بن اسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنت في غزوة ذات السلاسل فذكر قسمته الحزور بين القوم و انه المناسلة و المناسل

ومن طريق عمد بن اسحاق في معاريه عن يزيد بن الى حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في غزوة ذات السلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وانهم أعطوه منها فأتى به الى أصحابه فطبخوه فأكلوه شمساله أبو بكر. وعمر عنه؟ فأخبرهما فقالا له: والله ماأحسنت حين أطعمتنا هذا شمقاما يتقيآن ما في بطونهما \* و من طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل عنه فأخبرا نه حلب له من نعم الصدقة فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه \* و من طريق سعيد بن منصور زاالمعتمر ابن سلمان التيمي عن أبيه ان أهل للكوفة قالوا له: قد شرب على نبيذ الجرقال سلمان: فقلت لهم: هذا أبو اسحاق الهمداني يحدث ان على بن أبي طالب لما أخبرانه نبيذ جر تقيأه \* ناأحمد بن عمر بن أنس العذري ناعبيدالله بن محمد السقطي نامحمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة (٢) ناأحمد بن شبو يه قال: سمعت عبدالرزاق يقول: دخل معمر على أهله فاذا عندها فاكمة فأكل منها شم سأل عنها فقالت له: أهدتها الينا فلانة النائحة فقام معمر فتقياً ماأكل فالكرة فأكل منها شم سأل عنها فقالت له: أهدتها الينا فلانة النائحة فقام معمر فتقياً ما أكل فالبه فإذا بن المال المالية في المحمد في فهذا أبو بكر و عمر و على بحضرة الصحابة و علمهم لا مخالف لهم قال به في الماله المالية في المنائد المالية في المراب المالية في المالية بن المالية في المحمد في في المالية في المراب المالية في المالية في المنائد المالية في المنائد المالية في المنائد المالية في المالية في المنائد المالية في المالية في المراب المالية في الم

منهم فىذلك لايرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وانأكله بليرون عليه اخراجه وأن لايبقيه فى جسمه مادام يقدر علىذلك وان استهلكه ، فبأى شى ، تعلق هؤلا ، القوم فى اماحة الحرام جهار ا ؟ م

قال أبو محمد : وبهذا نقول فمادام المر. يقدر على أن يتقيأه ففرض عليه ذلك ولا

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فاستقاء ، ﴿ ﴿ ) فى بعض النسخ ﴿ ابن شعبة ،

يحل امساك الحرام أصلا (١) ، فأن عجزعن ذلك فلا يكلف الله نفسا الاوسعها ، وهذا مما خالفوافيه القرآن . والسنن بآرائهم الفاسدة و تقليدا لبعض التابعين في خطأ أخطأ ه وبالله تعالى التوفيق ، وقالوا أيضا : قسنا هدذا على العبد يموت فتضمن قيمته (٧) قال على . وهذا عليهم لالهم لأن الميت لا يتملكه الغاصب ،

ا ١٣٦١ – مسألة ـ ومن غصب دارا فهدمت كلف رد بنائها كما كان ولابد لقول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه وهو باجماعهم معناوا جماع أهل الاسلام مأمور بردها فى كل وقت الى صاحبها فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها مالزمه ، وليت شعرى أى فرق بين دار تتهدم و بين عبد يموت ؟ في كان احتجاج صاحبهم أن الدو روالارضين لا تغصب فكان هذا عجبا جدا! وما نعلم لا بليس داعية فى الاسلام أكثر بمن يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضهم ثم يديح لهم كراءها وغلتها ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها نعوذ بالله من مثل هذا \*

الم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها ومزاعته مشألة و ومنغصب أرضا فزرعها أولم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها ومزارعته مثلها لماذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه و لامنفعة للارض الاالزرع والمزارعة على مانذكر في المزارعة انشاء الله تعالى، وقال الحنيفيون: الأرض لا تغصب وهذاكذب منهم لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما، وقد روينا من طريق البخاري نامسلم بن ابراهيم ناعبد الله بن المبارك ناموسي بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله والته والتنافي المنافية عن عمن أخذ من الأرض شبر ابغير حق حقه خسف [به] (٣) يوم القيامة الى سبع أرضين، فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق فصح أنها تغصب من

او ملوخا مسألة و من غصب زريعة فزرعها . أو نوى فغرسه . أو ملوخا فغرسه المورد من الزرع فلا فغرسه الزريعة يضمنه له الزارع ، وكل مانبت من النوى . والملوخ فلصاحبها وكل ما أثمرت تلك الشجر فى الأبدفله لاحق للغاصب فى شىءمن ذلك لماذكر نامن قول رسول الله على المائية : «وليس لعرق ظالم حق» ولأن كل ما تولد من مال المرء فله و انما يحل للناس من ذلك ما لاخطب له به نما يتبرأ منه صاحبه فيطر حه مبيحا له من أخذه من النوى ونحو ذلك (٤) فقط لا مالم يبحه ، وبالله تعالى التوفيق ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ر قطعا » (۲) فى النسخة رقم ۱ ر وفيضمن بقيمة » (۳) الزيادة من صحيح البخارى ج ٤ ص ٢٢٤ (٤) فى النسخة رقم ١٦ وأو نحوذ لك.

ع ٢٦٠٠ مسألة و كل من عداعليه حيوان متملك من بعير . أو فرس . أو بغل . أو فيل . أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و هو قول مالك . والشافعي . و أبي سليان ، وقال الحنيفيون : يضمنه ، واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي (١) عليه في العجماء جرحها جبار » (٧) \* و بالخبر الذي رويناه (٣) من طريق عبد الكريم ، ان انسانا عدا عليه فحل ليقتله فضر به بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر اياه وقال : بهيمة لا تعقل » و وعن على بن أبي طالب نحوه » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : « من أصاب العجاء غرم » » ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن اشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضر بته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقر وها فأبطل عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة ، وعن شريح مثل هذا «

قال على: أما الحديث «جرح العجاء جبار» ففي غاية الصحة وبه نقو لو لاحجة لهم فيه لاننا لم نخالفهم في أن ماجرحته العجاء لا يغرم وليس فيه الاهذا بل هو حجة عليهم في تضميهم الراكب. والسائق. والقائد ما أصابت العجاء بما لم يحملها عليه (٤) فهم المخالفون له خذا الأثر حقا و وأما حديث عمر بن الخطاب. وشريح فبه نقول: و من قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقتلها فهو ضامن لها لانها لاذنب لها ، وأماقول أبي هريرة فصحيح ومن أصاب العجاء قاصد الهاغير مضطر فهو غارم \* وأما الرواية عن أبي بكر. وعلى فنقطعة و لاحجة في منقطع لو كان عن رسول الله عليه فكيف عن دونه ؟ ثم لوصح لما كانت لهم فيه حجة ، وكم قصة خالفوا فيها أبا بكر وغيره حيث لا يحوز خلافه ، أقرب ذلك ما أوردنا عن أبي بكر. وعمر. وعلى رضى الله عنهم من تقييهم ما أكلوا أو شربوا بما لا يحل فالفوا فا نماهم حجة عندهم حيث وافقوا أباحنيفة لاحيث خالفوه ، وهذا تلاعب بالدين ، والعجب أنهم يقولون: ان الأسد. والسبع حرام قتله في الحرم وعلى قاتله الجزاء الأن يبتدى المحرم بأذى فله قتله و لا يجزيه فكم هذا التناقض. والهدم. والبناء ؟ ولقد كان يلزم المالكين المسنعين بقول الصاحب اذاوافقهم والقائلين بان المرسل والمسند سواء أن يقولوا بذا ولكنه مما تناقضوا فيه \*

قال على : لايخلو من عدت البهيمة عليه فخشى أن تقتله أو ان تجرحه أو ان تكسر له

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۶ والنسخة اليمنية , عنرسول الله الخ ، (۲) هوفى الصحيحين وغيرهما (۳) فى النسخة رقم ۱۹ « و بخبر رويناه » وما هنا انسب لسابقه (٤) فى النسخةرقم ۱۲ ، عليهم ،

عضواأوان تفسد ثيابه من أن يكون مأمورا با باحة ذلك لهامنهيا عن الامتناع منها و دفعها و هذا مما لايقولو نه ولوقالوه لكان زائدا في ضلالهم لان الله تعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) وهذا على عمومه في أو يكون مأمورا بدفعها عن نفسه منهيا عرب إمكانها من روحه. أو جسمه ، أو ماله . أو أخيه المسلم في وهذا هو الحق لماذكرنا في فاذ هو مأمور بذلك ولم يقدر على النجاة منها الابقتلها فهو مأمور بقتلها لان قتلها هو الدفع الدى أمر به [ومن فعل ما أمر به] (١) فهو محسن [واذهو محسن] (٢) فقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) في

مسألة ـ ولاضمان على صاحب البهيمة فياجنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه فان ضبطه فذاك وان عاد ولم يضبطه بيع عليه لقول رسول الله عليه العجاء جرحها جبار » وهو قول أبى حنيفة . وأبى سليمان ، وقال مالك . والشافعي : يضمن ما جنته ليلاو لا يضمن ما جنته نها راوهو قضاء شريح . وحكم الشعبي ، واحتجو افي ذلك بحديث ناقة البراء بان رسول الله عليه الله على أهل الحو الطح حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل «

قال على: لوصح هذا لماسبقونا إلى القول به ولكنه خبر لايصح لانه انمارواه الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ، ورواه الزهرى أيضاعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ان ناقة للبراء ، فصح أنه مرسل لان حراماليس هوابن محيصة لصلبه انماهوابن سعد بن محيصة وسعد لم يسمع من البراء و لا أبو امامة و لا حجة فى منقطع ، ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين: إن المرسل و المسند سواء ان يقولوا به ولكن هذا مما تناقضوافيه مواحتجوا أيضا بأغرب من هذا كله و هو ماروينا من طريق عبيد بن عمير ، والزهرى . ومسروق ، و مجاهد في قول الله تعالى: (وداو دوسلمان اذبيكان في الحرث اذنفشت فيه في منافح في منافح في في ذلك في غنم أفسدت حرث قوم بان دفع الغنم الى أهل الحرث لهم صوفها والبانها حتى يعود العنب أو الحرث كماكان \*

قال أبو محمد: وهذا عجب من عجائب الدنيا والذي لانشك فيه أن بين هؤلاء المذكورين وبين سليان عليه السلام ما في رياح ومهامه فيحاء ولور ووا لناذلك عن رسول الله عمليات ماقامت به حجة لانه مرسل ، ثم لو صح لكان المحتجون به أول مخالفين له لا يحكمون بهذا الحكم في الله كيف ينطلق لسان مسلم بان يحتج على خصمه في الدين بحكم لا يحل عنده

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الزيادة من بعض النسخ (٢) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ

أن يؤخذ به ؟ وحسبناالله ، وعجب آخر من الشافعي : وهو أنه لا يرى القول بالمرسل ثم أباح همنا الأموال بمرسل لا يصح أصلا ، وأما يبع ما تعدى من العجا . فلقول الله تعالى : (وتعاونو اعلى البرو التقوى حفظ الزروع . و الثمار التي هي أمو ال الناس فلا يعان على فسادها فابعاد ما يفسدها فرض و لا سبيل الى ذلك الا بالبيع المباح وههنا آثار عن الصحابة رضى الله عنهم قد خالفو ها «روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر في عبد الكريم ان عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير . والبقرة ، و الجمار . والصوارى إلى عبد الكريم ان عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير . والبقرة ، و الجمار . والضوارى إلى أهله ثلاث اذا حظر الحائط شم يعقر في ومن طريق يحي بن سعيد القطان ناأبو حيان يذكر عن عمر بن الخطاب انه كان يأم بالحائط ان يحظر و يسد الحظر من السواد إلى شمير د الى أهله ثلاث مرات شم يعقر في ومن طريق يحي بن سعيد القطان ناأبو حيان الكوفة فلما انتهى الى جسر الكوفة جاء مولى لبكر بن و ائل فتخلل النقد على الجسر الكوفة فلما انتهى الى جسر الكوفة جاء مولى لبكر بن و ائل فتخلل النقد على الجسر فعرض مو الى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبو ا فاتينا على بن أبى طالب فعرض مو الى عليهم صلحا ألني درهم و لا يرفعوهم الى على فأبو ا فاتينا على بن أبى طالب فعرض مو الى عليهم صلحا ألني درهم و الا يرفعوهم الى على فأبو ا فاتينا على بن أبى طالب فعرض مو الى عليهم صلحا ألني درهم و الا يرفعوهم الى على فأبو ا فاتينا على بأبى طالب فعرض مو الى عليهم صلحا ألني درهم و الا يرفعوهم الى على فأبو ا فاتينا على بن أبي طالب فقال لهم : ان عرفتم النقدة بعينها فله في وان اختلطت عليكم فشر و اها (س) ي

قال أبو محمد: أن فى الحنيفيين والمالكيين العجب اذيحتجون في ابطال السنن الثابتة في أن البيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بنى كنانة ان عمرقال: البيع عن صفقة أو خيار تم يردون هذه الرواية عن عمر بن الخطاب وهذه الأخرى عن على فهلا قالوا: مثل هذا لايقال بالرأى ؟ ولكن هذا حكم القوم في دينهم فليحمد الله أهل السنن على عظيم نعمته عندهم م

وكذلك من كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم أولذى ﴿ وقال الحنيفيون : ان أهرق خمرا لذى مسلم فعليه قيمتها وان أهرقها ذى فعليه مثلها ﴿

قال أبو محمد : وهذا باطل و لاقيمة للخمر وقدحرم رسول الله عَلَيْكَ يَعْمُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِيعَهَاو أمر بهرقها فما لا يحل بيعه و لاملكه فلاضمان فيه ، فان قالوا : هي أموال أهل الذمة قلنا :

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة اليمنية «حدثنى» (٧) أى القته فى الفرات على أحدقطريه أى شقيه ، و النقد صغار الغنم و احدتها نقدة وجمعها نقاد ، وفى بعض النسخ « بقرة» وهو تصحيف (٣) أى مثلها من الغنم

كذبتم وما جعلها الله تعالى مذحر مها ما لالأحدول كن أخبرونا أهي حلال لأهل الذمة أم هي حرام عليهم ؟ فان قالوا: هي لهم حلال كفروالأن الله تعالى قد أخبر فيها نعاه عليهم انهم لا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ، ولا يختلف مسلمان في أن دين الاسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين . وأن رسول الله عليه عليهم حرام قلنا : بعث إلينا وان طاعته فرض عليهم كما هي علينا ? فان قالوا: بل هي عليهم حرام قلنا : صدقتم فمن أتلف ما لا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شي عليه ، واحتجوا برواية ويناها من طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان ويناها من طريق الميان يأخذون الخر . والخنازير في الحراج فقال له بلال : عمر بن الحطاب قيل له : الاتفعلوا ولوهم بيعها هو من طريق أي عبيد عن [كدام] (١) الأنصاري عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر ابن الخطاب : ان عمالك يأخذون الخروالخنازير في الحراج فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ه

قال أبو محمد: 'هذا لاحجة فيه لأن حديث سفيان \_ وهو الصحيح \_ ليس فيه مازاد اسرائيل و انمافيه «ولوهم بيعما» وهذا كقول الله تعالى: (نوله ما تولى) واسرائيل ضعيف، ثم لوصح فلاحجة في أحددون رسول الله والنيائي ، وان من العجب أن يخالفوا عررضي الله عنه في تفريقه بين ذوى الحيارم من المجوس ونهيه لهم عن الزمزمة (٧) ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن . والسنن وان كانت الخر من أموالهم فان الصليب والاصنام عندهم أجل من الخر فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أوصنها حتى يعيده سالما صحيحا والافقد تناقضوا ، روينا من طريق أبي دباح فلم صليبا أوصنها حتى يعيده سالما صحيحا والافقد تناقضوا ، روينا من طريق أبي دباح عن جابر بن عبدالله : «انه سمع رسول الله على الله عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله : «انه سمع رسول الله عن ينه يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله حرم يبع الخر، و الميتة . و الخنازير (٣) ، فياليت شعرى كيف يستحل مسلم أن يبيح (٤) من الموال أهل الذمة تضمن حرمه الله تعن هذا يه

١٣٦٧ \_ مسألة \_ ومن كسر حلية فضـة فىسرج . أو لجـام . أو مهاميز .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۲)هي كلام يقولونه عنداً كلهم بصوت خنی (۳) فىسنن أبى داود ، و الحنزير ، وهو حديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه (٤)فى النسخة رقم ۱٫۲ « ان يبيح بيعا »

أوسيف. أو تاج. أو غير ذلك. أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله. أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان لماذكرنا قبل ، فانتراضيا جميعاعلى ان يضمن لهما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك لأنه مثل مااعتدى به وجائز أن يتفقا من ذلك في حلى الذهب على ذهب. وفي حلى الفضة على فضة . وله أن يؤخره بهما شاء لأنه ليس هو بيعا وانماهو اعتداء بمثل مااعتدى به عليه فقط ، و بالله تعالى التوفيق »

١٣٦٨ – مسألة – وكل ماجنى على عبد أو أمة . أو بعير . أو فرس . أو بغل . أو حمار . أو كل بيحل تملكه . أو سنور . أو شاة . أو بقرة . أو ابل . أو ظبى . أو كل حيوان متملك (١) فان في الخطأ في العبدو في الأمة [خاصة] (٢) وفي سائر ماذكر نا خطأ أو عمدا مانقص من قيمته بالغا ما بلغ ، وأما العبدو الأمة فقيما جنى عليهما عمدا القود ومانقص من القيمة فللسيد في اعتدى عليه من ماله ، وكذلك لوأن امرءا استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها ولا يبطل حق حقا ، وقد أمر رسول الله والسيد في كتاب القصاص ، وأما القود بين الحر . والعبد فنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب القصاص ، وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف ، وكذلك في الحيوان ، وقولنا في الحيوان هو قول أبي سليمان ومالك . والشافعي ، وقال أبو حنيفة : كذلك الإفي الإبل . والبقر . والبغال . والحير . والخيل خاصة في عيونها خاصة فانه قال في عين كل ماذكر نا ربع ثمنه ،

قال أبو محمد: واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد ناسعيد بن سليان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمر و بن و هب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي والمسلمان عن أبي أمية بن يقض في الرأس الافي ثلاث المنقلة والموضحة . والآمة (٣) وفي عين الفرس بربع ثمنه ، و برواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان . وعروبن دينار . ومعمر قال سفيان : عن جابر الجعني عن الشعبي عن شريح عن عمر ، وقال عمر و بن دينار : أخبرني رجل أن شريحا قال له : قال لي عمر ، وقال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب ، ثم اتفقوا أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها ، ومن طريق ابن أبي شيبة ناجرير عن المغيرة عن ابر اهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارق من عند عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها ، ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها ، ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۲ م يتملك ، (۷) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۳) المنقلة بتشديد القاف هى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن اما كنها ، و الموضحة هى التى تبدى وضح العظم أى بياضه ، و الآمة هى الشجة التى بلغت أم الرأس وهى الجلدة التى تجمع الدماغ

ومن طريق ابنجريج عن عبد الكريم أنعلى بن أبي طالب قضى في عين الدابة بربع تمنها م قال على : الرواية عن النبي عَلَيْكُ لا تصح لأنها من طريق اسماعيل بن يعلى الثقني\_ وهوضعيف\_عنعمرو بنوهبعن أبيه وهمامجهولان، ثممليس فيهالا الفرس فلاهم خصوه كماجاء مخصوصا ولاهم قاسوا عليه جميع ذوات الأربع ﴿ وأماعن على . وعمر رضى الله عنهما فمراسيل كلها ثم لوصحت لما كان فيها حجة لوجوه ، أولها أنه لاحجة فيمن دون رسولالله ﷺ ، والثاني أنه لامؤنة عليهم في خلاف عمر . وعلى إذا خالفا أباحنيفة كما ذكرنا عنهماً آنفامن انهما تقيآ ماشربا اذعلما أنه لايحل ، ثم في هـذه القصة نفسها كماروينامن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن ابر اهيم النجعي قال : كتب عمر مع عروة البارقي الى شريح في عين الدابة ربع ثمنها وأحق ماصدق به الرجل عند موته ان ينتفي منولده أويدعيه ﴿ ومنطريق عبدالرزاق عمن حدثه عن محمدين جابرٌ عنجابر عنالشعبي انعليا قضي في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه ﴿ ومن طريق سفيان ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي ان عمر من الخطاب قضي في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر اليه بعد فقال : ماأراه نقص من قوته ولاهدايته فقضي فيه بربع ثمنه، فليت شعرى ماالذي جعل احدى قضيتي عمر . وعلى أولىمن الأخرى ؟ وهلاأخذوابهذه القضية قياسًا على قولهم: ان في عين الانسان نصف ثمنه وقدأضعف عمر على حاطب قيمة الناقةالتي انتحرهاعبيده ، وجاء بذلكأثر كماروينا عن ابنوهبأناعمرو بن الحارث عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بنعمرو بن العاصى: ﴿ أَن رَجَلًا مَنْ مَرْيَنَةُ سأل رسول الله عَيْنِيَّةٍ كيف ترى في حريسة الجبل(١) ? قال : هي و مثلها و النكال، فهذا خبر أصح من خبرهم فىعين الفرس ربع ثمنه وأصحمن خبرهم عنعمر فظهر فساد قولهم من كل جهة ، وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليدالصاحب وان المرسل كالمسندان يقولوا لهذه الآثار والافقد تناقضوا يه

وأما ماجنى على عبد فيما دون النفس أو على أمة كذلك فقال قوم: كاقلنا انما فيه للسيد ما نقص من ثمنه فقط و هو قول الحسن ، وقال قوم: جراح العبد من ثمنه كجراح الحرمن ديته بالغا ثمن العبد والامة ما بلغ ، ففي عين العبد نصف ثمنه ولوأن ثمنه الفا دينار (٧) ، وفي عين الامة نصف ثمنها ولو بلغ عشرة آلاف دينار ، وهكذا في سائر الاعضاء \* و وينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: جراحات العبيد

<sup>(</sup>۱) فى النسخة اليمنية «الخيل» بخاء معجمة وهو تصحيف ، والحـريسة فعيلة بمعنى مفعولة أى أن لها من يحرسها و يحفظها (۲) فى النسخة رقم ۱۸ « الف دينار »

فى أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم ، وهو قول شريح. والشعبي والنخعي. وعمر ابن عبدالعزيز . ومحمد بنسيرين . والشافعي . وسفيان الثوري . والحسن بن حي الاأن الحسن قال : ان بلغ جميع القيمة لم يكن له الاأن يسلمه و يأخذ قيمته أو يأخذ ما نقص من ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال : وعقل العبد في ثمنه كعقل الحرفي ديته ه و روى أيضاعن على بن أبي طالب ه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ان رجا لامن العلماء ليقولون: العبيد و الاماء سلع في نظر ما نقص ذلك من اثمانهم ه

قال أبو محمد: وهذاقولنا ، وقالت طائفة: فيه ما نقص الاأن تكون الجناية استهلاكا كقطع اليدين أو الرجلين أو فقء العينين فصاحبه مخير بين أن يأخذ ما نقص من ذلك من قيمته أويسلمه الى الجانى و يأخذ منه قيمته صحيحا . وهو قول أي يوسف . ومحمد بن الحسن ، وطائفة قالت : جراح العبد في ثمنه كراح الحرف ديته فان كانت الجناية عمالوكانت على حرلكانت فيه الدية كلها أسلمه الى الجانى ولابدو ألزمه قيمته صحيحا وهو قول النخعى . والشعبى ، وطائفة قالت : يدفع الى الجانى و تلزمه قيمته صحيحا وهو قول اياس بن معاوية . وقتادة من روينامن طريق محماد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يدعبد قال : هو وعليه مثله ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن جدع اذن عبد أو انفه أو أشل يده انه يدفع اليه و يغرم لصاحبه مثله ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريب عن عناه قال : ان شبح عبداً أو فقاً عينه فقيمته كما أفسده ، و رأى في موضحته نصف عشر قيمته ،

قول أبى حنيفة ومحمد: من قتل عبد اخطأ فقيمته على العاقلة مالم تبلغ قيمته عشرة آلاف درهم فاكثر فليس فيه الاعشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم وفى الامة قيمتها كذلك مالم تبلغ خمسة آلاف درهم فصاعدا فان بلغتها فليس فيها (١) الاخمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم على العاقلة ، قال أبو حنيفة وحده: وأما مادون النفس فن قيمتها مثل مافى الجناية وعلى الحرمن ديته فاذا بلغ أرش ذلك من الحر أنقص من قيمته عشرة دراهم (٧) أو خمسة دراهم هكذا جملة، شمر جععن الاذن و الحاجب خاصة فقال: فيهما ما نقصها فقط ، فان كانت الجناية مستهلكة فليس له الاامساكه كاهو ولاشي اله او اسلامه و أخذ ماكان يأخذ لو (٣) قتل خطأ ، وقال أبويوسف في قتل العبد خطأ و الجناية : عليه قيمته ماكان يأخذ لو (٣) قتل خطأ ، وقال أبويوسف في قتل العبد خطأ و الجناية : عليه قيمته

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم۱۹ « عليه » (۲) فىالنسخة رقم۱۶ « انقصمنه بقيمته من عشرة دراهم » وهو تر كيبركيك (۳) فىالنسخة رقم ۲۹ « وأخذما كان يأخذلو »

مابلغت ولوتجاوزت ديات، ووافقه محمد فيادون النفس واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي ذكرنا، وقدروي عنهما أنه ان أمسكه أخذقيمة ما نقصته الجناية المستهلكة ، وقدر وي عن أبي يوسف فيادون النفس خاصة مثل قول أبي حنيفة وسواء في ذلك الحاجب والاذن وغير ذلك في اختلاف الفقهاء ، وروى عن زفر فيا دون النفس مرة مثل قول أبي حنيفة الآخر ومرة مثل قوله الأول ، ووافق أبا حنيفة في قوله في النفس م

وقالت طائفة جراح العبد (١) فى قيمته كجراح الحرفى ديته الاأن تبلغ قيمة العبد عشرة آلاف درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة الأمة خمسة آلاف درهم فصاعدا فلا تبلغ (٧) بارش تلك الجراحة مقدارها من دية الحر أو الحرة لكن يحط من ذلك حصتها من عشرة دراهم فى العبدو حصتها من خمسة دراهم فى الأمة الاأن يكون قطع اذن فبرأ او نتف حاجب فبرأ ولم ينبت فليس عليه الاما نقصه و هذا قول أبى حنيفة ، فان بلغ من الجناية على العبد مالوجنى على حرلوجبت فيه الدية كلها فليس له الاأمساكة كماهو ولاشى اله أو اسلامه الى الجانى و أخذ جميع قيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم فصاعدا فليس له الاعشرة آلاف غير عشرة دراهم وفى الأمة نصف ذلك \*

وتفسيره أنه ان فقاً عين أمة تساوى خمسة آلاف درهم فافوق ذلك إلى مائة الف فاكثر فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسمائة درهم غير درهمين و نصف وان فقاً عين عبديساوى عشرة آلاف فازاد فليس عليه الاخمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم وهكذ افى سائر الجراحات ، فلوساوت الأمة مائتى درهم والعبد مائة درهم لم يلزمه في عين العبد الاخمسون درهما فقط وفي عين الأمة مائة درهم فقط وهكذا العمل فى سائر القيم ، وطائفة قالت : ان منقلة العبد ومأمومته وجائفته وموضحته من ثمنه بالغا مابلغ فهى من الحر فى ديته ، ففى موضحة العبد نصف عشر ثمنه ولو أنه الف ألف درهم وفى منقلته عشر قيمته كذلك ، وفى جائفته ألف درهم وفى منقلته عشر قيمته كذلك ، وأماسائر الجراحات وقطع الأعضاء فانمافيه ما نقصه فقط وهو قول مالك ، وقدروى عن مالك أيضاانه اذا قطع يدى عبدأو فقاً عينيه (س) أعتى عليه وغرم قيمته كاملة لسيده ، وقال الليث بن سعد : من خصى عبدغيره فعليه

11

أل

الف

<sup>(</sup>١) قوله « وقالت طائفة جراح العبد» الى قوله بعداسطر «فى الأمة نصف ذلك» مقدم من تأخير فى بعض النسخ (٢) فى بعض النسخ « فلابأس، وهو غلط (٣) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية «عينه» بالافراد

قيمته كلها لسيده ويبقى العبد لسيده سوا. زاد ذلك في قيمته أو نقص يه

قال أبو محمد: أمامن قال: جراح العبد في قيمته كجراح الحرفي ديته فقول لادليل على صحته لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية فاسدة لكنهم قاسوه على الحر لأنه انسان مثله م

قال على : ولو كان القياس حقالكان هذا منه عين الباطل لأن كثيرا من ديات أعضاء الحر مؤقتة لازيادة فيها ولانقص ، وقد وافقنا من خالفنا ههنا على أن دية أعضاء العبد غير مؤقتة لاخلاف فى ذلك ، اذ قد يساوى العبد عشرة دنانير فتكون دية عينها الغي عنه عشرة دنانير و تساوى الامة خمسة آلاف درهم فتكون دية عينها ألفى درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف . أو تكون دية عينها عند بعضهم عشرة آلاف دينار ، فقد أصفقوا (١) على أن الديات فى ذلك غير محدودة و على جو از تفضيل دية عضو المرأة على دية عضو الرجل بخلاف الأحرار والحرائر ، فقد ظهر فساد قياسهم جملة بهذه الدلائل و بغيرها أيضا . فسقط هذا القول بيقين ه

ثم نظر نافى قول من قال: يسلمه و يأخذ قيمته فوجدناه أيضاغير صحيح لأنه لا يحل اخراج مال عن يدصاحبه (م) الى غيره بغير تراض منهما الاأن يأتى بذلك نصولم يأت بهذا ههنا نص أصلا فسقط أيضا جملة ، ثم نظرنا فى قول مالك . وأى حنيفة فوجدناهما أشد الأقوال فسادا لأنهلم يأت بشيء منهقرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولاقول صاحب أصلا . ولا قياس . ولارأى له وجه بل مانعرف هذين عن أحدمن الأثمة قبل هذين الرجلين \* وأماقول أبى حنيفة فظلم بين لاخفاء به أن يكون يقطع يد جارية تساوى عشرة آلاف دينار فلا يقضى لصاحبها الا بمائتي دينار وخمسين يد جارية تساوى عشرة آلاف دينار فلا يقضى لصاحبها الا بمائتي دينار وخمسين ألف دينار فتموت عندالغاصب فيغرم له ألف دينار كاملة على هذا الحكم الدثار والدمار ونحن نبرأ الى الله تعالى منه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد \* وأماقول مالك فتقسيم في غاية الفساد ولو عكس عليهم قولهم ما تخلصو امنه لوقيل لهم: بل في المنقلة والجائفة والمأمومة مانقصه فقط وأما سائر الجراحات فين ثمنه بقدرها من الحر في دينه ومثل هذا الايستغل مانقصه فقط وأما سائر الجراحات في ثمنه بقدرها من الحر في دينه ومثل هذا لايستغل به الا محروم \* واحتج له بعض مقلديه بأن قال : هذه جراحات يشفق عليه منها فيمكن أن يبرأ ولايقي لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم أن يبرأ ولايقي لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم أن يبرأ ولايقي لها أثر ولاضرر فقلنا : نعم فاجعلوا هذا دليلكم

<sup>(</sup>۱) أى أجمعوا ، وقدجا. فى النسخة الحلبية «فقد أجمعوا» الخ (۲) فى النسخة رقم ١٦ « اخراج مال عبد عن يدصاحبه » بزيادة لفظ ،عبد » و هو زيادة سهو من النساخ

<sup>(</sup>م٠٢- ج ٨ الحلي)

فىأن لا يكون فيها الامانقص فقط م

قال أبو محمد: والحسكم على الجانى بمانقص فيما جناه على العسد من خصاء. أو مأمومة. أو جائفة. أو قطع عضو. أوغير ذلك مماقل أو كثر من الجنايات انما يكون بأن يقوم صحيحا شم يقوم في أصعب ماانتهت اليه حاله من تلك الجناية وأشد ما كان منها مرضا وضعفا وخوفا عليه و يغرم مابين القيمتين ولاينتظر به صحة ولا تخفف أصلا لأنه في كل حال من أحواله في تأثير تلك الجناية فهو الجانى عليه في كل تلك الأحوال فعليه في كل حال منها مانقص بجنايته من مال سيده بلاشك لقول الله تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) ولقوله تعالى: (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) فان برى العبد أو الأمة وصحا و زادت تلك الجنايات في أثمانهما كالحصاء في العبد: أوقطع اصبع زائدة. أو ماأشبه ذلك فمن رزق الله تعالى للسيدولا رجوع للجانى من أجل ذلك بشيء مما غرم و كذلك لو لم يغرم شيئا حتى صح المجنى عليه فانه يغرم كا ذكرنا ولابد لأنه قد لزمه أداء مشل مااعتدى فيه فلا يسقط عنه ببرء الجناية ، وكذلك من قطع شجرة لانسان فانه يضمن قيمتها سواء نبت بعدذلك ببرء الجناية ، وكذلك من قطع شجرة لانسان فانه يضمن قيمتها سواء نبت بعدذلك ونمت أولم تنبت ولائمت لما ذكرنا ، وبالله تعالى التوفيق ه

واماان قتل المرء عبدا لغيره أو أمة عمدا أو خطأ فقيمتهما ولا بد لسيدهما بالغة ما بلغت لما ذكرنا ، وقد اختلف الناس في هذا فروينا عن حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي أن عبدا قتل خطأ وكان ثمنه عشرة آلاف درهم فجعل سعيد ابن العاصي ديته أربعة آلاف، وصح عن النخعي . والشعبي قالاجميعا: لا يبلغ بدية العبد دية الحر ، و ر و يناه أيضا عن عطاء . والحملم بن عتيبة . وحماد بن أبي سلمان وبه يقول سفيان الثوري قال : ينقص منها الدر هم ونحوه ، وقال عطاء : لا يتجاو ز به دية الحر، وصح أيضا عن حماد بن أبي سلمان ، وقال أبو حنيفة . و زفر . ومحمد : ان كان عبدا فقيمته مالم يبلغ عشرة آلاف درهم فان بلغها أو تجاوزها بماقل أو كثر لم يغرم قاتله الا عشرة آلاف درهم غير عشرة آلاف درهم غير خسة ما بلغت ، وقالت طائفة : يقرم القيمة بالغة ما بلغت ، روينا من طريق ابن أبي شيبة نا دراهم ، وقالت طائفة : يقرم القيمة بالغة ما بلغت ، روينا من طالب ؛ وابن مسعود . وشريح قالوا: ثمنه وان خلف دية الحر ، وصح هذا أيضا عن سعيد بن المسيب . والرسيرين , وابراهيم النخعي أيضا . ويحي بن سعيد الأنصاري . والزهرى والخسن . وابن سيرين , وابراهيم النخعي أيضا . ويحي بن سعيد الأنصاري . والزهرى . والخسن . وابن سيرين , وابراهيم النخعي أيضا . ويحي بن سعيد الأنصاري . والزهرى . والخسن . وابن سيرين , وابراهيم النخعي أيضا . ويحي بن سعيد الأنصاري . والزهرى . والخسن . وابن سيرين , وابراهيم النخعي أيضا . ويحي بن سعيد الأنصاري . والزهرى . والزهرى

ورويناهأيضا عن عمر بنعبدالعزيز . وإياسبنمعاوية . وعطاء . ومكحول ، وهو قولمالك . وأبي يوسف . والشافعي . وأحمد بن حنبل و اسحاق وأبي سلمان وغيرهم م قال أبو محمد : أماقول أبي حنيفة ففي غاية السقوط لانه حدما يسقط من ذلك بحــد لا يحفظ عن أحدقبله و انماهو من رأيه الفاسد ، وقال مقلدوه : ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد قلنا: ومن أين لكم هذا؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم وليس تقطع فيها اليدفى قولكم فقد أبطلتم ما أصلتم من كشب (١) ثم نقول لهم : وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأر بعين درهما في جعل الآبق اذا كان يساويها ؟ وهلا نقصتم من الدية ماتجب فيهالزكاة ؟ وهل هذا إلا رأى زائف مجرد ؟ وكل قول لم يقم عليه دليل أصلا ولا كانله سلف فأولى قول بالاطراح ، ثم نظرنا في قول من قال لا يبلغ بدية العبد دية الحر فوجدناه قولا فاسدا لادليل عليه ، ثم هم يتناقضون فيقولون فيمن قتل كلبا يساوىألفيدينار: انه يعطى ألفي دينار، وان عقر خنزيرا لذمي يساوي ألف دينار أدى اليه ألف دينار ، وان قتل نصر انيا يجعل لله تعالى الولد وأم الولدأنه يعطى فيه دية المسلم فياللمسلمين أيبلغ كلب وخنزير ومنهوشر منالكلب والخنزيردية المسلم ولايبلغ بلال لوقتل قبل أن يعتق ديةمسلم نعم ولادية كافر يعبد الصليبوهوخيرمن كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عندالله تعالى وعندأهل الاسلام ۞ ثم قد تنا قضو افقالوا: من غصب عبدا فمات عنده وقیمته عشرة آلاف دینار أدى عشرة آلاف دینار (۲) فهل سمع باسخف منهذا التناقض ? ثم قد جعلوادية العبد عشرة آلافدرهم غيردرهم أوغير عشرة دراهم فتجاوزوا بها ديةالحرة المسلة ، وهذهوساوس يغني ذكرها عن تكلف الردعليها ، وقدروي ماذكرناعن ابن مسعود .وعلى وما نعلم (٣) لهامخالفامن الصحابة رضى الله عنهم فىذلك فخالفوهما ، وقدجسر بعضهم فقال : قد أجمع على المقدار الذى ذكرنا واختلف فيما زادفقلنا:كذبت وأفكت (٤) ، هذاسعيد بن العاصي أمير الكوفة لعثمان رضى الله عنــه . وأمير المدينــة . ومكة لمعاوية لايتجاوز بدية العبد أربعــة آلاف درهم \*

قال أبو محمد : والعبد . والأمة مالفعلى متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ و بالله تعالى التوفيق ، وأما جناية العبد على مال غيره ففي مال العبدان كان له مال فان لم يكن

<sup>(</sup>۱) بالثاءالمثلثة أى من قرب (۲) سقط فى النسخة اليمنية من قوله «ثم قد تناقضوا» الى هنا (۳) فى النسخة رقم ۱٦ «كذبتم وأفكرتم » (٤) فى النسخة رقم ١٦ «كذبتم وأفكرتم » والضمير فيهما للبعض فماهنا أتم وأظهر

له مال ففي ذمته يتبع به حتى يكون له مال في رقه أو بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما قل ولا بما كثر و لا اسلامه في جنايت و لا بيعه فيها و كذلك جناية المدبر و المكاتب وأم الولد المأذون و غير المأذون سواء الدين و الجناية في كل ذلك سواء لقول الله تعالى . ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر و ازرة و زر أخرى ) و لا يحل أن يؤخذ أحد بحريرة أحد ، قال رسول الله والمناهجين : « إن دماء كم وأمو الكم عليكم حرام ، وقال تعالى : ( لا تأكلو اأمو الكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) والعبد مال من مال سيد و كذلك شائر مال السيد فنسأل من خالفنا همنا بأى كتاب الله أم بأى سنة لرسول الله والمنابخ استحلاتم اباحة مال السيد لغيره و لم يحن شيئا ؟ ولعله صغير . أو بحنون . أو غائب في أرض بعيدة . أو نائم . أو في صلاة ان هذا لعجب عجيب ! \*

قال أبومحمد: واحتج المخالفون بخبر رويناه من طريق مروان الفزارى عندهثم ابن قران (١) البمامى عن نمران بن جارية ابن ظفر عن أبيه « أن مملو كا قطع يد رجل مم لقى آخر فشجه فاختصم الى رسول الله عَلَيْكَانَةُ فدفع رسول الله عَلَيْكَانَةُ العبد الى المقطوع يده ثم أخذه منه فدفعه الى المشجوج فصار له ورجع سيد العبد والمقطوع يده بلاشى. » «

قال أبو محمد: هذا لايصح لاندهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على ضعفه، و نمران مجهول فلم يجزالقول بهولوصح لماسبقو نا الىالأخذبه وقداد عي بعض من لايبالى بالكذب على أهل الاسلام الاجماع على أن جناية العبد في رقبته وقد كذب هذا الجاهلو أفك ، ماجا في هذا [الخبر] عن أحد من الصحابة رضى الله عنه مفي علمنا الا مانذكره ان شاء الله تعالى و ما فاتنا بحول الله تعالى في ذلك شي . ثابت أصلاو لعله لم يفتنا أيضا معلول في روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث عن حجاج \_هوا بن أرطاة \_ عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث \_ هو الأعور \_ عن على قال : ما جنى العبد فني رقبته و يتخير مو لا هان شاء فداه و ان شاء فداه و ان شاء فداه و الله الله الشاة الى أولياء التي نطحت فغرق في الفرات ، فما الذي جعل حكمه هناك أولي من حكمه ههنالو بصح عنه فكيف و هو فعرق في الفرات ، فما الذي جعل حكمه هناك أولي من حكمه ههنالو بصح عنه فكيف و هو باطل ؟ فعم وقد خالفو ا عليا في هذه القضية (٢) نفسها فأبو حنيفة يقول : ما جنى العبد من دم

<sup>(</sup>١) دهشم بثاء مثلثة ، وقران بضم القاف وتشديد الراء (٢) في النسخة رقم١٦ « القصة »

عمدافليس فى رقبته و لايفديه سيده و لايدفعه انماهو القود أو العفو أو ما تصالحو اعليه ؛ ومالك يقول: جناية العبد في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال فينتذير جع الى سيده، والشافعي يقول: لايلزم السيد ان يفدي عبده ولاأن يسلمه لكن يباع في جنايته فقط م وحديث مالك عن هشام بنعروة عن أبيه عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقًا (١) لحاطب سرقو أناقة لرجل من مزينة فنحروها (٧) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمركثير بن الصلت فقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب : الى أراك تجيعهم لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزنى : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم قال : فاعطه ثمانمائة درهم وهم يخالفون عمرفىهذا ، فليت شعرى ماالذي جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقا وبعضه في تلك القضية نفسها باطلا، انهذا لهو الضلال المبين، ورواية من طريق و كيعناابن أبي ذئب عن محمد بن الراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي الأعور عن معاذ بنجبل عن أبي عبيدة قال : جناية المدبر على مولاه وهذا باطل لأن السلولي الأعور لايدرى منهو في خلق الله تعالى؟ ثم قد خالفوا هـذه الرواية فمالك يقول: لايغرم عنه سيده ماجني ولايدفعه وانما الحكم ان يستخدم فيجنايته فقط، وكذلك يقول أبو حنيفة أيضا فيما جني في الأموال (٣) فان كان ذلك اجماعا فهم أول من خالف الاجماع فمن أقل حياء بمن يجعل مثل هذا اجماعا ثمم لايرى صوابافكيف سنة فكيف اجماعاً؟ دفعهم كلهم أموالهم بخيبر على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل لكن يقرونهم ماأقرهم الله ويخرجونهم اذا شاءوا مدةحياةالنبي عيالله ثم مدة أبي بكر . ثم مدة عمر رضي الله عنهما لاأحد مخالف في ذلك فأي عجب أعجب من هذا أ؟ ولايرى أيضا آخر صلاة صلاها رسول الله عليالية بحميع الحاضرين من أصحابه رضى الله عنهم و لم يخف ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا ولاسنة ولااجماعا ٠

قال أبو محمد: ثم هم مختلفون فقالت طائفة: لا يباع المأذون له في التجارة في ديته و لا يسلم و لا يفدي و أماغير المأذون في و الذي يباع. أو يسلم. أو يفدي و قالت طائفة: لا يباع المأذون و لاغير المأذون في دين و لا يسلم و لا يفدي و أما جنايتهما فيباعان فيهما . أو يسلمان . أو يفديان ، و قالت طائفة: المأذون و غير المأذون سواء ، و الدين و الجناية سواء كلاهما يباع في كل ذلك أو يسلمه سيده أو يفديه ، فهذه أقوال كما ترونها (٤)

<sup>(</sup>۱)فى بعض النسخ « انرفقة »(۲)فى النسخة رقم ۱ ( ﴿ فَانْتَحْرُوهَا » (٣)فى النسخة رقم ۱ ( « مَنَ الْأَمُوال» (٤) فى النسخة رقم ۱ ( ﴿ كَاتَرَى ﴾

مانحتاج فى ردها الى أكثر من اير ادها لأن كل طائفة تخطى الأخرى و تبطل قولها و كلها باطل ، به وقال أبو حنيفة . وأصحابه : ان قتل العبد حر افليس الاالقو دأو العفو وهو لسيده كما كان ان عفا عنه و كذلك المدبر وأم الولد، قالوا: فان قتل العبد حرا أو عبد اخطأ أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبد عمدا أو خطأ قلت الجناية أو كثرت كلف سيده أن يدفعه الى المجنى عليه أو الى وليه كثر المجنى عليهم أم قلوا أو يفديه كثرت كلف سيده أن يدفعه الى المجنى عليه أو الى وليه كثر المجنى عليهم أم قلوا أو يفديه في جنايته فان و فى ثمنه بالجنايات قالوا: فان جنى هال فليس عليه و لا على السيد و لا على العبد في جنايته فان و فى ثمنه بالجنايات فذلك وان لم يف بها فلاشى ، على السيد و لا على العبد وان وان فضل فضل كان للسيد ، قالوا: فان جنى المدبر فقتل خطأ أو جنى فيما دون النفس فعلى سيده الأقل من قيمته أو من أرش الجناية أو الدية ليس عليه غير ذلك الاأن تكون قيمة الجناية عشرة آلاف درهم فصاعداً فلا يلزم السيد الاعشرة آلاف غير عشرة قيمة الجناية ولا فيلشى على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على دراهم فان قتل آخر خطأ فلاشى على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على وما دون النفس ، وقال أبو حنيفة : فان جنى المدبر . وأم الولد في حنايتها في قتل الحلاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشية على سيد أم الولد في قيمة ما جنيا ولاشى ، على سيد أم الولد في سيد أم الولد في عليه بعد في المدبر ، وأم الولد على مال فعلم ما الولد في قيمة ما جنيا ولاشكان المناب المدبر ، وأم الولد على مال فعلم ما الولد في قيمة ما جنيا ولك في سيد أم الولد في على سيد أم الولد في على سيد أم الولد في المدبر ، وأم الولد في على سيد أم الولد في على سيد أم الولد في المدبر ، وأم الولد في المدبر ، وأم الولد في على سيد أم الولد في على سيد أم الولد في المدبر ، وأم الولد في المدبر ، وأم الولد في سيد أم الولد في المدبر ، وأم الولد في المدبر ،

قال أبو محمد: هذا الفصل موافق لقولنا ، و كذلك ينبغى أن تكون سائر جناياتهما وجنايات العبيد ولافرق ، وهذه تفاريق لاتحفظ عن أحدقبل أبى حنيفة ، ولوادعى مدع فى هذه التخاليط خلاف الاجماع لما بعدعن الصدق ، وقالوا: ان جنى المكاتب فقتل خطأ أو فيها دون النفس فعليه أن يسعى فى الأقل من قيمته أو من أرش الجناية ولا شى عليه غير ذلك فان جنى فى مال سعى فى قيمته بالغة ما بلغت ، وقال مالك: جناية العبد فى الدماء والأمو ال سواء فان كان للعبد مال فكل ذلك فى ماله فان لم يكن له مال فسيده فال المن أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعه فان جنى المدبر كذلك فنى ماله فان لم يف استخدم فى الباقى فان جنت أم الولد فعلى سيدها ان يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش الجناية فقط ثم كلها جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المدكاتب أومن أرش الجناية فقط ثم كلها جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المدكاتب

وهذه تفاريق لاتحفظ أيضاعن أحدمن الناس قبله ، ولو ادعى مدع خلاف الاجماع عليها لما بعد عن الصدق الا قوله : ان الجنايات في مال العبد و المدبر فهو صحيح لولم يتبعه بماذكرنا ، وقال الشافعي : كل ما جني المدبر . والعبد من دم أو في مال أو ما دون النفس

فا نمايلزم السيديعه فيها فقط فان وفى فذلك (١) فان فضل فضل فللسيدوان لم يف فلاشىء عليه ولا على العبدغير ذلك وليس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه ، فان جنت أم الولد فداهاسيدها بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية ، فان جنت ثانية فقو لان . أحدهما يفديها أيضا و هكذا أبدا . والثانى يرجع الآخر على الذى قبله فيشار كه فيما أخذ ولاشىء على السيد ، و هذا أيضاقول لا يحفظ عن أحدقبله ؛ وكل هذه الأقوال ليس على صحة شى منها دليل لامن قرآن . ولا من سنة . ولامن رواية فاسدة . ولامن قول صاحب . ولامن قياس . ولامن رأى له وجه ، وما كان هكذا فلا يجوز القول به ، فان موهوا بان العبد لامال له ولا يملك كما يملك كما يملك الحرولكن هبكم الآن انه لا يملك كما يتبع الفقير سوا ابسواء انه لا يملك كما تتبع الفقير سوا ابسواء ولافرق ، والله تعالى يقول : (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عباد كموا ما تكم ان يكونو افقراء يغنهم الله من فضله ) فقد وعدهم الله أو من شاء منهم بالغني فانتظروا بهم ذلك الغني فكيف والبراهين على صحة ملك العبد ظاهرة ؟ يه روينا من طريق عبد الوزية عن ابن جريح عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب عبد الموقا فقيمة المقتول على عالمد بلغ نفسه فادون ذلك من الجراح ، فان اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على ما للقاتل أو الجارح \*

قال أبو محمد: هذاقولنا ولله تعالى الجد، و بيان [هذا] (٢) ان عمر بن الخطاب يرى العبد مالكا، ومن طريق حماد بنزيدعن يحيي بن سعيد الأنصارى قال أخذ عبد أسود آبق قد عداعلى رجل فشجه ليذهب بر قبت مفرفع ذلك الى عمر بن عبد العزيز فلم يرله شيئا وهذا قولنا، وقد جاء هذا عن النبي عين الله كان من طريق أبي داود نا أحمد بن حبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمر ان بن الحصين و أن غلام الاناس فقراء قطع أذن غلام الاناس أغنياء فأتى أهله رسول (٣) الله عين الله على اله

قال أبو محمد: لم يسلمه و لاباعه و لاألزمه مالا يملكه و لاألزم ساداته فدا.ه و هذا قولناو الحمدلله رب العالمين ه تم كتاب الغصب و الاستحقاق و الجنايات على الأموال (٤) ه

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ «فذاك» (۲) الزيادة من النسخة رقم ۱۶ (۳) فى سنن أبى داود « النبى » بدل « رسول الله » الخ(٤) فى النسخة الحلبية زيادة ادخلها الناسخ نسخته وهى من كتاب الايصال للمصنف ـ واسندها اليه فحرصا على اظهار هذا الكتاب العظم لطلاب العلم اثبتناهذه الزيادة هنام فصولة عن الأصل لئلا يظن انها منه وهى هذه قال:

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح

۱۳۲۹ – مسألة – لايحل الصلح البتةعلى الانكار ولاعلىالسكوتالذىلاانكار معه . ولااقرار . ولا علىاسقاط يمين قدوجبت . ولاعلى أن يصالح مقرعلى غـيره

مسألة فلوأن انسانا طرح ماءه فى غسل غيره أولو أن صاحب الغسل طرح ماء غيره فى غسله فكلا الأمرين سواء وعلى صاحب الغسل ضبان ذلك الماء لا يجوز غير هذا ان كان الماء مستهلكا وان كان الغسل مستهلكا فعلى المعتدى ضان مااعتدى عليه وليس كذلك مزج غسل بغسل أو زيت بزيت أوما أشبه هذا فان ماذكر ناله عين واحدة فهما شريكان فيما امتزج ان كانا مثلين والافعلى المستهلك ضان متاع غيره فقط لانه لا يحل مال انسان لغيره الالضرورة خوف الموت بالعطش فقط وهذا كله حكم واحد كما قلنا في المسألة الأولى انما الضمان على المتعدى ﴿

مسألة فلو ان انسانا أدخل فروجا صغيرا فى قارورة فاطعمه حتى كبروصار ديكا أو دجاجة فانه يضمن مثل القارورة و يكلف اخراج ديكه عنها لأنرسول الله علياتية قال: « إن دماء كمو أمو الكم عليكم حرام » فكل متعد ضامن لما اعتدى فيه هذه مختصرة ثم قال: هذه المسائل الثلاثة من تخاليط أصحاب الرأى ليوجبوا فى ظنهم الفاسد أحكاما لم يأذن الله تعالى بهاو لا رسوله والسيائية وهيهات لهم من ذلك انتهى من الايصال »

وذلك الذى صولح عنه منكر وانما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط وهوقول ابن أي ليلي الاأنه جوز الصلح على السكوت الذى لا اقرار معه ولا انكار ، وهوقول الشافعي الا أنه جوز الصلح على اسقاط اليمين وأن يقر انسان عن غيره و يصالح عنه بغير أمره و هذا نقض نقض لأصله ، وهو أيضا قول أي سليمان الاانه جوز الصلح على اسقاط اليمين و هذا نقض لأصله \* روينا من طريق حما د بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : كان لرجل على رجل حق فصالحه عنه شمر جع فيه نقاصمه الى شريح فقال له شريح : شاهدان ذو اعدل انه تركه و لوشاء أديته اليه ، فهذا شريح لم يجز الصلح الامع قدرة صاحب الحق على أخذ حقه بأداء الذي عليه الحق اليه حقه و فسخه اذالم يكن كذلك وهو قولنا هو من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح قال : أيما امر أة صولحت عن شمنه و لم ببين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها هو هذا أيضا بيان انه لم يجز الصلح الاعلى اقرار بمعلوم ، وقال أبو حنيف قد . وما لك : الصلح على الانكار وعلى السكوت الذي لا اقرار معه و لا انكار جائز هو على السكوت الذي لا اقرار معه و لا انكار جائز ه

قال أبو محمد: برهان صحة قولنا قول الله تعالى: ( لا تأكلوا أمو الكمبينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله على الله على صاحبه أن يبيحه لغيره على ماحبه أن يبيحه لغيره على مرام) فصح أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على صاحبه أن يبيحه لغيره الاحيث أباح القرآن. والسنة اخراجه أو أوجبا اخراجه ، ولم يأت نص بحواز الصلح على شيء مماذكرنا ، والحديث المشهور من طريق (١) الزهرى عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة ، و زيد بن خالد الجهني قال: « جاء اعرابي المرسول الله عبد الله بن عتبة عن أبي هريدة ، و زيد بن خالد الجهني قال أحد الخصمين : ان ابني كان عسيفاعلي عبد الله الله أنه فقالوا لى : على ابنك الرجم فقديت ابني بمائة من الغنم ووليدة تم سألت أهل العلم فقالوا: انما على ابنك جلد مائة (٢) و تغريب عام [ و انما الرجم على امرأته ] (٣) فقال رسول الله على ابنك جلد مائة (٢) و تغريب الله أما الوليدة . والغنم أمرأته ] (٣) فقال رسول الله على المرابع على فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة و تغريب عام » وذكر باقي الخبر فأبطل رسول الله على الصلح المذكور و فسخه ،

قال أبو محمد : احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الانكار وعلى سائرماذ كرنا بقول الله تعالى : (والصلح خير) وبقول الله تعالى :( أوفوا بالعقود)و بمار وينا من

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « من حديث » وفيه تكرار فى التعبير (٧) فى النسخة رقم ١٦ « ما ئة جلدة ، و ما هنا مو افق لما فى سنن أبى داود (٣) الزيادة من سنن أبى دا و دو الحديث مطول

طريق كثير بنعبدالله وهو كثير بن زيد - عنأبيه عن جده ، وعن الوليد بن رباح عن أبي هريرة كلاهما أن رسول الله والمسلمون عند شروطهم (١)» و بماحد ثناه أحمد بن عمر بن أنس خراما أو حرم حلالا والمسلمون عند شروطهم (١)» و بماحد ثناه أحمد بن عمر بن أنس نأبو ذر الهروى نا الخليل بن أحمد ناأبو داو دالسجستاني نايجي بن محمد بن صاعد نايوسف ابن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى ناعبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعرى والصلح جائز بين المسلمين الاصلحاحرم حلالا أو أحل حراما \* و بماروينا من طرق كثيرة منها عن سفيان بن عيد أبي و كيع وهشيم . وابن أبي زائدة كلهم عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتى على بن أبي طالب في شيء فقال: انه لجور ولو لا انه صلح (٢) لرددته ، واحتجوا أيضا بقول الله تعالى: (الاأن تكون تجارة عن تراض منهما هو التهم عن الله عن تراض منهما هو تراض منهما هو المنهما هو الله على ا

قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به و كله لاحجة لهم في شيء منه بل كله حجة عليهم على مانبين ان شاء الله تعالى ، أماقوله تعالى : (والصلح خير) : (وأوفوا بالعقود) فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع أهل الاسلام موافقون لناعلى أن كلتاها تين الآيتين ليستاعلى عمومهما وان الله تعالى لم يرد قط كل صلح و لا كل عقدوان امرء آ (س) لوصالح على اباحة فرجه أوفر جامر أنه أوعلى خنز ير أو على خمر أوعلى ترك صلاة أوعلى ارقاق حر ، أو عقد على نفسه كل هذا لكان هذا صلحا باطلا لا يحل و عقدا فاسدا مردودا فاذ لاشك في هذا فلا يكون صلح و لا عقد يجوز امضاؤهما الاصلح أو عقد شهدالقرآن والسنة بجوازهما ، فان قالوا: نعم لكن كل صلح و كل عقد فلازمان إلاصلحا أو عقدا جاء القرآن أو السنة بابطاعة باباحته القرآن أوالسنة ، و كل عقدو كل لرسول الله والسنك شرط في كمهما الابطال أبدا حتى يصححهما قرآن أو سنة وليس أن كل شرط في كمهما الابطال أبدا حتى يصححهما قرآن أو سنة وليس في القرآن . و لا في السنة تصحيح الصلح على الانكار و لا على السكوت . و لا على اسقاط في القرآن ، و لا في السنة تصحيح الصلح على الانكار ، و لا في السنة تصحيح الصلح على الانكار ، و لا غلى السكوت . و لا على اسقاط و أما حديث الصلح النسان عن من لم يأمره و لا اقراره على غيره في طل كل ذلك بيقين في وأما حديث الصلح جائز بين المسلمين ، و كلام عمر رضى الله عنه فكلاهما لا يجوز وأما حديث الصلح عائر بين المسلمين ، و كلام عمر رضى الله عنه فكلاهما لا يجوز وأما حديث الصلح جائز بين المسلمين ، و كلام عمر رضى الله عنه فكلاهما لا يجوز وأما حديث الصلح عائر بين المسلمين ، وكلام عمر رضى الله عنه فكلاهما لا يجوز

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن أبي داود (۲) في النسخة رقم ۱۹ هو لولا الصلح» (٣) في النسخة رقم ۱۹ هو ان أحدا،

الحكم به ﴿ أَمَا الرَّوايَةُ عَنَالَنِّي مِنْ اللَّهِ فَسَاقَطَةً لأَنَّهُ انْفُرُدُمُ اكْثِيرُ بِنَ عبدالله بنزيد ابن عمروهو ساقط متفق على اطراحه وان الرواية عنه لاتحل ﴿ وأماالروايةعن عمر فانفر دبها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه و كلاهما لاشي ، عثم لو صحا لكانا حجة لنا لأن الصلح على الانكار وعلى السكوت لايخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون الطالب طالب حق والمطلوب مانع حق أو مما طلا لحق ، أو يكون الطالب طالب باطلولابد من أحدهما فانكان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلاخلاف من أحد من أهل الاسلام أن يمنعه حقه أو أن يمطله وهو قادر على انصافه حتى يضطره الى اسقاطه بعض حقه أو أخذ غير حقه فالمطلوب في هذه الجهة أكل مال الطالب بالباطل و بالظلم. والمطل. والكذب وهو حرام بنص القرآ ن ، وان كان الطالب مبطـلا فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال المطلوب بغير حق بلا خلاف من أحدمن أهل الأسلام و بنص القرآن والسنة ،فالطالب في هذه الجهة أكل مال المطلوب بالباطل والظلم والكذب وهذا حرام بنص القرآن ، ولعمرى انناليطول عجبنا كيف خفي هذاالذي هو أشهر من الشمس على من أجاز الصلح بغير الاقرار؟ اذلا بدفيه ضرورة من أكل مال محرم بالباطل لأحد المتصالحين في كلاالوجهين ، وأماالصلح على ترك اليمين فلاتخلو تلك اليمين التي يطلب بها المنكر من أن تكون صادقة ان حلف بها أو تكون كاذبة ان حلف مهاو لاسبيل الى ثالث ، فان كان المطلوب كاذبا إن حلف فقد قدمناانه آكل مالخصمه بالباطل والظلم والكذب ولايحل له ذلك ، وان كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل ، وهذا لاخفاء به على أحــد يتأمله ويسمعه ۽ وأمامصالحة المرءعلىغيره واقراره علىغيره فهذاأبطل الباطل لقول الله تعالى : ( ولاتكسب كل نفس إلاعليها ولاتزروازرة وزر أخرى ) فاقرارالمر. على غيره كسب على غير نفسه فهو باطل ومصالحته عن غيره لاتخلو أيضامما قدمنا إماأن يكون الذي صولح عنه مطلو بابباطل أو مطلوبا بحق ولا بدمن أحدهمافان كان مطلوبا بباطل فحرام على الطالب ان يأخذ فلسافما فوقه أوشيئا أصلابطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل وانكانالذى صولح عنه مطلوبا بحق فانكان المتبرع بالصلح عنه ضامنا لماعلى المطلوب فهذا جائز والحققد تحول حينئذعلى المقر فانماصالح حينئذ عن نفسه لاعن غيره وعن حق يأخذه به الطالب كلهانشا. وهذا جائز حسن لانمنع منه ، وكذلك انضمن عنه بعض ماعليه ولافرق وانما نمنع منأن يصالح عنغيره دونان يضمنعنه الحق الذي عليه وهذافىغاية البيان وبالله تعالى التوفيق ، فقدصح بهذا ان كل صلح على غير الاقرار

فهو محل حراماً ومحرم حلالا ، فذانك الأثران لوصحالكانا حجة لناعليهم قاطعة « وأماالمسلمون عندشر وطهم فانشر وطالمسلمين هي الشروط التي جاءالقرآن وجاءت السنة بابجابها واباحتها ، وأماكل شرط لم يأت النص باباحتـه أو ايجابه (١) فليس منشروط المسلمين بلهومنشروط الكافرين أوالفاسقين لقول رسول الله عَلَيْهُ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » و ليس الباطل من شروط المسلمين بالأشك ه وأما خبرعلى فهو خبرسو . يعيذالله عليا في سابقته . و فضله . و إمامته من أن ينفذا لجور وهو يقر أنهجور ، و ياسبحانالله ! هل بجوز لمسلمأن ينفذجورا؟ لئن صح هذالينفذن الربا.والزنا.والغارة على أموال الناس لانه كله جور (٢) ﴿ وَالْآفَةُ فِي هَذَا الْخَبْرُو الْبَلْيَةُ مَن قبل الارسال لانالشعبي لم يسمعقط منعلي كلمة وأنمأأخذ هذا الخبربلا شكمنقبل الحارثوأشباهه، وهذَّاعيب المرسل، ثم العجب من احتجاجهم بهذه البلية وهمأول مخالف لها فلايرون انفاذ الجور لافي صلحولا غيره وهذا تلاعب بالديانة .وضلال. واضلال ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ : قدجاء عن عمر أنه قال رددوا الخصوم (٣) حتى يصطلحو افان فصل القضاء يورَث بين القومالضغائن ، قلنا : هذالايصح عن عمر أصلا لانناانما رويناه من طریق محارب من دثار عن عمر و عمر لم مدر که محارب و محارب ثقة فهو مرسل، ويعيذ الله عمر منأن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذي الحق ولايقضي له بحقه ، هذا الظلم والجور اللذان نزهالله تعالى عمر في امامته ودينه وصرامته في الحق من أن يفوه به ، شمليت شعرى أيها المحتجون بهذا القول الذي لم يصح قط عرفو ناما حدهذا الترديد الذي تضيفونهاليأمير المؤمنين رضي الله عنه وتحتجون به وتأمرون به ﴿ أَتُرْدِيدُ سَاعَةُ فانه ترديد فىاللغة بلاشك . أمررديد يوم أم ترديد جمعة . أم ترديدشهر . أو ترديد سنة . أم ترديد باقى العمر ؟ فكل ذلك ترديد وليس بعض ذلك باسم الترديد بأولى من بعض ، وكل مر. حدفي هذا الترديد حدافهو كذاب قائل بالباطل في دين الله عز وجل ، وأيضافان ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل أو يترك الطلب أويمل من طلب المبطل فيعطيه ماله بالباطل أشدتوريثا للضغائن بين القوم من فصل القضاءبلاشك، والحمدلله الذي جعل الاسناد في ديننا فصلا بين الحق والكذب يه فانذكرذا كر الخبر الصحيح عن الني والسيانة من طريق البخاري عن آدم بن أبي 

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۶ « او اجازته » وهو تصحيف من النساخ (۲) فى النسخة رقم ۱۲ « ردو االخصوم »

من كانت له مظلمة لاخيه (١) من عرضه أوشى. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولادرهم ان كان له عمل صالح أخذمنه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » فان هذا الخبر من أعظم حجة في هذا الباب فان فيه ابجاب التحلل من كل مظلمة والتحلل ضرو رة لا يكون بانكار الحق أصلابل هذا اصرار على الظلم و أنما التحال بالاعتراف . والتوبة والندم وطلب ان يجعل في حل فقط وهو قولنا وليس فيهاباحة صلح أصلا وانمافيه الخروج الى الحل ولا يكون ذلك إلا بالخروج عن الظلم، فمن كانقبله مال انصف منه أو تحلل منه . و من كان قبله سب عرض طلب التحلل . ومن كان قبله قصاص اقتص من نفسه أو تحال منه بالعفو ولامزيدو بالله تعالى التوفيق ه • ١٣٧٠ – مسألة – فاذاصح الاقرار بالصلح فاماأن يكون في المال فلا يجوز (٢) الاباحد وجهين لاثالث لهما إماأن يعطيه بعضماله عليه ويبرئهالذي لهالحقمن باقيه باختياره ولوشاءان يأخذما أبرأه منه لفعل فهذا حسن جائز بلا خلاف ، وهو فعل خير \* واماأن يكون الحق المقر بهعينامعينة حاضرة أوغائبة فتراضيا على أن يبيعهامنه فهذا بيع صحيح بجوز فيه ما يحوز في البيع و يحرم فيه ما يحرم في البيع و لامزيد ، أو بالاجارة حيث تجوز الاجارة لامر رسول الله ﷺ بالمؤاجرة قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهِ البيع وحرمالربا) وروينامن طريق الليث بنسعدعن جعفر بن ربيعة عن الأعر جحدثني عبدالله بن كعب بنمالك عن أبيه انه كانله على عبدالله بن أبي حدرد مال فر مهمارسول الله عطالية فقال: ايا كعب (٣) فأشار بيده كأنه يقول: النصف فاحذ نصف ماعليه وترك نصفه ع

۱۳۷۱ - مسألة - ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابرا. من البعض شرط تأجيل أصلا لانه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكنه يكون حالا في الذمة ينظره به ماشا. بلاشرط لانه فعل خير به

۱۲۷۲ - مسألة ولايجوزالصلح على مال مجهول القدر لقول الله تمالى: (لاتأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) والرضالا يكون في مجهول أصلا اذقد يظن المرءأن حقه قليل فتطيب نفسه به فاذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به ولكن

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخارى ج ٣ص ٢٦٠ « لاحد ، بدللاخيه (٢) في النسخة اليمنية وغيرها « فاذاصح الاقرار فالصلح في المال لا يجوز » (٣) في النسخة رقم ١٦ « حتى أتى كعب » وماهنا موافق لما في سنن أبي داود ، والحديث رواه أبوداود في سننه من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب النحو فيه قيصة

ماعرف قدرهجاز الصلح فيهوماجهل فهو مؤخرالي يوم الحساب م

وقد احتج من أجاز ذلك بمارو يناه من طريق محمد بن اسحاق فى مغازيه عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبى جعفر محمد بن على « أن رسول الله عليه بعث عليا الى بنى جذيمة اذأوقع بهم خالد فبعثه عليه السلام بمال فودى لهم الدما ، والأموال حتى أنه ليدى لهم ميلغة الكلب حتى اذا لم يبقشي ، من مال ولادم حتى أداه و بقيت معه بقية من المال فقال لهم : هل بقى لكم دم أو مال ? قالوا: لا ، قال : فانى أعطيكم هذه البقية من المال احتياط الرسول الله على الم يعلم ولا تعلمون ففعل فرجع الى رسول الله على المناس و أحسنت » \*

قال أبو محمد : هذا لا يصح لا نه مرسل شمعن حكيم بن حكيم وهر ضعيف ، شم لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصلا لا نه ليس فيه صلح مشترط على طلب حق مجهول و هذا هو الذي انكر ناو انما هو تطوع لقوم لا يدعون حقا أصلابل هم مقرون بانهم لم يبق لهم طلب أصلا و نحن لا ننكر التطوع من لا يطلب بحق بل هو فعل خير ، و بالله تعالى التوفيق ،

الم ١٣٧٣ - مسألة - ولا يجوز الصلح فى غير ماذ لر نامن الأموال الواجبة المعلومة بالاقرار والبينة الافى أربعة أوجه فقط ، في الحلع (١) ونذكره ان شاء الله تعالى فى كتاب النكاح قال الله تعالى: ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاو الصلح خير) أو فى كسرسن عمدا فيصالح الكاسر فى اسقاط القود، أو فى قتل نفس عوضا من القود باقل من الدية أو باكثرو بغير ما يجب فى الدية في الدية

برهان ذلك ماذكر ناقبل من قول الله تعالى: ( لا تأكلوا أمو الكمينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقول رسول الله والتحقيق : « ان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام » فلا يحل اعطاء مال الاحيث جاء النص باباحة ذلك او ايجابه ، ولقول النبي والتحقيق : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » والصلح شرط فهو باطل الاحيث اباحه نص و لامزيد ، ولم يبح النص الاحيث ذكر نافقط « روينا من طريق أبي حيث اباحه نص و لامزيد ، ولم يبح النص الاحيث ذكر نافقط « روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا المعتمر بن سليان التيمي عن حميد الطويل عن أنس [ بن مالك ] ( ٢) قال : «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امر أة (٣) غاتوا الذي عصل المنافي بكتاب

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الىمنية وغيرها « وهى الخلع » وماهنا أنسب بلاحق كلام المصنف بعد (۲) الزيادة من سنن أبى داود (۳) فى النسخة رقم ۲٫ « ثنية لمرأة » وماهنا موافق لما فى سنن أبى داود ، والحديث فيه مطول

الله القصاص فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال: يا أنسكتاب الله القصاص فرضوا بارش أخذوه » ، ﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ : فأن هذا الخبر رويتموه منطريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس فذكر أنها كانت جراحة وأنهم أخذو االدية، ورويتموه من طريق بشربن المفضل. وخالد الحذا ، كلاهماءن حميد الطويل عن أنس فذكر انهم عفو اولم يذكر دية ولاأرشا ،ور ويتمو من طريق أبي خالدالأحمر. ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن حميد الطويل عن أنس فذكر أمر الذي عليالله بالقصاص فقط قلنا : نعم ، وكل ذلك في غاية الصحة وليس شيء منها مخالفاً لسائر ذلك (١) لأن سلمان. وثابتا. وبشرا. وخالدا زادواكلهم على أبي خالد.والانصاري العفوعن القصاص ولم يذكر الأنصاري . ولا أبو خالد عفوا ولاأنهم لم يعفوا و زيادة العدل مقبولة ، وزاد سلمان . وثابت على الأنصاري . وأبي خالد . وخالد . و بشر ذكر قبول الأرشولم يذكر هؤلاء (٧) خلاف ذلك ، وز مادة العدل مقبولة ، وقال ثابت: دية ، وقال سلمان : أرش، وهذاليس اختلافا لأن كل دية أرش وكل أرش دية الأأن من ذلك ما يكون مؤقتا محدوداو منه ما يكون غير مؤقت والامحدود والتوقيت الايؤ خذالا بنص وارديه وفوجب حمل مارويناه على عمومه وجوازماتر اضواعليه وبالله تعالى التوفيق وأمااختلاف ثابت. وسلمان فقال أحدهما وهوثابت : جراحة وان أم الربيع التي أقسمت أن لا يقتص منها ، وقال سلمان : كسر سن وان أنس بن النضر أقسم أن لا يقتص منها فيمكن أن يكو ناحد يثين في قضيتين و يمكن أن يكون حديث و احد في قضية (٣) واحدة لأن كسر السن جراحة لأنه يدمى ويؤثر فىاللثة فهي جراحة فزادسليمان بيانا اذبين أنه كسر سن ، و بالله تعالى التوفيق &

وأما الجراحة فروينامن طريق محمد بن داو دبن سفيان عن عبد الرزاق نامعمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين : «أن رسول الله وَالنَّانِيَّةُ (٤) بعث أبا جهم [ابن حذيفة] (٥) مصدقافلا جه (٦) رجل في صدقته فضر به أبو جهم فشجه (٧) فأتوا رسول الله وَالنَّهُ فقالوا: القود يارسول الله فقال رسول الله وَالنَّهُ وَالنَّهُ الله وَالنَّهُ النَّالَةُ وَالنَّهُ النَّالِينَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّالِقُولُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُلْمُ النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُلُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالُ اللَّهُ وَالنَّالِقُلُمُ النَّالِمُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ النَّالِيلَةُ وَلَّالِمُ اللَّهُ النَّالِيلُولُهُ وَالنَّالِمُ النَّالِيلُهُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

<sup>(</sup>۱) فى النسخه رقم ۱ ر مخالفالكل ذلك (۲) فى النسخة رقم ۱ رو لم يذكر غير هؤلاه » (۳) فى النسخة رقم ۱ ر «فى قصة » (٤) فى سنن أبى داود «ان النبى» الخوالحديث أخرجه أبو داود فى سننه (٥) الزيادة من سنن أبى داود و ألحديث مطول (٦) هو بالجيم من اللجاج أى نازعه و خاصمه قال شار حسنن أبى داود: وفى نسخة الخطابى فلاحه بالحاء المهملة منقوصا و هما بمعنى (٧) أى جرح رأسه فشقه ،

فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال: لـكم كذاوكذا فرضوا » فهذا الصلح على الشجة بما يتراضى به الفريقان ، فان قيل: فان هذا خبر (١) رويتموه من طريق محمد بنرافع عن عبدالرزاق بالاسناد المذكور فيهو فيه وفصر به أبو جهم، ولم يذكر شجة قلنا: هذه بلا شك قصة واحدة وخبر واحد ، وزاد محمد بن داود بيان ذكر شجه ولم يذكر هجه ولم يذكر شجه ولم يذكر ها محمد بن رافع وزيادة العدل مقبولة »

وأماالصلح فى النفس فاننا روينا من طريق مسلم قال: ناز هير بن حرب ناالوليد بن مسلم نا الأوزاعى نايحيى بن أبى كثير ناأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف حدثنى أبو هريرة: «أن رسول الله عَيَّلِيَّةٌ قال بعد فتح مكة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يفدى واما أن يقتل (٧) » فان قبل: فهذا خبر رويتموه من طريق أبى شريح الكعي: «ان رسول الله عَيَّلِيَّةٌ قال: فهن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل و بين أن يقتلوه ، قلنا: نعم كلاهما صحيح وحق وجائز أن يلزم ولى القتيل القاتل الدية (٣) ، وجائز أن يصالحه حينئذ القاتل بما يرضيه به ، فكلا الخبرين صحيح و بالله تعالى التوفيق &

١٣٧٤ – مسألة – ومن صالح عن دم . أوكسر سن . أوجراحة . أو عن شيء معين بشيء معين فذلك جائز فان استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره لأنه انماترك حقه بشيء لم يصح له والافه و على حقه ، فاذالم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه، وكذلك لوصالح من سلعة بعينها بسكني دار أو خدمة عبد فمات العبد و انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه و بالله تعالى التوفيق فهات العبد و انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح وعد على حقه و بالله تعالى التوفيق فهات العبد و انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح بحمد الله وعونه ﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المداينات والتفليس

۱۳۷۵ – مسألة – ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو بما يوجب غرم مال بينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء و لا يحل أن يسجن أصلا الاأن يوجد له من نوع ماعليه فينصف الناس منه بغير بيع كمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجدله طعام وهكذا في كل شيء لقول الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) فى نسخة «فهذاخبر» (۲) الحديث فى صحيح مسلم ج۱ ص٣٨٤ مطولا ، وفيه د اما أن يعطى \_يمنى الدية\_ واماأن يقادأ هل القتيل، (۳) فى النسخة رقم ۱ رولى القاتل للقتيل الدية » وهو سبق قلم من الناسخ

(كو نوا قو امين بالقسط) ولتصويب رسول الله يتيانية قول سلمان أعط كل ذى حق حقه هو لقول رسول الله يتيانية و مطل الغنى ظلم ، فسجنه مع القدرة على انصاف غرما نه ظلم له و له و له و له و له و لله و الم لله و الله و الله

<sup>(</sup>۱)فى النسخة رقم ۱۶ و الحلبية , فيماعليه منهما، و الضمير فى نسختناعا ئدالى الدراهم أو الدنانير (۲) فى النسخة رقم ۱۹ ومن هذه الطريق نفسها فى منع الركاة ،

<sup>(</sup>١٢٢- ج ٨ الحلي)

الظن أكذب الحديث » ؟ والحبس في غير النهمة منسوخ بوجوب حضو رالجمعة . والجماعات ، وحديث الحبس حتى باع غنيمته مرسل ولاحجة في مرسل ، ولوصح لما كان لهم فيـه حجة لانهقد مخافعليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعها وهذاحق لاننكره وليسفيه الحبس الذى يرونهمولاانه امتنع منبيعها،وقد يكونالضميرالذىفي باعها راجعا الىرسولالله عَيْنِيَّةٍ ، وقد يكونهذا الحبس المساكافي المدينة وليس فيه أصلا انه حبس في سجن فلاحجة لهم فيه أصلا ، وحديث الحسن مرسل ، وأيضا فانما هو حبس فىقتىلوحاش تدأن يكون عليه السلام يحبس من لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرى.مع النطف،هذا فعل أهل الظلم و العدو ان لا فعله عليه السلام ، و الله لقد قتل عبدالله ابنسهل رضوان الله عليه وهو من أفاضل الصحابة رضى الله عنهم فيما بين أظهر شرالأمة وهم الهود لعنهم الله فما استجاز عليه السلام سجنهم فكيف أن يسجن في تهمة قوما من المسلمين؟ فهذاالباطل الذي لاشك فيه ، ثم ليت شعرى الي متى يكون هذا الحيس في التهمة بالدم وغيره ؟ فانحدواحدا زادوا في التحكم بالباطل و إنقالوا : الى الأبدتركو أقوطم فهم أبدا يتكسعونفى ظلمة الخطأ ، واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتَيْنَ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علهن أربعة منكم فانشهدو افأمسكوهن في السوت حتى يتوفاهن الموت أو بحمل الله لهن سبيلا ) وهذه أحكام منسوخة ؛ فمن أضل تمن يستشهد بآية قدنسخت وبطلحكمها فبمالم ينزل فيه أيضا وفيماليس فيها منه لانص ولادليل ولاأثر؛ والحقى هذا هو قولناكما روينامن طريق مسلم بن الحجاج ناقتيبة بن سعيد ناليث \_ هو اسسعد \_ عن بكير سالاشج عن عياض سعيد الله عن ألى سعيد الخدر ي قال: «أصيب رجل في ثمار ابتاعها في عهدر سول الله ﷺ (١) فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ: تصدقو اعليه فتصدق الناسعليه فلم يبلغ ذلكوفاءدينه فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم [لغرمائه] (٢) : خذوا ماوجدتم وليس لكم الاذلك » ڤهذا نص جلى على أن ليس لهمشيء غيرماو جدوا لهوأنه ليس لهم حبسهوان ماو جدمر. ماله للغرماء ،وهذا هو الحقالذي لايحل سواه ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ : روى أنه عليه السلام باع لهم مال معاذقلنا : هكذا نقول وان لم يصح من طريق السند لانه مرسل لكن الحكم انه انما يقضي لهم بعين ماله ثم يباع لهم ويقسم عليهم بالحصص لانهلاسبيل الى انصافهم بغير هذاه فانموهو ابماروي عن عمر. وعلى .وشريح. والشعبي فانالرواية عن عمر أنماهي من

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ج ١ص ٥٥٤ تقديم و تأخير (٢) الزيادة من صحيح مسلم

طريق سعيد بن المسيب ان عمر حبس عصبة منفوس (١) ينفقون عليه الرجال دون النساء، واننافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف فان لم يرض عمر فلصفوان أر بعمائة ، وهذانخبران لاحجة لهم فيهمالأنحبس عمر للعصبة للنفقة علىالصبي أنماهو امساك وحكم وقصر لاسجن لأنمن الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكرعنهم امتناع ، ثم هم لايقولون بايجاب النفقة على العصبة فقد خالفوا عمر فكيف يحتجون بهفي شيء هم أول مخالف له ؟ وأما الخبرالثاني فكلهم لايراه بيعا صحيحا بلفاسدا مفسوخا فكيف يستجيز مسلم أن يحتج بحكم يراه باطلا ؟والمحفوظ عن عمر مثل قولنا على مانذكر بعد هذا أنشاء الله تعالى ، والرواية عن على أنه حبس في دين هيمن طريق جابر الجعني وهركذاب، وقدرويناعن على خلاف هذا كماذكرنا ونذكر ، وأما شريح . والشعبي فما علمنا حكمهما حجة، وأقرب ذلك انهماقد ثبت عنهما انالأجير . والمستأجر كلواحدمنهما يفسخ الاجارة اذاشاء وانكرهالآخر، وهم كلهم مخالف لهذا الحـكم ، فالشعى . وشريح حجة اذا اشتهوا وليسا حجـة اذا اشتهوا أف لهذه العقول. والأدبان، وقدذكرنا قبل عن على انكارالسجن، وقدر وينا عن عمر ماروينا من طريق مالك عن عرب بن عبدالرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل الى أجل فيغالى بها فأفلس فرفع الى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فان الاسفع أسفع بني جهينة (٢) رضيمن دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج وانهاد انمعرضا فأصبح قددين به فمن كانله عليه شيء فليفد بالغداة فانا قاسمون ماله بالحصص \* ور ويناه أيضا من طريق حماد بنسلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر ، ومن طريق ألى عبيد ناابن أبي زائدة عرب اسماعيل بن ابراهيم ابن مهاجر عنعبدالملك بنعمير قال: كانعلى بنأ في طالب اذا أتاه رجل برجل لهعليه دين فقال: أحبسه قالله على: أله مال؟ فانقال نعم قد الجأه (٣) مال قال اقم البينة على أنه لجأه والا أحلفناه بالله مالجاه م ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله ابن المبارك عن محمد بنسليم عن غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رجلاأتاه بآخر فقال له: ان لي على هذا دينا فقال للا خر : ما تقول ? قال : صدق قال :فاقضه قال: انى معسر فقال للا تخر: ما تريد؟ قال: أحبسه قال أبو هريرة: لاو لكن يطلب لكولنفسهولعياله، قالغالبالقطان: وشهدت الحسنوهو على القضاء قضي بمثل ذلك، ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب . وعبيد الله كلاهما عن أبي هلال عن (١)أى صغير في النفاس (٢) في النسخة رقم ١٦ « اسفع جهينة » (٣) أي أخفاه وغيبه

غالب القطان عن أبى المهزم عن أبى هريرة فذكره كما أوردناه ، وزاد فيه أن أباهريرة قال لصاحب الدين : هل تعلم له عين مال فآخذه به ؟ قال : لاقال : هل تعلم له عقارا أكسره ؟ قال : لاثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه (١) ، وعن عمر بن عبد العزيز انه قضى فى ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء شم يترك حتى يرزقه الله ، و نامحمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عبد البصير ناقاسم بن اصبغ نامحمد بن عبد السلام الخشنى نامحمد بن المشنى نامحمد بن المفلس ناأ بو عامر العقدى عن عمر و بن ميمون بن مهر ان ان عمر بن عبد العزيز كان يؤ اجر المفلس في شر صنعة ،

قال أبو محمد: أمرالته تعالى بالقيام بالقسط ونهى عن المطلو السجن فالسجن مطل وظلم ، ومنع الذي له الحق من تعجيل حقه مطلو ظلم ، ثم ترك من صح افلاسه لا يؤاجر لغرمائه مطلو ظلم فلا يجوز شيء من ذلك وهو مفترض عليه انصاف غرمائه واعطاؤهم حقهم فان امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالاجارة أجبر على ذلك و بالله تعالى التوفيق ومن طريق أبى عبيد حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعدعن عبيد الله بن أبى جعفر في المفلس قال: لا يحبسه ولكن يرسله يسعى في دينه ، وهو قول الليث بن سعدو به يقول أبو سلمان. وأصحابه وبالله تعالى التوفيق \*

الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشي أو و كيله على المشي معه ، فان أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفه ما له مال باطن و منع خصمه من لزومه و أوجر لخصومه ومتى ظهر له مال الصف منه ، فان كانت الحقوق من نفقات . أوصداق . أوضمان . أو جناية فالقول قوله انصف منه ، فان كانت الحقوق من نفقات . أوصداق . أوضمان . أو جناية فالقول قوله مع يمينه في انه عديم و لاسبيل اليه حتى يثبت خصمه ان له ما لالكن يؤاجر كاقدمنا ، وان صحأن له ما لاغيبه أدب وضرب حتى يحضره أو يموت لقول الله تعالى : (كونو اقوامين بالقسط شهدا ، لله ) ه و لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال أبو سعيد الحدري : «سمعت نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال أبو سعيد الحدري : «سمعت رسول الله عن المنه و ذلك أضعف الا يمان (٢) » ه و من طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سلمان بن يسار حدثهم ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سلمان بن يسار حدثهم قال حدثني عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع قال حدثني عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع قال حدثني عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع قال حدثني عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع قال حدثني عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عمو و بن الحروب عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع عبدالر حمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري « انه سمع عبداله عن أبي بردة الأنساري « انه سمع الله عن أبي بردة الأنساري « انه سمع المعان بن عبد المعرو بن المدر المعروب أبي بردة الأنساري و المدروب المعروب أبي بردة الأنساري و المدروب المد

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم١٦ « كما ذكرناه » (٢) الحديث فى صحيح مسلم ج١ص ٢٩ مطولا

رسول الله والمسائلة والمس

قال أبو محمد: لم نخالفه فى الرزق بل الرزق متيقن ، وأوله لبن التى أرضعته فلو لا وزق الله تعالى ما عاش أحديو ما فما فوقه وليسمن كل الرزق ينصف الغرماء وانما ينصفون من فضول الرزق وهى التى لا يصح ان الله تعالى آتاها الانسان الاببينة (٣) وأما المؤاجرة فلماذ كرناقبل فى المسألة المتقدمة لهذه، وبالله تعالى التوفيق ه

۱۳۷۸ - مسألة - (٤) فان قيل: إن قول الله تعالى: (وان كان ذو عسرة فنظرة المي ميسرة) يمنع من استئجاره قلنا: بل يوجب استئجاره لان الميسرة لات كون الا باحد وجهين إما بسعى واما بلاسعى؛ وقدقال تعالى: (وابتغوامن فضل الله) فنحن نجيره على ابتغاء فضل الله تعالى الذى أمره تعالى بابتغائه فنأمره ونلزمه التكسب لينصف غرماءه ويقوم بعياله و نفسه ولاندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم له ع

<sup>(</sup>١) هو فى صحيح مسلم ج ٢ص ٣٩ (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فَانَ كَالْ أَصَلَ الْحَقِ فَى دِينَ ﴾ الحج وهو سقط ظاهر يحققه ماسياً تى بعد من المقابلة (٣) فى النسخة الحلبية الا بنيته ، وهو تصحيف من الناسخ (٤) سقط لفظ ﴿ مسألة ﴾ من النسخة اليمنية وكذلك الحلبية

برهان ذلك انه اذا و في بعض ماله بماعليه فليسشى. منه أولى بان يباع في ذلك من شيء آخر غيره فينظر اى ماله هو عنه في غنى فيباع و مالا غنى به عنه فلا يباع لان هذا هو التعاون على البر والتقوى و ترك المضارة ، فان كان كله لاغنى به عنه أقرع على أجزاء المال فالم اخرجت قرعته بيع فما ألزمه به

• ١٢٨ - مسألة - و يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ولا يدخل فيهم حاضر لايطلب . ولا غائب لم يوكل . ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب لان من لم يحل أجل حقه فلاحق له بعد و من لم يطلب فلا يلزم أن يعطى مالم يطلب وقد وجب فرضا انصاف الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقه ، وقد قال رسول الله عليه للغرماء الحاضرين : « خذو اما وجد تم » فاذا أخذوه فقد ملكوه فلا يحل فلا أخذشي من ما ملكوه ، وهو قول أبي سلمان . وأبي حنيفة \*

وأما الميت يفلس فانه يقضى لكل من حضر أوغاب طلبا أولم يطابا ، ولكل ذى دين كان الى أجل مسمى اوحالا لأن الآجال تحل كلها بموت الذى له الحق أو الذى عليه الحق لماذكرناه فى كتاب القرض ، وأمامن لم يطلب فلقول الله تعالى فى المواريث : ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين فو اجب اخراج الديون الى أربابها والوصايا إلى أصحابها شم يعطى الورثة حقوقهم فيما أبقى ، و بالله تعالى التوفيق ،

۱۲۸۱ ــ مسألة ــ واقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء لان الاقرار واجب قبوله وليس لأحدابطاله بغير نص قرآن. أوسنة فان أقر بعد أن قضى بماله للغرماء لزمه فى ذمته ولم يدخل مع الغرماء فى مال قدقضى لهم به وملكوه قبل

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « بالديون »

اقراره و بالله تعالى التوفيق ١

١٢٨٢ - مسألة - وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحيي و الميت و بالحج في الميت فان لم يعم قسم ذلك على كل هذه الحقوق بالحصص لا يبدى منهاشي، على شيء ، وكذلك ديون الناس ان لم يف ماله بجميعها أخذ كل و احد بقدر ماله بما وجدلما ذكرنا في كتاب الحج من قول رسول الله أخذ كل و احد بقدر ماله بما وجد الله فهو أحق بالوفاء ، و كتاب الله أو ثق » «واقضوا الله فهو أحق بالوفاء ، و كتاب الله أو ثق » «

۱۲۸۳ - مسألة - ومن فلس من حى أو ميت فوجدانسان سلمته التى باعها بعينها فهو أولى بهامن الغرماء وله أن يأخذها ، فان كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده وان شاء تركها وكان اسوة الغرماء ، فان وجد بعضها لاكلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لاحق له فيها وهو أسوة الغرماء ولا يكون مفلسامر له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل انما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء ، وأما من وجد و وديعته . أو ما باعه بيعا فاسدا . أو أخذمنه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره لأن ملكه لم يزل قطعن هذا ، وأما من وجد سلمته التى باعها بيعا فصيحا أو أقرضها فمخير كما ذكرنا ه

برهان ذلك مارو يناه من طريق زهير بن معاوية . والليث بن سعد . ومالك . وهشيم . وحماد بن زيد . وسفيان بن عينة . ويحيي بن سعيد القطان . وحفص بن غياث كلهم عن يحيي بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره انه سمع أبا هريرة يقول : وقال رسول الله عليه عند رجل أو انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره (١) ، اللفظ لزهير ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من المعني \*

ومنطريق أبي عبيد ناهشيم أنايحي بن سعيدالأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمر و ابن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والسيحية : « من وجد عين متاعه عندر جل قد أفلس فهو أحق به عن سواه من الغرماء » و ومن طريق مسلم ناابن أبي عمر ناهشام بن سلمان المخزومي عن ابن جريج حدثني ابن أبي حسين ان أبا بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أخبره أن عمر ابن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحن عن حديث أبي هريرة عن الني

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخارى و مسلم وغيرهما

ومنطريق عراك بنمالك عنأبي هريرة عن النبي علياته فهو نقل تواتر وكافة لايسع أحدا خلافه ، وهذا عموم لمن مات أو فلس حيا . وبيان جلى أنه ان فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء وعموم لمن تقاضي من الثمن شيئا أولم يتقاض منه شيئا ، و بهقال جمهور السلف ، روينامن طريق أبي عبيد نااسماعيل بن جعفرعن محمد بن أبي حرملة عن سعيد ابن المسيب قال : أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه الى عثمان رضي الله عنه فقضي أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين افلاسه فهوله و من عرف متاعه بعينه فهوله م ومن طریق أبی داود نامحمد بن بشار ناأبو داود \_ هو الطیالسی \_ ناابن أبی ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة (١) قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال : « لأقضين بينكم (٧) بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ، و من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن حمادبن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه اذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به ه وصح عن عطاء اذا أدر كت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منهشي. فهو لكوان فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية ﴿ ومن طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه ان وجد سلعته بعينها وافرة فهوأحق بها وانكان المشترى قداستهلك منها شيئاقليلاأو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء ، وقاله ابن جريج عن عطاء ﴿ وَمَنْ طُرِيقِ حَادِبْنُ سَلَّمْ عَنْ دَاوِدْ ابن أني هند عن الشعبي قال: المبتاع لو أفلس لـكان البائع أحق بمتاعه ﴿ وعن الحسن هو أحق بهامن الغرماء ، وقداختلف في هذا عن الشعبي . والحسن م

قال أبو محمد: وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي . وعبيدالله بن الحسن . وأحمد ابن حنبل . واسحاق بن راهوية : وداود ، وقدروى في هذا خلاف، فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبي طالب قال : هو فيها أسوة الغرماء اذا وجدها بعينها اذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء، وهو قول ابراهيم النخعي . والحسن : ان من أفلس أومات فوجد انسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء ، وقال الشعى

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ «عمرو بن خلدة » بزيادة و أو ، و هو غلط صححناه من كتب تر اجم الرجال (۲) في سنن أبي داود « فيكم »

فيمن أعطى انسانا ما الامضار بة فمات فوجد كيسه بعينه: فهو و الغرماء فيه سواء ، و قول أبي حنيفة و ابن شبرمة . و و كيع كقول ابراهيم ، و صحعن عمر بن عبد العزيز ان من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء ، و هو قول الزهرى ، وقال قتادة: من وجد بعض سلعته قل أو كثر فهو أحق بها من سائر الغرماء ، وقال مالك: هو أحق بها أو بما و جدمنها قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة و أما بعد الموت فهو أسوة الغرماء في ا ، وقال الشافعى : ان وجدها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذى وجد منها من الغرماء وقال أحمد : هو أحق بها في الحياة و أما في الموت فهو أسوة الغرماء على الموت في الموت قال الموت في الموت في الموت في الموت قال الموت في الموت قال الموت في الموت في الموت قال الموت قال الموت في الموت قال الموت قالموت قال الموت الموت قال الموت الموت قال الموت الموت قال الموت الموت قال الموت قال الموت الموت قال الموت الموت قال الموت الموت قال ال

قال أبومحمد : أمامن ذهب إلى قول أبى حنيفة فانهم جاهروا بالباطلوقالوا : انما قال رسول الله ﷺ فيمن وجد وديعته أوماغصب منه م

قال على : وهذا كذب مجرد على رسول الله ﷺ لانه قدجاً. النصكم أوردنا عن النبي عَيْنِيَّةٍ أنه لصاحبه الذي باعه ، وزاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله عليَّةٍ بمايشهد مرقة دينه وصفاقة وجهه فقال: انماأراد رسولالله ﷺ بانه أحق بسلعته منقيض المشتري مااشتري بغيراذن بائعه وهو مفلس فيكون البائع أحقي بما ماعحتي ينصف من الثمن أو يباع لهدون الغرماء ، ومن اشترى سلعة فى مرضه ببينة وقبضها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة أحق بهامن الغرماء المقرطم فيقال له: لعله أرادبني تمم خاصة أو أهل جرجان خاصة ، ومثل هذامن التخليط لا يأتي به ذو دىن و لاذوعقل ولا ينسب هذا الهوس وهذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل الى النبي السائمة الا من خذلهالله تعالى ، وقال بعضهم : لعله من لفظ الراوى فقلنا : من استجاز خلاف النبي علالله لم يعجز في كل حديث يأتى أن يقول: لعله من لفظ الراوى فيبطل الاسلام بذلك به واحتج بعضهم بقوله تعالى : (ولاتأ كلواأموالكم بينكم بالباطل) وبحكم النبي والسائق « بانه لا يحل مال مسلم الابطيب نفسه » فهذا الاحتجاج عليهم لان ماقضى به الذي عيد الله فهوالحق وهوالذى تطيب به نفس المؤمنوانما الباطلوالضلال قضاؤهم بمـال المسلم للغاصب الفاسق وللكافر الجاحد ،اذيقولون : انكراء الدو رالمغصو بة (١) للغاصب وانأخذه الكفار منأموال المسلمين فحلال لهم،فلو اتقو الله تعالىلكانأولىبهم ، واحتجوا بخبرين موضوعين،أحدهمامن رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ « الدار المغصوبة »

<sup>(</sup> م ۲۳ - ج ۸ المحلی )

عن الزهرى عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اذا أفلس الرجلو وجد رجـل متاعه فهو بين غرمائه » وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والآخر من رواية صدقة بن خالدعر . عمر بنقيس سندل عن ابن أبي مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ من باع بيعا فوجده بعينه وقدأ فلس الرجل فهو ماله بين غرمائه » وعمر بن قيس ضعيف جدا ، ثم لوصحا وقداعاذ الله تعالى من ذلك لكانالثابت عن أبي هر مرةزائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل والأخذ بالزائد هوالواجب الذي لا يجوز غيره ، والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب اذا روى رواية ثم خالفهادل ذلك على بطلانها ، وقدصح عن أبي هريرة خلاف هذين الأثرين المكذوبين الموضوعين، فهلاجعلوا ذلكعلة فيهماولكن أمورهم معكوسة لانهم يردونااسنن الثابتة عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم مثل غسل الاناء من ولوغ الكلبسبعا. وغيرذلك بالروأيات المكذوبة فىأنالراوى لها تركها تمملارون رد الروايات الموضوعة بان،من أضيفت اليه صحعنه خلافها ،فتعسالهذه العقول ونحمد الله على السلامة ، وقالوا: لا مخلو المشترى من أن يكون ملك ما اشترى أو لم يملكه فان كان لم يملحكه فشراؤه باطل وأنتم لاتقولون هذا ، وان كانقدملـكه فلا يجوز ان يكون للبائع فيهرجوع وهوللغرماءكلهم كسائرماله ه

قال أبو محمد: اعترضوا بهذافى الشفعة أيضا فالأمر سوا الكن ياهؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى قال الله تعالى فيه: (وماكان لمؤمن و لامؤمنة اذاقضى الله ورسوله أمراأن يكون لهم الخيرة من أمرهم) والذى يقول فيه ربه تعالى: (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) انما يعارض به من قال: الباطل برأيه الفاسد فعل شراء المسلم من الحربى ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه الاأن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له: هل ملك المشترى من الحربى ما اشتراه أولم يملكه فإفان كان اشتراه وملك فلم يكون الذى غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ و ان كان لم يملكه فهذا قولنا لاقولكم، ومن جعل للواهب أن يرجع فياوهب فيقال له: هل ملك الموهوب ماوهب له أم لم ومن جعل للواهب أن يرجع فياوهب فيقال له: هل ملك الموهوب ماوهب له أم لم يملك ؟ فان كان لم يملك فلم يحلون له الانتفاع . و الوطء . و البيع ؟ و ان كان ملكه فبأى شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه غنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله في من يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله في من يرجع فيه من المنتف التي لا تساوى رجيع كلب و روينا من طريق أبي عبيداً نه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من ان قال : هذا من حديث أبي هريرة ه

قال على : نعم هو والله من حديث أبى هريرة البر الصادق لامن حديث مثل محمد ابن الحسن الذى قيل لعبدالله بن المبارك : من أفقه أبو يوسف . أو محمد بن الحسن ؟ فقال : قل : أيهما أكذب م

قال أبو محمد : والعجب انهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشــترى حتى فلس فالبائع أحق بها! وهذاهو الذي أنكروا، ولافرق بين من قبض و بين من لم يقبض، وأمامن فرق بين الموت. والحياة ، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فانهم احتجوا بآثار مرسلة ، منها منطريق مالك. ويونس بنعبيدعن الزهري عن أبي بكر ابن عبدالرحمن: ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ ﴿ وَاسْرَائِيلُ عَنْ عَبِدَالْعَزِيزُ بِنْ رَفِيعٌ عَنْ ابنأبي مليكة : «انرسول الله عليلية ، ف ومسند من طريق اسماعيل بن عياش. و بقية كلاهما عن الزيديعن الزهري عن أبي بكر بنعبدالرحمن عن أبي هريرة: «انرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ، وبقية . واسماعيل ضعيفان \* وآخر من طريق اسحاق ابنابراهيم بنجوتي عن عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحن عنأبي هريرة :«انرسولالله صلى الله عليهوآ له وسلم قال : أيما رجل باعرجلامتاعا فافلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئًا فان وجدالبائع سلعته بعينها فهو أحق بها وان مات المشترى فهو أسوة الغرماء (١) » فان اسحاق بن ابر اهيم بن جوتى مجهول وهذاغيرمعروف منحديث مالك ، وخبر آخر منطريق عبدالرزأق عنوكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث الزهري هكذا لم يذكر متنه ولالفظه ، ثم هو منقطع لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك انماسمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة هكذا رويناه من طريق شعبة • وسعيد بن أبي عروبة • والدستوائي كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل ، فسقط كل ماشغبوا به ، ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك. والشافعي لأن فيجميعها الفرق بينالموت.والحياة ، والشافعي لايفرق بينهما ، وفيجميعها الفرق بينأن يكون قبض من الثمن شيئاو بينأن لا يكون قبض ومالك لايفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار &

واحتجوا أيضا بان قالوا: ذمة الميت قدانقطعت وذمة الحي قائمة قلنا: فيكان ماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بينهما بلسوى بينهما كما أوردنا قبل عقال على: وأما اذا لم يجد الابعض سلعته فلم يجدها بعينها وانما جاء النص اذا وجدها

<sup>(</sup>١) الحديث في الموطأ غير موصول

بعينها ولم يفرقها المشترى كما أوردنا قبل ، ومر. يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وبالله تعالى التوفيق »

١٩٨٤ - مسألة ـ و من غصب آخر مالاأو خانه فيه أو أقرضه فمات و لم يشهد له به ولايينة له أوله بينة فظفر للذى حقه قبله بمال أو ائتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عنده أو من غير نوعه ، وكل ذلك سواء و فرض عليه أن يأخذه و يجتهد في معرفة بمنه ، فاذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه فان كان في ذلك ضرر فان شاء باعه وان شاء أخذه لنفسه حلالا ، وسواء كان ماظفر له به جارية أو عبدا أو عقارا أو غير ذلك ، فان و في بماله قبله فذاك (١) وان لم يف بقى حقه فيا لم ينتصف منه وان فضل فضل رده اليه أوالي و رثته فان لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل الاأن يحلله و يبريه فهو مأجور ، وسواء كان قد خاصمه أو لم يخاصمه استحلفه أو لم يستحلفه (٢) فان طولب بذلك و خاف ان أقر أن يغرم فلينكر وليحلف و هو مأجور في ذلك ، و هر قول الشافعي. وأبي سلمان . وأصحابهما ، و كذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وانصاف المظلوم منه \*

برهان ذلك قول الله تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماءوقبتم به) وقوله تعالى (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل انماالسبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) وقوله تعالى: (والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفي وأصلح فأجره على الله) وقوله تعالى: (والحرمات قصاص) وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم) وقوله تعالى: (الاالذين آمنوا وعملو االصالحات وذكروا الله كثير او انتصروا من بعد ماظلموا)، ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير بن معاوية ناهشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: «ان هندا أم معاوية جاءت رسول الله والناسفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني و بني فهل على من جناح ان فقالت: ان أباسفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني و بني فهل على من جناح ان رسول الله والله الله الناسفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني و بني فهل على من جناح ان رسول الله والله الله المناسفيان رباء الذي أصيب في ثمار ابتاعها: «خذوا ماوجد تم وليس لكم الاذلك »، وهذا اطلاق منه صلى الله عليه و آله وسلم لصاحب الحق على ما وجد للذي المعليه الحق على ما ومن طريق البخارى ناعبد الله بن يوسف ناالليث \_ هو ابن سعد \_ حدثني له عليه الحق على ما ومن طريق البخارى ناعبد الله بن يوسف ناالليث \_ هو ابن سعد \_ حدثني له عليه الحق على من طريق البخارى ناعبد الله بن يوسف ناالليث \_ هو ابن سعد \_ حدثني

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ١٤ والنسخة الحلبية « فذلك » (٢) فىالنسخة رقم ١٦ « استخلفه أولم يستخلفه » وهو تصحيف (٣) فى سنن أى داود «و بنيك » بدل «وولدك»

ومن طريق عبدالرزاق عن المعتمر بنسليان التيمي عن داو دبن أبي هندعن الشعبي قال : لاتخن من خانك فان أخذت منه مثل ما أخذ منك فليس عليك بأس وعن عطاء حيث وجدت متاعك فحذه \*

قال أبو محمد : وأماقو لنا: انلم يفعل فهو عاص لله تعالى فلقول الله عز وجل : (وتعاونو ا على البروالتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) فمن ظفر بمثل ماظلم فيه هو أومسلم . أوذى فلم يزله عن يدالظالم ويردالي المظلوم حقه فهو أحدالظا لمين لم يعن على البرو التقوى بل أعان على الاثم والعدوان هذا أمر يعلم ضرورة ، وكذلك أمررسول الله عليه الله على الله عليه الله على اله على الله «من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده ان استطاع ، فمن قدر على كف الظلم و قطعه و اعطاء كل ذىحق حقه فلم يفعل فقدقدرعلىانكار المنكر فلم يفعل فقدعصي الله عز وجل وخالف أمر رسول الله ﷺ الأن محلله من حق نفسه فقد أحسن بلا خلاف، والدلائل على هذا تكثر جدا، وخالفنا في هذا قوم، فقالت طائفة: لا يأخذ منه شيئا، وقالت طائفة: ان ظفر بعين ماله فليأخذه والافلا يأخذ غيره ،وقالت طائفة: ان وجدمن نوع ما أخذ منه فليأخذ والافلايأخذ غيرنوعه، واحتجت هذه الطوائف بمارو يناه من طريق يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فاداها اليهم فأدركت لهم من ما لهم مثلها قلت : أقبض الألف الذي ذهبوا بها منك قال : لا حدثني أبي انه سمع رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم يقول : «ادالى من ائتمنك ولا تخن من خانك» م ونحوه عن طلق بنغنام عن شريك وقيس ـ هوابنالربيعـ عنأبي حصين عر. أى صالح عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه و آله وسلم: «ادالامانة الي من ائتمنك ولا تخنمن خانك » ٥ ومن طريق عبد بن حميد عن هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : «كَانْ لَيْحَقَّ عَلَى رَجُلُ فِجْدُنِّي فدان لهعندي حقأفاجحده ؟ قال : لاأد الأمانةاليمن ائتمنكولاتخن منخانك» م

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢٦٤

ومن طريق حماد بنزيد عنأيوبعن رجل من بنى سدوس يقال له: ديسم قلنا لبشير بن الخصاصية: لناجيران ماتشذلنا قاصية الاذهبوا بها وانه يمضى لنامن أمواله أشياء فنذهب بها قال: لا م

قال أبو محمد: مانعلم لهم حجة غير ماذكرنا وكل هذالاشي، الماحديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند ليت شعرى من فلان؟ و نبرأ الى الله تعالى من كل دين أخذعن فلان الذي لايدرى منهو ولا مااسمه ولامن أبوه ولا اسمه، والآخر طلق بن غنام عن شريك. وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف، والثالث مرسلو فيه المبارك بن فضالة وليس بالقوى، وحديث بشير عن رجل يسمى ديسم مجهول، شملو صحت لما كان فيها حجة لأن نصها لا تخن من خانك وأد الأمانة الى من ائتمنك وليس انتصاف المرء من حقه خيانة بلهو حق واجب وانكار منكر وانما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لاحق لك عنده لامن افترض الله تعالى عليه أن يخر ج اليك، نحقك أومن مثله ان عدم حقك وليس رد المظلمة أداء أمانة بلهو عون على الخيانة ثم لاحجة في هذه الأخبار الالمن منع من الانتصاف جملة الموامن قسم فاباح اخذ ما وجد من نوع ماله فقط فمخالف منع من الانتصاف جملة الموامن قسم فاباح اخذ ما وجد من نوع ماله فقط فمخالف لهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق على ممنا التفليس والحديد المدرب العالمين (١) الهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق على ممنا التفليس والحديد المدرب العالمين (١) الهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق على مناب التفليس والحديد المدرب العالمين (١) الهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق على المناب التفليس والحديد والمعالمين (١) الهذه الآثار ولغيرها و بالله تعالى التوفيق الهذه المينون المهنون المناب النفليس والمها لمين الكله المناب المناب المناب المنابع المنابع المهنوب المهنوب المهنوب المهنوب المهنوب المنابع المنابع

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاجارات والا عجراء

۱۲۸۵ ــ مسألة ــ الاجارة جائزة فى كل شىء لهمنفعة فيؤ اجر لينتفع بهو لا يستهلك عينه ﴿ روينامن طريق مسلم نااسحاق بن منصور أنايحي بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيبانى ــ هو أبو اسحاق ــ عن عبد الله بن السائب انهم سمعوا عبد الله ابن معقل يقول: زعم ثابت (٢) ــ هو ابن الضحاك ــ :، أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة [وقال: لابأسبها] (٣) » ﴿

قال على : قدصح سماع عبدالله بن معقل من ثابت بن الضحاك ، وقد جاءت فى الاجارات آثار ، وباباحتها يقول جمهور العلماء الاأن ابراهيم بن عليةقال : لاتجوز لأنهاأ كل مال بالباطل ،

قال على : هذا باطلمن قوله وقداستا جررسول الله علي ابن أرقط دليلا الي مكة م

<sup>(</sup>١) الى هناتم الجزء الثالث من كتاب المحلى النسخة التي نعبر عنها باليمنية وهي نسخة الفاضل الغيور الشيخ محمد حسين نصيف (٢) في صحيح مسلم ج١ ص٥٥٥ وقال: «دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت » الخ (٣) الزيادة من ضحيح مسلم

الكلب. والسنور. وغيرذلك ولوكانت (١) يبعالما جائزة في كل مالا يحل يبعه كالحر. والكلب. والسنور. وغيرذلك ولوكانت (١) يبعالما جازت اجارة الحر، والقائلون إنها يبع يجيزون اجارة الحرفتناقضوا، ولا يختلفون في أن الاجارة انماهي الانتفاع بمنافع الثمي. المؤاجر التي لم يخلق بعد ولا يحل بيبع مالم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول عبد الشمى المقابعة ولا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلامثل الشمع للوقيد. والطعام للا كل. والماء للسقى به. ونحو ذلك لان هذا بيع لا اجارة ، والبيع هو تملك العين ، والاجارة لا تملك مها العين ع

الم ١٣٨٨ - مسألة - ومن الاجارات مالابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولايذ كرفيه مدة كالخياطة. والنسج. وركوب الدابة الى مكان مسمى و نحو ذلك ، ومنه ومنها مالابد فيه من ذكر المدة كسكني الدار. وركوب الدابة . ونحو ذلك ، ومنه مالابد فيه من الأمرين معاكالخدمة ونحوها فلا بدمن ذكر المدة والعمل لان الاجارة بخلاف ماذكرنا مجمولة واذاكانت مجمولة فهي أكل مال بالباطل ، والاجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر الذي علي المؤاجرة .

• ١٢٩ - مسألة - ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شي، منها و لا اشتراط تأخيرها إلى أجل و لا تأخير الشيء المستأجر و لا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لا نه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومن هذا استئجار دار مكتراة. أو عبد مستأجر . أو دابة مستأجرة وعمل مستأجر أوغير ذلك كذلك قبل تمام الاجارة التي هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشيء المستأجر أو العمل المستأجر له ، وقد أجاز بعض الناس اجارة ماذكر ناقبل انقضاء مدته باليومين و منع من أكثر و هذا تحكم فاسد و دعوى باطل بلا برهان ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، فلو كانت ، (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ ص١٨١ (٣) الزيادة من صحيح البخارى

وليس إلاحرام فيحرم جملة أوحلال فيحل جملة ، وقالوا : هو في المدة الطويلة غرر فقلنا : وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق اذلا يدرى أحدما يحدث بعد طرقة عين الاالله تعالى ، وأيضا في كلفون الى تحديد المدة (١) التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وان يأتو ابالبرهان على ذلك والافهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به ، فان تأخر كل ذلك بلا شرط فلا بأس وبالله تعالى التوفيق «

( ٢٩١ - مسألة ـ وموت الاجير . أو موت المستأجر . أو هلاك الشيء المستأجر . أو عتق العبد المستأجر . أو العبد . أو العدابة . أو غير ذلك . أو خروجه عن ملك مؤاجره باى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الأجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ العتق . والبيع والاخراج عن الملك بالهبة . والاصداق والصدقة ↔

برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تكسبكل نفس الاعليها) وقول رسول الله عَيْكِيَّةٍ « اندماءكم وأموالكم عليكم حرام » واذامات المؤاجر فقدصار ملك الشيء المستأجر لورثته أوللغرماء وانما استأجرالمستأجر منافعذلك الشيء والمنافع انماتحدث شيئابعد شيء فلا يحلله الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط، وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا ،ولايلزم الورثة في أمو الهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء ولوأنه آجرمنافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه ، وأماموت المستأجر فانما كانعقد صاحب الشيءمعه لامعورثته فلاحق له عند الورثة ولاعقدله معهم ولاترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهـذا فىغاية البيان وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الشعبي . وسفيان الثوري . والليث بن سعد . وأبي حنيفة . وأبي سلمان وأصحامهما ﴿ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنُ أَبِي شَيَّمَةُ نَا عبدالله بنادريس الأودى عن مطرف بن طريف عن الشعى قال ؛ ليس لميت شرط م ومن طريق ابنأى شيبة نا عبدالصمد \_ هوابن عبدالوارث \_ عن حماد بن سلمة عن حميدعن الحم بن عتيبة فيمن آجر داره عشر سنين فإت قبل ذلك قال: تنتقض الاجارة؛ وقالمكحول: قال ابن سيرين: و إياس بن معاوية: لاتنتقض، وقال عثمان البتي . ومالك . والشافعي . وأصحابهما لاتنتقض الاجارة بموتهما ولا بموت أحدهما ، وأقصى مااحتجوا بهأن قالوا: عقد الاجارة قدصح فلا يجوز أن ينتقض الاببرهان قلنا : صدقتم وقدجئناكم بالبرهان ، وقالوا : فكيف تصنعون في الاحياس ؟ قلنا :

<sup>(</sup>١) فىالنسخةالحلبية « فيكلفونان يحدوا المدة »

رقبة الشيء المحبس لامالك لها ألاالله وانماللمحبس عليهم المنافع فقط فلا تنتقض الاجارة بموت أحدهم ولابو لادة من يستحق بعض المنفعة لكن ان مات المستأجر انتقضت الاجارة لماذكر نامن أن عقده قد بطل بموته ولا يلزم غيره اذالنص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الاعليها) (فان قالوا): قد ساقي رسول الله ذلك بقوله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الاعليها) (فان قالوا): قد ساقي رسول الله قوم و المسلمين و بلا شك فقد مات من المسلمين و من اليهود قوم و المسلمين و من المود قوم و المساقاة باقية قلنا: ان هذا الخبر حق ولا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا عليهم لوجوه أربعة من أولها ان ذلك العقد لم يكن الى أجل محدود بل كان مجملا يخرجونهم اذا شاؤ او يقرونهم ما شاؤ اكانذكره في المساقاة ان شاء الله تعالى و ليست الاجارة هكذا \*

والثانى انه ان كان لم ينقل اليناتجديد عقده والتينية أو عامله الناظر على تلك الأمو ال مع ورثة من مات من يهود وورثة من مات من المسلمين فلم يأت أيضاو لانقل انه اكتفى بالعقد الأولى عن تجديد آخر فلا حجة لهم فيه ولالنابل لاشك (١) في صحة تجديد العقد في ذلك من الثالث أنهم لا يقولون بما في هذا الخبر ، ومن الباطل احتجاج قوم بخبر لا يقولون به على من يقول به وهذا معكوس من

والرابع أن هذا الخبرانماهو في المساقاة والمزارعة وكلامناههنا في الاجارة وهي أحكام مختلفة وأول من يخالف بينهما فالمالكيون والشافعيون المخالفون لنافي هذا المكان فلا يحيزان المزارعة أصلاقياسا على الاجارة ولا يريان للمساقاة حكم الاجارة، فن المحال القياس الاجارة عليهما وهم أهل القياس ثم يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحن نبطل القياس، وبالله تعالى التوفيق م

وأما البيع. والهبة. والعتق. والاصداق وغير ذلك فان الله تعالى يقول: (وأحل الله البيع) ويقول: (وأبوا النساء صدقاتهن نعلة البيع) ويقول: (وآ توا النساء صدقاتهن نعلة ) وحض على العتق فعم تعالى ولم يخص، فكل ذلك في كل ما يملكه المرء فاذا نفذ كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه فاذا خرج عن ملكه فقد بطل عقده فيه اذلاحكم له في مال غيره ولا يحل للمستأجر منافع حادثة في ملك غير مؤاجره وخدمة حرلم يعاقده قط لانها حرام عليه لانها بغير طيب نفس الحرفه وأكل مال بالباطل فان ذكروا قول الله تعالى: (أو فو ابالعقود) وهذا عقد لا زم حق قلنا: فعم هو مأمور بالوفاء بالعقد في ماله لافي مال غيره بلهو محرم عليه التصرف في مال غيره ، ﴿ فان قالوا ﴾ اخراجه للشيء الذي آجر من ملكه ابطال للوفاء بالعقد الذي هو مأمور بالوفاء به قلنا: وقول كم لا يخلو من أحدوجهين لا ثالث لهما أصلااما أن تمنعوه من اخراجه عن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « بل لايشك »

ملكه بالوجو هالتي أباح الله تعالى لهاخر اجهبها عن ملكه بسبب عقد الاجارة واما أن تبيحوا لهاخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى لهاخراجه بها عن ملك لابد من أحدهما ، فانمنعتموه اخراجه عن ملكه بالوجوه التي أما حالله تعالى لهاخراجه بهاعن ملكه كنتم قدخالفتم الله عز وجلوحرمتم ماأحل وهذا باطل ، وقدقال رسول الله ﷺ : ﴿ مَا بَالَ أَقُوامُ يُشَــتُرُطُونَ شُرُوطًا ليست في كتاب الله عز وجــل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحقو شرط الله أوثق » فصح يقينا أن شرطهما في عقد الاجارة لايمنع مافي كتاب الله تعالى من اماحة البيع والهبة والصدقة والاصداق ،وأن شرطالله تعالىفي اماحة كل ذلك أحق منشرطهما فىعقد الاجارة وأوثق ومتقدم له فانما يكونعقدهماالاجارة على جواز مافى كتاب الله تعالى لاعلى المنعمنه ومخالفته ، وانقلتم : بل نجيز لهكل ذلك ويبقى عقد الاجارة مع كل ذلك قلنا : خالفتم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسُبُ كُلُّ نَفُسُ إِلَّا عَلَّمًا ﴾، فأوجبتم أن تكسب على غيره وأن ينفذعقده في مال غيره وخالفتم قول رسول الله والسَّائِيَّةُ « إن دماء كمو أموالكم عليكم حرام » فأبحتم للمستأجر مالغيره وأبحتم له مالمن لم يعقد معه قط فيهعقدا : ومنعتم صاحب الحق من حقه وهذا حرام. وأوجبتم للبائع أن يا ُخذ اجارة على منافع حادثة في مال غيره . وعن خدمة حر لاملك له عليه ، وهـذا أكل مال بالباطل وأكل اجارة مالحرام عليه عينه والتصرف فيه وهذا كله ظلمه و ماطل بلاشك، وقولنا هذاهو قول الشعى: والحسن البصرى. وسفيان الثورى: وغيرهم ه ومن طريق ان أى شيبة نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية فيمن دفع غلامه الى رجل يعلمه تم أخرجه قبل انقضاء شرطه قال: يرد على معلمه ما أنفق عليه \* ومنطريق ابنأ بي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه سنة فاراد أن يخرجه قال: لهأن يأخذه؟ قال حماد: ليس له اخراجه الا من مضرة (١) \* و روينا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أنوب عن الحسن البصرى قال: البيع يقطع الاجارة؟ قال أيوب : لا يقطعها قال معمر : وسألت ابن شـــــرمةعن البيع أيقطع الاجارة؟ قال نعم ، قال عبد الرزاق: وقال سفيان الثورى: الموت والبيع يقطعان الاجارة م

قال أبو محمد : وقال مالك. وأبو يوسف. والشافعي : ان علم المشترى بالاجارة فالبيع صحيح ولايأخذ الشيء الذي اشترى الا بعد تمام مدة الاجارة وكذلك العتق

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ﴿ الامن تضرة ،

نافذ والهبة وعلى المعتق ابقاء الخدمة وتكون الأجرة فى كل ذلك للبائع. والمعتق. والواهب (١) قالوا: فان لم يعلم بالبيع فهو مخير بين انفاذ البيع وتكون الاجارة للبائع أورده لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترى وهذا فاسد بما أوردنا آنفا ، وقال أبو حنيفة: قولين ، أحدهما ان للمستأجر نقض البيع ، والآخر أنه مخير بين الرضا بالبيع و بين أن لا يرضى به فان رضى به بطلت اجارته وان لم يرض به كان المشترى مخيرا بين المضاء البيع و الصبر حتى تنقضى مدة الاجارة و بين فسخ البيع لتعذر القبض (٢) \*

قال أبو محمد: هذان قولان في غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولاقول أحد نعلمه قبل أبي حنيفة . ولاقياس . ولارأى سديد ، وليت شعرى اذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا في ردا لمعتق أو امضائه ؟ ان هذا لعجب! أو يتناقضون في ذلك ؟ ولا يحل في شيء مماذ كرنا من خروج الشيء المستأجر عن ملك المؤاجر ببيع . أو عتق : أوهبة . أوصدقة . أو صداق أن يشترط على المعتق و على من صار اليه الملك بقاء الاجارة لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ه

۱۲۹۲ - مسألة - وكذلك ان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلدأو إضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض ، انع . أوغير ذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لـ كمماحرم عليكم الامااضطررتم اليه) وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وهو قول أبى حنيفة في روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى قال: سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة الى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان؟ قال: لهمن الأجرة (٣) بقدر المكان الذي انتهى اليه في ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن ا كترى دابة الى أرض معلومة فالى أن يخرج قال قتادة: اذا حدث نازلة يعذر بها (٤) لم يلزمه الكراء \*

مسألة ـ وكذلك ان هلك الشيء المستأجر فان الاجارة تنفسخ (٥) ، و وافقنا على هذا أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي ، و قال أبو ثور : لاتنفسخ الاجارة بهذا أيضا بلهي باقية الى أجلها و الاجرة كلهاو اجبة للمؤاجر على المستأجر ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و للمعتق وللو اهب (۷) فى النسخة رقم ۱ و بين فسخ البيد و الصبر حتى تنقضى لتعذر القبض ، وهى زيادة حشو أدرجها الناسخ سهو الانهاذا فسخ البيع فلا معنى لصبره حتى تنقضى الاجارة (۳) فى النسخة الحلبية «من الأجر» (٤) فى النسخة الحلبية «إذا جاءت منزله يعذر بها ، وهو تصحيف (٥) فى النسخة رقم ۱ « تبطل »

قال أبو محمد: وهذا خطألانه أكل مال بالباطل، وقاس أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الاجارة كالبيع أن يقول بهذا، ولافرق بين ابقاء مالك. والشافعي الاجارة بموت المؤاجر. والمستأجر وبين ابقاء أبي ثور اياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك: من استؤجرت دابته الى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة ان الاجارة باقية في ماله وان من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله كنقل الميت ينقله الى ذلك البلد، وهذا عجب ما مثله عجب! لاسيا مع ابطاله بعض الاجارة بحائحة تنزل كاستعذار أو قحط فاحتاط في أحد الوجهين و لم يحتط في الآخر (١) ولا تبطل اجارة بغير ماذكر نا، وقد روى عن شريح. والشعبي وصح عنهما ان كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الاجارة اذا أناه أمال يملكه المؤاجر فهو مأمور بانفاذه ، وكذلك معاقده ما داماحيين وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره (٧) و بالله تعالى التوفيق ع

اليها ، فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليهالم يجز ذلك العقدو كان مفسوخا أبدا به اليها ، فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليهالم يجز ذلك العقدو كان مفسوخا أبدا به برهان ذلك أن بيان المدة واجب فيها استؤجر لالعمل معين فاذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ماهو أقل منها أو أكثر منها والمفرق بين ذلك مخطى وبلاشك لأنه فرق بلا قرآن . ولا سنة . ولا رواية سقيمة ولاقول صاحب أصلا . ولاقول تابع فرق بلا قرآن . ولا سنة . ولا رواية سقيمة ولاقول المحتب أصلا . ولاقول تابع نعلمه . ولاقياس . ولارأى له وجه يعقل ، والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كالا تؤمن في طويلها ، وأماان عقدت الاجارة إلى مدة يوقن أنه لابد من أن يختر مأحدهما دونها في طويلها ، وأماان عقدت الاجارة إلى معدوم وذلك لا يجوز و بالله تعالى التوفيق ولقد كان يلزم من يرى الاجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين . والشافعيين ولقد كان يلزم من يرى الاجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين . والشافعيين أو لا تنتقض بهلاك الشيء المستأجر عن ذهب مذهب أبي ثور أن يجيز عقد الاجارة في الأرض وغيرها الى ألف عام . وإلى عشرة آلاف عام . وأكثر ولكن هذا عاتناقضو افيه و بالله تعالى انتاقي والميان الماليان تأيد خوقد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينامن طريق البخاري ناسلمان تعالى نتأيد خوقد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينامن طريق البخاري ناسلمان تعالى نتأيد خوقد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينامن طريق البخاري ناسلمان تعالى نتأيد خوقد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كار و ينامن طريق البخاري ناسلمان الماليات الميان الميان

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية ﴿ فَي احدى الجَهْمَةُ مِنْ وَلَمْ يَحْتُطُ فَي الْآخِرَى ﴾ (٧) فى النسخة الحلبية وكذلك رقم ١٤ ﴿ فَي مَلْكُ مُؤْجِرُهُ ﴾ والمعنى واحد ﴿

ابن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله عنهما] (١) قال: «كان رسول الله و الله و مثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجر اله فقال: من يعمل لى من غدوة (٧) إلى نصف النهار على قير اط؟ فعملت اليهو د إلى صلاة الظهر ثم قال : من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قير اط؟ فعملت النصارى ثم قال : من يعمل لى من العصر إلى أن تغيب الشمس على قير اطين؟ فانتم هم ، و ذكر الحديث عنه قال : من يعمل لى من العصر إلى أن تغيب الشمس على قير اطين؟ فانتم هم ، و ذكر الحديث عنه قال : من يعمل لى من العصر إلى أن تغيب الشمس على قير اطين؟ فانتم هم ، و ذكر الحديث عنه من الله و و جائز استئجار المرأة ذات اللبن الارضاع الصغير مدة مساة »

برهان ذلك قول الله تعالى : (فان أرضعن لكم فآ توهن أجورهن) ي

١٣٩٦ - مسألة - ولا يجوز استئجار شاة . أو بقرة . أو ناقة . أوغير ذلك لاواحدة ولاأ كثر للحلب أصلالأن الاجارة إنماهي في المنافع خاصة لافي تملك الأعيان وهذا تملك اللبن وهوعين قائمة فهوبيع لااجارة ، وبيع مالم يرقط ولا تعرف صفته باطل ، وهوقول أبي حنيفة . والشافعي ، ولم يجزمالك اجارة الشاة ولا الشاتين للحلب وأجاز اجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب وأجاز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها وهذا كله خطأ و تناقض لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا ، ثم لم يأت بحد بين ما حرم وما حلل فمز ج الحرام بالحلال بغير بيان وهذا كا ترى ه

وفرض على كل من حلل وحرم أن يبين للناس ما يحرم عليهم مما يحل لهم ان كان يعرف ذلك فان لم يعرفه فالسكوت هو الواجب الذي لا يحل غيره ، ثم أجاز ذلك في الرأس الواحد من البقر وهذا تناقض فاحش ، وكذلك أجاز كراء الدار تكون فيها الشجرة أو النخلة و استثناء ثمرتها و إن لم تكن فيها حين الاجارة ثمرة إذا كانت الثمرة أقل من ثلث الكراء و إلا فلا يجوز، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله ولا دليل على صحة شيء منه ، ولئن كان و الكثير مماذ كرنا حلالا فالقليل من الحلال حلال ، و إن كان حرام افالقليل من الحرام حرام ، وهذا بعينه أنكروا على الحنيفيين إذ أباحوا القليل عما يسكر كثيره وقد وافقونا على انه لا يحل كراء الطعام ليؤكل فها الفرق بين ذلك و بين ما أباحوه من كراء الدار بالثمرة التي لم تخلق فيها لتؤكل و بين كراء الغنم لتحلب ؟ فان قالوا: قسنا ذلك على استئجار الظئر قلنا : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان ههنا باطلا لأن ذلك على استئجار الظئر الواحدة للحلب على استئجار الظئر الواحدة أصح القياس ههنا إن يقاس استئجار الشاة الواحدة للحلب على استئجار الظئر الواحدة

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ص١٨٧ (٢) فى النسخة رقم ١٦ «من غدوة النهار » بزيادة لفظ ألنهار ولم توجد فى البخارى ولا فى جميع النسخ ، والحديث مطول اختصره المصنف كمأ شار الى ذلك

للرضاع فحرمتم ذلك ثم قستم حيث لاتشابه بينهما من البقرة للحرث ومن القطيع الكثير عدده ، والعلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحدللحلب موجودة في الظئر ولافرق ، وما رأينا أجهل بالقياس ممن هذا قياسه و بالله تعالى التوفيق ،

۱۹۹۷ - مسألة - ولاتجوز إجارة الأرض أصلا لاللحرث فيها . ولاللغرس فيها . ولاللغرس فيها . ولاللغرس فيها . ولاللبناء فيها . ولالشيء من الأشياء أصلا لا لمدة مسماة قصيرة ولاطويلة . ولا لغير مدة مسماة . لابدنانير . ولا بدراهم . ولابشيءأصلا ، فتى وقع فسخ أبدا ، ولا يحوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى بما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط ، فان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الاجارة أصلا ي

برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم ناعبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبى عن جدى ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر قال: أقبرنى سالم بن عبد الله بن عمر وكاناقد قال: لقى عبد الله بن عمر رافع بن خديج فسأله ؟ فقال له رافع: سمعت عمى وكاناقد شهدابدرا يحدثان [أهل الدار] (١): «ان رسول الله والسابق بهى عن كراء الأرض» فذكر الحديث وفيه: «ان ابن عمر ترك كراء الأرض» \*

قال أبو محمد: أهل بدركلهم عدول ﴿ روينامن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن عباية بنرفاعة بنرافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله والتاليقية فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله والتاليقية : خيارنا قال: كذلك هم عندنا » ﴿

قال على : وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة جابر بن عبد الله . ورافع ابن خديج ؛ وابن عمر . وطاوس . ومجاهد . والحسن \*

قال على : وعند ذكرنا للمزارعة انشاء الله تعالى نتقصى ماشغب به من أباح كراء الأرض و نقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته ﴿

۱۲۹۸ - مسألة - ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين . ولا لشهر غير معين . ولا لعام غير معين لأن الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه (٧) المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل و عقد فاسد، و بالله تعالى التو فيق من مسألة - و كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق مر. الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك و أخذه وله تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم

(۱) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ص ٤٥٤ و هو فيه مطول (٢) في النسخة رقم ٢ ١ «منه»

منه جملةما لأن الأجرة انماهي على العمل فلكل جزءمن العـمل جزء من الأجرة ، وكذلك كل مااستغل المستأجر الشنيء الذي استأجر فعليه من الاجارة بقدر ذلك أيضًا، وكماذ كرنا للدليل الذي ذكرنا ، وبالله تعالى التوفيق «

• • • • • • • • • • • • وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كالكلب و الهر . و الثمرة التي لم يبد صلاحها . و السنبل الذي لم يبس فيستأجر الدار بكلب معين . أو كلب موصوف في الذمة . و بثمرة قد ظهرت و لم يبد صلاحها . و بما موصوف في الذمة أو معين محرز ، أو بهر كذلك لان الاجارة ليست بيعا و انما نهى في هذه الاشياء عي البيع ، و قياس الاجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا فكيف و هو كله باطل؟ لا نهم موافقون لنا على اجارة الحرنفسه و تحريمهم لبيعه و لان البيع تمليك للا عيان بالنقل لها عن ملك آخر و الاجارة تمليك منافع لم تحدث بعد ، و بالله تعالى التوفيق ه

۱۰۰۱ - مسألة - والاجارة الفاسدة ان أدر كت فسخت أو ماأدرك منها ، فان فات أو فات شيء منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) فمن استغل (١) مال غيره بغير حق فهى حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله

منماله ، وبالله تعالى التوفيق ١

٢٠٠٢ - مسألة ـ ولا تجوز الاجارة على الصلاة . ولا على الأذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أمو الالمسلمين على وجه الصلة وإما أن يستأجر هماأهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسهاة فاذا حضر تعين الأذار والاقامة على من يقوم بهما ، وكذلك لا تجوز الاجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم . أوصلاة . أوحج . أوفتيا . أوغير ذلك . ولا على معصية أصلالان كل ذلك أكل مال بالباطل لان الطاعة المفترضة لا بدله من عملها والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الاجرة (٢) على ذلك لا وجهله فهو أكل مال بالباطل ، وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لا نه يكون حينة لغير الله تعالى يه نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لا نه يكون حينة لغير الله تعالى يه

روينامن طريق ابن أبي شيبة ناحفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمر اني عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصقال: كان آخر ما عهد إلى النبي والسائل أن الا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجر أ

٣٠٠٣ ـ مسألة ـ وجائز للمرء أن يأخذ الاجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية « فن استعمل » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « فأخذ الاجارة »

يحج عنه التطوع . أو يصلى عنه التطوع . أو يؤذن عنه التطوع : أو يصوم عنه التطوع لان كل ذلك ليس و اجباعلى أحدهما و لاعليهما ، فالعامل يعمله عن غيره لاعن نفسه فلم يطع و لاعصى، و أما المستأجر فأنفق ما له في ذلك تطوعالله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله ه علم و لا عصى، و أما المستأجر فأنفق ما له في ذلك تطوعالله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله ه لماذكر نافى كتاب الحج . وكتاب الصيام من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرعني عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لانه لم يأت عنه نهى فهو داخل في عموم أمر النبي عنها المرعني عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لانه لم يأت عنه نهى فهو داخل في عموم أمر النبي عنها يقلم موته فهذه تؤدى عن الميت، فالاجارة في أدائها عنه جائزة ، و أما المتعمد تركه فليس عليه أن يصليه إذ ليس قادرا عليه إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه ، وبالله تعالى التوفيق ه

٥ • ١٠ ١ - مسألة ـ ولاتجوز الاجارة على النوح ولاعلى الكهانة لانهما معصيتان منهى عنهما لايحل فعلهما ولا العون عليهما فالاجارة على ذلك . أو العطاء عليه معصية .
 وتعاون على الاثم والعدوان \*

النفس وله طلب ذلك فان رضى والاقدرع له بعد تمامه لاقبل ذلك و أعطى مايساوى ، النفس وله طلب ذلك فان رضى والاقدرع له بعد تمامه لاقبل ذلك و أعطى مايساوى ، و كذلك لا تحل الاجارة على انزاء الفحل أصلا لا نزوة ولا نزوات معلومة ، فان كان العقد الى أن تحمل الانثى كان ذلك أبلغ فى الحرام والباطل و أكل السحت . لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سمعت ابن أبى نعم (١) قال : سمعت أباهريرة يقول : « نهى رسول الله و السبالخجام . و ثمن السكاب . وعسب النحل » يقول : « نهى رسول الله و روينا النهى عن عسب الفحل و كسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله عن سراب الفحل \* و روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورى عن شوذب ضراب الفحل \* و روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورى عن شوذب أبى معادقال : قال كابراء بن عازب : لا يحل عسب الفحل \* و من طريق الأعمش عن عماء ابن أبى رباح قال : قال أبو هريرة « أربع من السحت . ضراب الفحل . و ثمن السحت . ضراب الفحل . و ثمن السحت . ومهر البغى . و كسب الحجام » و قال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا المكلب . و مهر أبع مي و قال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا المكلب . و مهم أو له و سكون ثانه ، و اسمه عبد الرحم بن أد نعم الحوال أن الم

<sup>(</sup>۱) هو بضم أولهوسكون ثانيه ، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبوالحكم الكوفى ؛ ووقع فى النسخة رقم ١٦ والنسخة الحلبية « ابنأ بى نعيم » بزيادة ياء آخر الحروف وهو غلط

الاأن لاتجد من يطرقك وهوقول قتادة &

قال أبو محمد: وأباح مالك الاجرة (١) على ضراب الفحل كرات مساة وما نعلم للم حجة أصلالامن نص ولامن نظر ، و رووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن حبيب و هو هالك عن طلق بن السمح (٢) ولايدرى من هو إعن عبد الجبار ابن عمر و هوضعيف أن ربيعة أباح ذلك، و ذكره عن عقيل بن أبي طالب أنه كان له تيس ينزيه بالأجرة &

قال أبو محمد: قدأجل الله قدر عقيل في نسبه و علو قدره عن أن يكون تياسا يأخذ الأجرة على قضيب تيسه ، و أما أجرة الحجام فقد ذكر ناعن أبي هريرة تحريمها ، وروى عن عن عنهان أمير المؤمنين أيضا و عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم ، وروينا عن ابن عباس اباحة كسبه \* واحتج من أباحه بماروينا من طريق شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال: « دعا الذي والشيئية غلاما فجمه (٣) فام له بصاع أو صاعين وكلم فيسه فيفف من خراجه » م

قال أبو محمد: فاستعال الخبرين واجب فوجدنا الذي والتحالي الحديث ليس فكانت مشارطة لا تجوز على لا نه النهاعل مجمول على والاخلاف فى أن ذلك الحديث ليس على ظاهره لان فيه النهى عن كسب الحجام جملة وقد يكسب من ميراث . أو من سهم من المغنم . ومن ضيعة . ومن تجارة و كل ذلك مباحله بالاشك، ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف و لا بدله من كسب يعيش منه و الامات ضياعا ، فصح ان كسبه بالحجامة بلا خلاف و لا بدله من كسب يعيش منه و الامات ضياعا ، فصح ان كسبه بالحجامة خاصة هو المنهى عنه فوجب أن يستنى من ذلك فعل رسول الله و كيع نا معمر بن سالم حسنا و يكون ما عداه حراما كاروينا من طريق ابن أني شيبة نا و كيع نا معمر بن سالم عن أبى جعفر - هو ابن محمد بن على بن الحسين - قال: لا بأس بأن يحتجم الرجل و لا يشارط، وهو قول أنى سلمان . و أصحابنا ه

٧٠٧٠ - مسألة - والاجارة جائزة على تعليم القرآن . وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز ، وعلى الرقى ، وعلى نسخ المصاحف . و نسخ كتب العلم لانه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الاباحة كاروينا من طريق البخارى نا أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلى ناأبو معشر البراء [هو صدوق] (٤) يوسف بن يزيد حدثنى عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفر امن أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم۱٦ ( الاجارة » (۲) هو بفتح أولهو سكون ثانيهوفى آخره حاء مهملة (۳) فىالنسخة رقم۱٦ ( يحجمه » (٤) الزيادة من صحيح البخارى ج٧ص ٢٤١ )

صلالته مروا بماء فيهم لديغ أوسليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من رَاقَ؟ [ إنفَالماءرجلالديغا أوسلما ] (١) فانطلقررجلمنهم فقر أبفاتحة الكتابعلى شاء فبر أَ فِحاء بالشاء الى أصحابه فكرهو الذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا [حتى قدموا المدينة ] فقالوا: يارسولالله أخذعلي كتاب الله أجرا فقال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله انأحق ماأخذتم عليهأجراكتابالله ، والخبرالمشهور « أنرسولالله ﷺ زوج امرأة من رجل بمامعه من القرآن » (٢) أى ليعلمها اياه ؛ وهو قول ما لك. والشافعي . وأبى سلمان ، وقالأبوحنيفة . والحسن بنحى : لاتجوزالاجرة على تعليم القرآن ، وأحتجله مقلدوه بخبرر ويناهمن طريق قاسم بنأصبغ ناعبدالله بنرو حناشبا بة ـهوابن و رقاء ـ نا أبو زيدعبدالله بنالعلاء الشامى نا بشر بن عبيدالله عن أبي ادريس الخولاني قال : كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فاعطاه أحدهم قوسا يتسلحها فىسبيل الله تعالى فقالله رسول الله عَلَيْنَةٍ « أَتَحِبَأَن تَأْتَى بَهَافَى عَنْقُكُ يُومِ القيامة نارا » ﴿ ورويناه أيضا من طريق ابن أنى شيبة عن وكيع . وحميد بن عبد الرحمر. [الرؤاسي] (٣) عن المغيرة بنزياد الموصلي عن عبادة بن نسى قاضى الأردن عن الأسود ابن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عليه قصة القوس ، وأيضا من طريق أبي داود عن عمرو بن عثمان نا بقية نابشر (٤) بن عبدالله بنيسار عن عبادة بن نسي عن جنادة بنأتي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي ﴿ السَّالَةُ بَمْلُهُ ﴿ وَمِنْ طَرِيقَ سَعِيدُ ابن منصور عن اسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سلمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل ابن عمرو عن رسول الله عَيْنَايْدُ أنه عرض لهذلك في القوس مع أبي بن كعب وفيه زيادة « أنه قال : يارسول الله اناناً كل من طعامهم قال : أما طعام صنع لغيرك فحضر ته فلا بأس ان تأكله وأماماصنع لكفان أكلته فانما تأكله بخلاقك ، \* ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن میسر (٥) أبوسعد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه ان أبى بن كعب غداه رجل كان يقر ته القرآن فقال له رسول الله عليه : « ان كانشيء يتحفك به فلاخير فيه وان كانمن طعامه وطعام أهله فلابأس به " 🗴 ومن طريق ابن أبي شيبة ناعفان بن مسلم نا أبان بنيز يدالعطار حدثني يحي بنأبي كثير عن زيد موابن أي سلام عن أبي سلام \_ هو مطور الحبشي عن أبي راشدالحبراني عن عبدالرحمن بنشبل ، سمعت رسول الله

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى (۲) الحديث فى الصحيحين وغيرهما (۳) الزيادة من سنن أبى داود (٤) فى النسخة رقم ۱۹ « بشير » بزيادة ياء آخر الحروف وهو غلط (٥) فى النسخة الحلبية « بنقيس» وفى رقم ۱۹ « بن مسروق » وهو غلط

والمستكبروا القرآن و لا تعاوا عنه (۱) و لا تجفو افيه و لا تا كلوابه و لا تستكبروا به و لا تستكثروا به و رويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا أنه قال في قوس أهداها انسان الى من كان يقر ئه : « أتريدان تعلق قوسا من نار » \* وصح عن عبدالله بن مغفل أنه أعطاه الا مير ما لا لقيامه بالناس في رمضان فأبي و قال : انا لانا أخذ للقرآن أجرا هو من طريق سعيد بن منصورنا خالد بن عبدالله والطحان عن سعيد بن اياس الجريرى عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله والتحالي يكرهون بيع المصاحف و تعليم الغلمان بالارش و يعظمون ذلك ، وصح عن ابراهيم أنه كره أن يشترط المعلمو أن يأخذ أجراعلى تعليم القرآن و من طريق شعبة . وسفيان كلاهما عن أبي اسحاق الشيباني عن أسير أبي مو قال شعبة في روايته : أن عمار بن ياسر أعطي قو ما قرء و االقرآن في رمضان فبلغ ذلك عور فكرهه ، و قال سفيان في روايته : ان سعد بن أبي و قاص قال : من قرأ القرآن الحقه على عور فكرهه ، و قال سفيان في كتاب الله ثمنا ؟ ، وصح عن عبدالله بن يزيد . وشريح لا تأخذ لك تأب الله ثمنا \* ومن طريق حماد بن سلمة عن عبدالله بن عثمان القرشي عن بلال بن سعد للدمشقي عن الضحاك بن قيس انه قال لمؤذن معلم كتاب الله : انى لا بغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك و تأخذ لكتاب الله أجراء وكره ابن سيرين الأجرة على كتاب المصاحف وعن علقمة أنه كره ذلك أيضا \*\*

قال أبو محمد: هذا كل مااحتجوابه . وقدذكر ناعن سعد . وعمار الآن انهما أعطيا على قراءة القرآن \* وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقى عرب الوضين ابن عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ف كان عمر بن الخطاب يرزق كل واحدمنهم خمسة عشر كل شهر \* ومن طريق ابن أبي شيبة ناوكيع نامهدى بن ميمون عن ابن سيرين قال : كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام ف كانو ايعرفون حقه في النيروز و المهرجان \*

قال أبو محمد: محمد بن سيرين أدرك أكابر الصحابة و أخذ عنهم. أبي بن كعب (٢). و أباقتادة فمن دونهما ﴿ و من طريق ابن أبي شيبة نايزيد بن هارون أناشعبة عن الحكم ابن عتيبة قال: ما علمت أحداً كره أجر المعلم، وصح عن عطاء . و أبي قلابة اباحة أجر المعلم على تعليم القرآن ، و أجاز الحسن . و علقمة في أحد قو ليه الأجرة على نسخ المصاحف ﴿ قَالَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَا

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ « ولا تغلو اعنه » (٢) هو بالنصب بدل من أكابر الصحابة

أيضا منقطع لأن على بنرباح لم يدرك أبى بن كعب و أماحديث عبادة بن الصامت فاحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة و هو مجهول لا يدرى قاله على بن المدينى . وغيره ؛ والآخر من طريق بقية و هو ضعيف ، والثالثة من طريق اسماعيل بن عياش و هو ضعيف ؛ شم هو منقطع أيضا ه و أماحديث عبدالرحمن بن شبل ففيه أبو را شدا لحبر انى و هو مجهول شملو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة . و أصحابه لأنها كلها إنما جاءت في أعطى بغير أجرة و لامشارطة و هم يحيز ون هذا الوجه فموهوا بايراد أحاديث ليس فيها شيء مما منعوا و هم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا الباب، و الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فيق الدين السحيحان عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اللذان أو ردنا الامعار ض هما و بالله تعالى التو فيق ه

١٠٠٥ مسألة \_ والاجارة جائزة على التجارة مدة مسهاة في مال مسمى أو هكذا جملة كالحندمة . والوكالة . وعلى نقل جواب المخاصم طالباكان أو مطاوبا . وعلى جلب البينة وحملهم إلى الحاكم . وعلى تقاضى اليمين . وعلى طلب الحقوق . وعلى المجىء بمن وجب احضاره لأن هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بالمؤاجرة ه

٩٠٣١ - مسألة - وإجارة الأمير من يقضى بين الناس مشاهرة جائزة لماذكرناه
 ١٣٣١ - مسألة - ولاتجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لأنه بيد الله تعالى
 لابيد أحد وانما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بمايقا بل الداء و لا يعرف كمية قوة الدواء
 من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى من

۱۲۰۲۱ - مسألة - وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة لأنه عمل محدود فانأعطى شي. عندالبر. بغير شرط فحلال لأمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأخذ ماأعطى المر. من غير مسألة \*

١٩٣١ - مسألة - ولاتجوز الاجارة على حفر بئر البتة سواء كانت الأرض معروفة أولم تكن لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة والأرض المنحلة الرخوة والصليبة؛ وهذا عمل مجهول، وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فياهو إلى جانبه وانما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لأنه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه، وبالله تعالى التوفيق \*

مه ١ سم ١ مسألة ـ ولا بجوزأن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط. ولاعلى الوراق القيام بالحبر ولاعلى البناء القيام بالطين أو الصخر أو الجيار وهكذا

فى كل شيء ، وهو قول أبى حنيفة . والشافعي . وأبى سليمان لأنه اجارة وبيع معاقد استرط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين ، أحدهما أبه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ، والثانى أنه بيع مجهول واجارة مجهولة لايدرى ما يقع من ذلك للبيع ولاما يقع منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل ، فان تطوع كل من ذكر نا باحضار ماذكر نا عن غير شرط جاز ذلك لأنه فعل خير ، وأما استئجار البناء وآلاته . والنجار وآلاته . والوراق وأقلامه و و جلمه (١) و سكينه . و ملزمته . و محبرته ، والخياط وابرته و جلمه فكل ذلك جائز حسن لأنها اجارة و احدة كلها ، فان كان شيء من ذلك لغيره لم يجز لأنه لايدرى ما يقع من ذلك لتلك الآلة و لاما يقع للعامل فهو أكل مال بالباطل و بالله تعالى التوفيق ، وأما الصباغ فانما استؤجر لادخال الثوب في قدره فقط يه

المجروب المسائلة ومن استاجر دارا . أو عبدا . أو دابة . أوشيئا ما ثم أجره باكثر مما استاجره به أو باقل أو بمثله فهو حلال جائز ؛ و كذلك الصائغ المستاجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال والفضل جائز لهما إلا أن تمكون المعاقدة و قعت على أن يسكنها بنفسه . أو ير كبها بنفسه . أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز غير ما وقعت على الاجارة لأنهلم يأت نهى عن الذي على المنافئة عن ذلك ، وهي مؤاجرة و قد أمر عليه السلام بالمؤاجرة و بالله تعالى التوفيق \*

0 ١٣١٥ – مسألة – والاجارة بالاجارة جائزة كمن أجرسكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد أو سكنى بخدمة عبد أو بخياطة كل ذلك جائز لأنهلم يأت نص بالنهى عن ذلك وهوقول مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز كراء دار بكرا، دارو يجوز بخدمة عبد ، وهذا تقسيم فاسد \*

## بقية الكلام فى المسألة التي قبل هذه

قال على : روينامن طريق ابن أبي شيبة ناعباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر انه قال فيمن استأجر أجير افأجره بأكثر بما استأجر ها ، وصحعن ابر اهيم للا ول ه و من طريق و كيم ناشعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه ، وصحعن ابر اهيم انه قال : يرد الفضل هو ربا ، ولم يجزه مجاهد ، و لااياس بر معاوية ، و لاعكر مة ، و كرهه الزهرى بعدان كان يبيحه ، و كرهه ميمون بن مهران ، وابن سيرين ، وسعيد ابن المسيب ، وشريح ، ومسروق ، ومحمد بن على ، والشعبى ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الجلم - بالتحريك \_ الذي يحز به الشعر و الصوف

وأباحهسلمان بنيسار . وعروة بنالزبير . والحسن . وعطا. ﴿

قال أبو محمد: احتجالمانعون من ذلك بأنه كالرباو هذا باطل بل هى اجارة صحيحة ، و لا فرق بين من ابتاع شمن و باع بأكثر و بين من اكترى بشى ، و أكرى بأكثر ، و المالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف و هذا بما تناقضوا فيه لأن ابن عمر لم يجزه و لا يعرف له فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و بمن قال بقول أبى حنيفة فى ذلك الشعبي م

قال على : هذا قول لادليل على صحته والتقليد لا يجوز، والعجب انهم قالوا : يتصدق بالفضل ! وهذا باطل لأنه ان كانحراما عليه فلا يخل له أن يتصدق به الاان يشاءوان كانحراما عليه فلا يخل له أن يتصدق بما لا يملك ، و بالله تعالى التوفيق ﴿

۱۳۱۲ – مسألة – وتنقية المرحاض على الذى ملاه لا على صاحب الدار، ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار لأن على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعافى أرض غيره التي هي مال غيره لم يجزله ذلك وعليه أن يزيله عن المكان الذى لاحق له فيه و اشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهـين ، أحدهما انه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، والثانى انه مجه ول القدر فه و شرط فاسد ، و بالله تعالى التوفيق ه

۱۳۱۷ — مسألة — فان كانخانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاءان شاء والايتبرزوا في الصعدات ان أبي من ذلك ع

مراسم مسألة سوالأجرة على كنس السكنف جائزة و هو الظاهر من أقو ال أبى حنيفة . ومالك . والشافعى . وأبي سلمان لعموم أمرر سول الله على المؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة : اخبره أنه منه تزوج . و منه كسب . و منه حج فقال له ابن عمر : أنت خييث وما كسبت خبيث وما كسبت خبيث وما كسبت خبيث وما كسبت خبيث وما ما تزوجت خبيث حتى تخرج منه كادخلت فيه ، قال سعيد ابن منصور : انا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن عمر و بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل كساحا أكسح هذه الحشوش ابن محمود أنه سمع ابن عباس ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف . فأين الحنيفيون و المالكيون عبيث . وولدك خبيث و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف . فأين الحنيفيون و المالكيون عن هذا إن طردو اأقو الهم ؟ و لا حجة في قول أحدون رسول الله المناسمة المنالمة المناسمة الم

9 ١٣١٩ ـ مسألة ـ وجائز اعطاء الغزللنسج بجزء مسمى منه كربع . أوثلث . أونحو ذلك فانتراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معاشريكين فيهجاز ذلك وان أبي أحدهمالم يلزمه و كانللنساج من الغزل الذي سمى له أجرة بمقدار ما ينسج من الأجرحتي يتم نسجه ويستحق جميع ماسمي له، وكذلك يجوز اعطا. الثوب للخياط (١) بجزء منه مشاع أو معين . واعطا. الطعام للطحين بجزءمنه كذلك ، واعطا. الزيتون للعصير كذلك وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزبوت المحدودة بجز. منها كذلككل ذلك جائز ، وكذلك استئجار الراعي لحراسةهذه الغنم بجزءمنها مسمى كذلك أيضا ، ولا يجوز بجز مسمى من النسل الذي لم يولد بعد لان كل ماذكر ناقبل فهي اجارة محدودة في شي.موجودقائم ، ولاتجوز الاجارة بمالم يخلق بعد لانه غرر لايدري أيكون أملا؟ م روينا منطريق ابنأبي شيبة نا محمد بن أبي عدى عن ابن عون سألت محمد بن سير بن عن دفع الثوبالى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بماتر اضيا عليه ؟ قال: لا أعلم به بأساً ﴿ ومنطريق عبـد الرزاق عن سفيان قال : أجاز الحكم اجارة الراعي للغنم بثلثهاأوربعها ، وهوقول ابن أى ليلى ؛ وروى عن الحسن أيضا \* نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول النسيرين مناابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ان سير سن. وعطاء \* نا ابن أبي شيبة ناعبد الرحمن بن مهدي عن حمادين زيد قال: سألت أيوب السختياني ويعلى بن حكم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ? فلم يريا بهبأسا ﴿ نَا ابْنَأْنَى شَيْبَةَ نَازَيْدُ بِنَا لَحِبَابٍ عَنَ أَنِي هَلَالُ عَن قتادة قال: لا بأس أن يدفع الى النساج بالثلث. و الربع \* نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سلمان عن سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بان يعالج الرجل النخل و يقوم عليه بالثلث . والربع مالم ينفق هومنه شيئًا ﴿ نَا ابْنُ أَنَّ شَيْبَةُ نَا ابْنُ عَلَيْهُ عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال: النخل يعطي مر. عمل فيه منه، وهو قول ابن أبي ليلي. والأوزاعي . والليث ، وكره كل ذلك ابراهيم . والحسن في أحدقو ليه ولم يجزه أبوحنيفة . ولامالك . ولاالشافعي \*

• ١٣٣٠ - مسألة مد وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع فى الجميع أومتميز ، وكذلك الدواب . والعجل ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ماقطع من الطريق عطب أو سلم لانه عمل محدود ، وقال مالك : لاكراء له إلاإن بلغ م

قال على : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلاأجرة و بلاطيب نفس صاحبها ولافرق بين السفينة : والدابة في ذلك ، وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن و لا سنة

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ للخياطة ﴾

ولارواية سقيمة. ولاقول أحد قبله نعلمه ، ولاقياس ، ولا رأى له وجه ، وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ولهم من الأجرة بقدر ماعملوا عطب المركب أوسلم، وبالله تعالى التوفيق ه

ولا صمان فيه على أهل المركب لانهم مأمورون بتخليص أنفسهم ، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) وقال المركب لانهم مأمورون بتخليص أنفسهم ، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) وقال العالى: (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) فمن فعل ماأم به فهو محسن ، قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) وقال مالك: يضمن ماكان للتجارة ولا يضمن هميء مرذلك من لامال له في المركب ، وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا ، وقول لا نعلم أحدا تقدمه قبله وبالله تعالى التوفيق ، فإن كان دون الا ثقل ماهو أخف منه فإن كان في رمى الأثقل كلفة بطول أمرها ويخاف غرق السفينة فيها ويرجى الخلاص برمى الأخف رمى الأخف أم ها وينتذلما ذكرنا ، وأمامن رمى الأخف وهو قادر على رمى الأثقل فهو ضامن لما رمى منذلك لا يضمنه معه غيره لقول النبي الله المن أن النجاة برميه ولا يلقى انسان أصلا لامؤ من منذلك لا يضمنه معه غيره لقول النبي وقن معها بالنجاة برميه ولا يلقى انسان أصلا لامؤ من ولا كافر لانه لا يحل لاحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه و المانع من القاء ماله ولا كافر لانه لا يحل لاحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه و المانع من القاء ماله المنفينة ظالم لمن فيها فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم فرض \*

و و الساقية تبعاء و المنتجار الحمام جائز ويكون البئر . و الساقية تبعاء و لا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة فان لم يرض صاحب الحمام بما أعطى الزم بعد الخروج ما يساوى بقاؤه فيه فقط لان مدة بقائه قبل أن يستو فيه مجهولة و لا يجوز عقد الكراء على عمل مجهول لانه أكل مال بالباطل لجملهما بما يتراضيان به ، و بالله تعالى التوفيق م

سم م م الله و مسألة و ومن استأجر دارافان كانت فيها دالية . أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا قل خطرها أم كثر ظهر حملها أولم يظهر طاب أولم يطب لأنها قبل أن تخلق الثمرة وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا الا المساقاة فقط و بعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الاجارة لأن الاجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا، والبيع تملك به العين والرقبة فهوييع بثمن مجهول واجارة بثمن مجهول فهو حرام من كاجهة وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي : وأبي سلمان م

ومنغـيرالشريك ومع الشريك ودونه وهو قول مالك . والشافعي . وأبي يوسف .

و محمد بن الحسن: وأبي سليمان وغيرهم ، وقال الإيجوز رهن المشاع كان ما ينقسم لا لا ينقسم الا من الشريك و حده ، وقال الايجوز رهن المشاع كان ما ينقسم أو ما لا ينقسم لا عند الشريك فيه و لا عندغير ه فان ارتهن اثنان معا رهنا من و احدجاز ذلك ، وقال الا تجوز هبة المشاع ان كان ما ينقسم كالدو رو الارضين و يجوز فيما لا ينقسم كالسيف واللؤلؤة و نحو ذلك ، وأجاز بيع المشاع ما انقسم وما لا ينقسم من الشريك وغير الشريك ولم يجزز فر اجارة المشاع لا من الشريك و لا من غيره ، وهذه تقاسيم فى غاية الفساد و الدعوى بالباطل و التناقض بلا دليل أصلا و لا نعلمها عن أحد قبل ألى حنيفة ، و لا حجة لهم فى ذلك الأن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير ممكن الا بالمهايأة وفى ذلك انتفاع بحصة شريكه ه

قال أبو محمد: وهذا داخل عليهم في البيع و في التملك و لا فرق و أمر الذي و التي المؤاجرة ولم يخص مشاعا من غير مشاع و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحي و ما كان ربك نسيا ، و قد تم الدين و لله الحمد و نحن في غي عن رأى أبي حنيفة و غيره ، و بالله تعالى التو فيق ه نسيا ، و قد تم الدين و لله الحمد و لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك و لا على صانع أصلا الا ماثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه و القول في كل ذلك مالم تقم عليه بينة قوله مع يمينه فان قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة ضمن وله في كل ذلك الأجرة في اأثبت انه كان عمله فان الم تقم بينة حلف صاحب المتاع انه ما يعلم أنه عمل ما يدعى انه عمله و لاشي، عليه حينئذ ، و بر هان ذلك قول الله تعالى: (لا تأكلوا أمو السم بينكم بالباطل) فمال الصانع و الأجير حرام على غيره فان اعتدى أو اضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى و الاضاعة حرام على غيره فان اعتدى أو اضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بأجر أو بغير اجر لنهى رسول الله على من المناعة على من المناعة و المدعى عليه فليس عليه أنكر ، و من طلب بغر امة مال أو ادعى عليه ما يوجب غرامة فه و المدعى عليه فليس عليه أنكر ، و من طلب بغر امة مال أو ادعى عليه من يدعى لنفسه حقافي مال غيره ه

وقد اختلف الناس في هذافقالت طائفة : كاقلنا \* روينامن طريق شعبة عن حماد بن أي سليمان عن ابر اهيم النخمي قال : لا يضمن الصائغ و لا القصار ، أوقال الخياط و أشباهه ، ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن موهب قال في حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت قال : لاضمان عليه \* ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين انه كان لا يضمن الأجير الامن تضييع ، ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ومن طريق ابن أبي شيبة عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال المناز ال

ضمان \* ومن طريق ابن أى شيبة نا و كيع نا سفيان الثورى عن مطرف بن طريف عن الشعى قال : لا يضمن القصار الاماجنت بده و ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن مطرف عن الشعى قال : يضمن الصانع ما أعنت بيده و لا يضمن ماسوى ذلك و ومن طريق ابن أى شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سير بن عن شريح انه كان لا يضمن الملاح غرقا و لا خرقا و ومن طريق ابن أى شيبة ناعبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى قال : اذا أفسد القصار فهو ضامن و كان لا يضمنه غرقا و لا خرقا و لا عدوا مكابرا م

قال أبو محمد: وهذانص قولنا ﴿ ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالد عن ابنأ بي نجيم عن طاوس انه لم يضمن القصار ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ عَبْدَالُورَاقَ نَا مُعْمَرُ قَالَ : قال أبن شبرمة: لايضمن الصانع الامااعنت بيده ، وقال قتادة: يضمن اذا ضيع م و به الى عبدالرزاق ناسفيان الثورى ان حماد بن أبي سلمان كان لايضمن أحدا من الصناع وهوقولألى حنيفة . والشافعي . وزفر . وأبي ثور . وأحمـد . واسحاق . والمزنى. وأبي سلمان ، وقالت طائفة : الصناع كلهم ضامنون ماجنوا ومالم يجنوا ، روينامن طريق عبدالرزاق عن بعض أصحابه عن الليث بنسعد عن طلحة بن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصناع يعني من عمل بيده ه ومن طريق حمادبن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وقال : كان على بن أبي طالب يضمن الأجير & وصح،ن طريق ابن ألى شيبة ناحاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنعليا كان يضمن القصار.والصواغ وقال: لايصاح الناس الاذلك ، وروى عنه أنه ضمن نجارا ، وصح عن شريح تضمين الأجير . والقصار . وعن ابراهيم أيضا تضمين الصناع ، وكنذلك عن عبدالله ن عتبة ن مسعود . وعن مكحول انه كان يضمن كل أجير حتى صاحب الفندق الذي يحبس للناس دواهم ، وهو قول ابن أبي ليلي حتى انه ضمن صاحب السفينة اذاعطبت الامتعة التي تلفت فيها، وقالت طائفة: يضمن كل من أخذ أجرا، وروى ذلك عن على و عن عبدالرحمن سن بدو غيرهما ، وقالت طائفة : يضمن الأجير المشترك وهو العام وهوالذى استؤجر على الأعمال ولا يضمن الخاص وهو الذى استؤجر لمدةما ، وهوقول أبي يوسف . ومحمد بن الحسن ، وروى عن ابراهيم يضمن الاجير المشترك و لميأت عنه لا يضمن الخاص، وقالت طائفة: يضمن الصانع ماغابعليه الاأن يقيم بينة انهتلف بعينه من غير فعله فلايضمن ولايضمن ماظهر أصلا الاأن تقوم عليه بينة بأنه تعدى وهو قول مالك سأنس ه

قال أبو محمد : أماقول مالك فمانعلم له حجة أصلالامن قرآن . ولاسنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول أحدقبله . ولامن قياس ، وما كان هكـذا فلاوجه لهولم نجد لهم شبهة الاأنهم قالوا: انمافعلنا ذلك احتياطاً للناسفقلنالهم: فضمنو االودائع احتياطاللناس، فقدصح عن عمر بن الخطاب انه ضمنها أنس بن مالك ، وأيضا هن جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهممن الصناع والكلمسلمون، ولوعكس عاكس عليهم قولهم لماكان بينه وبينهم فضل كمن قال: بل أضمن ماظهر الاأن تأتى بينة على أن الشيء تلف من غير فعلمو تعديه ولاأضمن مابطن الاان تقوم بينة عدل بأنه هلكمن تعديه بل لعل هذا القول أحوط فىالنظر ، وكذلك قول أبي يوسف. ومحمد [بن الحسن] (١) ، وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر (٢) . وعلى بن أبي طالب و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف رضي الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا اذا وافق آراءهم (٣) والقوم أصحاب قياس بزعمهم وقدقال بعضهم من أصحاب القياس: وجدناما يدفعه الناس بعضهم الى بعض من أمو الهم ينقسم اقساما ثلاثًا لارابع لها ، فقسم ينتفع بهالدافع وحده لاالمدفو عاليهفقد اتفقناانه لاضمان في بعضه كالوديعة فوجب ردكل ماكان منغيرها اليها ، وقسم ينتفع بهالدافعو المدفوع اليه فقدا تفقناعلى أنه لاضمان فى بعضه كالقراض فوجب ردما كان من غيره اليه و دخل في ذلك الرهن وما دفع الى الصناع، وقسم ثالث ينتفع به المدفوع اليه وحده فقد اتفقنا في بعضه علىأنه مضمون كالقرض فوجب أن تكون العارية مثله ه

قال أبو محمد: لوصح قياس فى العالم لكان هذا ولكنهم لا الآثار اتبعوا ولا القياس. عرفوا، وبالله تعالى التوفيقي

۱۳۳۳ - مسألة - ولاتجوز الاجارة الابمضمون مسمى محدود في الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار وهوقول عثمان رضي الله عنه وغيره ،

قال أبو محمد: وقالمالك: يجوزكرا. الأجير بطعامه ،واحتجو ابخبر عرب أبي هريرة كنت أجيرا لابنةغزو انبطعام بطني وعقبة رجلي ﴿

قال أبو محمد: قديكون هذا تكارمامن غير عقد لازم وأماالعقود المقضى بهافلا تكون الابمعلوم، والطعام يختلف فمنه اللين. ومنه الحشن. ومنه المتوسط، ويختلف الأدم، وتختلف الناس في الاكل اختلافا متفاو تافهو مجهول لا يجوز و بالله تعالى التوفيق، تمت الاجارة محمد الله م

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٧) في النسخة الحلبية ، وهذا بما خالفو افيه كام معمر» الخ (٣) في النسخة رقم ١٤ و الحلبيه «أهوا ، هم»

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كتاب الجعل في الآ بق وغيره

الآبق فلك على دينار أوقال: ان فعلت كذا وكذا فلك على درهم أوماأشبه هذا (١) الآبق فلك على دينار أوقال: ان فعلت كذا وكذا فلك على درهم أوماأشبه هذا (١) فجاءه بذلك ، أو هتف وأشهد على نفسه من جاءنى بكذا فله كذا فجاءه بهلم يقض عليه بشى، ويستحبلووفى بوعده ، وكذلك من جاءه بآبق فلا يقضى له بشى، سواء عرف بالحجى، بالاباق أولم يعرف بذلك الاأن يستأجره على طلبه مدة معروفة أوليأتيه به من مكان معروف فيجب له مااستأجره به ، وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى : (أو فوا بالعقود) و بقول يوسف والتنافية وخدمته عنه (قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيروأنا به زعيم ) و بحديث الذي رقى على قطيع من

الغنم وقدذكرناه فىالاجارات فاغنى عن اعادته ه

قال أبو محمد: وكلهذا لاحجـة لهم فيه ،أما قولالله تعالى: (أوفوا بالعقود ) فقدقال رسول الله عليالله : « اندماء كمو أموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» وقال تعالى : (وما كَانْلُؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه و لا في ما له و لا في عرضه و لا في بشر ته عقد ا ولاأن يلتزم فيشي. منذلك حكم الاماجا. النص بايجابه باسمه أو باباحته باسمه ، فصح أن العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها انما هي العقود المنصوص عليها باسمائها وان كل ماعداها فحرام عقده ، وأيضا فانالله عزوجل يقول: (ولاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الأأن يشاء الله) فصح أن من التر مأن يفعل شيئا ولم يقل: ان شاء الله فقد خالف أمرالله تعالى واذاخالفأمرالله تعالىلم يلزمهعقدخالففيه أمرربهعز وجلبلهومعصية يلزمه أن يستغفر الله عز وجلمنه ، قال رسول الله عليه : , من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد ، فانقال : الأأن شاء الله فقدعامنا يقينًا علم ضرورة اذقد عقد ذلك العقد بمشيئة اللهعز وجل ثم لم ينفذه و لافعله فان الله تعالى لم يشأه اذلوشاءه الله لا نفذه و أتمه فلم يخرج عنما التزم من كون ذلك العقدان شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه والافلا، وأيضافان المخالفين لنافىهذا لايرونجميع العقودلازمة ولايأخذون بعمومالآيةالتي احتجوابها بل يقولون فيمن عقد على نفسهأن يصبغ ثوبه أصفر أوأن يمشىالىالسوق أو نحو هذا : أنه لا يلزمه فقد نقضوا احتجاجهم بعمومها ولزمهم ان يأتوا بالحد المفرق بين

<sup>(</sup>١) فى النسخة الحلبية « أوما اشبه ذلك »

مایلز مونه من العقود و بین مالا یلزمونه ، و بالبرهان علی صحة ذلك الحدوذلك الفرق و إلافقو لهم مردودلانه دعوی بلابرهان و ماكان هكذا فهو باطل ، قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ) ه

والعجبان المخالفين لنا : يقولون : ان وكدكل عقد عقده بيمين لم يلزمه الوفاء بهواتما فيه الكفارة انلم يف به فقط شميلز مونه اباه اذالم يؤكده فتراهم كلبا أكدالعاقد عقده انحل عنهواذالم يؤكده لزمه وهـذا معكوس وبالله تعالى التوفيق ، وأما قول يوسف عليه السلام فلايلزم لوجوه ، أحدها ان شريعة من قبلنامن الأنبياء عليهم السلام لاتلز مناقال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وقال رسول الله ﷺ: «فضلت على الأنبيا . بست فذكر عليه السلام منها وأرسلت الى الناس كافة » (١) وقال عليه السلام أيضا: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي» فذكر عليه السلام منها « و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » (٧) ، رويناهذامن طريق جابر . والذى قبله هن طريق أبي هريرة ، فاذقد صح هذا فلم يبعثوا الينا و إذلم يبعثوا الينافلا يلزمناشرع لم نؤمر به وانمايلز مناالا يمان بانهم رسل الله تعالى وان ما أتو ابه لازم لن بعثو الله فقط، وأيضافان المحتجين بهذه الآية أول مخالف لهالانهم لايلزمون من قال: لمن جا.ني بكذا حمل بعير الوفاء بماقال لأنهذا الحمل لايدري بماهوأمن لؤلؤ. أومن ذهب. أومن رماد. أو من تراب؟ ولاأى البعرانهو؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعاً. ومنهم القوى والصحيح الذي يستقل بثلثمائة صاع ، ولاأشد مجاهرة بالباطل من يحتج بشي. هو أول مخالف له على من لم يلتز مقط ذلك الأصل ، وأيضا فحتى لو كان هذا في شريعتنا لما كانحجة علينالانه ليس في هذه الآية الزام القضاء بذلك و أنما فها انه جعل ذلك الجعل فقط وليس هذا بما خالفناهم فيه فبطل تعلقهم بالآيتين جميعا (٣) ولله تعالى الحمدم وأماقوله ﷺ في حديث الراقي فصحيح الاأنه لاحجة لهم فيه لأنه ليس فيه الا اباحة أخذ ماأعطى الجاعل على الرقية فقط ، وهكذا نقول وليس فيه القضاء على الجاعل بماجعل انأبيأن يعطيه فسقطكل مااحتجوابه وبالله تعالى التوفيق &

﴿ فَأَنْ قَيْلَ ﴾ انه وعد قلنا : قد تكلمنا في الوعد والاخلاف في آخر كتاب النذور عافيه كفاية وكلامناههنا فيه بيان انه ليس كل وعد يجب الوفاء به واتما يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط و لا يلزم أحدا ما التزمه لكن ما ألزمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) هو فى صحيح مسلم ج١ص١٤٧ من طريق أبى هريرة (٢) هوفى الصحيحين (٣) في النسخة الحلبية « بالاثنين يقينا » وفى النسخة رقم ١٤ « بالآيتين يقينا »

على لسان نبيه عصلاته فهو الذى يلزمسوا التزمه المرء أولم يلتزمه و بالله تعالى نتأيد ه ومن العجائب أن الملزمين الوفاء بالجعل يقولون: انه لايلزم المجعول له أن يفعل ماجعل له فيه ذلك الجعلوهم بزعمهم أصحاب أصول يردون اليها فروعهم ففي أى الأصول وجدوا عقدا متفقا عليه أو منصوصا عليه بين اثنين يلزم أحدهما ولا يلزم الآخر؟ وقال مالك: من جاء بالآبق فان كان بمن يعرف بطلب الاباق فانه يجعل له على قدر قرب الموضع وبعده فان لم يكن ذلك شأنه و لاعمله فلا جعل له لكن يعطى ما اتفق عليه فقط عوقال أبو حنيفة لا يجب الجعل في شيء الافي رد الآبق فقط العبد والامة سواء فن رد آبقا أو آبقة من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا و فله على كل رأس أربعون درهما فان ردهما من أقل من ثلاث رضخ له و لا يبلخ بذلك أربعين درهما فان جاء باحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا و هو يساوى أربعين درهما فاقل فقص من قيمته درهم و احد فقط ، شمر جع أبو يوسف : و محمد بن الحسن عن هذا القول فقال محمد : ينقص من قيمته عشرة دراهم ، وقال أبو يوسف : له أربعون درهما ولولم يساو الا درهما و احدا ه

والأبو محمد: أماقول مالك فحطاً لا برهان على صحته أصلالانه تفريق بين مالافرق بينه بلابرهان لامن قرآن . ولامن سنة . ولامزرواية سقيمة . ولامن قول صاحب ولاقياس . ولارأى له وجه ، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله ، ويلزم عليهان من كان بناه فمر على حائط مائل فأصلحه و بناه أن له أجرة عليه فازلم يكن بناه و بناه فلا أجرة (١) له ، وكذلك من نسج غزلا لآخر لم يأمره به فان كان نساجا فله الأجرة وان لم يكن نساجا فلا أجرة له والباب يتسعمها اجدا ، فاما أن يتزيدوا من التحكم في أموال الناس بالباطل واما أن يتناقضوا لا بدمن أحدهما ، وأماقول ألى حنيفة وأصحابه ففي غاية الفساد والتخليط لا نهم حدوا حدا لم يأت بة قط قرآن . ولا سنة . ولارواية سقيمة . ولا قول صاحب . ولا تابع . ولا أحد نعله قبلهم . ولا قياس . ولارأى يعقل ، ثم فيه من التخاذل ، مالا يخفى على ذى مسكة عقل وهم قدقالوا : من قتل جارية تساوى مائة ألف دراهم ، ومن قتل عبدا يساوى عشرين ألف درهم لم يكن عليه الا خمسة آلاف غير خمسة دراهم ، ومن قتل عبدا الآبق بين المرأة والرجل و أسقط أبو حنيفة درهما من قيمته ان لم يساو أربعين درهما فه لا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كافعل في القتل ؟ أوهلا أسقط هنالك

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ . فلا أجرله ، فيها

درهما كاأسقطهنا؟ وليت شعرى من أين قصدوا إلى الدرهم؟ ولعله بغلى أيضا كالذى حد به النجاسات ، وهلا حد بنصف درهم أو بربع درهم أو بفلس؟ ثم ايجاب أي يوسف أربعين درهما في جعله وان لم يساو الادرهما في الله ويا للمسلمين من أضل طريقة . أو أبعد عن الحقيقة : أو أقل مراقبة ممن يعارض حكم رسول الله والسينية في المصراة في أن ترد وصاع تمر لحماقتهم و آرائهم المنتنة! فقالوا: أرأيت ان كان اشتر اها بنصف صاع تمر؟ ثم يوجب مثل هذا في الجعل الذي لم يصح فيه سنة قط ، وهلا اذ حمقوا ههنا؟ قالوا في المصراة : يردها وقيمتها من صاع تمر ان كانت أقل من صاع الاتمر تين أو الانصف مد أو نحو ذلك ، ثم موهوا بانهم اتبعوا في ذلك أثر امرسلا. وروايات عن الصحابة رفيق الله عنهم و كذبو افي ذلك كله بل خالفوا الاثر المرسل في ذلك و خالفوا كل رواية رويت في ذلك عن صاحب أو تابع على ما نذكر ان شاء الله تعالى ه

وأعجب شي. دعواهمأن الاجماع قدصح في ذلك فان كان اجماعا فقد خالفوه و مرز خالف الاجماع عندهم كفر ، فاعتر فو ابذنبهم فسحقا لاصحاب السعيروان لم يكن اجماعا فقد كذبو اعلى الأمة كلهاو على أنفسهم انظر كيف كذبو اعلى أنفسهم ﴿ رُو يَنَا مِن طُرِيقٍ ابنأ بي شيبة ناحفص \_ هو ابن غياث \_ عن ابن جريج عن عطاء \_ أو ابن أبي مليكة . وعمرو ابن دينار قالا جميعا: مازلنانسمع ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ فَضَى فَي الْعَبْدُ الْأَبْقِ يُوجِد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم » \* ومن طريق وكيع ناابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمروبن دينار قالاجميعا: جعـل رسول الله والتينية في الآبق اذاجي. به خارج الحـرم دينارا \* ومن طريق عبدالرزاق نا معمر عن عمر و بن دينار قال : « قضى النبي عَلَيْكُ وَ فى الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم » وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما أن المُرسَّل كالمسند ولامرسل أصحمن هذا لانعمرا . وعطاء . وابن أبي مليكة ثقات أثمة نجوم، وكلهم أدركالصحابة فعطاء أدرك عائشة أم المؤمنين وصحبها فمن دونها (١) ، وابن أبي مليكة أدرك ابن عباس . و ابن عمر . وأسماء بنت أبي بكر . و ابن الزبيروسمع منهم وجالسهم ، وعمروأدرك جابراً . وابن عباس وصحبهما لاسما مع قول اثنين منهما لانبال أيهما كانا انهمامازالا يسمعان ذلك ، فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليداً لخطأ أبي حنيفة. و مالك ، و سهل عندهم في ردالسنن الثابتة بتقليد رو اية شيخ من بني كنا نة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار . وسائر المرسلات الو اهية اذاو افقت رأى أبي حنيفة و مالك ، فمن أصل بمن هذه طريقته في دينه و نعو ذبالله من الحذلان ، و من طريق ابن أبي شيبة نامحمد بن يزيد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ، فن بعدها ،

عن أيوب أبع العلاء عن قتادة و أبي هاشم كلاهماقال: ان عمر بن الخطاب قضى في جعل الآبق اذاأصيب في غير مصره أربعين در همافان أصيب في المصر فعشرين در هما أو عشرة دراهم م ومنطريق عبدالله بن أحمد بن حنبل ناأبي نايزيد بن هارون نا الحجاج بن أرطاة عن عمرو منشعيب عن سعيدبن المسيب عن عمر بن الخطاب في جعل الآبق دينارأو اثناعشر درهما وهذا كله خلاف قولالمالكيين والحنيفيين، ومن طريق أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة قالا جميعاً : نايزيد بن هارونءن الحجاج بن أرطاة عر. الحصين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالب قال في جدل الآبق دينار أو اثناعشر درهما زادأحمد في روايته اذا كانخارجامن المصر ، وهذا كلهخلاف قول المالكيين . والحنيفيين ، ومن طريق ابن أبيشيبة ناوكيع ناسفيان الثوري عن أبي اسحاق قال: أعطيت الجعل فيزمن معاوية أربعين درهماً ، وهذا خلاف قول الحنيفيين . والمالكيين ، تم ليس فيه ان معاوية قضى بذلك و لاأنه قضى بذلك على أبي اسحاق و لا في أي شي. أعطاه وظاهره انه تطوع بذلك و لا يدري في أي شي. فلا متعلق لهم بهذا أصلا ولعله أعطاه في جعل شرطي و كله عليه زياد ظلما \* ومن طريق محمد ان عبدالسلام الخشني نامحد بنالمني ناأبو عام العقدى عن سفيان الثورى عن ابن وباح عبدالله بن رباح عن أبي عمر و الشيباني قال: أتيت عبدالله بن مسعود با باق أو بآبق فقال الأجر . والغنيمة قلت : هذا الأجر فما الغنيمة ؟ قال : من كل رأس أربعون درهما ي ومن طريق و كيع ناسفيان الثورى عن عبدالله بن رباح عن أى عمر والشيباني أن

رجلا أصاب آبقابعين التمر فجاء به فجعل فيه ابن مسعود أربعين درهما م

ومن طريق الحجاجبن المنهال ناأبو عوانة ناشيخ عر. \_ أبي عمرو الشيباني أن ابن مسعود سئل عن جعل الآبق فقال : اذا كان خارجًا من الكوفة فأربع بن وأذا كان بالكوفة فعشرة ، هذا كل ماروى فيه عن الصحابة رضى الله عنهم ، و كله مخالف لار حنيفة . ومالك ولم يحدابن مسعود ولاأحد قبله مسيرة ثلاث بار بعين درهما ثم

كل ذلك لايصح ٥

أماعن عمر فأحد الطريقين منقطع، والآخرى والتي عن على فكلاهماعن الحجاج ابن أرطاة وهو ساقط ،والتي عن ابن مسعود عن شيخ لايدري من هو ، وعن عبدالله ابن رباح القرشي وهوغيرمشهور بالعدالة ، وأماالتابعون فصح عن شريح . وزياد ان الآبقان وجدفي المصر فجعل واجده عشرة دراهم. وان وجد خارج المصر فاربعون درها ، وروى هذا أيضا عن الشعى و به يقول اسحاق بن راهويه وهذا خسلاف

قول أبى حنيفة، و مالك ، و صح عن عمر بن عبد العزيز مارويناه من طريق ابن أبى شيبة نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج أخبر ني ابن أبى مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق اذ أخذ (١) على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر قضى عمر بن عبد العزيز في الآبق في يوم دينا را و في يو مين دينا رين و في ثلاثة أيام ثلاثة دنانير فما زاد على أربعة فليس له الاأربعة ؛ وهذا كله خلاف قول أبى حنيفة . و مالك ، و من طريق أحمد بن حنبل نا محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى شيبة عن حماد بن أبى سلمان عن ابراهيم النخعى قال : جعل الآبق قد كان يجعل فيه و هو الذي يعمل فيه أربعون عن ابراهيم النخعى قال : جعل الآبق قد كان يجعل فيه و قد جاءعن ابراهيم خلاف هذا ومثل قولنا ، وقال أحمد بن حنبل : ان وجد في المصر فلاشي ، وان وجد خار ج المصر فاربعون درهما ،

قال أبو محمد : فهم ثلاثة من الصحابة لم يصح عن أحد منهم ، وهم أيضا مختلفون وهم خمسة من التابعين مختلفون فلم يستح الحنيفيون من دعوى الاجماع من الصحابة على جعل الآبق ولم يصح عن أحدمنهم قط و لاجاءالا عن ثلاثة فقط كماذكرنا وقدخالفوهم معذلك تملم يكن عندهم اجماعا اجماعهم بيقين على المساقاة فيخيبر الىغير أجل وقدا تفقو ابلاشك على ذلك عصر النبي عَيْنَايَةُ وعصر (٢) أنى بكر . وعمر رضى الله عنهم و لا بالوا بمخالفة أكثر من ضعف هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم ، صحعنهم القصاص من اللطمة. ومن ضربةبالسوط. والمسح على الجوربين. والعامة. وغيرذلك ، ثم قدروينا خلاف هذا كلمعن بعض الصحابة والتابعين كمارو ينامن طريق عبد الرزاق عن الحسن بنعمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أي ليل عن على بن أي طالب في الا باق قال: المسلمون ير دبعضهم على بعض ﴿ و من طريق ابن أبي شيبة نا و كيع عن اسرائيل عن ابرهم بن مهاجر عن ابراهيم النخعي قال: المسلم يردعلي المسلم يعني في الآبق \* ومن طريق وكيع نا سفيان عن جابر عن الحـكم بنعتية قال في الآبق المسلم : يردعلي المسلم ، وهو قول الشافعي . والأوزاعي . والليث . والحسن بنحي . وأني سلمان .وأحد قولي أحمد بن حنبلكلهم يقول : لاجعل في الآبق ﴿ وروينامن طريق وكيع نامسعر \_ هو ابن كدام \_ عن عبدالكريم قال: قلت لعبدالله بن عتبة: أيجتعل في الآبق؟ قال: نعم قلت: الحر قال : لا ﴿ وَمِنْ طَرِيقُو كَيْعِ نَااسُرَائِيلَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنَالْقَاسُمُ بن محمد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « إذا أخذه » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « على ذلك بحضرة النبي ﷺ وعصر » الخ

ابن أبي بكرقال : ازلم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه \*

قال أبو محمد: قال الله تعالى: (محمدرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) ، و نهى رسول الله وسيخين عن اضاعة المال ، وقال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان) ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه اذا وجده و لا يحل له أخذ ما له بغير طيب نفسه (١) فلاشى ملن أتى بآبق لأنه فعل فعلاهو فرض عليه كالصلاة و الصيام و بالله تعالى التوفيق ، ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا، ولو أن الامام يرتب لمن فعل ذلك عطاء لكان حسنا ، و بالله تعالى التوفيق \*

تم كتاب الجعل بحمد الله [وعونه] (٢)

## كتاب المزارعة والمغارسة

و ۱۳۴۹ مسألة - الاكثار من الزرع والغرس حسن و أجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد، وسواء كان كل ذلك في أرض العرب أو الارض التي أسلم أهلها عليها. أو أرض الصلح. أو أرض العنوة المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب الانفس لمصالح المسلمين و روينا من طريق البخارى ناقتيبة [بن سعيد] (٣) نا أبوعو انة عن قتادة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله والته والتي المنافقة و و منه و رويناه أيضامن طريق الليث أنه منه طائر أو انسان أو مهيمة الاكان له به صدقة و و رويناه أيضامن طريق الليث أنه منه طائر أو انسان أو مهيمة الاكان له به صدقة و منه عليه السلام ولم يخص ، وكره مالك الزرع في أرض العرب و هذا خطأ و تفريق بلادليل ، واحتج لهذا بعض مقلديه مارويناه من طريق البخارى ناعبد الله بن يوسف ناعبد الله بن سالم الحمي نامجمد بن زياد الالهاني عن أبي امامة الباهلي أنه رأى سكة و شيئامن آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله المنافقة يقول : لا مدخل هذا بيت قوم الا دخله الذل (٤) » ه

قال أبو محمد: لم تول الأنصار كلهمو كل منقسم له النبي عَيَّلِيّنَةٍ أرضا من فتوح بنى قريطة ومن أقطعه أرضا من المهاجر سيزرعون ويغرسون بحضرته عَيْلِيّنَةٍ ، وكذلك كلمن أسلم من أهل البحرين. وعمان. واليمن. والطائف فما حض عليه السلام قط على تركه، و هذا الخبر (٥) عموم كاترى لم يخص (٦) به غير أهل بلاد العرب من أهل على تركه، و هذا الخبر (٥) عموم كاترى لم يخص (٦) به غير أهل بلاد العرب من أهل

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ رطيب نفس» (۲) الزيادة من النسخة الحلبية (۳) الزيادة من صحيح البخارى ج ۳ ص ۲۰۸ (۵) فى النسخة رقم ۱ ر

بلاد العرب و كلامه عليه السلام لا يتناقض ، فصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد وهوغير الزرع الذي يؤجر صاحبه وكل ذلك حسنه ومذمومه (١) سواء ، كان في أرض العرب أوفي أرض العجم اذالسنن في ذلك على عمومها ، واحتجو اأيضا بمار وينا من طريق أسد بن موسى عن محمد بن را شدعن مكحول ان المسلمين زرعوا بالشام فلغ عمر بن الخطاب فأمر باحر اقه وقد ابيض فأحرق، وان معاوية تولى حرقه \* ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمر المرادي أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن عبد يغوث المرادي: لا آذن للك بالزرع الا أن تقر بالذل و أمحو اسمك من العطاء ، وان عمر كتب الى أهل الشام من زرع و اتبع اذناب البقر و رضى بذلك جعلت عليه الجزية ه

قال أبو محمد : هذا مرسل ، وأسدضعيف ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق زروع المسلمين و يفسد أمو الهم ، ومن أن يضرب الجزية على المسلمين ، والعجب بمن

يحتج مهذا وهو أول مخالف له په

• ١٩٣٠ - مسألة - ولا يجوزكرا، الأرض بشى، أصلا لا بدنانير ولا بدراهم. ولا بعرض. ولا بطعام مسمى ولابشى، أصلا ولا يحل فى زرع الأرض الاأحد ثلاثة أوجه اماأن يزرعها المر، بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه ، واماأن بييح لغيره زرعها ولا يأخذ منه ولا يأخذ منه شيئافان اشتركافى الآلة والحيوان. والبذر، والأعوان دون أن يأخذ منه للا رض كرا في فسن ، واماأن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى إمانصف و إماثلث أو ربع أو نحوذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض البتة شى، من كل ربع أو نحوذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض البتة شى، من كل ذلك ويكون الباقى للزارع قل ماأصاب أوكثر فان لم يصب شيئا فلاشى، له ولاشى، عليه فهذه الوجوه جائزة فهن أبى فليمسك أرضه ه

برهان ذلك انناقدروينا عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول (٧) الله عليه الله أن رسول (٧) الله عليه عن على الله أرضه (٣)» ومن طريق رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله على الله عن مثله م ومن طريق رافع عن عمله بدرى عن الذي عليه الله عن همله ه ومن طريق البخارى نا سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن النه بن حرب نا عمر النه ين خوب السختياني عن النه بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر المنافع بن نافع عن ابن عمر المنافع بن نافع بنافع بن نافع بنافع بنافع بنافع بن نافع بنافع بنافع بنافع بنافع بنافع بن نافع بنافع بن

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٤ «أو مذمومه» (۲) فى النسخة رقم ۱۹ «عن رسول الله » الخ (۳) هوفى صحيح البخارى ج٣ص٢١٧

عنهما](١) انه كان يكرى مزارعه قال: فذهب الى رافع بن خديجو ذهبت معه [فسأله] فقال رافع: نهى رسول الله والسيانية عن كراء الأرض و من طريق مسلم نا محمد ابن حاتم نامعلي بن منصور الرازي ناخالد \_ هوالحذاء \_ ناالشيباني \_هو أبو اسحاق\_ عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله عَمَالِيَّهُ أَن يؤخذ للارض أجر أوحظ (٢)، ﴿ وَمَنْ طَرِيقِ مُسلَّمُ نَا أَبُو تُوبِةً \_هُو الربيبَعِ بَنْ يَا فَعُ ـ نا معاوية\_هو ابن سلام\_عن يُحيِّين أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فانأبى فليمسـك أرضه (٣) » ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ ابْنُ وَهُبُ نَا مالك [بن أنس](٤)عن داود بن الحصين أنأباسفيًان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أباسعيد الحدرى يقول:« نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن المزابنة والحاقلة قال : والمحاقلة كرا. الأرض » ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ حَمَادُ بِنْ سَلَّمَةُ نَاعَمُرُو بِنْ دَيْنَار قال : سمعت عبدالله بن عمر بن الخطاب يقول : ﴿ نهمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض » \$ فهؤ لاء شيخان بدريان . ورافع بن خديج . وجابر . وأبو سعيد . وأبو هريرة . وابن عمر كلهم يروى عن الني عليه السلام النهي عر. كراً. الأرض جملة وأنه ليس الا أن يزرعها صاحبهـا أو يمنحها غـيره أو يمسـك أرضه فقط ، فهو نقل(٥) تو اتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهــذا طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخـبرني عـرو ـ هو ابن الحـارث ـ أن بكيرا ـ هو ابن الأشج \_ حدثه قال : حدثني نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن عمر يقول : كنانكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج (٦) ، و من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عنجابر انه كره كراء الارض،ومنطريق ابي داود السجستاني قرأت على سعيدبن يعقو بالطالقاني قلت : أحدثكم عبدالله بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عيسي بن سهل (٧) بن رافع قال: اني يتيم في حجر جدي رافع ابن خدیج و حججت معه فجاءه أخی عمر ان بن سهل قال: أكرينا ارضنافلانة بمائتي در هم

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص٧١٧ و الحديث فيه مطول (٢) هو في صحيح مسلم ج ١ ص٥٥ (٣) هو في صحيح مسلم ج ١ ص٥٥ و (٤) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص٥٥ و اقتصر المصنف على بعضه في التفسير (٥) في النسخة رقم ٢ (١ فهذا نقدل» (٦) هو في صحيح مسلم ج ١ ص٥٥ ٤ (٧) وقع في سنن أبي داود ( عثمان بن سهل » والصواب ما هنا كما هو في سنن النسائي \*

فقال: دعه فان النبي عليه و نهى عن كراء الأرض » يه وعن عمى رافع نحوه يه ومن التابعين كمار و يناه من طريق ابن أبي شيبة ناو كيع نا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع الاأرض تملك رقبها أو أرض يمنحكها رجل وعن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بن منصور عن مجاهد أنه كره اجارة الأرض و و به الى و كيع عن يزيد ابن ابراهيم . واسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه كره كراء الأرض يه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يكره كراء الأرض البيضاء و ومن طريق عبد عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عكر مة مولي ابن عباس قال: لا يصلح عبد الأرض و ومن طريق أحمد بن شعيب اناعمر و بن على نا أبو عاصم ناعثمان بن م قال : سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض ؟ فقال (١) رافع بن خديج: قال : سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض؟ فقال (١) رافع بن خديج:

قال أبو محمد : فأفتى من استفتاه بالنهىءن كراء الأرض ﴿ ومن طريق ابن الجهم نا ابراهيم الحربي نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال : كان محمد بن سيرين يكره كراء الأرض بالذهب. والفضة ﴿ وَبِهُ الى ابراهُمُ الحربي نا داود بن رشيدنا الوليدبن مسلم نا الأوزاعىقال : كان عطاء . ومكحول . ومجاهد . والحسن البصرى يقولون : لاتصلحالارضالبيضاء بالدراهمولا بالدنانير ولا معاملة الاأن يزرعالرجلأرضه أويمنحها ه ومنطريقشعبة ناأبو اسحاقالسبيعيعنالشعبي عن مسروقأنه كان يكره الزرعقال الشعبي : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهلالسواد ضيعة ، وهذا يقتضي ولا يدضرورة أنهما كانا يكرهان اجارة الأرض جملة ﴿ فهو لا عطاء. ومجاهد . ومسروق . والشعى . وطاوس. والحسن.وابن سيرين. والقاسم بن محمد كلهم لا يرى كرا. الأرض أصلاً لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك . فصح النهى عن كراء الأرض جملة ثم وجدناقد صحمار ويناه من طريق البخاري نا ابراهم ابن المنذر ناأنسبن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه أخبره أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (٧) ومن طريق البخارى ناموسي بن اسماعيل نا جويرية \_ هوابن أسماء عننافع عن عبدالله بن عمرقال: أعطى الني ﷺ خيبراليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر مايخرج منها ﴿ ومن طريق مسلم نا ابن رمح أنا الليث \_ هو ابن سعد \_ عن محمــدبن عبد الرحمن عن نافع عن

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ «قال» من النسخة رقم ۱۶ وهو موجو دفى سنن النسائى ج٧ص ٣٩ (٢) فى صحيح البخارى ج ٣ص ٢١١ « من ثمر أوزرع » والحديث مطول فيه

ابن عمر عن الذي عليه أنه دفع الي يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول ألله والته ولي المنه المنه المنه المنه المنه والمنه وال

فان قيل : انماصح عن النبي عير النه عن أن يؤخذ للا رض أجر أوحظ . وعن أن تكرى بثلث أوربع ، وصح أنه أعطاها بالنصف فاجيزوا اعطاءها بالنصف خاصة وامنعوامن اعطائها بأقل أو أكثر ، قلنا : لا يجوزهذا لانه اذا أبا ح عليه السلام اعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله عليه السلام فبضرورة الحس ، والمشاهدة يدرى كل أحدان الثلث . والربع . ومادون ذلك وفوق ذلك من الأجزا . (٣) مادون النصف داخل فى النصف فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة . و بالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلاشك و بالله تعالى التوفيق ،

قال أبو محمد: وبمن أجاز اعطاء الأرض بجزء مسمى مما بخر جمنها ﴿ رُو يَنَامُن طُرِيقَ ابن أَنّى شيبة ناابن أَنّى زائدة عن حجا جعن أَنّى جعفر محمد بن علىقال: عامل رسول الله ماليّة أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر. وعمر. وعمان وعلى ﴿ وروينامن طريق البخارى

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ج١ص٥٥٦ « شطر ثمرها » (٢) الحديث اختصر هالمصنف (٣) في النسخة رقم١٦ « من الأجرة » وهو تصحيف من الناسخ

قال: عامل عمر بن الخطاب الناس على إنجاء عمر بالبذر [ من عنده ] (١) فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الحارث بن حصيرة (٢) حدثنى صخر بن الوليد عن عمر و بن صليع (٣) أن رجلا قال لعلى بن أبي طالب: أخذت أرضا بالنصف أكرى أنهارها وأصلحها وأعمرها قال على: لا بأس بها قال عبد الرزاق: كراء الأنهار هو حفرها و من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع طاوسا يقول: قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث و الربع فنحن نعملها الى اليوم \*

قال أبو محمد : مات رسول الله ﷺ ومعاذ بالين على هذا العمل ﴿ وَمَن طَرِيقَ عبدالرزاق قالسفيان الثوري عن منصوربن المعتمر عن مجاهد قال: كانابن عمر يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة ، وقدذ كرنا عنه رجو عه عن اباحة كرا ، الأرض م ومنطريق الحجاج بن المنهال ناأبو عوانة عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر؟ فقلت: أرض تقبلتهاليس فيها نهرجار ولانبات عشرسنين بأربعة آلاف درهم كلسنة كريت أنهارها وعمرت فبها قراها وأنفقت فيها نفقة كثيرة وزرعتها لم ترد على رأس مالي زرعتهامن العام المقبل فاضعف قال ابن عمر: لايصلح لك الارأس مالك م ومن طريق ابن ألى شيبة نا يحيى بن ألى زائدة . وأبو الاحوص كلاهماعن كليب بن وائل قلت لابن عمر : رجل له أرض . وماء ليس له بذر و لا بقر فأعطاني أرضه بالنصف فزرعها ببذري و بقرى ثم قاسمته قال: حسن ﴿ و من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص وعبيد الله ابن ايادبن لقيط كلاهماعن كايب بن وائل مثله أيضا ، فهذان اسنادان في غاية الصحة \_ عن ابن عمر أنه سأله كليب ابن وائل عنكرا. الأرض بالدراهم فلم يجزه والأجازله ما أصاب فيهاز يادة على قدر (٤) ما انفق، وسأله عن أخذها بالنصف بما يخرج فها لا يحعل صاحيها فيها لابذرا ولاعملا و يكون العمل كله على العامل والبذر؟ فأجازه، وهذا هو نفس قولنا ولله الحمد ﴿ ومن طريق سفيان . وأبي عوانة (٥) . وأبي الأحوص وغيرهم كلهم عنابراهيم بنمهاجرعنموسي بنطلحة بنعبيد اللهانه شاهد جارية سعد

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج٣ص ٢١١ (٢) هو بفتح الحاه المهملة وكسر الصاد المهملة ووقع . في النسخة رقم ١٤ « حضيرة » بالضاد المعجمة وهو تصحيف ، وفي النسخة الحلبية « عن الحارث عن حصيرة » وهو غلط (٣) هو بالصاد المهملة مصغر او وقع في النسخة الحلبية « ضليع » بالضاد المعجمة وهو تحريف (٤) في النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية «عن أبي عوانة» وهي زيادة مضرة والنسخة الحلبية «عن أبي عوانة» وهي زيادة مضرة

ابن أبى وقاص . وعبدالله بن معسود يعطيان أرضهما على الثلث ، ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبدالله بن و هب عن موسى بن طلحة ان خباب بن الأرت . وحديفة بن اليمان . و ابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث . و الربع ، فهؤ لا أبو بكر . و عمر . و عثمان . و على . و سعد . و ابن مسعود . و خباب . و حديفة . ومعاذ بحضرة جميع الصحابة ،

ومن التابعين من طريق عبدالرزاق نامعمر أخبرني مر. سأل القاسم بن محمد ابنأبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث. والربع ؟ فقال: لا بأس به ، وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهـذا نص قولنا ﴿ وَمَنْ طُرِيقِ ابْنُ أَنَّى شَـيِّبَةُ نَا الفضيل بن عياض عن هشام \_ هو ابن حسان \_ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . وابنسيرين انهما كانا لايريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث . أو الربع . والعشر ولا يكونعليه من النفقة شيء ٥ ومن طريق أحمدين شعيب النسائي أنا محمد انعبدالله نالمبارك نازكريا نعدى أناحماد بن زيدع في عمرو بندينارقال: كان طاوس يكره أن يؤاجرأرضه بالذهب. والفضة ولايرى بالثلثوالربعبأسا(١)وهذا نص قولنا ﴾ ومنطريق حماد سسلمة عنقتادة أنسعيد سنالمسيب . وان سيرس كانا لايريان بأسا بالاجارة على الثلث . والرابع \_ يعني فيالأرض \_ ، وقد ذكرنا نهي ابنسيرين عن كراء الأرض فقوله هوقولنا \* ومن طريق حماد بنسلمة عن حميد عن اياس بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أعطوا الأرض على الربع والثلث والخس الىالعشر ولاتدعوا الأرض خرابا ﴿ و رويناه أيضامنطريق ابن أبي شبية قال : نا حفص بنغياث. وعبد الوهاب: الثقفي قال حفص: عن محيىبن سعيدالأنصاري، وقال عبدالوهاب: عن خالد الحذاء ثم اتفق يحيى . وخالد على أنَّ عمر بن عبدالعزيز أمر باعطاء الأرض بالثلث والربع \* ومن طريق وكيع ناشريك عن عبدالله بنعيسي قال: كان لعبدالرحمن بن أى ليلي أرض بالفوارة ( ٧ ) فكان يدفعها بالثلث. والربع فيرسلني فأقاسمهم ٥ ومن طريق عبدالرزاق عن معمر سألت الزهرى عن اعطاء الأرض بالثلث . والربع فقال : لا بأس بذلك \* و من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال : مابالمدينةأهل بيت هجرة الاوهم يعطون أرضهم بالثلثوالربع يومن طريق عبدالرزاق

<sup>(</sup>۱)الأثرفىسن النسائى ج ٧ص٣٣مطولا(٢) هى بفتح الفاءو بتشديدالو او قرية بجنب الظهران

نا و كيع أخبرنى عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على بن الحسين يقول: آل أبى بكر . وآل عمر . وآل على يدفعون أرضهم بالثلث . أو الربع بو من طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عام عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قال ؛ كنت أزار عبالثلث والربع وأحمله الى علقمة . والاسود فلور أيا به بأسالنها بى عنه عنه وروينا ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد . وموسى بن طلحة بن عبيد الله وهو قول ابن أبى ليلى . وسفيان الثورى . والاو زاعى . وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن . وابن المنذر ، واختلف في اعن الليث وأجازها أحمد . واسحاق الاأنهما قالا: ان البذريكون من عند صاحب الارض و انما على العامل البقر . والآلة . والعمل ، وأجازها بعض أصحاب الحديث ولم يبال من جعل البذر منهما ه

قال أبو محمد: في اشتراط النبي والتنافية على أهل خيبر أن يعملوها بأمو الهم بيان أن البذر والنفقة كلها على العامل و لا يجو زأن يشترط شيء من ذلك على صاحب الأرض لان كل ذلك شرط (١) ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع صاحب الأرض بان يقرض العامل البذر أو بعضه أو ما يبتاع به البقر أو الآلة أو ما يتسع فيه من غير شرط في العقد فهو جائز لأنه فعل خير و القرض أجرو برؤ بالله تعالى التوفيق في

واتفق أبو حنيفة. ومالك. والشافعي: وأبو يوسف. ومحمد. وزفر. وأبو سليمان على جوازكراء الأرض، واختلفوا فيه أيضا. وفي المزارعة فأجازكل من ذكرنا حاشا مالكا وحده كراء الأرض بالذهب والفضة وبالطعام المسمى كيله في الذمة مالم يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض و بالعروض كلها، وقال مالك: بمشل ذلك الاانه لم يجزكراء الأرض بشيء مما يخرج منها ولابشي، من الطعام وان لم يخرج منها كالعسل. والملح. والمرى. ونحو ذلك، وأجازكراء ها بالخشب. والحطب وان كانا يخرجان منها، وهذا تقسيم لانعرفه عن أحد قبله. وتناقض ظاهر ومانعلم لقوله هذا (٧) متعلقا لامن قرآن. ولامن سنة صحيحة. ولارواية سقيمة. ولامن قول متقدم. ولاقياس. ولا رأى له وجه ـ يعني استثناءه العسل والملح واجازته الحشب والحطب ـ و منع أبو حنيفة وزفر اعطاء الارض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه، وقال مالك: لا يجوز اعطاء الارض بجزء مسمى مما تخرج الأرض الاأن تكون أرض وشجر فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع و يكون السواد مقدار الثلثين من

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۶ والنسخة الحلبية , لأنه شرط ، (۲) فىالنسخة رقم ١٦ « لقوله همهنا »

الجميع فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك السواد، وقال الشافعى: لا يجوز اعطاء الأرض بجزء مسمى بما تخرج إلا أن يكون فى خلال الشجر لا يمكن سقيها و لا عملها الا بعمل الشجر و حفرها و سقيها فيجوز حينئذ اعطاؤها بثلث، أو ربع . أو نصف على ما تعطى به الشجر ، وقال أبو بكر بن داود: لا يجوز اعطاء الأرض بجزء مسمى بما يخرج منها الاأن تعطى هى والشجر فى صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ ه

قال أبو محمد : حجة جميعهم في المنع من ذلك نهى رسول الله وَ السَّحَامَةِ عَن اعطاء الأرض بالنصف . والثلث . والربع ه

قال على : ولسنانخارجهم الآن (١) فى ألفاظ ذلك الحديث بل نقول : نعم قدصح عن النبي صلالله الله نهى عن أن يؤخذ للارض أجر أوحظ وقال: من كانت له أرض فالبزرعها أو ليزرعها فانأبي فليمسك أرضه ، وهذانهي عن اعطائها بجزء مما يخرج منها لكن فعله علية السلام في خيبرهو الناسخ على ما بينا قبل، فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ ، وأمامالك . والشافعي. وأبو سلمان فحيرهم فعل النبي ﷺ في أرض خيبر فأخرجوه على ماذكرناه عنهم ، وكل تلك الوجوه تحكم ، ويقال لمن قلدما لكا : من أين لـكم تحديد البياض بالثلث ? ولم يأت قط في شيء من الاخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ومثل هذا في الدين لا يجوز ، ويقال لهم : ماذا تريدون بالثلث ؟ أثلث المساحة ؟ أو ثلث الغلة ؟ أمثلث القيمة؟ فالى أى وجه مالوا (٢)من هذه الوجوه قيل لهم: ومن أنن خصصتم هذا الوجه دونغيره ؟ والغلة قدتقل وتكثر والقيمة كذلك ، وأماالمساحة فقدتكونمساحة قليلة أعظمغلة أوأكثر قيمة منأضعافها، وأيضافان خيبر لم تكن حائطاً واحدا والامحشر اواحدا والاقرية واحدة والاحصنا واحدابل كانت حصونا كثيرة باقية الىاليوم لم تتبدل منها الوطيح. والسلالم. وناعم. والقموص. والكتيبة. والشق. والنطاه.وغيرها ، وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرجالة فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمن أين لمالك تحديد الثلث ؟ وقد كان فيها بياض لاسواد فيهوسواد لابياض فيه وبياض وسواد فماجاء قط فىشىء منالآثار تخصيص ماخصه ، فانقال : قدجا. عن النبي والنَّالِيَّةِ النَّلْثِ والنَّلْثُ كثير قلنا : نعم وأنتم جعلتم فيهذه المسألة الثلث قليلا مخلاف الأثرثم يقال لهم وللشافعي : من أين لـ كم أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، وقال على نعارضهم الآن ، الخو الكلام عليما لا يتم (٢) فى النسخة رقم ١٦ « فبأى و جهقالوا »

والعجم الما أعطى أرض خيبر بنصف ما يخرج منها لأنها كانت تبعاللسواد؟ وهل يعلم هذا أحد إلامن أخبره رسول الله وتطلقه بذلك عن نفسه والا فهو غفلة بمن قاله وقطع بالظن ? وأما بعد التنبيه عليه فما هو الا الكذب البحت عليه والسيالية و وانما الحق الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما يخرج منها من زرع وأعطى نخلها و ثمارها كذلك فنحن نقول: هذا سنة وحق أبدا ولا نزيد و نعلم أنه ناسخ لما تقدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بظاهرهما ، وكذلك أيضا يقال لمن قال بقول أبى بكر بن داود سواء بسواء ، والعجب أن بعضهم قال: المخابرة مشتقة من خيبر فدل أنها بعد خيبر ه

قال أبو محمد: ولو علم هذا القائل (١) قبيح ما أتى به لاستغفر الله تعالى منه ولتقنع حياء منه أما علم الجاهل أن خيبر كان هذا اسمها قبل مولدر سول الله صلى الله عليه و آله و سلم. وان المخابرة كانت تسمى مهذا الاسم كذلك. وان اعطاء رسول الله والسلام والمسلام أله الله من ذرع أو ثمر كان الى يوم موته عليه السلام واتصل كذلك بعدموته عليه السلام في في خديف يسوغ لذى عقل أو دين أن يقول: ان نهيه عليه السلام عن المخابرة كان بعد ذلك ؟ أترى عهده عليه السلام أتانا من الآخرة بعدموته عليه السلام بالنهى عنها ؟ أما هذا من السخف. والتلوث. والعار من ينسب الى العلم و يأتى بمثل هذا الجنون؟ فصح أما هذا من النهى عن المخابرة وعن اعطاء الأرض بما يخرج منها كان قبل أمر خيبر بلاشك ، و بالله تعالى التوفيق \*

واحتج الجيزون للكراء بحديث ثابت بنالضحاك « أن رسول الله والته والمناقرة بهى عن المزارعة وأمر با لمؤاجرة وقال: لابأسبها » و وبالخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا اسحاق \_ هو ابن راهويه \_ أنا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الزرقي (٢) قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة (٣) ؟ فقال: لابأسبه انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله عليلية على الماذيانات. وأقبال الجداول (٤) وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا في كن للناس كراء الاهذا فلذلك زجر عنه عناه المناس معلوم مضمون فلا بأسبه ، وهذان خبران صحيحان ، و بماروينا من طريق البخاري شيء معلوم مضمون فلا بأسبه ، وهذان خبران صحيحان ، و بماروينا من طريق البخاري

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الحلبية ، قائل هذا » (۲) هو بضم الزاى و فتح الراء نسبة الى بنى زريق بطن من الانصار، وفى صحيح مسلم ج۱ ص ٤٥٧ « الانصارى » بدل « الزرقى » وهو صحيح أيضا (۳) فى صحيح مسلم «بالورق» بدل «بالفضة» و الورق الفضة (٤) الماذيانات جمع ماذيان هو النهر الكبير وليس اللفظ بعربى ، و الاقبال الأو ائل و الرؤس و هو جمع قبل جمع ماذيان هو النهر الكبير وليس اللفظ بعربى ، و الاقبال الأو ائل و الرؤس و هو جمع قبل بعربى ،

ناعلى بن عبدالله هو ابن المدينى - نا سفيان - هو ابن عيينة - قال عمرو - هو ابن دينار - : قلت لطاوس : لوتر كت المخابرة فان الذي عليه الله الله عنها فايز عمون فقال في طاوس : ان أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرنى أن الذي عليه لم ينه عنها ولكن قال : لان يمنح أحد كم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما (١) ، وهذا يضاخبر صحيح و ونحبر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن عبدالرحمن بن اسحاق عن أبي عبيدة بن عمار ابن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزير قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج انا والله أعلم بالحديث منه انما أتاه رجلان قداة تتلافقال رسول الله بيكي النه إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع \*

قال على : فقلنالهم : أما حديث زيد فلا يصحولكنا نسامحكم فيه فنقول : هيكم أنه قدصح فان رافعا لا يثبت عليه الوهم بمثل هذا بل تقول : صدق زيد وصدق رافع و كلاهما أهل الصدق والثقة ، وإذ حفظ زيد في ذلك الوقت مالم يسمعه رافع فقد سمع رافع أيضا مرة أخرى مالم يسمعه زيد وليس زيد بأولى بالتصديق ( ٧ ) من رافع و لا رافع أولى بالتصديق من زيد بل كلاهما صادق من وقدر وى النهى عن الكراء جملة للا رض جابر وأبو هريرة . وأبو سعيد . وان عمر وفيهم من هو أجل من زيد ثم نقول لهم : إن غلبتم هذا الخبر على حديث النهى عن الكراء فغلبوه على النهى عن الحابرة و لا فرق ، وهكذا القول في حديث ابن عباس لا نه يقول : لم ينه عنه النهى وهؤ لا على صادق و كل انما أخبر (٣) باعنده ، وابن عباس لم يسمع النهى وهؤ لا عسموه فمن أثبت أولى بمن نفى و من قال : انه علم أولى بمن قال لا أعلم ( ٤ ) ، وأما خبر حنظلة بن قيس عن رافع فالذى فيه انما هو من علم أولى بمن قاله كاده و أماشى و مضمون فلا «

وقداختلف عنرافع فىذلك كاأوردنا قبل ، وروى عنهسليان بنيسارالنهى عن كرائها بطعام مسمى فلم أجزتموه ؟ ورواية حنظلة عنرافع شديدة الاضطراب وعلى كل حالفالزائد علما أولى ، وقدروى عمران بن سهل بن رافع . وابن عمر . ونافع . وسلمان ابنيسار . وأبو النجاشى (٥) وغيرهم النهى عن كرى الأرض جملة عن رافع بن خديج

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « خراجا معلوما » وماهناموافق لما فى صحيح البخارى ج ۳س ۲۱۷ والحديث فيه تقديم و تأخير (۲) فى النسخة رقم ۱۶ « بالصدق» (۳) فى النسخة رقم ۲۱ « لمأعلم» (٥) فى النسخة رقم ۲۱ « لمأعلم» (٥) فى النسخة رقم ۲۱ « لمأعلم» وهو تصحيف ، و اسمه عطاء بن صهيب الأنصارى مولى رافع بن خديج \*

خلافماروي عنه حنظلة وكلهم أوثق من حنظلة فالزائد أولى ه وأما حديث أمر بالمؤاجرة فنعم هو صحيح وقدصح نهيه والتائية ؛ وخبر الاباحة موافق لمعمو دالاصل، وخبر النهى زائد فالزائد أولى ونحن على يقين من أنه عليه عليه عن الكراء فقد حرم ما كان مباحا من ذلك بلاشك و لا يحل أن يترك اليقين للظن ، ومن ادعى أب الاباحة التي قد تيقنا بطلانها (١) قدعادت فهو مبطل و عليه الدليل، ولا يجوز ترك اليقين بالدعوى الكاذبة وليسالاتغليب النهي فبطل الكراء جملة والمخابرة جملة أو تغليب الاباحة فيثبت الكراء جملة والمخابرة جملة كمايقول أبو يوسف. ومحمد. وغيرهما \* وأماالتحكم في تغليب النهي في جهة وتغليب الاباحة في أخرى بلابرهان فتحكم الصبيان. وقول لايحل في الدين وبالله تعالى التوفيق ﴿ وأماقول ما لكِ فان مقلديه احتجوا له بحديث عبدالحيد بنجعفر عنأبيه عنرافع بنأسيدبنظهيرعنأبيه قال: نهي رسول الله عليه عن كرا. الأرض قلنا: يارسول الله إذاً نكريها بشي. من الحب قال لاقال: نكريها بالتبن فقال: لاقال: وكنا نكريها على الربيع الساقى قال: لا از رعها أو امنحها أخاك (٢) ه وبحديث مجاهدقال: رافع نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقبل الأرض ببعض خرجها (٣) \* وبما رويناه من طرق عن يعلى بن حكم عن سلمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : انبعض عمومته أتاهم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «من كانت لهأرض فليزرعها أوليزرعها أخاه ولايكاريها بثلث ولا بربع ولابطعام مسمى» ، و بمار و يناه من طريق أحمد بن شعيب أناعبيد الله بن سعد بن ابر اهم نا عمي قال: نا أبي عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاصقال: كانأصحاب المزارع يكرون مزارعهم (٤) فيزمان رسول الله عليه مَا يَكُونَ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرِعِ فِحَاوًا [رسول الله عَلَيْنَا في ] (٥) يختصمون فنهاهم رسولالله ﷺ أن يكرو ابذلكوقال: أكروا بالذهب والفضة » ﴿ ورو يناه أيضامن طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون عن ابر اهم بن سعد بن ابر اهم عن أبيه عن سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: أرخص رسول الله عَلَيْكَ فِي كُراء الأرض بالذهب. والورق ، ومن طريق سفيان بنعيينة نا يحيىبن سعيد الأنصاري أنا حنظلة ابن قيس الزرقى أنه سمع رافع بن خديج يقول : كنانقول للذي نخابره: لك هذه القطعة

<sup>(</sup>۱) فی النسخة رقم ۱۹ « قد سقنا بطلانها ، والصواب ، ماهنا بدلیل مابعده (۲) هوفی سنن النسائی ج ۷ ص ۳۳ (۳) فی النسخ ترقم ۱۹ « ببعض خراجها» (٤) فی سنن النسائی ج ۷ ص ۱۹ فیه تقدیم و تأخیر (٥) الزیادة من سنن النسائی

ولنا هذه القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنها نا رسول الله والتلكية عن ذلك فأما بورق فلم ينه و ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بز المسيب عن رافع بن خديج عن رسول الله عليه قال: انما يزرع الله عليه و الله عليه و المستكرى ثلاثة. رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة في

قال أبو محمد : أما الحديث الأول فسنده ليس بالنير ثم لوصح لكان حجة لناعليهم لاحجة لهم لأنالذي فيه عن النبي عليه في النهي عن كراء الأرض جملة والمنع من غير زريعتها منقبل صاحبهاأومن قبلمن منحها وهذاخلاف قولهم ﴿ وأماحديث مجاهد عنرافع فلاخلاف في أنه لم يسمعه من رافع ثم لوصح لكان فيه النهي عن كراء الأرض ببعض مايخر جمنها وهوخلاف لقولهم من قبلأنهم يمنعون من كرائها بالعسل والملح وليسامما يخرجان منهاو يحيزون كراءها بالحطب والخشبوهمامن بعض مايخرج منها فقد خالفوه مر. \_ وجهين فزادوا فيـه ماليسفيه وأخرجوا منه مافيه وأيضا فان الذهب. والفضة من بعضما يخرج من الأرض وهم يجيزون الكراء بهماو بالرصاص والنحاس و كل ذلك خارج منها، فأن قالوا: إنما منع النبي عليه السلام من كرائها (١) بما يخرج من تلك الأرض بعينها قلنا : هاتوا دليلكم على هذا التخصيص و إلافلفظ الخبرعلى عمومه فسقط قولهم جملة في هذا الخبر ، ثم أيضا فنحن نقول بمافيه ثم نستثني منه ماصح نسخه بيقين من إعطائنا الأرض بجز عما يخر جمنها مسمى ونمنع من غير ذلك فهو حجة لنالالهم ، وأماخبر سلمان بنيسار فعليهم لالهم لأنفيه أن يزرعها أو يزرعها فقط و هكذا روينامن طريق أحمد س شعيب أخبرني زياد بن أبوب ناابن علية أناأبوب ـ هو السختياني \_ عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن رجلا من عمومته قال لهم: نهى رسول الله على أن عاقل بالأرض أو نكريها بالثلث والربع والطعام مسمى وأمررب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وماسوى ذلك (٢) ه وأما خبر حنظلة عن رافع فقد ذكر ناأنه من قول رافع \_ يعنى قوله: فإما بو رق فلم ينه \_ وقدصح عنرافع ماذكر ناأنه من قول رافع قبل من نهيه علي و عن ذلك حتى أبطل كرا. أرض بني ابيه بالدراهم ، وهذه الرواية أولى لوجوه . أحدها أنها مسندة إلى رسول الله و الله مو قو فقعلى رافع ، والثانى أن هذه غير مضطرب فيها و تلك مضطرب فيها

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «انما يمنع لراءها» والمؤدى واحدالاأن ماهناأ وضح وأصرح (٢) هوفى سنن النسائى ج٧ص٧ إختصره المصنف

على رافع ، وثالثها\_أن الذين رووا عوم النهي عن رافع\_ ابن عمر . وعثمان . وعمر أن . وعيسي ابناسهل بنرافع . وسلمان بنيسار . وأبو النجاشي؛و كلهم أو ثق مر حنظلة ابن قيس فسقط تعلقهم بهذا الخبر ﴿ وأماخبر سعد بن أبي وقاص فأحدطريقيه عن عبد الملك بن حبيب الأنداسي وهو هالك عن عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف م والأخرى من طريق محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة (١) وهو مجهو للايدري من هو فسقط التعلق به \* وأماخبر طارق عنسعيد عنرافع فان ابن أبي شيبة رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم فيه لأننا رويناهمن طريق قتيبة بنسعيد والفضل بن دكين . وسعيد بن منصور كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحن عن سعيد بن المسيب عنرافع بنخديج قال : «نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة و المزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة . رجل له أرض فهو يزرعها . أورجل منح أرضا فهو يزرع مامنح . أو رجــل استكرىأرضاً بذهب أوفضة » فكانهذا الكلام مخزولا (٢) عن كلام رسول الله عَلَيْتُهِ فَظُنَ ابْنَأْنِي شَيْبَةً أَنَّهُ مَنْ جَمَّلَةً كَلامُرْسُولَالله عَلَيْتُهُ فَخُزَلُهُ وَأَبْقَى السند ، وقد جاً. هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من آتي الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب كاروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن على [وهو ابن ميمون] (٣) نامحمدناسفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث (٤) أرض تملك(٥) رقبتها . أومنحة : أوأرض بيضاء تستأجرها بذهبأوفضة ه

قال على: وأيضا فلوصح أنه من كلام الذي والسيح المحانوا مخالفين له لان فيه النهى عن كل كراء في الأرض إلا بذهب. أو فضة وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام أوما أنبت الأرض (٦) فقد خالفتموها كلها ؛ فان ادعواهها اجماعاً من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة على أن ماعدا الذهب والفضة كالذهب والفضة \_ فلا يبعد عنهم التجاسرو الهجوم على مثل هذا \_ أكذبهم مارويناه من طريق سعيد بن منصور نا بوالا حوص عن عبدال كريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى نا أبو الأحوص عن عبدال كريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق، وهذا إسناد صحيح جيد ، ﴿ فان قالوا ﴾ : قسناعلى الذهب والفضة ما عداهما قالنا: فقيسوا اعطاءها بالثلث والربع على المضاربة ، فان قالوا:

<sup>(</sup>۱)فى تهذيب التهذيب (ويقال: ابن أبي ليبة» (٢) أى منقطعا (٣) الزيادة من سنن النسائى ج٧ص ٤٠ (٤) فى النسائى ﴿ لا يصلح الزرع غير ثلاث» (٥) فى النسائى ﴿ يملك » و كذا ﴿ يستأجرها ﴿ باليا ﴿ فيهما (٦) فى النسخة رقم ٤ ﴿ و النسخة الحلبية ﴿ أوما تنبت الآرض ﴾

قدصح النهى عن ذلك قلنا: فقد صح النهى عن أن يؤخذ للا رض أجر أو حظ ، و نص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط ، فظهر فساد هذا القو لجملة وانهم لم يتعلقو ابشىء أصلاو اعلمو اأنه لم يصح كراء الأرض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن سعد . وابن عباس، و صح عن رافع بن خديج و ابن عمر ، ثم صح رجوع ابن عمر عنه و صح عن رافع المنع منه أيضا ،

قال أبو محمد : فلم يبق إلا تغليب الاباحة في كراتها بكل عرض و كل شي. مضمون من طعام أوغيره وبالثلث والربع كماقال سعد بن أبي وقاص. و أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وأحمد بن حنبل واسحق . وغيرهم ، أو تغليب المنع جملة كما فعل رافع بن خديج. وعطاء. ومكحول. ومجاهد. والحسن البصري. وغيرهم ، أوأن يغلب النهي حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذاتيقن كما فعل انعمر. وطاوس. والقاسم بن محمد. ومحمد بنسيرين. وغيرهم ، فنظر نافى ذلك فوجدنا من غلب الاباحة قدأ خطأ لأن معهو د الأصل في ذلك هو الاباحة على مار وى رافع وغيره: ان النبي عليه قدم عليهم وهم يكرون مز ارعهم، وقد كانت المزارع بلا شك تكرى قبل رسول الله بالسيانية وبعد مبعثه هذا أمر لايمكن أن يشك فيه ذوعقل ، ثم صح من طريق جابر . وأبي هريرة . وأبي سعيد . و رافع . وظهير البدري . وآخر من البدريين . وابن عمر : « نهي رسول الله عليه عن كراء الأرض جملة ، فيطلت الاباحة بيقين لاشك فيه، فن ادعى أن المنسوخ قدر جع وأن يقين النسخ قدبطل فهو كاذب مكذب قائل مالاعلم لهبه وهذا حرام بنص القرآن إلاأن يأتي على ذلك ببرهان و لاسديل له إلى وجوده أبدا إلا في اعطائها بجز . [مسمى] (١) مما يخرج منها فانه قد صح أن رسول الله عليالله فعل ذلك بخيبر بعد (٧) النهي بأعوام وأنه بقي على ذلك إلى أنمات عليه السلام ، قصح أن النهى عن ذلك منسوخ بيقين و ان النهى عماعدا ذلك باق بيقين ، وقال تعالى : ( لتبين للناس مانول إليهم ) فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل ونسخ ثم لايبين الله تعالى علينا أنه قد بطل وأن المنسوخ قد عاد و إلافكان الدين غير مبين وهذا باطل وبالله تعالى التوفيق ، فارتفع الاشكال والحمد لله كثير أ ﴿

السم مسألة ـ والتبن فى المزارعة بين صاحب الأرض وبين العامل على ماتعاملا عليه لأنه بمـا أخر جاللة تعالى منها ه

الرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز لانه فعل خير و تعاون على بر و تقوى ، فان كان شي من ذلك

<sup>(</sup>١) الزيادةمن النسخة الحلبية (٢) فىالنسخةرقم١٦ ﴿ قبل ﴾ وهوغلط

عن شرط فى نفس العقد بطل العقدو فسخ لأنه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وعقد رسول الله عصلية مع الذين دفع اليهم خيبر إنما كان كاأوردنا قبل أن يعملوها بأموالهم وبالله تعالى التوفيق ،

سر ۱۳۳۳ - مَنْ الله عَلَيْهِ مِ فَانَ اتفقا تطوعاعلى شيء يزرع في الأرض فحسنوان لم يذكرا شيئا فحسن لأن رسو ل الله عليه الله الله يوكينه الله الله يوكينه الله الله الله إنهان شرط شيء من ذلك في مباح، ولا بدمن أن يزرع فيهاشيء ما فلا بدمن ذكره إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد و عقد فاسد لأنه ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل إلاأن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره إن كان له فيها شجر فهذا و اجب ولا بد لأن خلافه فساد و إهلاك للحرث قال الله تعالى : ( إن الله لا يحب المفسدين ) وقال تعالى : ( ليهاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) فاهلاك الحرث بغير الحق وقال تعالى نتأيد ، فهذا شرط في كتاب الله تعالى فهو صحيح لازم ه

مرس المعاملة لأن الله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فان أقر وارث صاحب الأرض العامل ورضى العامل فهما على ما تراضيا عليه ، وكذلك إن أقر صاحب الأرض العامل ورضى العامل فهما على ما تراضيا عليه ، وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز على ما جرى عليه أمر رسول الله والله على الله ع

الرادالعامل الخرو جبعدان زرع بموت أحدهما أوفى حياتهما فذلك جائز وعلى العامل بعدان زرع أو أراد العامل الخرو جبعدان زرع بموت أحدهما أوفى حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة الزرع كله و لابدو على و رثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما لأنهما على ذلك تعاقدا العقد الصحيح فهو لازم لانه عمل به رسول الله عصلية فهو فى كتاب الله تعالى فهو صحيح لازم. وعقد يلزم الوفاء به و بالله تعالى التوفيق ، وماعداه إضاعة للمال و إفساد للحرث وقد صحيح النهى عنه ه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « ذلك »

۱۳۲۸ – مَسَمَا ُلُوْ(۱) – فلوكان العامل هو المريد للخروج فله ذلك و لاشي اله فيما عمل و ان أمكنه أخذر بله بعينه أخذه و الافلاشي، له لأنه مختار للخروج ولم يتعدعليه صاحب الأرض في شيء و لا منعه حقاله فهو مخير بين اتمام عمله و تمام شرطه و الخروج (۲) باختياره و لا شيء له لأنه لم يتعد عليه بغير طيب نفسه في شيء ، و بالله تعالى التوفيق م

ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة ومن أحدهما على قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة (٣) فلازكاة عليه ، ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزرو ازرة وزر أخرى) ولـ كل أحد حكمه ، واشتراط اسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره (٤) شرط للشيطان و مخالفة لله تعالى فلا يحل أصلاو بالله تعالى التوفيق ، وقد كانا قادر بن على الوصول إلى ما يريدان من ذلك (٥) بغير هذا الشرط الملعون وذلك بأن يكونا يتعاقد ان على أن لاحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث أو نحوهذا فيصح العقد م

• ١٣٤٠ - مَسَمَا لَكُ وَ وَاذَاوَقَعَتَ المُعَامِلَةُ فَاسِدَةً رَدُ الْمُمْزَارِعُهُ مِثْلُ تَلْكُ الأرض فيما زرع فيهاسواء كان أكثر مما تعاقد أو أقل ﴿

<sup>(</sup>١) سقط هنالفظ «مسألة» من النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية (٢) فى النسخة رقم ١٦ « المام العمل و تمام شرطه أو الخروج» (٣) فى النسخة رقم ١٦ «عن ما يلزم من الزكاة » (٤) فى النسخة رقم ١٦ «من غير ذلك» (٤) فى النسخة رقم ١٦ «من غير ذلك»

من ماله و بشر ته فله و من حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك بما أباحه الله تعالى فى المعاملة فوجب ماقلنا و لابد و بالله تعالى التوفيق م

## المغارسة

الاباحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الاو تاد أو النوى أو القضبان لصاحب الارض الاباحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الاو تاد أو النوى أو القضبان لصاحب الارض فقط فيستأجر العامل لغرسها وخدمتها والقيام عليها مدة مسهاة و لابد بشي، مسمى أو بقطعة من تلك الأرض مسهاة محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعها فيستحق العامل بعمله في كل ما يمضى من تلك المدة ما يقابلها بما استؤجر به فهذه إجارة كسائر الاجارات، واما بأن يقوم العامل بكل ماذكر ناو بغرسه و بخدمه وله من ذلك كله (١) ما تعاملا عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو جزء مسمى كذلك ولاحق له في الارض أصلا فهذا جائز حسن الاأنه لا يجوز الامطلقا لا الى مدة أصلا ، وحكمه في كل ماذكر نا قبل حكم المزارعة سواء سواء في كل شيء لا تحاش منها شيئا به

برهانذلك هوماذكرناه في أول كلامنا في المزارعة من اعطاء رسول الله عليه في الله وحيل الله عليه و أمو الهم ولهم نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر و نصف ما يخرج (٢) منها هكذا مطلقا ، وكذلك روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن عمر عن افع عن ابن عمر قال : «أعطى رسول الله والسيمة خيبر لليهو دعلى أن لهم الشطر من كل زرع ، و نخل ، وشيء » وهذا عموم لكل ما خرج منها بعمله من شجر أو زرع أو تمر وكل ذلك داخل تحت العمل بأنفسهم و أمو الهم ، و لا فرق بين غرس أو زرع أو عمارة شجر ، و بالله تعالى التوفيق ،

وبالضرورة يدرى كل ذى تمييز أن خيبر وفيها نحو ألهى عا.ل و يصاب فيها نحو ثمانين ألف وسق تمرو بقيت بأيديهم أزيدمن خمسة عشرعاما أربعة أعوام من حياة الذي

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم١٦«منكلذلك» (٢) فىالنسخةرقم١٦« ونصف ماخرج ، وما هنا أنسب بلفظ الحديث

و عامين و نصف عام مدة أى بكروعشرة أعوام من خلافة عمر رضى الله عنهما حتى أجلاهم في آخر عام من خلافة عمر رضى الله عنها حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته فلابد أن فيهم من غرس فيما بيده من الارض فيكان بينهم و بين أصحاب الأصول (١) من المسلمين بلاشك ، وقال مالك : المغارسة هو أن يعطى الارض البيضاء ليغرسها من ماله مارأى حتى يبلغ شبا باما شم له ما تعاقدا عليه من رقبة الارض و من رقاب ماغرس و

ولعلها لا تبلغه ولايدرى ماغرس ولاعدده ، وأعجب شى، قوله : حتى تبلغ شبابا ما ولعلها لا تبلغه ولايدرى ماغرس ولاعدده ، وأعجب شى، قوله : حتى تبلغ شبابا ما والغروس تختلف فى ذلك اختلافا شديدامتباينا لاينضبط البتة فقديشب بعض ماغرس ويبطل البعض ويتأخر شباب البعض، فهذا أمر لا ينحصر أبدا فها يغرس ولعله لايغرس له الاشجرة واحدة أو اثنتين فيكلف لذلك استحقاق نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بشمن مجهول . و بيع . واجارة معا . وأكل مال بالباطل . واجارة مجهولة . وشرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل قدجمع هذا القول كل بلاء وما نعمل أحدا قاله قبله ولا لهذا القول حجة لامن قرآن . ولا من سنة . ولا من رواية سقيمة . ولامن قول صاحب . ولا تابع نعلمه . ولامن قياس . ولامن رأى لهوجه ، وما كان هكذا لم يجز القول به ، و بالله تعالى التوفيق .

وعمل فى الشجر وغرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو بهبة وعمل فى الشجر وغرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو بهبة أو بصدقة أو باصداق أو ببيع ، فأ ما الزرع ظهر أولم يظهر فهو كله للزارع وللذى كانت الارض له على شرطهما وللذى انتقل ملك الارض اليه أخذهما بقطعه أو قلعه فى أول إمكان الانتفاع به لاقبل ذلك لانه لم يزرع إلا بحق والزرع بلاخلاف هو غير الارض الذى انتقل ملكها إلى غير مالكها الأول ، وأما المعاملة فى الشجر ببعض ما يخرج منها فهو ما لم يخرج غير متملك لاحد فاذا خرج فهو لمن الشجر له فان أراد إبقاء العامل على معاملته فله ذلك وإن أراد تجديد معاملة فالهما ذلك وإن أراد اخراجه فله ذلك وللعامل على الذى كان الملك له أجره مثل عمله لانه عمل فى ملكه بأمره ، وأما الغرس فللذى انتقل الملك إليه إقراره على تلك المعاملة أو أن يتفقاعلى تجديد أخرى فان أراد إخراجه فله ذلك وللغارس قلع حصته مما غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكرنا قبل ذلك وللغارس قلع حصته مما غرس كالو أخرجه الذى كان عامله أو لا على ماذكرنا قبل في التوفيق ، وأما إذا انتقل الملك بعدظه ور الثمرة فالثمرة بين العامل وبين الذى وبالله تعالى التوفيق ، وأما إذا انتقل الملك بعدظه ور الثمرة فالثمرة بين العامل وبين الذى

<sup>(</sup>١)فى النسخة رقم ١٦ «وبين أصحاب الارض »

كان الملك له على شرطهما لاشى. فيهاللذى انتقل الملك إليه ، وبالله تعالى التوفيق م [ تىم كتاب المزارعة والمغارسة والحد للهرب العالمين] ، (١)

بسم الله الرحمن الرحيم اكتاب المعاملة فى الثمار

3 3 77 - مسألة المعاملة فيهاسنة ، وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل . أو عنب . أو تين . أو ياسمين . أو موز . أو غير ذلك لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق و يطعم سنة بعد سنة لمن يحفر هاو يزبلها و يسقيها إن كانت ممايسقى بسانية . أو ناعورة أو ساقية ، ويأبر النخل . ويزبر الدوالي . ويحرث مااحتا جإلى حرثه و يحفظه حتى يتم ويجمع أو ييبس إن كان مماييبس أو يخر جدهنه ان كان ممايخر جدهنه أو حتى يحل بيعه ان كان مما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله الاصول كنصف (٢) أو ثلث . أو ربع . أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سوا ، سوا ، هوا ، هوا

برهانذلك ماذكر ناه هنالك من فعل رسول الله عليه المسلمة بخيبر ، وروينا من طريق أبي داود نا أحمد بن اسحاق حدثنى أبي داود نا أحمد بن اسحاق حدثنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال : قال عمر بن الخطاب للناس : « أيها الناس (٣) أن رسول الله على النابية كان عامل يهود خيبر على أننا نخر جهم إذا شدنا في كان له مال فليلحق به فانى مخرج يهود فأخر جهم » «

قال بو محرة : و بهذا يقول جهور الناس إلا أننا رويناعن الحسن . و ابر اهيم كراهة ذلك ، ولم يجزّه أبو حنيفة و لازفر و أجازه ابن أبي ليلى . و سفيان الثورى . و الأوزاعى . و أبو يوسف . و محمد . و الشافعى . و مالك . و أحمد . و أبو سليان . و غيرهم ، و أجازه مالك فى كل شجر قائم الأصل إلا فيا يخلف و يجنى (٤) مرة بعد أخرى كالموز . و القصب . و البقول فلم يجزه فيها و لا أجاز ذلك أيضا فى البقول الافى السقى خاصة و لم يجزه الشافعى فى أشهر قوليه الافى النخل . و العنب فقط ، و من أصحاب أبى سايان من لم يجز ذلك الافى النخل فقط »

وَالْ بُوهِيِّ : من منع من ذلك الافي النخل وحده . أوفي النخل و العنب. أوفي بعض دون بعض . أوفي سقى دون بعل فقد خالف الحديث عن النبي عليه الله كاذكر نا قبل ودخلوا في الذين أنكر واعلى أبي حنيفة فلامعنى لقولهم ، واحتج بعض المقلدين

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة الحلبية (۲) فى النسخة رقم ۱۹ « بنصف » (۴) فى سنن أبى داو د « أن عمر قال : أيها الناس» (٤) فى السنخة رقم ۱۹ « و يجىء » و هو غلط

لا بي حنيفة بأن قالوا: لا تجوز الاجارة الابأجرة معلومة م

والتسمية في الدين انماهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال تعالى: (ان هي التسمية في الدين انماهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال تعالى: (ان هي الأأسماء سميتموها أنتم وآباؤ كما أنزل الله بهامن سلطان) ويقال لهم: هلا أبطلتم يهذا الدليل بعينه المضاربة وقلتم: إنها اجارة بأجرة مجهولة؟ فان قالوا: ان المضاربة متفق عليها قلنا: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها ودفع الشجر مما يخرج منها متفق عليه بيقين من فعل رسول الله عصلية وعمل جميع أصحابه رضى الله عنهم لاتحاس منهم أحدا فا غاب منهم عن خيبر الامعذور بمرض أوضعف أوو لاية تشغله ومعذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر واتصل الأمر فيها عاما بعد عام الى آخر في الباحل والظن الكاذب فلافة عمر فهذاهو الاجماع المتيقن المقطوع عليه لاما يدعونه من الباطل و الظن الكاذب في أمر خيبر بان قالوا: لايخلو أهل خيبر من أن يكونو اعبيدا أو أحر ارا فان كانو اعبيدا في أمر خيبر بان قالوا: لا يخلو أهل خيبر من أن يكونو اعبيدا أو أحر ارا فان كانو اعبيدا فعاملة المر عدم بمثل هذا جائز، و ان كانو اأحر ارا فيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية فعاملة المر عدم بمثل هذا جائز، و ان كانو اأخد منهم جزية ولاز كانه هذا مؤشى من الأخبار أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية ولاز كانه و

قال المحمد البارد أما قولهم على الكذب والبهت والتوقع البارد أما قولهم : لا يخلو أهل خير من أن يكونواعبيداً فكيف انطلقت ألسنتهم بهذا وهم أول مخالف لهذا الحكم ؟ فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار وأنه (١) انرأى الأمام إرقاقهم فلا بدفيهم من التخميس والبيع لقسمة أثمانهم ، ثم كيف استجازوا أن يقولوا . لعلهم كانوا عبيداً وقدصح أن عمر أجلاهم بحضرة الصحابة رضى الله عنهم عن عهد رسول الله والسلان المسلمين وفيهم حظ لليتامى والأرامل ؟ ان من نسب هذا الى عر لضال مضل بل الى رسول الله وقد صح أنه عليه السلام أراد اجلاءهم فرغبوا في اقرارهم فأقرهم على أن يخرجهم اذا شاء المسلمون وهو عليه السلام لا يجوز أن ينسب اليه تضييع رقيق المسلمين، ومن المحال أن يكونوا عبيداله عليه السلام خاصة لأنه عليه السلام ليس له من المغنم الاخمس الحمس وسهمه مع المسلمين، وقد قال قوم: والصفى ولم يقل أحدمن أهل المغنم الاخمس الحمس وسهمه مع المسلمين، وقد قال قوم: والصفى ولم يقل أحدمن أهل المعنم الاسلام: ان جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام ، ثم لو أمكن أن يكون مازعموا من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار وينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطم عليه السلام : ان جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام كار وينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار وينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار وينا من طريق البخارى نا ابراهم من الباطل وكانوا له عبيد الكان قد أعتقهم بلاشك كار وينا من طريق البخارى نا ابراهم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وَأَنْهُمْ ﴾ و هو تصحيف

ابن الحرث اليحي بن أبى بكير نازهير . هو ابن معاوية الجعفى - نا أبو اسحاق - هو السبيعي من عمرو بن الحارث [ ختن رسول الله عليه وسلم عند موته دينارا و لا درهما و لا عدا قال : « ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا و لا درهما و لا عدا ولا أمة و لا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه و أرضا جعلها صدقة » وقد قسم عليه السلام من أخذ عنوة بخير كاروينامن طريق مسلم نا زهير بن حربنا اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخير فذكر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخير فذكر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن دسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخير فذكر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن دسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخير فذكر عن السي قال : فأصناها عنوة وجمع السي فجاءه دحية فقال : يارسول الله أعطني جارية من السي قال : اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حي (٢) "وذكر الحديث في جارية من السي قال : اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حي (٢) "وذكر الحديث في السي قال الله عنه الله عنه الله عنه المديث في الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه

وال روحي : و كانت الأرض كلها عنوة وصالح أهل بعض الحصون على الأمان فنزلواذمة أحرارا ، وقدصح من حديث عمر قوله كاقسم رسول الله علالله عليه خيبر فصح أنالباقين بها أحرار ، وأماقولهم : انذلك المأخوذ منهم كانمكان الجزية فكلام من لايتقى الله تعالى ، وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الجزية ? و أيما كان حقوق أرباب الضياع المقسومة عليهم الذيعومل اليهود على كفايتهم العمل والذين خطبهم عمر كاذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذ أراد اجلا. البهود عنها ، والآثار بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل لعمريها فجعله صدقة، وكقول ابن عمر في سبب اجلاء اليهود: خرجنا اليخيبر فتفرقنا فيأموالناو كان اعطاء أمهات المؤمنين بعض الأرض والماء وبعضهن الأوساق وانبقايا أبناءالمهاجرين لبهاالي اليوم على مواريثهم ، فظهر هذيان هؤلا. النوكي هوالعجب انهم قالوا: لوكان اجماعالكفر أبو حنيفة وذفر ! فقلنا :عذرا بجهلهما كما يعذر من قرأالقرآن فأخطأ فيه و بدله و زاد ونقص وهو يظن أنه على صواب، وأما من قامت الحجة عليه وتمادى معانداً لرسول الله عظمالية فهو كافر بلاشك ، وشغب أصحاب الشافعي بأن قالوا : لما صحت المساقاة في النخل وجب أن يكون أيضا في العنب لأن كليهما فيه الزكاة ولاتجب الزكاة في شيء من الثمار (٣)غير هما يه قَالُ لُومُحَدِّ : وهذا فاسد وقياس بارد ، ويقال لهم : لما كان ثمر النخل ذا نوى وجبأن يقاس عليه كل ذي نوى أو لما كان ثمر النخل حلواو جبأن يقاس عليه كل حلو والافما الذي جعلوجوبالزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها؟ وقالوا أيضا : ان ثمر النخل ظاهر محاط به و كذلك العنب م

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٤ص ٢٤ (١) هو في صحيح مسلم ج ١ص ٣٠٤ (٢) في النسخة الحلبية «من الثمر»

قال على : و كذلك التين . والفستق وغير ذلك ، وأمامنع المالكيين من ذلك في الموز والبقل فدعوى بلادليل، فانقالوا : لفظ المساقاة يدل على السقى فقلنا : ومن سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . و لاعن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و انما نقو لهامه كم مساعدة فقط، وبالله تعالى التوفيق ، وقد كان بخير بلاشك بقل وكل ما ينبت فى أرض العرب من الرمان . والموز . والبقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها ، و بالله تعالى التوفيق \*

• ١٣٤٥ – مسألة – ولا يجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة . والمغارسة . والمعاملة فى ثمار الشجر لاأجير ولاعبد ولاسا نية ولاقادوس . ولاحبل. ولادلو . ولا عمل . ولا زبل . ولاشىء أصلاء وكل ذلك على العامل لشرط رسول الله صلى الله على وآله وسلم عليهم أن يعملوها من أمو الهم فوجب العمل كله على العامل ، فلو تطوع صاحب الأصل (١) بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم ) ه

١٣٤٦ - مسألة - وكل ماقلناه (٧) في المزارعة فهو كذلك ههنا الاتحاش
 شيئا من تلك المسائل فأغنى عن تكرارها وبالله تعالى التوفيق م

١٣٤٧ - مسألة - ولا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطاء الاصول بجزه مسمى مما يخرج منهامشاع في جميعها على العامل بناء حائط. ولاسد ثلمة ولا حفر بئر ولا تنقيتها ولاحفر عين ولا تنقيتها ولاحفر سانية ولا تنقيتها ولاحفر نهر ولا تنقيتها ولاحفر عين ولا تنقيتها ولاحفر ولا بناء دار ولا اصلاحها ولابناء بيت ولا اصلاحه ولا آلة سانية ولا خطارة ولا ناعورة لان كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز لان السنة انما وردت بان الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم و بأنفسهم فقط ، وكل هذا ليس من عمل الارض ولامن عمل الشجر في شيء ، وأما آلة الحرث والحفر كلها وآلة السقى كلها . وآلة التقليم . وآلة التذبيل والدواب والأجراء فكل ذلك على العامل ولا بدلانه لا يكون العمل الواجب عليهم الابذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق العامل ولا بدلانه لا يكون العمل الواجب عليهم الابذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق العامل ولا بدلانه لا يكون العمل الواجب عليهم الابذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق م

[ تم كتاب المعاملة في الثمار والحمد لله رب العالمين ] (٣)

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ وصاحب الارض ، (٢) فى النسخة الحلبية وماقلنا ، (٣) الزيادة من النسخة الحاسة

## كتاب احياء الموات. والاقطاع. والحمي. والصيد يتوحش

ومن تركماله بمضيعة . أوعطب ماله في البحر

السلام عمرت في الاسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه لااذن في ذلك للأمام فهي لمن سبق إليها وأحياها سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه لااذن في ذلك للائمام ولا للائمير ولو أنه بين الدور في الامصار ، ولالاحد أن يحمى شيئا من الارض عمن سبق اليها بعدر سول الله بين الدور في الامصار ، ولا لاحد أن يحميه عمن سبق اليه فان كان احياؤه لذلك مضراً بأهل القرية ضرراً ظاهرا لم يكن لاحد أن ينفرد به لا باقطاع الامام ولا بغيره كالملح الظاهر ، والماء الظاهر ، والمراح ، ورحبة السوق والطريق ، والمصلى و نحوذلك ، وأما ما ملك يوماما باحياء أو بغيره تم دثرو أشغر (١) حتى عاد كا ولحاله فهو ملك لن كان له لا يجوز لاحد تملك بالاحياء أبدا ، فان جهل أصحابه فالنظر فيه الى الامام ولا يملك الاباذنه ه

وقداختلف الماس في هذافقال أبوحنيفة: لاتكونالارض لمن أحياها الاباذن الامام له في ذلك ، وقالمالك: أماما يتشاح الناس فيه بما يقرب من العمران فانه لا يكون لاحد الابقطيعة الامام وأماحي ما كان في الصحاري وغير العمران فهي لمن أحياه فان تركه يو ماماحتي عادكما كان فقد صار أيضا لمن أحياه وسقط عنه ملكه (٧) وحكذا قال في الصيد يتملك ثم يتوحش فا نه لمن أخذه فان كان في أذنه شنف (٩) أو نحو ذلك فالشنف للذي كان له والصيد لمن أخذه ، وقال الحسن بنحى: ليس الموات الافي أرض العرب فقط ، وقال أبو يوسف: من أحيا الموات فهو له ولامعني لاذن الامام الا ان حدا لموات عنده ما اذا وقف المرء في أدنى المصر اليه ثم صاحلم يسمع فيه فما سمع فيه الصوت لا يكون الاباذن الامام ، وقال عبدالله بن الحسن. ومحمد بن الحسن. والشافعي وأبو ثور . وأبو سلمان . وأصحابه: كقولنا ، فأمامن ذهب مذهب أبي حنيفة فاحتجوا وأبو ثور . وأبو سلمان . وأصحابه: كقولنا ، فأمامن ذهب من جنادة بن أبي أمية قال : يخبر من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال نولنا دابق (٤) وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقتل حبيب بن مسلمة قتيلا من الروم فأراد عبيدة أن يخمس سلمه فقال له ويشيانية وعوالسلب للقاتل ، فقال له

<sup>(</sup>١) هو بالغين المعجمة أى خلا، وفى النسخة الحلبية «أشعر» بالعين المهملة وهر تصحيف (٢) فى النسخة رقم ١٦ هرسقط ملكه عنه » (٣) هو بفتح أو له وسكون ثانيه القرط الذى يعلق فى شحمة الأذن (٤) بكسر الباء وقد تفتح قرية قرب حلب

<sup>(</sup> م ۲۰ - ت ۸ الحلي )

معاذ بنجبل: مهياحبيب انى سمعت رسول الله على يقول: انما للمرء ماطابت به نفس إمامه ، وقالوا: لما كان الموات ليس أحد أولى به من أحد أشبه مافى بيت المال مانعلم طم شبهة غيرهذا .

قال على: أماالأثر فموضوع لأنهمن طريق عمرو بنواقد وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار، ثم هو حجة عليهم لأنهم أول من خالفه فأ باحوا الصيد لمن أخذه بغير اذن الامام ، فان ادعوا اجماعا كذبوا لأن في التابعين من منع من الصيد في دار الحرب و جعله من المغنم و لا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله والله والله المقاتل و بالأرض لمن أحياها ، وأما تشبيهم ذلك (١) بما في بيت المأل فهو قياس والقياس كله باطل لأن ما في بيت المال أمو ال مملو كة أخذت بجزية أو بصدقة أو من بيت مال كان له رب فلم يعرف و لا يجوز أن يشبه مالم يعرف أكان له رب أملم يكن له رب مال كان له رب بالقياس حقا لكان قياس الأرض الموات مال كان له رب بالقياس حقا لكان قياس الأرض الموات التي لم يكن لهارب بالصيد و الحطب أولى وأشبه و لكن لا النصوص يتبعون و لا القياس يحسنون ، ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة لنالأن الذي علي الله قد قضى بالموات لمن أحياه وهو عليه السلام الامام الذي لا امامة لمن لم يأتم به وهو الذي قال فيه بالموات لمن أحياه وهو عليه السلام الامام الذي لا امامة لمن لم يأتم به وهو الذي قال فيه عباده لا امام لنادو نه و نسأل الله أن لا يدعو نامع امام غيره، فن اتخذ إماما دو نه عليه السلام فسيردو يعلم و نعرب الى الله منه برآه ي يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيردو يعلم و نعرب الى الله منه برآه ي يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيردو يعلم و نعرب الى الله منه برآه ي يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيردو يعلم و نعرب الى الله منه برآه ي يغلب حكمه على حكمه عليه السلام فسيردو يعلم و نعرب الى الله منه برآه ي

وأماقول مالك فظاهر الفساد لأنه قسم تقسيمالانعلمه عن أحدقبله ولا جاء به قرآن. ولا سنة ولار واية ستيمة ولا قياس وأعجب شيء فيه! انه لم يحمل الموات القريب الذي لم يكن له قط مالك لمن أحياه وقد جعله الله تعالى على لسان رسوله والمناه المتملك الذي حرمه الله تعالى في القرآن وعلى لسان رسوله والمناه الذي في الموات يعمل وأمو الكم عليكم حرام » فجعله الملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكر ناعنه في الموات يعمل مم يتشغر ومثل الصيد يتوحش وما وجب سقوط الملك ، بالتوعر والتوحش (٣) لا بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة ولا بقياس. ولا برأى له وجه » وأيضاً فلا يخلو ماقرب من العمر ان أو تشاح فيه الناس من أن يكون فيه ضرر على أهل القرية والمصر أو لا ضرر فيه عليهم فان كان فيه ضرر في الله ما أن يقطعه أحدا ولا أن يضربهم وان

<sup>(</sup>١) فى نسخة «فىذلك» (٢) فى النسخة رقم ١٤ « يشهد» (٣) فى النسخة رقم ٢٦ « سقوط الملك بالتشغر » الخ ، يقال شغر البلد اذاخلامن الناس

كانلاضرر فيه عليهم فأىفرق بينه وبين البعيد عن العمر ان؟ فصح أن لامعنى للامام فى ذلك أصلا، وكذلك تقسيم أبى يوسف. والحسن بن حى ففاسد أيضا لانه قول بلابرهان فهو ساقط ه

ونس بن عبد الأعلى نامجي \_ هو ابن بكير \_ عن الليث \_ هو ابن سعد \_ عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الأعلى نامجي \_ هو ابن بكير \_ عن الليث \_ هو ابن سعد \_ عن عبد الرحمن بن نوفل \_ هو أبو الأسود \_ عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله علي المقال : « من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد فه و أحق بها » به ومن طريق البخارى نامجي بن بكير نا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن الذي علي الله عن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن الذي علي الله علم بن الحمد فه و قضى به عمر بن الخطاب \*

فال بوقي : هذا الخبرهونسة ولناوهو المبطل لقول منه يجعل ذلك الاباذن غيرالنبي والنبي المنطقة الماعموما واماني مكان دون مكان ولقول من قال : من عمر أرضا قد عمرت ثم أشغرت فهى للذى عمرها آخر اقال الله تعالى : (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) فصح أن كل قضية قضاها رسول الله والله الله والمنطقة أعطاها عليه السلام فليس لأحد يأتى بعده لاامام ولاغيره أن يعترض فيها ولاأن يدخل فيها حكما وقد اتصل كاترى أن عرقضى بذلك ولا يعرف له عالف من الصحابة رضى الله عنها من ومن طريق أبي داود نا محمد بن المثنى ناعبد الوهاب عالف من الصحابة رضى الله عنها و السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن هو ابن عبد المجيد الثقفي عن أبيه عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن المن أحيا أرضا ميت فهى له وليس لعرق ظالم حق » و ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال : العرق الظالم هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجز واعنها فتركوها حتى خربت ه

فَالِلْ بِهِ فَيْ الْمَاكِيْ وَهُوَيْ : فَهِذَاعُرُو ةُ سَمَى هذه الصفة عرق ظالمُ وصدق عروة وهذا [هو] (٢) الذي أباحه المالكيون، وروينامن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحيي بن أيوب. وعلى ن مسلم قال محمد بن يحيي : ناعبد الوهاب \_ هو ابن عبد المجيد الثقفي \_ نا أيوب \_ هو السختياني \_ ، وقال على بن مسلم : ناعباد بن عباد المهلي شم اتفق أيوب . وعباد كلاهما

<sup>(</sup>۱) الزيادة من سنن أبي داود (۲) زيادة لفظ « هو » من النسخة رقم ۲۹

عن هشام بنعروة عنوهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله « أن رسول الله عَيْنَا فَيْ قَال : من أحيا أرضاميتة فله فيها أجروما أكلت العوافى من أحيا أرضاميتة فله فيها أجروما أكلت العوافى منها فهوله صدقة » «

قال على: لامعنى لآخذ رأى الامام فى الصدقة و لامافيه أجرى و لو أراد المنع من ذلك لكان عاصيا لله تعالى ه و من طريق أبى داود نا أحمد بن عبدة الآملى (١) ناعبدالله بن عبران نا عبدالله بن المبارك أما نافع بن عمر الجمعى عن ابن أبى مليكة عن عروة بن الزبير قال : « أشهد أن رسول الله عن الله عن قال الله عن الله و هم أخبر نى يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ولرسوله » فصح أن ليس للامام أن يحمى شيئا من الأرض عن أن تحيا ه و من طريق أبى داود نا أحمد بن سعيد الدارى ناوهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبن تحيا ه و من طريق أبى داود نا أحمد بن سعيد الدارى ناوهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبن السحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه « أن رجلاغر س نخلا فى أرض غيره فقضى رسول الله والسحاق عن يحمد بن المحل أن يخر بن غيره فقضى رسول الله والكر الله المحل الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخر بسعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول الله والمن و أكبر ظى انه أبو سعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول النه والمن و أكبر ظى انه أبو سعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول النه واله من و أمر من الله واله و أكبر ظى انه أبو سعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول النه و أمر ها من المن و أمر ها و أكبر ظى انه أبو سعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول النه و أمر ها و أكبر ظى انه أبو سعيد الخدرى فأ مار أبت الرجل يضرب فى أصول النه و أمر ها و أمر

قال أبو محمد: هذاهوا لحق الذي لا يجوز غيره وعروة لا يخفي عليه من صحت صحبته من لم تصح ، وقداعتمر من مكة إلى المدينة مع عمر بن الخطاب وأدركه فمن دو نه لاقول مالك: إنه ان لم ينتفع بالشجر ان قلعت كان لغارسها قيمتها مقلوعة أحب أم كره وتركت لصاحب الأرض أحب أم كره و ما يزالون يقضون للناس بأموال الناس المحرمة عليهم بغير برهان و المتعدى وان ظلم فظلمه لا يحل أن يظلم فيؤخذ من ماله مالم يوجب الله تعالى ولا رسوله والمستمدى وان ظلم فظلمه لا يحل أن يظلم فقد ظلم نفسه من ومن طريق أبي عبيد حدثني أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبرية ول: يا أبها الناس من أحيا أرضاميتة في له ، وجاء أيضا عن على فهذا يحضرة الصحابة علانية لا يذكره أحد منهم من ومن طريق أبي عبيد ناأحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز الى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم عمر بن عبد العزيز الى أبي من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم

<sup>(</sup>۱) هو بالمدوضم الميم (۲) واسمه أحمد بن عمرو (۳) المصنف تصرف في بعض ألفاظ الحديث

ابتاعوها أو أحيو ابعضا و تركو ابعضا فأجر للقوم احياءهم و أماما كان مكشو فافلجميع المسلمين (١) يأخدون منه الماء أو الملح أو يريحون فيه دوابهم فلابهم (٢) قدملكوه فليس لأحدأن ينفر دبه ه وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازنى عن أبيه عن أبيض بن حمال \_ هو المازنى \_ قال : « استقطعت رسول الله عندي الملح الذى بمأرب فاقطعنيه فقيل له : انه بمنزلة الماء العد (٣) قال : فلا إذا م

قال أبو محمد: فان قيل: فقد أقطع رسول الله عَيْنِيَا إِنَّهِ. وأقطع أبو بكر. وعمر. وعثمان. ومعاوية ثما معنى اقطاعهم؟ قلنا: أما رسول الله عَيْنَا فه الحمى والاقطاع والذي لوملك انسانارقبة حر لكان له عبدا وأمامن دونه عليه السلام فقد يفعلون ذلك قطعا للتشاح والتنازع ولاحجة في أحد دونه عليه السلام \*

قال أبو محمد: وليس المرعى متملكابل من أحيا فيه فهوله ، ويقال لأهل الماشية: أعزبوا وأبعدوا في طلب المرعى وانما التملك بالاحياء فقط وبالله تعالى التوفيق ، والرعى ليس احياء آولوكان احياءاً لملك المكان مزرعاه وهذا باطل متيقن في اللغة وفي الشريعة «

واحتج بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش باسخف معارضة سمعت ، و هو أنه قال: الصيد اذا توحش بمنزلة من أخذما. من بئر متملكة (٤) في وعائه فانهرق الما. في البئر أيكون شريكا بذلك في الماء الذي في البئر؟ ه

قال أبو محمد : البئر وآخذ الماء منها لايخلو أن تكون مباحة أو متملكة فان كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له انشاء وله أن يترك انشاء كايترك الناس مالاقيمة له عندهم من أمو الهمويبيحو نه لمن أخذه كالنوى . والتبن . والزبل . ونحو ذلك، ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه و لا أباح أخذه لاحدلكان ذلك له ولماحل لاحدأ خذه فلا يحل مال أحد قل أو كثر الاباباحته له أو حيث اباحته الديانة عن الله تعالى ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن من افتطع بيمينه حق مسلم أو جب الله له النار ولو كان قضيما من أراك ، فايما أكثر عندهم - وهم أصحاب قياس بزعمهم - قضيب أراك أو أيل . أو حمار وحش يساوى كل واحد منهما ما لا أو أرض تساوى الأمو ال ؟ وان كانت البئر متملكة فلا يخلو آخذا لماء منها من أن يكون محتاجا الى ما أخذ أو غير محتاج فان كان محتاجا فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له أو أكثر أو أضعافه إذا احتاج إليه ، و إن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية «لجميع المسلمين» (٣) فى النسخة الحلبية الحلبية . لانهم» (٣) هو الدائم الذي لا انقطاع لما دته، و وقع فى النسخة الحلبية بعدة و له العد «المر» ولم يذكر فى النهاية (٤) فى النسخة رقم ١٤ وفي تملكه .

كان (١) غير محتاج لم يجز له أخذ شيء من مائها لاما قل ولا ما كثر ، فظهر هذر هذا الجاهل وتخليطه م

بنية الاحياء لابنية أخذ العشب والاحتطاب فقط ، أو جلب ماه إليهامن نهر ، أو من بنية الاحياء لابنية أخذ العشب والاحتطاب فقط ، أو جلب ماه إليهامن نهر ، أو من عين . أو خفر بئر فيها لسقيها منه . أو حرثها ، أو غرسها ، أو تزييلها ، أو ما يقوم مقام التزييل من نقل تراب إليها ، أو رماد ، أو قلع حجارة ، أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها ، أو غرسها . أو أن يختط عليها بحظير للبناء فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه (٢) بحلية فيكون له بذلك ما ادرك الماء في فوره وكثرته من جميع جهات البئر . أو العين . أو النهر . أو الساقية قد ملكه واستحقه لأنه أحياه ، و لا خلاف في ضرورة الحس واللغة أن الاحتطاب وأخذ العشب للرعى ليس إحياء أو ما تولى المرء (٣) من ذلك بأجرائه وأعوانه فهو له لالهم لقول رسول الله والته المناه عالى بالنيات وا عالكل امرى و ما نوى » \*

• ١٣٥٠ – مسألة – ومن خرج فى أرضه معدن فضة . أو ذهب . أو نحاس . أو حديد . أو رساص . أو قردير . أو زئبق . أو ملح . أو شب . أو زرنيخ . أو كل . أو ياقوت . أو زمرد . أو بحادى . أو رهو بى . أو بلور . أو كذان . أو أى شيء كان نهو له و يورث عنه وله يعه ولا حق للامام معه فيه و لا لغيره وهو قول أبى حنيفة . و الشافعى . و أبى سلمان ، وقال ما لك: تصير الأرض للسلطان \*

قال أبو محمد: وهذا باطل لقول الله تعالى: (لا تأكاو اأمو الكمبينكم بالباطل) ولفول رسول الله عليه السلام: «من رسول الله عليه السلام: «من غصب شبر امن الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ولقوله عليه السلام: « إن دما مكم و أمو السكم عليكم حرام » فليت شعرى بأى وجه تخرج أرضه التي ملك بارث أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقالا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا من قول أحد قبله نعلمه ولا من قياس ولا من رأى سديد و نسأله عن مسجد ظهر فيه معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله والته القيلية والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك أخذ المسجد الحرام وأخذ مسجد رسول الله والته القبرة فيمنع الناس من كل ذلك

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الحلبية «فانكان» (۲) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية «لسان رسوله» الخ (٣) فى النسخة الحلبية « المؤمن »

ويقطعها من أراد؟ أف أف لهذا القول وماقاد اليه 🚓

١٣٥١ \_ مسألة \_ ومن ساق ساقية أو حفر بئر اأوعينافله ماسقي كاقدمناو لا يحفر أحد محث يضر بتلك العين أو تلك المئرأو بتلك الساقية أو ذلك النهر أو محمث بجلب شيئا من مائها عنها فقط لاحر مملذلك أصلا غير ماذكرنا لأنه اذاملك تلك الأرض فقدملك مافيها من الماء فلا يجوز أخذما له بغير حق \* وروينا من طريق اسماعيل بن علية عن رجل عن سعيدين المسيب \* ومن طريق محمد بن مسلم الطائني عن يحى بن سعيد الأنصارى عن سعيدين المسيب « أن رسول الله عليه قال : حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا » ﴿ وعن سعيد بن المسيب. ويحي تنسعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك ﴿ وعن أبي هريرة . والشعبي . والحسن حرتم البئر أربعون ذراعا لأعطان الابل والغنم \* وعنابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاث مائةذراع ، قال الزهرى : سمعت الناس يقولون : حرىم العين خمسمائة ذراع & وعر. عكرمة حرتهما بين العينين مائتاذراع وليس عندمالك فيذلك حد، وقال أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً من كل جهة إلاأن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، ولا يعلم لأ بي حنيفة سلفا في قوله في برالناضم ، وقدخالف المرسل في هذا الحكم ، وقال يحيى ن سعيد في قوله المذكور: هو السنة، والمالكيون محتجون فأصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب: هي السنة فهلا احتجو اهمنا بقول عين سعيد: هي السنة? ١

٣٥٣٠ - مسألة - وأماالشرب من نهر غير متملك فالحكم أن السقى للا على فالأعلى لاحق للا سفل حتى يستوفى الأعلى حاجته وحق ذلك أن يغطى الماء وجه الأرضحتى لاتشربه ويرجع للجدار أو السياج تم يطلقه ولا يمسكه أكثر، وسواء كان الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل أو مساوياله أو أقدم منه ، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ولا شرب سيل و تبطل الدول والقسمة فيها وان تفادمت الاأن يكون قوم حفر و اساقية وبنوها فلهم أن يقتسمو اماءها بقدر حصصهم فيها ع

برهان ذلك مارو يناه من طريق أبي داود ناأبو الوليد \_ هو الطيالسي \_ نا الليث \_ هو ابن سعد \_ عن الزهرى عن عرو ة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : « خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصارى للزبير : سرح الماء يمر فأبي [عليه] (١) الزبير فقال رسول الله علي المنابية : [لزبير] (٢) اسق يازبير ثم أرسل الى (١) الزيادة من سنن أبي داود (١) الزيادة من سنن أبي داود

جارك فغضب الأنصارى وفال: يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ويالله الله عمال الماء (١) حتى يَرجع الى الجدر » على الماء (١) عن يَرجع الى الجدر » على الماء (١) عن يُرجع الى الجدر » على الماء (١) عن يُرجع الى الجدر » على الماء (١) عن الماء (١) عن يُرجع الى الماء (١) عن ال

انتثرت على أرض غديره أخذ بقطع ماانتثر منها على أرض غيره « روينا من طريق انتثرت على أرض غيره « روينا من طريق أى داود نامجمود بن خالد ان محد بن عثمان حدثهم قال: ناعبدالعزيز بن محمد هو الدر او ردى عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى: «قال: اختصم [ الى رسول الله عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبي ها من عليه السلام بحريدة من جريدة ها فذرعت عن ين بناخها ( ٤)؛ وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله علي الله علي المن عمره الاما دامت نفسه له علي النه تعالى الته تعالى التوفيق « طيبة بذلك و بالله تعالى التوفيق «

١٠٥٤ مرمة المحروة ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها انسان فقام عليها فصلحت أوعطب في بحراً و نهر فرمى البحر متاعه فأخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه في خلك ذلك لصاحبه الأولى لاحق فيه لمن أخذ شيئا منه لقول رسول الله عليه المنصور ناهشيم وأمواله عليه حرام » وقد جاء في ذلك خلاف كاروينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنامنصور - هوابن المعتمر - عن عبيدالله (٥) بن حميد الحميرى قال: سعمت الشعبي يقول: من قامت عليه دابته فتر كها فهي لمن أحياها فقلت له: عمن يا أبا عمرو؟ قال: ان شئت عددت لله كذا وكذا من أصحاب رسول الله المنطقة ومن طريق سعيد بن منصور ناخالد - هو ابن عبدالله الطحان الو اسطى - أ ما مطرف - هو ابن طريف - عن الشعبي في ناخالد - هو ابن عبدالله الطحان الو اسطى - أ ما مطرف - هو ابن طريف ان كان سيبها في كلاً . وأمن . وما و فصاحبا أحق بها وان كان سيبها في خافة أو مفازة (٦) فالذي أخذها أحق بها وان كان سيبها في خافة أو مفازة (٦) فالذي أخذها أحق بها وان كان سيبها في خافة أو مفازة (٦) فالذي أخذها الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت ؟ قال: هي الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت ؟ قال: هي المن أحياها ع قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال: المن أحياها ع قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال: المن أحياها ع قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المن أحياها ع قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المناه عن عثمان بن على المنه عن تول المنه عن قول المناه عن عثمان بن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا علقوم شتى ؟ فقال : هي المناه عن عثمان بن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا على و من طريق المناه عن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا على و من طريق المناه عن عن السفينة تغرق في البحر فيها متا على و من طريق المناه على المناه عن عن السفية تغرق في المناه على المناه عن عن السفي المناه على المناه عناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على ا

<sup>(</sup>۱) فى سنن أبى داود «ثم احبس الماء» (۲) الزيادة من سنن أبى داود (۳) أى فى أرض حول النخلة قريبا منها (٤) أى بقدر قامتها و ذرعها ، وجاء التصريح بذلك فى سنن أبى داود «فو جدت سبعة أذرع» وفى رواية «خمسة أذرع» (٥) فى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية «عبد الله» مكبرا وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب (٦) فى النسخه رقم ١٤ والحلبية «فى مفازة أو مخافة» (٧) فى النسخة رقم ١٦ «عثمان بن عتاب » وهو تصحيف

ماألقي البحر على ساحله و من غاص علىشيء فاستخرجه فهوله ه

قال أبو محمد: وهو قول الليثولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول الشعبي. والحسن لا نه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم ه كالف أن يقول بقول الشعبي. والحسن لا نه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم ه عنده مأ أنفق عليه لأنه لم يأمره بذلك فهو متطوع بما أنفق مد روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم أناداود بن أبي هندعن الشعبي أن رجلا أصل بعير اله نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فقضي له بالنفقة وردالدا بة الى صاحبها قال الشعبي: أما أنا فأقول: يأخذ ما له حيث وجده سمينا أو مهزو لا ولا شيء عليه م

1700 مسألة \_ ولكل أحد أن يفتح ماشا. في حائطه من كوة أو باب أو أن يهدمه إن شا. في دار جاره أو في درب غير نافذ أو نافذ و يقال لجاره : ابن في حقك ما تستر به على نفسك الأأنه يمنع من الاطلاع فقط وهو قول أبي حنيفة . والشافعي .

وأبي سلمان ، وقالمالك : يمنعمن كل ذلك م

والرافع المجارة الأحيث النص بذلك، ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه عائط جارة الأحيث جاءالنص بذلك، ولا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجاره: استرعلى نفسك ازشئت وبين أن مدم هو حائط نفسه، ولا فرق بين السقف والاطلاع منه و بين فتح كوة للضوء وبين فتحها هكذا (١) و كلا الأمرين يمكن الاطلاع منه ولم يأت قط قرآن ولاسنة ولارواية سقيمة. ولا قول صاحب يمنع المر من أن يفتح في حقه وفي حائطه ماشاء ، فان احتجوا بالخبر « لا ضرر و لا ضرار » فهذا خبر لا يصح لأنه انما جاء مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثابت و هو ضعيف إلا أن معناه صحيح ، ولا ضرر أعظم من أن يمنع المر من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر حقا ، و أما الاطلاع فنعه و اجب لماروينا من طريق البخارى ناعلى بن عبدالله بن المدنى ناسفيان بن عيينة نابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم علياته : « لو أن امر ما اطلع عليك بغير إذن فحذ فنه بعصا ففقات عينه لم يكن عليك جناح » وورويناه أيضا من طريق أخرى « بحصاة » (٢) وهو أصح »

<sup>(</sup>۱) وقع فىصفحة . ٢١ غلط فىرقم ١٣٢٩ وتسلسل الىهنا(٧)فىالنسخة رقم ١٤ هـ « بين فتحها لذلك » (٣) روايةالنسخة المطبوعة «بحصاة » ج٩ ص ١٩

<sup>(</sup>١١٨- - ٨ الحلي)

المسمال المسمالة وليس الاحدان يوسل ما مسقفه أو داره على أرض جاره أصلا فان أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله والسيانية و إن دماء كم وأمو الكم عليكم حرام م فاطلاقه ماء داره على أرض جاره تصرف منه في مال غيره وهو عليه حرام والاذن في ذلك إنماهو ما دام إذنا الأنهلم يملكه الرقبة والاذن في شيء ما اليوم غير ما لم يؤذن له فيه غدا بلا شك و بالله التوفيق \*\*

الله تعالى أذى المسلم ، ولكل أحد أن يعلى بنيانه ماشا، و إن منع جاره الربح والله تعالى أذى المسلم ، ولكل أحد أن يعلى بنيانه ماشا، و إن منع جاره الربح والشمس لأنه لم يباشر منعه بغير ما أبيح له ، ولكل أحد أن يبنى فى حقه ماشا، من حمام. أو رن. أو رحى . أو كمد (١) أوغير ذلك إذ لم يأت نص بالمنع من شيء من ذلك به حمام. أو رن. أو رحى . أو كمد (١) أوغير ذلك إذ لم يأذن له ، فأن اراد صاحب الحائط جداره و يحبر على ذلك أحب أم كره إن لم يأذن له ، فأن اراد صاحب الحائط مدم حائطه كان له ذلك وعليه أن يقول لجاره : دعم خسبك أو انزعه فاني أهدم حائطه كان له ذلك وعليه أن يقول لجاره : دعم خسبك أو انزعه فاني أهدم حائطه كان له ذلك وعليه أن يقول لجاره : دعم خسبك أو انزعه فاني أهدم الأعرج عن أبي هريرة : «أن رسول الله عنها من طريق مالك عن ان شهاب عن في جداره ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم » (٢) فهذا قول أبي هريرة و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم وهوقول أصحابنا ، وقال أبو حنيفة . ومالك : ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره « وهوقول أصحابنا ، وقال أبو حنيفة . ومالك : ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره « قول رسول الله عربية إلى المنافع مرد للخبر وما نعل هم حجة أصلا الأن بعضهم ذكر و ولارسول الله عربية إلى والمنه على مردام » « والدول الله عربية إلى والدة المنه على حوام » « والدول الله عربية إلى والدة على حرام » « والدول الله عربية المنافع على الله عربية والده الله والده على المنافع حرام » « والدول الله عربية اله الدول الله على المنافع حرام » « والدول الله على المنافع على المنافع الله المنافع المنافع الله على المنافع المنافع الله الله اله المنافع المنافع الله عنه المنافع المنافع الله المنافع المنافع الله الله المنافع المنافع المنافع المنافع الله عنه الله عنه المنافع المنافع الله عنه المنافع المنافع الله المنافع المنافع المنافع المنافع الله الله المنافع الله المنافع المنافع

قال على: الذى قال هذا هو الذى قال ذلك وقوله كله حقوعن الله تعالى ، و كله واجب علينا السمعله والطاعة وليس بعضه معارضا لبعض قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراأن يكون لهم الخيرة من أمرهم) والذى قضى بالشفعة واسقاط الملك بعد تمامه. وابطال الشراء بعد صحته. وقضى بالعاقلة. وان يغرموا مالم يحنوا. وأباح أموالهم في ذلك أحبوا أم كرهوا هو الذى قضى بأن يغرز الجار خشبه فى جدار جاره و نهى عن منعه من ذلك ، ولو أنهم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل وكراء الدار المغصوبة كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى جميع النسخ (۲) و رواه أيضا أبو داو دفى سننه من طريق مسدد . وابن أبي خلف عن سفيان عن الزهرى الح

والواجب استعال جميع السننفقول: أموالناحرام علىغيرنا إلاحيث أباحها الذي حرمها ، وقال بعضهم: قد روى هذا الخبر خشبة بالنصب على أنها واحدة فقلنا: فأنتم لا تجيزون له لاواحدة ولا أكثر من واحدة فاى راحة لكرفى هذه الرواية؟ وكل خشبة فى العالم فهى خشبة وليس للجار منع جاره من أن يضعها فى جداره فالحكم واحد فى كلنا الروايتين و بالله تعالى التوفيق ه

المسلم وأما الذي فلا لقول الأرض بالاحياء الالمسلم وأما الذي فلا لقول الله تعالى: « ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » وقوله تعالى: ( ان الأرض يرثها عبادي الصالحون ) ونجن أولئك لا الكفار ، فنحن الذين أورثنا الله تعالى الأرض فله الحمد كثيرا (٦) »

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد شيخ أبى داو دالسجستانى (۲) في سنن أبى داو در أن رسول الله عبد الله بن محمد شيخ أبى داو دالسجستانى (۲) في سنن أبى داو دبالسند الذى ذكر ه المسنف (۳) في النسخة الحلبية ( فاستعذر » (٤) تثنية عدوة بضم العين وكسر هاجانب النهر وحافته (٥) في النسخة رقم ١٦ وتبديل (٦) تم الجزء الثالث من كتاب المحلى من النسخة رقم ١٤ وقد ذكر ناسخها و مصححها تاريخ كتابتها انها لخس بقين من جمادى الأبولي سنة ثمانين و سبعمائة و لله الحد و المنة

## بسم الله الرحمن الرحيم ١ كتاب الوكالة

١٣٦٢ مَمْنَ لِيْ الوكالةجائزة فى القيام على الأموال. والنذكية. وطلب الحقوق واعطائها . وأخذ القصاص فىالنفس فمادونهاو تبليخ الانكاح.والبيع . والشراء . والإجارة . 'والاستئجار ، كلذلك من الحاضر . والغائب سوا .. و من المريض والصحيح سوا، وطلب الحق كله واجب بغير تو كيل الأأن يبرى. صاحب الحق من حقه م برهان ذلك بعثة رسول الله عليه الولاة لاقامة الحدود . والحقوق على الناس . ولأخذالصدقات وتفريقها ؛ وقدكَّانَ بلال على نفقات رسول الله ﷺ ، وقد كان له نظار على أرضه بخيبر . وفدك ، وقد رو ينا في كتاب الأضاحي من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر [الجهني ] عن رسول الله والله المنظمة انه أعطاه غنمايقسمها بين أصحابه ، وذكرنافي الحج من طريق سفيان بن عيينة عرب ابنأبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بنأبي ليلي عن على قال: « أمر ني رسول الله عليه الم أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنُهُ وَأَنْ أَقْسَمَ جَلُودُهَا وَجَلَالُهَا ، ﴿ وَمِنْ طُرِيقَ أَنْيُدَاوِدِنَا عَبِيدَاللهُ بِنُسْعِد ابنابراهيم بن سعد نا [عمى \_ هويعقوب بنابراهيم نا](١)أبي ـ هوابراهيم بنسعد عن محمد براسحاق، أي نعم وهب بن كيسازقال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: أردت الخروج الىخىبرفقال تى رسولالله ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ : . إذا أتيت وكيلي بخيبر (٢) فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته (٣) ، وفي هـذا الخبر تصديق الرسول اذا علم الوالى بصدقه (٤) بغير بينة ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ مُسَلِّمُ نَا سِلْمَةً ابن شبيب نا الحسن بن أعين نا معقل عرب أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر حديث التمر ، و ان رسول الله ﷺ قال : « بيعوا تمرها واشتروا لنا منهذا ﴿ ومنطريق أبي داود ناحجاج بن أبي يعقوب(٥) الثقعي حدثنا معلى بن منصور نا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي عَلَيْلِيَّةٍ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلَّاللَّهُ وَاللَّا مع شرحبيل بن حسنة ، وهذاخبر منقول نقل الكافة،وأمر عليه السلام بأخذ القود

<sup>(</sup>۱) الزيادة منسنن أبى داو دوالحديث اختصره المصنف (۲) سقط لفظ «خيبر» من النسخة رقم ۱۲ من النسخة رقم ۱۹ في في النسخة رقم ۱۶ «بتصديقه » (٥) في النسخة رقم ۱۶ «نا حجاج نايعقوب» وهو غلط

و بالرجم و بالجلد: و بالقطع ، و من طريق أبى داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة نا حاد ابن زيد عن يحيى بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسارتن سهل بن أبى حشمة و رافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود . وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خيبر (١) فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل و ابناعه حويصة و محيصة إلى رسول الله والنكية (٢) فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه و هو أصغرهم فقال رسول الله والكبر الكبر أوقال: ليبدأ الاكبر فتكلمافي أمر صاحبهما»، وقال أبو حنيفة : لا اقبل توكيل حاضر ولا من كان غائبا على أقل من مسيرة أثلاث والا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضي الخصم ، وهذا خلاف السنة و تحديد بلا برهان (٣) وقول لا نعلم أحدا قاله قبله ، وقال المالكيون : لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها وهذا باطل لما ذكرنا ، ولقول الله تعالى : (كونوا قوا مين بالقسط شهدا الله) وقوله تعالى : (و تعاونو اعلى البر والتقوى و لا تعاونوا على الاثم والعدوان) فواجب بما ذكرنا انكار الظلم و طلب الحق لحد وجب و لا يمنع يترك حقه الحاضر سوا، بتوكيل أو بغير توكيل ، وطلب الحق قد وجب و لا يمنع من طلبه قول القائل لعل صاحبه لا ير يد طلبه و يقال له : قد أمر الله تعالى بطلبه فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه بالظن ،

مراه من المراء ولا تجوزوكالة على طلاق و لا على على الهبة ولا على المحمد ولا على العفو ولا على السلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على إنكار ولا على عقد الهبة ولا على العفو ولا على الابراء ولا على عقد ضمان ولا على ردة ولا على قذف ولا على صلح ولا على انكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط وحل عقد ثابت و نقل ملك بلفظ فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلاحيث أو جب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزروازرة وزرأ خرى ) وكل ماذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد و بالله تعالى التوفيق ه

١٦٦٤ مَمَمَّ أُرُكُمُ ولا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فان فات ضمن لقول الله تعالى : (ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ) ولقوله تعالى : (فن

<sup>(</sup>۱) فىسنن أبى داود ، قبل خيبر ، (۲) فىسنن أبى داود ، فأتو الذي الخ ، (۳) فى النسخة رقم ١٦ ، بلادليل ،

اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدىعليكم ) فوجب من هذا أن من أمره مو كله بأنيبتاع لهشيئا بثمن مسمى أويبيعه له بثمن مسمى فباعهأوا بتاعه بأكثر أو بأقلولو بنلس فمازادلم يلزمالمو كلولم يكن البيع له أصلاولم ينفذ البيع لأنه لم يؤمر بذلك ، فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فان ابتاع له بما يساوى أوباع بذلك لزم والافهو مردود، وكذلكمن ابتاع لآخرأو باع لهبغير أن يأمرهلم يلزم فىالبيع أصلا ولاجاز للآخر امضاؤه لانهامضا. باطل لايجوز وكان الشراء لازماللوكيل وماعدا هذا فقول بلا برهان . وحكم بالباطل \* واحتجَّوم في اجازة ذلك بحديث عروة البارقي . وحكم ابن حزام «أن رسول الله علي أمر كل واحد منهما بأن يبتا عله شاة بدينارفا بنا عشاتين فباع أحدهما بدينار وأتى به الى النبي عَيْثُانَهُ و بالشاة » و هما خبر ان منقطعان لا يصحان ه ٥ إسر - مسألة - وفعل الوكيل نافذ في أمر به الموكل لازم (١) للموكل مالم يصبح عنده أن مو كله قد عزله فاذاصح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ ويفسخ ما فعل ، وأما كل ما فعل مما أمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلوغ الخبر اليه فهو نا فذ طالت المدة بين ذلك أو قصرت ، و هكذا القول في عزل الامام للامير ، وللوالي . وللقاضي ، وفي عزل هؤلا. لمنجعل اليهم أن يولو دولا فرق لان عزله بغيرأن يعلمه بعد أن ولاه وأطلقه على البيع وعلى الابتياع وعلى التذكية . والقصاص . والانكاح لمسماة و مسمى خديعة (٢) وغشقال الله تعالى: ( يخادعون الله والذين آمنو او ما يخدعون الا أنفسهم) وقال رسول الله صلاته : , من غشنا فليس منا , فعزله له باطل الاأن يقول أو يكتب اليه أو يوصى اليه . أذا بلغك رسولى فقدعزلتك فهذاصحيح لانله أن يتصرف فيحقوق نفسه كما يشاء فاذا بلغه فقدصح عزله وليسللخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله و تولية آخر لأن التوكيل فىذلك قدصح ولا رهان على أن للخصم منعه منع ولمن شاء و تولية من شاءه ﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ : ان في ذلك ضررا على الخصم قلنا : لاضرر عليه في ذلك أصلا بل الضرر كله هو المنع من تصرف المر. في طلب حقو قه بغير قرآن أوجب ذلك. و لاسنة، وهذاهو الشرع الذي لم يأذن الله تعالى به ه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦, نافذ، (٢) قوله خديعة هو خبر عن قوله قبل « لان عزله » النج

لهم ممن يقوم بأمرهم وقد قتل أمراء رسول الله عليه ورضى عنهم بمؤتة كلهم فتولى الأمر خالد بنالوليد من غير أن يؤمره رسول الله والتيانية حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك ، وقدمات عليه السلام وولاته باليمن . ومكة . والبحرين وغيرها فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم وبالله تعالى التوفيق ه

## كتاب المضاربة وهي القراض

الم من غيرها وفيم الشيخ الكبير الذى لا يطيق السفر . وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيم الشيخ الكبير الذى لا يطيق السفر . والمرأة . والصغير . واليتيم فكانوا وذو واالشغل والمرض (١) يعطون المال مضاربة لمن يتجربه بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله عليه ولك في الاسلام وعمل به المسلمون عملامتيقنا لاخلاف فيه ولو وجد فيه خلاف ما التفت اليه لأنه نقل كافة بعد كافة الى زمن (٢) رسول الله عنها في مناسخة وعلمه بذلك ، وقد خراج عليه فقراض بمال خديجة رضى الله عنها في المناسخة المناسخة عنها في المناسخة الله المناسخة المناسخة الله عنها في المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة الله المناسخة المناسخة

الابأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه شمن محدود و بأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا لأن هذا مجمع عليه وماعداه مختلف فيه ولانص بايجا به و ولاحكم لأحدق ماله إلا بما أباحه له النص ، وممن منع من القراض بغير الدنانير . والدراهم الشافعي . و مالك . وأبو حنيفة .

وأبو سلمان . وغيرهم ه

• ١٣٧٠ – مسألة – ولا يجوز القراض الا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان

<sup>(</sup>١) فىالسخةرقم ١٤ «فكانواوذوالشغل. والمريض» الخ. وفىالسخة الحلبية ووالصغير وذو الشغل والمريض فكانوا ، الخ (٢) فىالسخةرقم ١٤ والى زمان،

عليه من الربح كسدس . أوربع . أو ثلث . أو نصف . أو نحو ذلك ويبينا مالـكلواحد منهما من الربح لأنه ان لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولاعرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل و بالله تعالى التوفيق ه

مسألة – ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يابس منه شيئا لا (١) في سفر ولا في حضر «روينامن طريق (٢) عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال :ماأكل المضارب فهو دين عليه و صح عن ابراهيم . والحسن أن نفقته من جميع المال قال ابراهيم : وكسوته كذلك قال ابن سيرين اليس كذلك ، وقولنا ههنا هو قول الشافعي . وأحمد . وأبي سليمان ، وقال أبو حنيفة . ومالك: أماني الحضر فكما قلنا وأما في السقر فيأكل منه ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف إذا كان المال كثير آو إلا فلا إلا أن مالكاقال له: في الحضر أن يتغذى منه بالافلس ، وهذا تقسيم في غاية الفساد لأنه بلا دليل وليت شعرى مامقدار يتغذى منه بالافلس ، وهذا تقسيم في غاية الفساد لأنه بلا دليل وليت شعرى مامقدار المال الكثير الذي أبا حوا هذا فيه و مامقدار القليل الذي منعوه فيه وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه فان لم يشترط فهو أكل مال بالباطل ، شم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه ولاما يبقى منه وقليل بالباطل ، شم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه ولاما يبقى منه وقليل الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فيها، فان الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فيها، فان فاكما يسعى في حظ (٤) نفسه ،

۱۳۷۲ مسألة وكار بحربحاه فلهما أن يتقاسماه فان لم يفعلا و تركا الام بحسبه شمخسر في المال فلار بحلامال وأمااذا اقتسما الربح فقد ملك كل و احد منهما ماصار له فلا يسقط ملكه عنه لأنهما على هذا تعاملا وعلى أن يكون لكل و احدمنهما حظ من الربح فاذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه فان لم يقتسماه فقد تطوعا بتركحقهما وذلك مباح ه

م ۱۳۷۴ مسألة و لا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله و لا فيما خسر فيه و لا شيء له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول الله والله والموالكم عليكم حرام،

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ « لا » من النسخة رقم ۱ (۲) الجار والمجرور سقط من النسخة رقم ۱۶ والنسخة الحلبية - (۳) فى النسخة رقم ۱۶ « انهساع» (٤) فى النسخة رقم ۱۶ « فى حفظ » وهو غلط

١٣٧٤ - مسألة - وأيها اراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على يبع السلع معجلا خسر أو ربح لأنه لامدة فى القراض فاذ ليس فيه مدة فيلا يجوز أن يجبر الابى منهما على التمادى فى عمل لايريده أحدهما فى ماله ولا يريده الآخر فى عمله ولا يجوز التأخير فى ذلك لأنه لا يدرى كم يكون التأخير ؟ وقد تسمو قيمة السلع وقد تنحط فايجاب التأخير فى ذلك خطأ و لايلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله به ، والعجب بمن ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى يكون للسلعسوق ليمون بذلك العامل من مال غيره وهو لايرى إجباره على تدارك من يموت جوعا من ذوى بخلاه غيره مما يقيم رمقه؛ وهذا عكس الحقائق و بالله تعالى التوفيق \*

من مال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد صارضامنا للمال إن تلف (١) أو لما تلف من مال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد صارضامنا للمال إن تلف (١) أو لما تلف منه بالتعدى و يكون الربح له لأن الشرى له ، وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد مفسوخ فاذ لم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين لأنه مال لا يعرف له صاحب، وهذا قول النخعى و الشعبي و حماد بن أبي سليان و ابن شبر مة و أبي سليان و بالله تعالى التوفيق \*

المال قد صار للورثة وقد قال رسول الله والتحرام وأما في موت صاحب المال فلائن المال قد صار للورثة وقد قال رسول الله والتحريم وأما في موت العامل فلقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لامع وارثه إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعديا وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح للمال (٧) وقد قال الله تعالى؛ (وتعاونوا على البر والتقوى) فلاضمان على العامل ولاعلى وارثه إن تلف المال بغير تعد و يكون الربح كله لصاحب المال أولوارثه ويكون للعامل همنا أولورثته أجرمثل عمله فقط لقوله تعالى: (والحرمات قصاص) فحرمة عمله يجبله أن يقاص بمثلها الأنه يحسن معين على بر وبالله تعالى التوفيق \*

۱۳۷۷ - مسألة - واناشترى العامل مى مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حدالزنا لأنأصل الملك لغيره وولده منها رقيق لصاحب المال ، وكذلك ولد الماشية .

<sup>(</sup>۱)في النسخة رقم ۱ ( وان تلف » بزيادة . واو ولا شيء ، وسقطت جملة ( ان تلف » من النسخة الحلبية ( ۲ ) في النسخة رقم ۱ ( وعلى الوارث بعدموت العامل اصلاح المال ، و الصواب ما هنا لأن الكلام الذي بعده يعين ما هنا والآية كذلك

و بمر الشجر . و كرى الدور لأنه شيء حدث في ما له و أنما للعامل حظه من الربح فقط ولا يسمى ربحا إلا ما نمي بالبيع فقط و بالله تعالى التوفيق ه

### كتاب الاقرار

١٣٧٨ \_ مسألة \_ من أقر لآخر أولله تعالى بحق في مال . أو دم . أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغاغير مكره وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولارجوع له بعدذلك ، فان رجعلم ينتفع برجوعه وقدلزمه ماأفر به على نفسه من دم . أوحد.أو مال، فانوصل الاقراريما يفسده بطل كلهولم يلزمه شي.لامن مال. ولاقود. ولاحد مثل أَنْ يَقُولُ : لَفَلَانَ عَلَى مَا تُهُ دَيْنَارُ ، أُو يَقُولُ : قَذَفْتُ فَلَانَا بِالْزِنَا ، أُو يقول : زنيت ، أو يقُول: قتلت فلانا أونحو ذلك فقدلزمه فانرجع عن ذلكُم يلتفت ، فان قال : كان لفلان على ما تة دينار وقد قضيته اياها ، أوقال : قذفت فلا ناوأ نافى غير عقلي ، أوقتلت فلانا لأنهأرادقنليو لم أقدر على دفعه عن نفسي ، أوقال : زنيت وأنافى غيرعقلي أونحو هذا فانهمذا كله يسقط و لايازمه شيء ، والحر . والعمد . والذكر، والأنثى ذات الزوج. والبكر ذات الأب. واليتيمة فما ذكرنا سوا. ،وانماهذا كلهإذالم تكن (١) بينة فاذا كانت البينةفلامعني للانكار ولا للاقرار يه روينامن طريق مسلمنا هداب بن خالد ناهمام \_ هو ابن يحي \_ نا قنادة عن أنس أنجارية وجدرأسها قدرض بين حجرين فسألوهامن صنعهذا بك؟فلان فلان حتى ذكروا يهو ديا فا ومأت برأسهافاخذالهودي فأقر فامر به (٢) رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة & ومن طريق مسلم نا محمد بنرمح أنا لليث \_ هو ابن سعّد \_ عن ابن شهاب عن عبيدا لله بن عبدالله بن عتبة [ ابن مسعود ] (٣) عن أبي هريرة . و زيد نخالد الجهني فذ كرا لحديث وفيه قول القائل : ان ابنيكان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منــه بمائة شاة ووليدة فقالرسول الله عليه : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلدما ته وتغريب عام اغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فندا عليها فاعترفت فامر بهارسول الله عَلَيْنَاتُهُ فرجمت ، فقتل عليه السلام بالأقر ار ورجم به ورد به المال بمن كان بيده الى غيره ، وأما آذاً وصل به ما يفسده فلم يقر بشي. ولا يجوز أن يلزم بعض اقراره و لايلزم سائره لأنهلم يوجب ذلك قرآن . ولاسنة .ولااجماع ير

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٤ و النسخة الحلبية « مالم تكن بينة » (٧) سقط لفظ به من النسخة رقم ١٦ و هو موجود في صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٧ (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٧ (٣)

وقد تناقض ههنا المخالفون فقالوا: ان قال: له على دينار الاربع دينار فهو كاقال، وان قال: ابتعت منه داره بمائة دينار فأنكر الآخر البيع وقال: قد أقرلي بمائة دينار وادعى ابتياع دارى فانهم لا يقضون عليه بشيء أصلاو هذا تناقض ظاهر، وقال مالك: من قال: أحسن الله جزاء فلان فانه (١) أسلفني مائتي دينار وأمهلني حتى أديتها كلها اليه فانه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشئ ونطلبه بهذا الاقرار، ولا يختلفون فيمن قال قتلت رجلا مسلما الآن أمامكم أوقال: أخذت من هذا مائة دينار الآن بحضر تكم فانه لا يقضى عليه بشئ ولم يقولوا: انه أقر ثم ندم و لا أخذوا ببعض قوله دون بعض وهذا تناقض ظاهره و وينامن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد ان أبي بكر الصديق أن رجلا استضاف باسامن هذيل فأرسلوا جارية تحتطب فأعجب الضيف فتبعها فأرادها فامتنعت فعاركها فانفلت فرمته بحجر ففضت كبده فمات فأتت أهلها فاخبرتهم فاتواعر بن الخطاب فاخبروه فقال عمر: قتيل الله لا يودي والله أبدا يومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني. وحميد. و مطرف كامم عن عبد الله ابن عبيد بن عمير قال . غزا رجل في فف على امر أنه رجل من يمود فر به رجل من المسلمين عند صلاة الفجر و هو يقول:

وأشعث غره الاسلام، في ه خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسى ه على جرداء لاحقة الحزام كأن مجامع الربلات منها ه قيام ينهضون الى فئام (٢)

فدخل عليه فضر به بسيفه حتى قتله (٣) فجاءت اليهو ديطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر فأبطل عمر بن الخطاب دمه ه و من طريق محمد بن المشى ناعبد الله بن ادريس الأو دى ناعاصم بن كليب عرأيه عن أبي موسى الأشعرى قال: أنيت وأنا بالين بامر أة فسألنها؟ فقالت: ما تسأل عن امرأة حبلي ثيب من غير بعل أما والله ما خاللت خليلا ولا خادنت خدنامذ أسلمت ولكنى بينها أنا نائمة بفناه بيتى فوالله ما ايقظنى الا الرجل حين ركبى وألقى فى بطنى مثل الشهاب فقال فكتبت فيها إلى عمر [بن الخطاب] فكتب الى أن وافتى بها وبناس من قومها فوافيته بها فى الموسم فسأل عنها قومها؟ فأثنوا خيرا وسألها فأخبرته كما أخبرتنى فقال عمر: شابة تهامية تنومت قد كان ذلك يفعل فمارها

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «فانه» من النسخة رقم ١٤ (٢) الترائب عظام الصدر ، و الربلات جمع ربلة باطن الفخذيسكن و يحرك قال الاصمعى : الأفصح التحريك ، و الفئام الجماعة من الناس (٣) في النسخة رقم ١٦ «حتى مات»

عمر وكساها وأوصى بهاقومها خيراً ، هـذا خبر في غاية الصحة ، و من طريق حماد بن سلمة عنءامر بن أبي الحكم عن الحسن أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه م و و من طريق حماد بن سلمة عن يحى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب. وسلمان بن يسار قالاجميعا : ان رجلا أتى امرأة ليلا فجعلت تستصر خ فلم يصرخها أحدفلمارأت ذلك قالت : رويدك حتى أستعد وأتهيأ فاخذت فهرا (١) فقامت خلف الباب فلماد خل ثلغت (٧) بهر أسه فار تفعو اإلى الضحاك بن قيس فابطل دمه ﴿ ومن طريق حمادبن سلمة أخبرناأبو عقبة أنرجلاادعي على رجل ألف درهمو لم تكن له بينة فاختصما إلى عبد الملك بن يعلى فقال: قد كانت له عندى ألف در هم فقضيته (٣) فقال: أصلحك الله قدأ قرفقال له عبد الملك بن يعلى: انشئت أخذت بقوله أجمع وان شئت أبطلته أجمع ، عبد الملك بن يعلى من التابعين ولى قضاء البصرة \* ومن طريق عبـ د الرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: من أقر بشي. في بده فالقول قوله ١ ومنطريق حمادىن سلمة عن اياس سنمعاو مة قال: كل من كان في مده شيء فالقول فيه قوله ، وقولنافيهاذكرناهو قول عثمان البتي . وأبي سلمان . وأحدقولى الشافعي ، وأما الرجوع عن الاقرار فكلهم متفق على ماقلنا الافى الرجوع عن الاقرار بما يو جب الحد فإن الحنيفيين . والمالكيين قالوا : ان رجعلم يكن عليه شيء وهذا باطل والقوم أصحاب قياس يزعمهم فهلا قاسوا الاقراربالحد على الاقرار بالحقوق سواه ? وأيضافان الحد قدار مه باقر اره فمن ادعى سقو طه بر جوعه فقدادعى الا بر هان له به ، واحتجوا بشيئين . أحدهما (٤) حديث ماعز . والثاني أن قالوا : ان الحدود تدرأ بالشهات،

قال على: أما حديث ماعز فلاحجة لهم فيه أصلا لانه ليس فيه أن ماعزاً رجع عن الاقرار البتة لابنص. ولابدليل. ولافيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجع عرف اقراره قبل رجوعه أيضا البتية فكيف يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة بخبرليس فيه شيء بمايزعم؟ وانماروي عزبعض الصحابة أنه قال: كنانتحدث ان ماعزا. والغامدية لورجعا بعداعترافهما أولم يرجعا [بعداعترافهما] لم يطلبهما هكذارويناه من طريق أبي أحمد الزبيري عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول ، وهذا ظن والظن لا يجوز القطع به ، وقول القائل : لو فعل فلان كذا لفعل رسول الله على الله على الله المناهدا ليس بشيء اذ لم يفعل ذلك الفلان و لاغيره ذلك الفعل

<sup>(</sup>١) هوحجر ملءالكنف يذكرو يؤنث والجمع أفهار (٢) أى شدخته (٣) فى النسخة رقم٦ ، « فقضيتها » (٤) فى النسخة رقم ١٤ . بسنتين احداهما، النحو ما هنا أوضح «

قط ولافعله عليه السلام قط، وقد قال جابر: أنا أعلم الناس بأمر ماعز انما قال رسول الله علايته: «هلا تركتموه و جشموني ه» ؟ ليستثبت (١) رسول الله ميسانه منه فأمالترك حدفلاه هذانص كلام جابر فهو أعلم بذلك ولم يرجع ماعز قطعن اقراره أنما قال: ردوني إلى رسول الله ﷺ فأن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبر وني أن رسول الله عليلية غيرقاتلي هكذا رويناكل ماذكر نامن طريق أبي داونا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ناً يزيد من زريع عن محمد بن اسحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني (٢) حسن ابن محمد بن على بن أبي طالب أن جابز بن عبدالله قال له: كل ماذكرنا على نصه ، فبطل تمويههم بحديث ماعز ﴿ وأماادرؤا الحدود بالشبهات فما جاءعن النبي صالته قط من طريق فيهاخير ولانعلمه أيضا جاءعنه عليه السلام أيضاً لامسندا ولامر سلاواً بماهو قول روى عن ابن مسعود. وعمر فقط ،ولو صح لكانوا أول مخالف له لأن الحنيفيين. والمالكيين لانعلم أحدا أشد إقامةللحدود بالشهات منهم ، فالمالكيون محدون في الزنا بالرجم والجلد بالحبل فقط وهي منكرة وقدتستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو وهي في غير عقلها، و يقتلون (٣) بدعوى المريض أن فلانا قتله ونلان منكرولا بينة عليه، و محدون في الخر بالرائحة وقد تكون رائحة تفاح أو كمثري شتوي، ويقطعون في السرقة من يقول: صاحب المنزل بعثني في هذا الشي. وصاحب المنزل مقرله بذلك، ويحدون في القذف بالتعريض وهذا كله هو إقامة الحدود بالشمهات ﴿ وأما الحنيفيون فأنهـم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إنسان للسرقة فلم يتول أخذ شي. و لا اخر اجه وأنما سرق الذي دخل فية فقط فيقطعونهما جميعافي كثير لهممن مثل هذا قد تقصيناه فى غير هذا المكان ، فمن أعجب شأنا بمن يحتج بقول قائل دون رسول الله ﴿ السَّالَةُ عَامُ هو أول مخالف لما احتج به من ذلك ، وأما تسويتنا بين الحر . والعبد. والذكر. والأنثى ذات الأب البكر وغير البكر . واليتيمة . وذات الزوج فلا تن الدين و احد على الجميع والحكم واحد على الجميع الأأن يأتي بالفرق بين شي من ذلك قرآن أوسنة . و لاقرآن . و لاسنة ولا قياس. ولا اجماع على الفرق بين شيء بمـا ذكرنا (٤) وبلا خلاف من أحد من أهل الأرض من المسلمين في أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به الى كل واحد منهم في ذات نفسه بقوله تعالى: ﴿ كُونُواقُوامِينَ بِالقِسْطُ شَهْدًا. للله ولو على

<sup>(</sup>۱) فىالنسخه رقم ۱٦ «ليتثبت» وماهنا موافق لمافى سنن ابى داود (۲) فى النسخة رقم ۱٦ «ليثبت» وماهنا موافق لمافى سنن ابى داود (۳) فى النسخة رقم ۱٦ والحلبية «فيقبلون» وهو تصحيف(٤) فى النسخة رقم ۱۵ «من ذلك»

أنفسكم أوالوالدين والأقربين) ف كل من ذكرنا مأمور بالاقرار بالحق على نفسه ، ومن الباطل المتيقن أن يفترض عليهم ما لا يقبل منهم ، وقد قال قوم: ان (١) إقرار العبد بما يوجب الحد لايلزم لأنه مال فانما هو مقر في مال سيده و الله تعالى يقول: (ولا تنكسب كل نفس إلا عليها) ه

قال على : هو وان كانمالا فهو انسان تلزمه احكام الديانة ، وهذه الآية حجتنا فى ذلك لأنه كاسب على نفسه باقراره ، وقدو افقونا لوأن أجيرا أقر على نفسه بحدللزمه، وفى اقراره بذلك إبطال اجارته ان أقر بما يوجب قتلا أوقطعا وليس بذلك كاسبا على غيره و بالله تعالى التوفيق ه

١٣٧٩ – مسألة – و باقراره مرة يلزم كل ماذكر نامن حد . أوقتل . أو مال ، وقال الحنيفيون: لايلزم الحد في الزنا إلا باقرار أربع مرات؛ وقال أبو يوسف: لايلزم في السرقة الاباقرار مرتين وأقاء وا ذلك مقام الشهادة ، وقال مالك . والشافعي. وأبو سلمان . كقولنا ﴿ واحتجا لحنيفيون بأن رسول الله بيُطالِقُهُ رَدُدُما عَزَا أَرْبِعِ مُرَاتٍ ﴿ قال على : قدصم هذا وجاء أنه ردده أقل، روى أكثر وانمار دده عليه السلام لأنهاتهم عقله واتهمه أنه لا بدري ما الزنا؟ هكذا في نص الحديث أنه قال: استنكموه هلشرب خمرا؟أو كماقال عليه السلام ، وانه عليه السلام بعث الى قومه يسأ لهم عن عقله؟ وأنه عليه السلام قالله: أتدرى ما الزنا؟ لعلك غمزت أوقبلت ، فاذقد صح هذا كله ولم يأتقطفي رواية صحيحة ولاسقيمة أنه عليه السلام قال: لايحدحتي يقر أربع مرات فلا بجوز أن يزادهذا الشرط فهاتقام به حدو دالله تعالى ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم فيلزمهم اذأقاموا الاقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع فلا يقضواعلي أحدأقر بمال حتى يقرمرتين وهم لايفعلون (٧) هذا ، وقدقتلر سول الله و الله اليهودي الذي قتل الجارية باقر ارغير مرددو القتل أعظم الحدودو بالله تعالى التوفيق، ١٣٨٠ – مسألة – واقرار المريض في مرض مو ته و في مرض أفاق منه لو ارث ولغيروارث نافذمن رأس المال كاقرار الصحيح ولافرق ﴿ رُوينَا مِنْ طُرِيقَ عَبِدَالُرْزَاقَ نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: اذا أقر المريض في مرضه بدين لرجل فانه جائز . فعم اب عمر ولم يخص ٥ ومن طريق ابن أبي شدية نا اب علية عن ليث عنطاوس قال: اذا أقر لوارث بدين جاز \_ يعني في المرض - ﴿ و بِهِ اليَّابِنَ علية عن عامر الأحولقال: سئل الحسن عنه ؟ فقال: احملها ا ماه ولا أتحملها عنه ه

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «ان» من النسخة رقم ١٤ (٧) في النسخة رقم ١ ( لا يقولون »

ومنطريق أبنأ في شيبة نازيد بن الحباب ماحماد بن سلمة عن قيس بن سعدعن عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال : جائز ﴿ ومن طريق ابن أبي شيبة نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر \_ هو ابن رقان \_ عن ميمون \_ هو ابن مهر ان \_ إذا أقر بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليــه لا به لو (١) أقربه \_ و هو صحيح \_ جازو أصدق ما يكون عندموته ، و هذا هو قولاالشافعي . و أبي سلمان . وأصحابهما ﴿ وقالت طائفة: لابجوز اقرار المريض أصلا كارويناعن ابن أبي شيبة ناوكيم عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض بالدين وهو قول ياسين الزيات الا أنه قال : هومن الثلث ، وقسمت طائفة كاروينا عن شريح أنه كان بجيز اعتراف المريض عند موته بالدين لغير الوارث ولايجيزه للوارث الاببينة وهوقو لابراهم . وابنأذينة صح ذلك عنهما ، ورويناه أيضا عن الحكم. والشعى وهرقول أبي حنيفة الاأن دين الصحة عنده مقدم على دين المرض ، واتفقوا على أن اقرار الصحيح للوارثولغير الوارث بالدين جائز من رأس المالكانله ولدأولم يكن ، وقالمالك . وأبوحنيفة : انأقرالمريض لوارث فأفاق من مرضه فهو لازم له من رأس ماله ، واختلف عن مالك في ذلك انمات من ذلك المرض فروانة ابنالقاسم عنهأنه لايجوز ذلكالاقرار ؛ وروى أبوقرة عنمالك لايجوز الا في الشيء اليسيرالذي يرى (٢) أنه لايؤثر بهلتفاهته ، وروى عن مالك أيضا انهان أقر\_ لوارث بار مهلم بجزاقراره لهفانأقرلوارث عاق جاز اقراره له كالأجني، وقال في اقراره لزوجته بدين أومهر: فانهان كانلهولد من غيرهاو لم يعرف لهانقطاع الىالزوجة ولا ميل اليها فاقر اردلها جائز من رأس المال فانعرف لهميل الهاو كانبينه وبين ولدهمن غيرها تفاقم لم بجز اقراره لهاقال: وليسسائر الورثة في ذلك كالزوجة لأنه لايتهم في الزوجة اذا لم يكن له الهاميل أن يصرف ماله عن ولده اليهاقال: فان ورثه بنون أو اخوة لم يجز اقراره لبعضهم دون بعض في مرضه فازلم يترك الاابنة وعصبة فأقر لبعض العصبة جاز ذلك ، وقال : ولا بحوز اقراره لصديقه الملاطف اذا ورثه أبواه أو عصبته فان ورثه ولد أوولد ولدجاز اقراره له ﴿

قال أبو محمد: هذه أقو المبنية \_ بلاخلاف \_ على الظنون الزائعة وعلى التهمة الفاسدة وقدقال رسول الله يَتَلِيْنَهُ : « ايا كم والظن فان الظن أكذب الحديث » وقال الله تعالى: ( إن يتبعون الإالظن و أن الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و كل هذه الأقو ال لا تحفظ عن أحد قبله ، ولا يخلو أقر ار المريض عندهم اذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ لانه اذا ﴾ (٧) في النسخة رقم ١٦ ، والذي يرى ،

وصية فان كانهبة فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة منرأس المال وماجاء قط فرق بين هبة مريض ولاهبة صحيح ، وان كانوصية فوصية الصحيح. والمريض سوا. لاتجوز الامن الثلث، فظهر ان تفريقهم فاسدهفان ذكروا حديث عتق الستة الأعبد واقراع الذي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فليسهـذا من الاقرار في شي. (١) أصلا والاقرار انماهو اخبار بحق ذكره. وليس عطية أصلا. ولاوصية ، وحديث الستة الاعبدسنذكره إنشاءالله تعالى فىالعتق باسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق ١٨٧١ \_ مسألة \_ ومن قال: هذا الشيء لشيء في ده كان لفلان ووهبه لي أوقال: باعهمني صدق و لم يقض عليه بشيء لماذكرنا قبل ، ولأن الأمو ال . والاملاك بلا شك منتقلة من يدالي يدهذا أمر نعلمه يقينا ، فلوقضي عليه ببعض إقراره هنا دون سائره (٧) لوجب اخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم أو أكثر هالانك لاتشك (٣) فىالدور . والأرضين : والثياب المجلوبة (٤) . والعبيد . والدواب انها كانت قبل منهي بيده لغيره بلاشك وان أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فان الأم وأم الأم بلا شك كانت لغيره ، وكذلك الزريعة بما بيده بما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة ، فانقامت بينة فيشيء مماييده مما أقر بهأو ممالم يقربهأ نه كان لغيره قضي به لذلك الغير (٥) حينئذ ولم يصدق على انتقال ماقامت به البينة لانسان بعينه البتة الاببينة وهذا متفق عليه، وقد حكمرسولالله يتالله وقضى بالبينة للمدعى ه

٢٨٧٢ – مسالة و ومن قال : لفلان عندى مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح، أو قال : الامائة قفيز قمح، أو قال : الامائة قفيز تمر أو نحو ذلك أو إلاجارية ولابينة عليه بشى ولاله قوم القمح الذي ادعاه فانساوى المائة الدينار التي أقربها أوساوى أكثر فلاشى عليه وان ساوى أقل قضى بالفضل فقط للذي أقرله \*

برهان ذلك انهلم يقرلهقط افرارا تاما بلوصله بماأبطل بهأول كلامه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا ، ولوجاز ان يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال لااله الاالله لأن نصف كلامه اذاانفردكفر صحيح وهو قوله لااله فيقال له : كفرت ثم ندمت ، وهذا فاسد جدا ، ولوجب أيضاأن يبطل الاستثناء كله بمثل هذا لأنه ابطال

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و رقم ۱ و فى سبب» (۲) فى النسخة رقم ۱ و دون بعض» (۳) فى النسخة رقم ۱ و دون بعض» (۳) فى النسخة الحلبية «الثياب المحاو به » فـكتب ناسخها بها مشها هكذا و جدفى الأصل و الأظهر «والشاة المحلو به » اه و ليس كذلك بل هو تصحيف فى لفظ «المحلو به » فقط (٥) فى النسخة رقم ۱ وقضى له بذلك الغير » و هو غلط تصحيف فى لفظ «المحلو به » فقط (٥) فى النسخة رقم ۱ وقضى له بذلك الغير » و هو غلط

لما أثبته بأولكلامه قبل أن يستثنى ما استثنى ، وقدقال قوم: انما يحوز الاستثناء من نوع ماقبله لامن نوع غيره م

وَالْ الْهِ وَهُو اللهِ عَلَيْ وَهِذَا بَاطُلُ لَانَالله تَعَالَى يَقُول : (انى لا يَخَافُ لدى المرسلون الا منظم) وقال تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون الاابليس) فاستثنى ابليس من الملائكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون والملائكة لاتنسل، واستثنى تعالى: (من ظلم) من المرسلين وليسوا من أهل صفتهم، وقال الشاعر:

و بلدة ليس بها انيس \* الااليعافير والا العيس وليس اليعافير . والعيس من الأنيس وقد استثناهم الشاعر الفصيح العربي ،

# كتاب اللقطة. والضالة. والآبق

العجم العرب العنوة أوالصلح مدفونا أوغير مدفون الاأن عليه علامة أنه من ضرب أوأرض العرب العنوة أوالصلح مدفونا أوغير مدفون الاأن عليه علامة أنه من ضرب مدة الاسلام أو وجدما لا قدسقط أى مال كان فهو لقطة ، و فرض عليه أخذه وان يشهد عليه عدلا واحدا فاكثر ثم يعرفه ولايأتى بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول فى المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قمرية فان جاء من يقيم عليه بينة أومن يصف عفاصه (١) و يصدق فيه أو يعرف وعاده و يصدق فيه و أما كان له من هذا ، أما العدد . والوعاء ان كان لاعفاص له ولا وكاء ؛ أو العدد ان كان منثور افى غير وعاء دفعه اليه كانت له بينة أولم تكن و يجبر الواجد على دفعه اليه و لاضمان عليه بعدذلك ، ولوجاء من يثبته ببينة فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكر نا (٢) عليه بعدذلك ، ولوجاء من يثبته ببينة فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكر نا (٢) عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكر نا فيصدق ضمنه له ان كان الواجد عنيا عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا ما ذكر نا فيصدق ضمنه له ان كان الوضمنه له الورثة ان كان الواجد عنيا كان ما وجد شيئا واحد اكدينار واحد .

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد: العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة ان كان جلدا أو خرقة أو غير ذلك ولذلك سمى الجلدالذي يلبس رأس القارورة العفاص لانه كالوعاء لها (۲) في النسخة رقم ۲ ، في وصفه ماذكرنا ، وفي الحلبية « في صفة ماذكرنا » (۳) في النسخة رقم ۲ ، ولاببينة ،

أودرهم واحد. أولؤلؤة واحدة. أوثوب واحد. أوأى شي، كان كذلك لارباط له. ولا وعاء. ولاعفاص فهوللذى يجده من حين يجده و يعرفه أبداطول حياته فانجاء من يقيم عليه بينة فقط ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده والافهوله أولورثته يفعل فيه ماشاء من يع أوغيره، وكذلك ورثته بعده ولايرد (١) ما أنفذوا فيه ، فان كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف أبداً ولم يحل له تملكه بل يكون موقوفا فان يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين ه

برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم ني اسحاق بن منصور ناعبيدالله بن موسى العبسى عن شيبان عن يحيى \_ هو ابن أبي كثير \_ أخبر ني أبوسلة \_ هو ابن عبدالرحمن بن عوف أخبر ني أبو هريرة قال: خطب رسول الله والله والمؤمنين ألا وانهالم تحل لأحد قبلي و لم تحل لأحد بعدى ألا وانها أحلت لي ساعة من النهار ألا وانها ساعتى هذه حرام لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها و لا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، «

والن مرويناه أيضاعن ابن عباس عن النبي عليه أيضا ، ومن طريق مسلم في أبو بلا خلاف ، ورويناه أيضاعن ابن عباس عن النبي عليه أيضا ، ومن طريق مسلم في أبو الطاهر أنا ابن و هب أخبر في عروبن الحارث عن بكير بن عبد الدحمن بن عبد الرحمن بن عبان التيمي أن رسول الله عليه في عن عبد الرحمن بن عبان التيمي أن رسول الله والسيمية في عن القطة الحاج (٣) \*

قال أبو محمدُ : الحجق اللغة هو القصدو منه سميت المحجة محجة ، فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميع أعمال حجه أو عمر ته لقول رسول الله صحابية : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، فاذا تمت فليس حاجا لكنه كان حاجاً وقد حج و بالله تعالى التوفيق « ورو يناهذا عن عمر بن الخطاب . و ابن المسيب « روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الاسود بن شيبان عن أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر بن الخطاب فعرفها فلم يعرفها أحدفاً في بها عمر عند النفر و قال له : قد عرفها فاغها عنى (٤) قال : ما أنا بفاعل قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني في قال : أمسكها حتى تو افي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها قال : يا أمير المؤمنين فما تأمرني في قال : أمسكها حتى تو افي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ «ولايردوا» (۲) فى صحيح مسلم ج ١ ص ٣٨٤ « رسوله» والحديث مطول اختصر ه المصنف و اقتصر على محل الشاهد منه « (٣) هو فى صحيح مسلم ج ٢ص ٤٤ (٤) اى اصرفها عنى » ، وفى نسخة رقم ١٦ « فأغبها عنى » وهو تصحيف

فلم يعرفها أحدفاً قيمها عمر فأخبره أنه قدوافاه بهاكما أمره وعرفها فلم يعرفها أحدوقال له: أغنها عنى قال له عمر : ما أنابفا على ولكن إن شئت أخبرتك بالمخرج منها أوسبيلها ان شئت تصدقت بها فان جاء صاحبها خيرته فان اختار المال رددت عليه المال وكان الأجرلك وان اختار الأجركان لك نيتك، فهذا فعل عمر فى لقطة الموسم، وفعل فى لقطة غير الموسم مارويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى اسماعيل ابن أمية أن معاوية بن عبد الله ن بدرالجهنى أخبره أن أباه عبد الله \_قال اسماعيل: وقد سمعت أن له صحبة \_أقبل من الشام فو جد صرة فيها ذهب مائة فأخذها فجاء بها إلى عمر ابن الخطاب فقال له عمر: انشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة فان اعترفت و الافهى لكقال: ففعلت فلم تعرف فقسمتها بين امرأتين لى م

ومن طريق الحجاج بن المنهال ناأبوعوانة عن قتادة قال : كنت أطوف بالبيت فوطئت على ذهب. أو فضة فلم آخذه فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال . بدُّس ماصنعت كان ينبغي لكان تأخذه تعرفه سنةفانجا. صاحبه رددته اليه والاتصدقت به على ذى فاقة بمن لا تعول ، وقال في لقطة غير الحرم مار و يناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني اسماعيل بنأمية أن يد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال السعيد بن المسيب: وجدت لقطة أفأتصدق مها؟ قال: لاتؤجر أنت و لاصاحبها قلت: أَفَادَفُهُمَا الْحَالَا مِرَاء ؟ قال : اذا يَا كُلُونَهَا أَكُلا سريعًا قلت : وكيف تأمرني ؟ قال : عرفها سنة فاناعترفت والافهي لك كمالك ، فهذاسعيد بنالمسيب يقول: بابجاب أخذ اللقطة ولابدى وراهابعدالحول قدصارت من مال الملتقط الالقطة مكة ، وقولنا في لقطة مكة هوقول عبدالرحمن من وأبي عبيدنا بذلك أحمد بن الجسور قال: نا محمد بن عيسى بن رفاعة ناعلى بن عبد العزيز ناأبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى بذلك ، وعن أبي عبيد من قوله ، وأماما عدالقطة الحرم . والحاج فلمارو ينا من طريق أبي داود نا مسدد ناخالد \_ هو الحذاء \_ عن أبي العلاء \_ هو يزيد بن عبد الله بن الشخير \_ عن مطرف - هو انعبدالله سالشخير - عن عياض بن حمار الجاشعي قال: قال رسول الله عليه المالية عن عياض بن حمار الجاشعي قال: من أخذ (١) لقطة فليشهدذاعدل أوذوي عدل ولايكتم ولايغيب فانوجدصاحبها فليردها عليه والافهو مالالله عزوجل يؤتيه من يشاء ه و رو يناهمن طريق هشيم عن خالد الحذاء باسناده فقال: فليشمد ذوى عدل م

والرامية : وزاد مسددكما ذكر ناوليس شكا، ولا يجور أن يحمل شيء

<sup>(</sup>۱)فیسننأبیداود «منوجد»

عاررى عن الذي عليه على أنه شك الابيقين أنه شك والافظاهره الاسناد ، ومن طريق حماد بن سلمة عن ربيعة عن بزيد مولى المنبعث عن ربد بن خالد الجهنى أن رسول الله والله وعادها الله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها وعدتها ووعاءها فان جاء صاحبها فعرفها فادفعها اليه والافهى الك » ومن طريق مسلم حدثنى أبو الطاهر [أحمد بن عمر و بن السرح](١) نا ابن وهب نا الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مدهولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى قال: «سئل رسول الله بياليه عن اللقطة ؟ فقال ؛ عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كالها فان جاء صاحبها فأدها إليه » ومن طريق حماد بن سلمة ناسلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة وأن أبي بن كعب قال له : انه سأل الذي عين اللقطة ؟ فقال له رسول الله والله وا

اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ثم استمتّع بهافانجا صاحبها فعرف عددها وكاءها ووعاءها فاعطها إماه وإلا فهي لك »

وأما الذي الواحد الذي لاوكاءله ولا عفاص ولا وعاء فلا نرسول الله والمنافقة الما أمر بتعريف السنة فياله عدد وعفاص ووكاء أو بعض هذه فأما مالاعفاص له . ولاوعاء .ولا وكاه ولا عدد فهو خارج من هذا الحبر وحكمه في حديث عياض ابن حمار فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام : ولا يكتم ولا يغيب ولقوله عليه السلام : ولا يكتم ولا يغيب ولقوله عليه السلام : رهو مال الله يؤتيه من يشاء فقد آناه الله واجده (٧) روينا من طريق أحمد بن شعيب أنامحد بن رافع ناحجين بن المثنى ناعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم - هو سويد بلا شك - سوطا فأخذه فقال له صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع فلقي أبي ابن كعب فذ كر ذلك له فقال : أصبت و أخطا م ففي هذا أن أبي بن كعب رأى وجوب أخذ اللقطة في

قَالِلُ لِوَحْمَدٌ : فيهاذكرنا اختلاف ، فهن ذلك أن قوما قالوا: لاتؤخذ اللقطة أصلا ، وقال آخرون : مباح أخذها وتركها مباح ، فأما من نهى عن أخذها (٣) فلما ذكرنا آتفا ، وكما روينا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن سعد حدثه قال : كنت مع ابن عمر فرأيت دينار افذهبت لآخذه

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ج٢ص ٤٤(٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ فِقد أَتَاه مِن أَخَذَه ﴾ وفى النسخة الحلبية ﴿ فقد أَتَاه و اخذه ، و لا يخفى ما فيهما (٣) فى النسخة الحلبية ﴿ وَ عَن اللَّقَطَة ،

فضرب ابن عمر يدى وقال: مالك وله اتركه ، ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عبر سلاتر فع اللقطة لست منها في شيء تركها خير من أخذها ﴿ ومن طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبدالا على سئل سعيد بن جبير عن الفاكه توجد في الطريق؟ قال: لا تؤكل إلا باذن ربها ﴿ وعن الربيع بن خيثم انه كره أخذ اللقطة ﴿ وعن شريح أنه مر بدرهم فتركه ﴾ وقال أبو حنيفة . ومالك : كلا الامرين مباح والافضل أخذها ، وقال الشافعي مرة : أخذها أفضل ومرة قال : الورع تركها ﴿

فال المحير أمامن أباح كلاالأمرين فمانعلم له حجة أصلا، فان حملو اأمره عليه السلام بأخذها على الندبقيل لهم : فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولافرق ، فان قالوا : أموال الناس محرمةقلنا : واضاعتها محرمة ولافرق ، وأمامن منع من أخذها فأنهم احتجوابقول رسولالله عَلَيْنَاتُهُ: « اندماء كم وأمو الكم عليكم حرام » فقلنالهم: نعم وماأمرناه باستحلالها أصلالكنأمرناه بالمفترض عليهمن حفظها وتركاضاعتها المحرمة عليه ثم جعلناهاله حيث جعلهاله الذي حرم أمو النا علينا إلا بما أباحهالنا لابجوز ترك شيءمنأوامره على فهوأولى بنامن أنفسنا ، وقد كفر من وجدفي نفسه حرجًا مما قضى ، واحتجواأيضا بحديث المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي علينية : « لا يأوى الضالة الاضال ﴾ (١) ، و بحديث أبي مسلم الجرمي أو الحرمي عن الجارود عن النبي عليه الله « قال : ضالةالمسلم حرق النار » ، وهذان خبران لا يصحان لأن المنذر بن جرير . وأبا مسلم الجرمي أو الحرمي غـير معروفين ، لكن « ضالة المسلم حرق النار ، قدصح من طریق أخری و هذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار ، و هو خبر رویناه من طریق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه أنه سأل رسول الله عَلَيْتُهُ عَنْ صَوِ اللَّالِابِل؟ فقال عليه السلام: ضالة المسلم حرق النَّار؛ وهم أول مخالف فامروا بأخذ ضوال الابل تملوصحا لماكان لهم فيهما حجة لأن إيواء الضالة بخلاف ماأمر به الذي والنار و النار و صلال بلاشك ، وماأه رناه قط بايوائها مطلقالكن بتعريفها وضامها فى الآمد ، وقد جام بذا حديث أحسن من حديثهم كمار وينامن طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجمهني عن رسولالله ﷺ [ أنه قال ] : « من أخذ لقطة (٢) فهو ضال مالم يعرفها » (٣)؛ و منها

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن أبي داو دبلفظ « من آوى ضالة » الح (٢) الحديث بهذا السند ومتنه في صحيح مسلم ج ٢ص ٤٥ الاأن قوله ومن أخذ لقطة ، بدل ماهنا (٣) قال الخطابي : ليس هذا بمخالف للاخبار التي جاءت في أخذ اللقطة وذلك أن اسم الضالة لا يقع على

مدة التعريف،وقد روينا عن عمر رضي الله عنه التعريف ثلاثة أبام على باب المسجد ثم سنة ، و به يقول الليث بن سعد، و يحتج لهذا القول بماروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يزيدبن محمدبن عبد الصمد (١) ناعلي بن عياش ناالليث ـ هو ابن سعد ـ حدثني من أرضى عناسماعيل بنأميةعن ربيعة بنأبى عبدالرحمن عن عبدالله بنيزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب رسول الله والسُّحانيَّة عن الذي عَلَيْنَهُ أنه قال \_ وقد سئل عن الضالة \_: اعرفعفاصهاوو كا.ها ثم عرفهاثلاثة أيام على بآب المسجدفان جاءصاحبهافادفعها إليه وانلميأت فعرفهاسنة فانجاء صاحها والا فثباً نكها. ، وهذا حديث هالك لأن الليث لميسم من أخذ عنه و قد يرضي الفاضل من لا يرضي، هذا سفيان الثوري يقول: لم أرأصدق من جابر الجعني وجابر مشهور بالكذب أثم هو خطأً لأنه قال فيه : عن عبدالله بن یزید (۲) و إنما هو عن یزندلاعن عبدالله ن بزنده و وجه آخر کما روینامن طریق حماد ابن سلمة أنا محمى بنسعيد \_ هؤالانصارى \_ عن معاوية بن عبدالله بن مدرقال: وجد أبي في مبرك بعير مائة دينار فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك ? فقال له: عرفها عاما فعر فها عاما فلم يجد لها عارفا فقال له عمر : عرفها ثلاثة أعوام فلم يجد لها عارفا فقال له عمر :هي لك ه و يحتج لهذا بمار ويناه من طريق احمدين شعيب أنامحمد بن قدامة ناجرير عن الأعمش عن سلمة من كهيل عن سو مد من غفلة قال: قال لى أبي بن كعب : التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله عَلَيْنَةٍ فقال: عرفها حولًا فعرفتها حولًا فقلت: يارسول الله قد عرفتها حولا فقال: عرفها سينة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم قلت: يارسول الله عرفتها سنة فقال:عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أخبرته عليه السلام بذلك فقال: انتفع بها واعرف وكا.ها وخرقتها واحص عددها فانجا.صاحها قال جرير: لم أحفظ مابعدهذا، وهكذا رويناه من طريق زيدبن أبي أنيسة . وعبيدالله بن عمر الرقيين كلاهما عن سلمة بن كهيل عز سو يدبن غفلة عن أى بن كعب عن النبي الله عليه به فَالْ الله عَيْنَ : هذا حديث ظاهره صحة السند إلاأن سلمة بن كهيل أخطأ فيه بلا شك لأننا رويناًه من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبىبن كعب عن النبي ﷺ فقال فيه : فلم أجد لهاعار فاعامين أو ثلاثة ، وروينا من طريق

الدراهم والدنانير والمتاع ونحوهاو انما الصال اسم للحيوان التي تصل عن أهلها كالابل والبقر والطير ومافى معناها فاذاو جدها المرء لم يحل له أن يعرض لها مادامت بحال تمنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها صاحبها اهر (١) فى النسخة رقم ١٤ « عن عبد الصمد، وهو غلط (٢) كذلك رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه بسنده وعن يزيد ، كما قال المصنف

عبدالعزيز بن ألى سلمة الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن ألى بن كعب عرب النبي والسيالية فقال فيه: عرفها عاماقال: فعرفتها فلم تعترف فرجعت فقال: عرفها عامامرتين أوثلاثا، فهذا شكمن سلمة بن كهيل، ثم رويناه من طريق مسلم بن الحجاج قال: حدثني أبو بكر بن نافع نا غندر نا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت ألى بن كعب فذكر الحديث « وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته يعرفها، وذكر باقي الحديث؛ قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: لاأدري ثلاثة أحوال أوحول واحد (١) » فهذا تصريح من سلمة بن كهيل بالشك والشريعة لاتؤخذ بالشك «ورويناه أيضامن طريق مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر (٧) لاتؤخذ بالشك «ورويناه أيضامن طريق مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر (٧) العبدى نامهن حو ابن أسد \_ ناشعبة أناسلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة فاقتص الحديث قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدًا \*

فصح أنسلمة بن كهيل تثبتواستذكر فثبت على عام واحدبعدأن شك فصحأنه وهم ثم استذكر فشك ئم استذكر فتيقن وثبت وجوب تعريف العامو بطل تعريف مازاد والحمدلله ربالعالمين ه

قال أبو محمد : وههنا أثران آخران . أحدهما رويناه من طريق عبدالرزاق عن أبى سعيد أبى بكر \_ هوابن أبى ميسرة \_ عن شريك بن عبدالله عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الحدرى : «أن عليا جاء الى رسول الله والسيالية الحدرى : «أن عليا جاء الى رسول الله والسيالية والسيالية والسيالية والسيالية على الحديث كله وفي عرفه ثلاثا أبام » لهذا الحديث الحديث كله وفي الحديث والمحدود و والديناروشبه ثلاثة أبام » لهذا الحديث »

قال أبو محمد: لاندرى من كلام من هذه الزيادة ، وهذا خبرسو. لانه من طريق اب أبى سبرة وهو مشهور بوضع الحديث والكذب ، عن شريك (٣) وهو مدلس يدلس المنكرات عن الضعفاء إلى الثقات ، وروى من طريق اسرائيل عن عمر بن عبدالله ابن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها أن رسول الله والمنافق ذلك فليعر فه ستة أيام ، وهذا درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعر فه ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعر فه ستة أيام » وهذا

<sup>(</sup>۱) هوفی صحیح مسلم ج۲ص ٤٤ (۲) ثی النسخة رقم ۱۹ «بشیر» و هو غلط (۳) فی النسخة رقم ۱۶ «علی شریك» و هو تصحیف قبیح لانه یو هم ان الجار و المجرور متعلق «بوضع» و هذا فاسد كالایخفی

لاشى. اسرائيل ضعيف وعمر بن عبدالله مجهول. وحكيمة (١) عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض م

قال أبو محمد: رويناعن مالك. والشافعي. وأبي سليمان. والأوزاعي تعريف اللقطة سنة وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة ، وقدر وي عنه خلافه ، ور وي عن عمر ابن الخطاب أيضا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر ، و روى أيضاعنه من طريق شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان العبدي أن عمر أمم أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر فان جاء من يعرفها والاوضعها في بيت المال فهذه عن عمر رضى الله عنه خمسة أقوال ، و روى أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهما فانه يعرف أربعة أيام ، وقال الحسن بن حي . وأبو حنيفة في رواية هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن الحسن عنه : ان ما بلغ عشرة دراهم فصاعداً فانه يعرف سنة ، واختلفا عن محمد بن الحسن عنه : ان ما بلغ عشرة دراهم فصاعداً فانه يعرف سنة ، واختلفا فياكان أقل فقال الحسن بن عي يعرف ثلاثة أيام ، وقال أبو حنيفة : يعرف على قدر والوكاء . والعدد . والوعاء فقال . مالك · وأبو سليمان كما قلنا ، وقال أبو حنيفة . والسافحي : لا يدفعها اليه بذلك فان فعل ضمنها لا نه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف والشافعي : لا يدفعها اليه بذلك فان فعل ضمنها لا نه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها ، واحتجوا في ذلك بأن رسول الله عملية أوجب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه ، وقال عليه السلام : «شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك » «

والدي العفاص . والوكاء والعدد . والوعاء وليس كلامه متعارضا ولاحكمه متناقضا ولا العفاص . والوكاء والعدد . والوعاء وليس كلامه متعارضا ولاحكمه متناقضا ولا يحل ضرب بعضه ببعض ولا ترك بعضه وأخذ بعض فكله حق وكله وحى منعند الله عز وجل ، وهم مجمعون معنا على أن المدعى عليه إن أقر قضى عليه بغير بينة فقد جعلوا للمدعى شيئا غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه ، فان قالوا : قدصح الحكم بالاقرار قلنا : وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعى وكاءها وعددها . وعفاصها . ووعاءها ولا ترق وليس كل الاحكام تو جد فى خبر واحد ولا تؤخذ من خبر واحد ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها ، ولو أن الحنيفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في قبو لهم ام أة واحدة في عيوب النساء . والولادة ولو عارضوا أنفسهم الاعتراضات في قبو لهم ام أة واحدة في عيوب النساء . والولادة ولو عارضوا أنفسهم المهم المهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: و زعم ابن حزم ان عمر مجهول و زعم هو و ابن القطان ان حكيمة و يعلى مجهولان وهوعجب منهما لأن يعلى صحابى معروف اه

بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت ان ماأشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع يمينه وما اشبه أن يكون للنساءكان للمرأة بيمينها بغير بينة ، ولايحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان فيمتاع البيت الذي همافيه ، ولوعار ضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم : إن من ادعى لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده قضي له به و لا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده ، وفي قو لهم: لو أن مستأجر الدار تداعي مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في الدار وأحد مصراعين في الدار أن تلك الجذوع إنكانت تشبه الجذوع التي في البنا. والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة ، وسائر تلك التخاليط التي لاتعقل ، ثم لا يبالون بمعارضة أو امر رسول الله ﷺ بآرائهم الفاسدة، وأما الشافعي فانه قضي في القتيل يو جد في محلة أقوام أعداء لهان المدعين بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا شم يقضي لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم، فانقالوا: انالسنة جاءت بهذاقلنا لهم: والسنة جاءت بدفع اللقطة الى من عرف عفاصها . ووكاءها . وعددها . ووعاءهاو لافرق ، وقالوا :قدقال رسول الله عليه عليه : فانجاء صاحبها فادها اليه قلنا : نعم وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها اليه اذا وصف ماذكرنا ، وأما قولهم:قد يسمعها متحيل فيقال لهم : وقدتكذبالشهود ولافرق ، وقالوا : قدقال أبو داود السجستاني : هذه الزيادة ـ فانعرف عفاصها . ووكاءها . وعددها فادفعها اليه \_ غير محفوظة م

قال أبو محمد: وهذا الاشيء والايجوز أن يقال فيارواه الثقات مسندا: هذا اغير محفوظ ، والا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيماشاء من السنن الثوابت ؛ وقد أخذا لحنيفيون بزيادة جاءت في حديث حماد بن سلمة في الزكاة وهي ساقطة غير محفوظة ولوصح اسنادها ماقلنافيه : غير محفوظ ، و أخذوا بخبر الاستسعاء وقدقال من هو أجل من أبي داود : وليس الاستسعاء محفوظ او انماهو من كلام ابن أبي عرو بة ، و أخذوا بالخبر «من ملك ذار حمر مة فهو حر ، وجمهور أصحاب الحديث يقولون : انه غير محفوظ ، و أخذ الشافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من الايعتد به : « ممن تعولون » وهي بلاشك ساقطة غير محفوظة ولو صحت من طريق الاسناد ما استحللنا أن نقول فيها : غير محفوظة ثم نقول: أخطأ أبو داود في قوله : هي غير محفوظة بل هي محفوظة الأنها لولم يروها إلا حماد أخطأ أبو داود في قوله : هي غير محفوظة بل هي محفوظة الأنها لولم يروها إلا حماد النسلمة وحده لكني لثقته و امامته و كيف و قدو افقه عليها سفيان الثورى عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن الذي عملياً شفيان أيضاعن سلمة ابن كميل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن الذي عملية في في طل قول من قال :

هي غير محفوظة بلهي مشهورة محفوظة ، ومنها تملك اللقطة بعدا لحول روينا قولنا عن عمر بن الخطاب. وغيره كماروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن الوليدين كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو. وعاصم ابني سفيان بن عبد الله عن أبيهما أنه التقط عيبة (١) فأتى بها عمر بن الخطاب فامره أن يعرفها حولا ففعل ثم أخبره فقال: هي لك إن رسول الله عليالية أمرنا بذلك قلت: لاحاجة لي بها وأمر بها فالقيت في بيت المال ، وقد صح عن عمر من طرق جمة . وعن جماعة من أصحاب رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومنطريقابن عمرأنهرأى تمرة مطروحة فىالسكة فأخذهافا كلها ه وعنعلى بنأبى طالب أنهالتقط حبرمانفاكله يه وعناىنعباس من وجدلقطة من سقط المتاع سوطا أونعلين. أو عصاأو يسير امن المتاع فليستمتع به ولينشده فان كانود كافلياً تدم به ولينشده وانكانزادا فليأكله ولينشده فإنجاءصاحبه فليغرمله ، وهوقول روى أيضا عرب طاوس. والنالمسيب. وجالربن زلد.وعطاء في أحد قوليه. والشافعي. وأبي سلمان. وغيرهم ، وقالت طائفة : يتصدقها فانعرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان \* روينا ذلك أيضا عن عمر . وعلى . وابن مسعود . وابن عباس . وابن عمر قال : لا آمرك أن تأكلها ، وعن طاوس أيضا . وعكرمةوهو قول أبي حنيفة . والحسن بن حى . وسفيان ، واحتج هؤ لاء بماروى من طريق البزار نا خالد بن يو سف نا أبي نا ز ماد بن سعد ناسمي عن أبي صالح عن أبي هر مرة قال : « سئل رسول الله عَلَيْكَ في عن اللقطة ? فقال : لاتحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فانجاء صاحبه فليرده إليه وان لم يأت فلمتصدق به فان جاء فلمخير ه بين الأجر و بين الذي له » ﴿

قال أبو محمد: وهذا لاشي الأن يوسف بن خالد. و أباه مجهو لان ثم لوصح لم يكل لهم فيه حجة لان قوله لا تحل اللقطة حق و لا تحل قبل التعريف و أمره بالصدقة بها مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها و بكونها من جملة ماله إذلوصح هذالكان (٢) بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من بعض و لا يحل مخالفة شيء من أو امره عليه السلام لآخر منها بل كلها حق و اجب استعماله و نحن لم نمنع و اجدها من الصدقة بها إن أراد فيحتج علينا بهذا في في المحدقة بها إن أراد فيحتج علينا بهذا في في المحدقة بها لله تعلقهم بهذا الخبر لوصح فكيف و هو لا يصح؟ فان ادعوا إجماعا على الصدقة بها كذبو الماروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب: وجدت لقطة أفا تصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت و لا صاحبها قلت: أفاد فعها إلى الأمراء ? قال: اذا يأ كلونها أكلاسريعاً قلت: فكيف تأمرني ؟

<sup>(</sup>١) هو زبيل من أدم و ما يجعل فيه الثياب (٢) في النسخة رقم ١٤ و الحلبية و لما كان ، و هو غلط ا

قال: عرفها سنة فان اعترفت والافهى لك ، والعجب أن بعضهم احتج لمذهبة (١) الخطأ في هذا بقول الله تعالى: ( ولاتأ كلواأمو الكم بيسكم بالباطل ) «

قال على : احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان (٧) دليل على رقة دينه إذ جعلماأمر به رسول الله ﷺ باطلاولو كانلەدىن لماعارض حكم رسول الله ﷺ ، ولوأنه جعل هذه المعارضة لقو لهم الملعون: ان الغاصب لدور المسلمين و ضماعهم يسكنها ويكريها فالكراء له حلال واحتراث ضياعهم له حلال لايلزمه في ذلك شيء ، وقولهم : من اشترى شيئاشرا. فاسدا فقـد ملكه ملكا فاسدا وأباحوا له التصرف فما اشترى مالباطل بالوط. : والعتق وسائر أقوالهم الخبيثة لكانواقد وافقوا ، ثم أعجب شي. (w) أمرهم بالصدقة بهافان جاءصاحبها ضمنوا المساكينان وجدوهم فعلى أصلهم هوأيضا أكل مال بالباطل، و أى فرق بين أن يأكلها الواجدوضها نها عليه و بين أن يأكلوها المساكين وضمانها عليهم ؟فأن لم يوجدوا فعليه لان كانأحد الوجهين أكل مال بالباطل فان الآخر أكل مال بالبأطل ولأفرق ، ولان كان أحدهما أكل مال بحق فان الآخر أكل مال بالحق ولافرق إذ الضمان في العاقبة في كلا الوجهين و لكنهم قوم لا يعقلون \* واحتجو ا بماذكر نا قبل أنه لا يصح من ضالة المسلم حرق النار. و لا يأوى الضالة الاضال ولو صحالكا ما علمهم أعظم حجة لانهم يبيحون أخذضوال الابل التي فهاورد النص المذكور فاعجبو الهذه العقول! ، وأعجب شيء احتجاجهم ههنا برواية خبيثة رواها أبو يوسف عن عبدالملك بن العرزى عنسلة بن كهيل أنأبي بن كعب ثم ذكرباقي الحديث وأن رسول الله عيسية قالله: فانك ذوحاجة الها م

قال أبو محمد: هذا منقطع لأن سلمة لم يدرك أبيا ثم العرزى ضعيف جدا، وأبو يوسف لا يبعد عنه فمن أضل بمن يردمارواه سفيان الثورى. وحماد بن سلمة كلاهما عن سلمة بن كميل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب عن النبي والتحالي و يأخذ بمارواه أبو يوسف المغموز عن العرزى الضعيف عن سلمة عن أبى وهو لم يلق (٤) أبيا قط فني مثل هذا فليعتبر أولو الأبصار، ثم لوصحت لهم هذه الزيادة التي لا تصحلا كان لهم فيها حجة لأنه ليس فيها الااباحة اللقطة للمحتاج ولسنا ننكر هذا بل هوقولنا وليس فيها منع الغني منها لابنص و لا بدليل، ثم العجب كله ردهم كلهم في هذا المكان نفسه حديث على الغني منها لابنص و لا بدليل، ثم العجب كله ردهم كلهم في هذا المكان نفسه حديث على

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۹ « يحتج لمذهبه » (۲) فى النسخة رقم ۱۹ «هذا الموضع» (۳) فى النسخة رقم ۱۹ «هو لم يدرك » (۳) فى النسخة رقم ۱۹ «هو لم يدرك »

ابنأ بي طالب في التقاطه الدينار واباحة رسول الله عَلَيْنَا لِهِ استنفاقه بان قالوا (١): هو مرسلورواه شريك وهوضعيف فالمرسل الذي يرويه الضعيف لأيجوزالأخذ به اذا خالف رأى أبي حنيفة والمرسل الذي رواه العرزمي وهو الغابة في الضعف لا بجوز تركه اذا وافق رأى أبي حنيفة والله لتطولن ندامة من هذا سبيله فيدينه يوم لايغني الندم عنه شيئًا ، وماهذه طريق من يدين بيوم الحساب لكنه الضلال و الاضلال نعوذ بالله من الخذلان ، ثم قد كذبوا بل قدروي حديث على من غير طريق شريك وأسند من طريق أبى داود ناجعفر بن مسافر التنيسي ناابن أبي فديك ناموسي بن يعقو ب الزمعي - هو موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة \_ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أنعلى بزأى طالب وجدالحسين والحسن يبكيان من الجوع فخرج فوجد دينارا بالسوق فجاء به الى فاطمة فأخبرها فقالت له :اذهب الى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فذهب الى اليهودي فاشــتري به دقيقا فقال اليهودي :أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليهو آ له وسلم قال : نعم قال : فخذ دينارك ولك الدقيق فخر ج على حتى جاء به فاطمة فأخـبرها فقالت له: [اذهب الى فلان الجزار] (٢) فخذلنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت الى الذي ﷺ فجاءهم فقالت له : يارسول الله أذكر لكفان رأيته لنا حلالا أكلنا وأكلت معنامن شأنه كذا وكذا فقال عليه السلام : كلو اباسم الله فأكلو افبينهاهم مكانهم اذاغلام ينشد الله تعالى والاسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليهو آله وسلم فدعى له [ فسـأله] (٣) فقال : سقط مني في السوق فقال رسول الله ﷺ : ياعلى اذهب الى الجزار فقلله: انرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: ارسل الى بالدينار ودرهمك على فأرسل به فدفعه رسولالله صلى اللهعليهو آله وسلم بلابينة (٤) « قال أبو محمد : هذاخبرخير من خبر هموهو عليه السلام . وعلى . وفاطمة . والحسن. والحسين رضى الله عنهم لاتحل لهم الصدقة أغنياء كانو اأو فقراء عوقدأ ياح في هذا الخبر شراءا لدقيق بالدينار فانما أخذه ابتياعاتم أهدى إليه اليهو دى الدينار ، وكذلك رهن الدينار فى اللحم، والخبر الصحيح يكفي من كل هذا ﴿ رُوينا من طريق البخاري نامجمد بن يوسف أناسفيان عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن أنس بن ما لك رضي الله عنه ] (٥)

<sup>(</sup>۱)فىالنسخةرقم ۱ «فانقالوا» (۲)الزيادة منسنن أبى داود (۴) الزيادة من سنن أبى داود (۶) الزيادة من صحيح أبى داود (۵) الزيادة من صحيح البخارى چ۳ص ۲۰۱

قالم: «رسولالله ﷺ بتمرة مطروحة في الطريق فقال: لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ، فهذا رسولالله عَلَيْكُ غنى لافقير بشهادة الله تعالى له إذيقول (و وجدك عائلًا فأغنى ) يستحل أكل اللقطة و إنما توقع أن تكون من الصدقة فقال بعضهم: هذا على تحقيق الصفة إنها من الصدقة (١) لانها لقطة ، وهذا كلام إنسان عديم عقل وحياء ودين لأنه كلام لا يعقل و خلاف لفهو م لفظ رسول الله الملكة وكذب مجاهر به بار دغث، وأعجب شي.قول بعضهم: قدصح الاجماع على أنه لا يعطيها غنياغيره فكان هو كذلك \* قَالَ لُوجِيِّ : لاشيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم ثم كذبهم إنما هو على الله تُعالى. و على رسوله ﷺ وعلى جميع أهل الاسلام. و على العقول و الحواس ليت شعرى متى اجمع معهم على هذاو من أجمع معهم على هذا أبقية الجندل. والكشكث (٧) وأين وجدوا هذاالاجماع ؟بلكذبوا فيذلك وإذاأدخلت اللقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرفها فيه فان أعطاها غنيا أو أغنيا. أو قارون لووجده حيا أو سلمان رسول الله عَيْنَاتُهُ لُوكَانَ في عصره لكانذلك مباحاً لاشيء من الكراهية فيه، وقالوا: قدشك يحيى بن سعيد في أمر الملتقط بأن يستنفقها أهو من قول يزيد مولى المنبعث؟ أومنقولر سول اللهصلي اللهعليه وسلم ؟وقطع مرة أخرى على أنه من قول يزيدقلنا : وقد أسنده يحيي أيضا وهذا كله صحيح فيه لأنه سمعه مرة مسندا وسمع يزيديقول:من فتياه أيضا ثم يقول : لكنر بيعة لم يشك في أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضًا لم يشك بسر بن سعيد عنزيد بن خالدالجهني عنرسولالله صلى الله عليه وسلم ، روى مالك. وسفيان الثورى عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عنزيد بن خالدعن الني صلى الله عليه وسلم « فان جاء صاحبها و الافشأنك بها »وروى حمادبن سلمةعن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليهوسلم «[فانجاء صاحبها والا فشأنك بها ، وور وى حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد عن النبي عليه السلام فان جا. صاحبها فعرفها فادفعها اليه والا فهي لك ۞ وروى سفيان بن عيينة انربيعة اخبره ال يزيدمولي المنبعث حدثه عن زيدبن خالد عن النبي عليه السلام (٣)أنه سئل عن اللقطة؟ فقال .عرفها سنة فان اعترفت و إلا فاخلطها بمالك ه ورويناه من طريق سعيد بن منصور ناعبدالعزيز بن محمد ــ هوالدراوردي ــ سمعت ربيعة يحدث عن يز يدمولي المنبعث عن زيدبن خالدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفي

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ «على تحقيق الصدقة انماهىالصدقة»(٢) هوفتات الحجارة والتراب (٣) هذه الزيادة سقطت من النسخة رقم١٦ والنسخة الحلبية

آخره ، فان جاء صاحبها فأدها إليه و إلا فاصنع بها ما تصنع بمالك، ورواه أبوالنضر مولى عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن زيدبن خالدالجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى اللقطة قال: « عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها. ووكاء ها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه » « و رواه حماد بن سلمة أنا سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة ان أبى بن كعب قالله: قال رسول الله عليه الله فى اللقطة: « فان جاء صاحبها فعرف عددها. ووكاء ها. ووعاء ها فأعطها اياه والافهى لك » وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار. وأبى هريرة لامثل تلك الملفقات المكذوبة من مرسل. ومجهول. ومن لاخير فيه و بالله تعالى التوفيق «

وقدجاء خبر من طريق لايزال المخالفون يحتجون بها اذاو افقتهم روينا من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن رجلا أتى النبي عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن رجلا أتى النبي و المناه و قال : كيف ترى ما و جدفى الطريق الميتاء أو فى القرية المسكونة و قال الدهر فادها عرف سنة فان جاء باغيه فادفعه اليه و الافشأنك به فان جاء طالبها يو ما من الدهر فادها اليه و ما كان فى الطريق غير الميتاء و فى القرية غير المسكونة ففيه و فى الركاز الخس » و أما نحن فهذه صحيفة لان أخذ بها فهذا حكم اللقطة من غير الحيوان \*

وأماالصوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام ، أماالصأن والمعز فقط كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس ولاحافظ لها ولاهى بقرب ماء منها فهى حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أولم يجى وجدها حية . أو مذبوحة ومطبوخة أو مأكولة لاسبيل له عليها \* وأما الابل القوية على الرعى وورود الماء فلا يحل لأحد أخذها وانما حكمها أن تترك ولابد فن أخذها ضمنها ان تلفت عنده بأى وجه تلفت وكان عاصيا بذلك الاأن يكون شي من كل ماذكر نامن لقطة أوضالة يعرف صاحبها فحم كل ذلك ان ترد اليه ولا تعريف في ذلك ، وأما كل ماعدا ماذكر نا من الحبيا لاقوة بها على ورود الماء والرعى وسائر البقر . والخيل . والبغال . والحمير والصيود كلها المتملكة والاباق من العبيد والأماء وما أضل صاحبه منها والغنم الى تحكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا انسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه و تعريفه أبدا ، فان يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلين و بالله تعالى التوفيق \*

سوا، كان كل ماذكرنا بما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف . أو لهزال .

أو مما ضل و لا فرق \* بر هان ذلك مار و يناه من طريق البخارى ناقيبة [ بن سعيد ] (١) نااسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى: « أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم سئل (٢) عن اللقطة في فقال : عرفها سنة ثم اعرف و كاء ها وعفاصها ثم استنفق بها فالن جاء ربها فادها اليه فقال : يارسول الله فضالة الغنم ؟ قال : خدها فا نما هي لك أو لا خيك أو للذئب قال : يارسول الله فضالة الابل ؟ فغضب عليه السلام حتى احمرت و جنتاه [ أو احمر و جهه ] (٣) وقال (٤) مالك و لها معها حداؤها و سقاؤها حتى يلقاها ربها » و من طريق البخارى نااسماعيل ابن عبدالله بن أبي أو يس ناسلمان بن بلال عن يحيي بن سعيد الانصارى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو للذئب فقال النبي صلى الله عليه و آله و الله ترد الماء و تأكل الشجر حتى يجدها ربها » (٥) فا معليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي ترد الماء و تأكل الشجر حتى يجدها ربها » (٥) فا معليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي عنون سائر اللقطات و الصوال فلا يحل لاحد خلاف ذلك ه

قال أبو محمد: وأماماعرف ربه فليس ضالة لأنهالم تضل جملة بلهى معروفة وانما الضالة ماضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أينهى ؟ ولاعرف واجدها لمنهى وهى التى أم عليه السلام بنشدها و بقى حكم الحيوان كله حاشى ماذكرنا موقوفا على قول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) ومن البر والتقوى احراز مال المسلم أوالذى ، وقال رسول الله علي البر والتقوى على عرام ، فلا يحل لأحدمن مال أحد إلا ما الله علي يلا ورسوله علي و مولكم عليكم حرام ، فلا يحل لأحدمن مال أحد إلا ما الله تعالى ورسوله علي و و ينا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت الابل تتناتج هملاو ترد المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتى من يعترفها في أخدها حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها فان جاء من يعترفها والا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فان جاء من يعترفها والا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فان جاء من يعترفها والا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فان جاء من يعترفها والا فبعو المنها فادفعوا الهم الأثمان به

ومن طريق ابن و هب أخبرني أنس بن عياض (٦) عن سلمة بن وردان سألت سالم بن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ص٣٥٧ (٢) فى صحيح البخارى «انرجلا سائل رسول الله» الخ (٣) الزيادة من صحيح البخارى (٤) فى صحيح البخارى «ثم قال» (٥) الحديث فى صحيح البخارى ج٣ص ٢٥٠ مطولا اختصره المصنف (٦) فى النسخة رقم١١ « انيس بن عياض » وهو غلط

عبدالله بن عمر عن الشاة تو جد بالأرض التي ليس بها أحد فقال لى: عرفها من د نالك فان عرفت فادفعها إلىمنعرفها وإلافشاتك وشاة الذئب فكلها يه ومن طريقو كيع حدثنا سلمة ابن وردانقال : سألت سالم بن عبدالله بن عمر عن ضالة الابل ؟ فقال : معها سقاؤها وحذاؤها دعما إلاأن تعرف صاحبها فتدفعها اليه ۞ وروينا من طريق عبدالرزاقءن معمر : وسفيان الثوري كلاهما عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته قال : جاءت امرأة الى عائشة أمالمؤمنين فقالت: إنى وجدت شاة فقالت: اعلني و احلى وعرفي ثم عادت اليها ثلاث مرات فقالت: تريدين أن آمرك بذبحها يه ومن طريق أبن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن زيدبن جبير أنه سمع ابن عمر يقول لرجل سأله عن ضالة وجدها: فقال له ابن عمر: أصلح إليهاو انشد قال: فهل على ان شربت من لبنها قال: ما أرى عليك في ذلك ﴿ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً . وأصحابه : تؤخذضالة الابل كما تؤخذ غيرها ، وقال الشافعي : ماكان من الخيل. والبقر. والبغال قويا يرد الما. ويرعى لم يأخذ قياسا على الابلوما كان منها ومن سائر الحيوان لايمتنع أخذ (١) ، وقال أبوحنيفة . والشافعي: من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها ، وقال مالك : أماضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلها ولكن يضمها إلى أقرب القرى فيعرفها هنالك وأما ماكان في الفلوات والمهامه فانه يأكلها أو يأخذها فان جاء صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها وإنوجدها مأكولةفلاشي لهولا يضمنهالهواجدها الذي أكلها ، واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد قال: وأما البقر فان خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم وإن لم يخف عليها السبع فحكمها حكم الابل يترك كل ذلك و لا يعترض له و لا يؤخذ ، وأما الخيل. والبغال والحمير فلتعرف ثم يتصدق بها\*

قال ابو محمد: أما تقسيم مالك فخطأ لأنه لم يتبع النص إذفرق بين أحو ال وجود ضالة الغنم وليس في النص شيء من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة صاحبها حية أوماً كولة فليس في الخبر شيء من ذلك اصلا لابنص ولا بدليل ولاالقياس طرد ولا قول متقدم التزم لأن القياس أن لا يبيح الشاة لو اجدها أصلا كالا يبيح سائر اللقطات إلاان كان فقير ابعد تعريف عام و لا نعلم فروقه هذه عن أحد قبله و لا نعلم لقوله حجة أصلا ، وأما أبو حنيفة فانه خالف أمر رسول الله عملية كله جهار افهنع من الشاة جملة وأمر بأخذ ضالة الابل وقد غضب رسول الله عملية من ذلك غضبا احر له وجهه و نعوذ بالله من ذلك غضاه هو يعني ابا حنيفة في عذر لجهاه بالآثار ، وأما هؤ لاء الخاسر ون فو الله عندر لجهاه بالآثار ، وأما هؤ لاء الخاسر ون فو الله عند والله عند والله عند والله عند والله عند والله عند والله عند و الله عنه و الله و الله عنه و الله و الله عنه و الله عنه و الله و الله و الله عنه و الله و ا

<sup>(</sup>١) فى النسخةرقم ١٤ ﴿ أُخذُهُ ﴾

مالهم عذر بلهم قدأقدموا على ماأغضب رسول المهصلي الله عليه وسلم علانية فحصلوافي جملة من قال الله تعالى فيهم : ( ذلك بانهم اتبعوا ماأسخط اللهوكرهوا رضوانه ) فما أخو فناعليهم من تمام الآية لأن الحجة قد قامت عليهم، ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ : ان الأمو الحرام على غيرأهلها وواجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك تخبروا حد قلنالهم : قدأخذتم بذلك الخبر بعينه فيها أنكرتموه نفسه فأمرتم باتلافها بالصدقة بها بعدتعريف سنة فمرة صار عند كمالخبر حجة ومرة صار عند كم باطلا وهوذ لك الحبر بعينه فماهذا الضلال ? وقد روينا لهم عن أم المؤمنين . وابن عمر أباحة شرب لبن الضالة وهم لايقولون بذلك ، وأما الشافعي فنقض أصله ولم يرأخذ الشاة وأقحم في حكم الخبر ماليس فيــه فألحق بالابل مالم يذكر فيالنص وجعلورود الماء ورعى الشجر علة قاس عليهاولا دليــل له على صحة ذلك 'وان الشاة لترد الما. وترعيما أدركت من الشجركما تفعمل الابل ويمتنع منهامالم تدركه كما يمتنع على الابل مالا تدركه وان الذئب ليأكل البعير كما يأكل الشاة ولامنعةعندالبعيرمنه وانما يمتنع منه البقر فقط هذا أمر معلوم بالمشاهدة ، وقالوا : قول النبي عَلَيْنَةٍ . « هي لك أو لأخيك أو للذئب » ليس تمليكا للذئب فكذلك ليس تمليكا للواجد فقلنا: هذاباطل من قولكم لأنالذئب لايملك والواجد بملك والواجد مخاطب والذئب ليس مخاطباوقدأمر الواجد بأخذهافزيادتكم كاذبةمردودةعليكم وبالله تعالى التوفيق ۞ فظهر سقوط هذه الأقوال كلها بتيقن وان كل و احدمنهم أخذ ببعض الخبر وجعله حجة وترك بعضهولم بره حجة ، واختلفوافي ذلك فاخذهذا ماترك هذاوترك هذاماأخذ الآخر ، وهذامالاطريقالصواباليه أصلاو بالله تعالىالتوفيق ، ولثن كمان الخبر حجة في موضع فانه لحجة في كل ما فيه الاأن تأتي مخالفة له بناسخ متيقن ، وان كان ليسحجة فيشيء منــه فكله ليس حجة ، والتحكم في أو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابحوز وبالله تعالى التوفيق \*

## كتاب اللقيط

١٣٨٤ – مسائلة – انوجدصغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا بد لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولا بنه تعالى: (ومن أحياها فكائما أحيا الناس جميعا ) ولا إثم أعظم من اثم من أضاع (١) نسمة مولودة على الاسلام صغيرة لاذنب لها حتى تموت جوعا وبردا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱۶ « ولاائم أعظم من اضاعة » الخ (م ۳۵ – ج ۸ المحلی)

أوتاً كله الكلابهوقاتل نفس عمدا بلاشك ، وقدصح عنرسول الله صلى الله عليه وسلم « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » \*

١٣٨٥ مَسْمَا ُلِي واللقيط حر ولاولا. عليه لاحدلان الناس كلهم أولاد آدم وزوجه حواءعليهما السلاموهماحران وأولاد الحرة أحرار بلاخلاف منأحدفكل أحدفه وحر (١) إلاأن يوجب نص قرآن أوسنة ولانص فهما يوجب ارقاق اللقيط، و اذلارق عليه فلا ولا. لأحد عليــه لأنه لاو لا.الا بعد صحة رق على المر. أو على أبله قريبأوبعيد يرجع اليه بنسبه قال رسول الله عَلَيْكَيَّةٍ: « انما الولاء لمن أعتق » وهذا قول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي ، و داو د ، وقدصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارويناه من طريق مالك عن النشهاب عن سنين أبي جميلة أنهو جدمنبوذا فأتى به الي عمر سن الخطاب فقالله عمر : هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال ه وروينا أيضا هذا عن شريح أنه جعل ولاءاللقيط لمن التقطه ، وصحعن ابر اهيم النخعي مارويناهمن طريق محمد بنجعفر ناشعبة عن منصور بن المعتمر عن ابر اهيم النخعي قال: اللقيط عبد، وقدروينا هذاعن عمر بن الخطاب كما روينا من طريق ابن أبي شيبة ناو كيع نا سفيان عن سلمان ـ هو أبو اسحق الشيباني \_ عن حوط عن ابراهم النخعي قال: قال عمر: هم مملو كون \_ يعني اللقطاء \_ (٢) \* ومن طريق ابن أبي شيبة ناسفيان \_ هو ابن عيينة \_ عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار قال: ان عمرا أعتق لقيطا ، ومن طريق ابن أبي شيبة ناو كيع نا الاعمش عن زهير العبسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به على ان أبي طالب فاعتقه ١

قال أبو محمد: لا يعتق الا بملوك قال على: فان قيل: قدر و يتم من طريق ابن أبي شيبة ناوكيع ناشعبة قال: سألت حماد بن أبي سلمان والحبكم عن اللقيط؟ فقالا جميعا: هو حرفقلت: عمن؟ فقال الحبكم: عن الحسن عن على، ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابت. وموسى الجهنى قال موسى: رأيت ولدزنا ألحقه على في مائه ، وقال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: وجدت لقيطافاتيت به على ابن أبي طالب فالحقه في مائه ، قلنا: ليس في هذا خلاف لماذكر ناقبل لأن قول عمر هو حر وقول الحسن عن على هو حر إذا ضم الى ماروى عن عمر من أنهم مملوكون وأن ولاء ملن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما مع ماروى عن عمر من أنهم مملوكون وأن ولاء ملن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما

<sup>(</sup>١) قوله « فكل أحدفهو حر » سقط من النسخة رقم ١٤ (٢) في النسخة رقم ١٩ « هو مملوك \_ يعني اللقيط \_ »

رضى الله عنهما هو حر انه اعتاق منهما له في ذلك الوقت ، وان العجب ليطول بمن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بنى كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: « البيع عن صفقة أو خيار » ولو سمعنا هذا من عمر لما كان خلافاللسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بل كان يكون موافقا للسنة ، فالصفقة النفرق و الخيار التخيير شم لا يجعل ماروى سنين و له صحبة عن عمر ، لا يجعل ماروى سنين و له صحبة عن عمر ، وهو و الله أجل و أوضح من شيخ من بنى كنانة ، ولا يعرف لعمر ، وعلى ههنا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم لا سياو قد جاء أثرهم أبدا يأخذون بما دونه و هو مارويناه من طريق محمد بن الجهم ناعبد الكريم بن الهيثم نا يزيد بن عبدر به نامحمد بن حرب الخولاني ناعمر بن رؤ بة (١) قال: سمعت عبد الواحد النصرى (٢) يقول: سمعت و اثلة بن ناعمر بن رؤ بة (١) قال: سمعت عبد الواحد النصرى (٢) يقول: سمعت و اثلة بن و ولدها الذي لاعنت عليه » و ولدها الذي لاعنت عليه » و

وأماهم فلا يبالون بهذاو لاأحد إلاوهو أعرف وأشهر من شيخمن بني كنانة وقدتر كوا السنة الثابتة لروايته ، فان قالوا : وبأى وجه (٣) يرق واصله الحرية ؟ قلنا : ياسبحان الله ياهؤلاء : ماأسر عمانسيتم أنفسكم أولستم القائلين : إن رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتداهو وامرأته القرشية مرتدة فولدت هنالك أولادا فان أولادهم أرقاء عن علو كون يباعون ، وقال الحنيفيون : ان تلك القرشية تباع و تتملك أوليس الرواية عن ابن القاسم إما عن مالك واما على ماعرف من أصل مالك إن أهل دار الحرب لوصار وا ذمة سكانا بيننا و بأيديهم رجال و نساء من المسلمين أحر اروحرائر أسروهم و بقواعلى الاسلام في حال أسرهم فانهم مملو كون لاهل الذمة من اليهود والنصاري يتبايعونهم متى شاءوا ، في حال أسرهم فانهم مملو كون لاهل الذمة من اليهود والنصاري التدميري (٤) وما على من أمه أحرة أم أمة ؟ حتى لقد أخبرني محمد بن عبد الله البكري التدميري (٤) وما علم فيهم أفضل منه و لاأصدق عن شيخ من كبارهم أنه كان يفتي أن التاجر ، أو الرسول اذا

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ «عمر وبن رؤ بة » وهو غلط (۲) هو بالصاد المهملة (۳) فى النسخة رقم ۱۹ « فبأى وجه » (٤) بفتح التاء المثناة من فوق و سكون الدال المهملة و كسر الميم و سكون الياء المنقوطة آخر الحروف بعدها راء نسبة الى تدمير وهى من بلاد الأندلس ٤ ووقع فى النسخة رقم ۱۹ «التدمى» باسقاط الياء آخر الحروف نسبة الى تدمى وهى بلدة فى الشام و هو غلط

دخلدار الحربفاعطوه أسرا. من أحرار المسلمين وحرائرهم عطيةفهم عبيد واماءله يطأ ويبيع كسائر مايملك،شاهوجه هذا المفتى ومن اتبعه على هذا ﴿

فَالْ لَهُ وَكُلِي مُعْرِرٌ : ورويناءن ابراهيم قولا آخر كاروينامن طريق ابن أبي شيبة نا و كيع عن سفيًان الثورى عن منصور عن ابراهيم النخعى في اللقيط قال : له نيته ان نوى أن يكون حبد افهو عبد ، وقولنا بأنه لارق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز . وعطاء : والشعبي . والحم . وحماد ، ورويناه أيضا عن ابراهيم وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول . والقياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأى فهلا قالوا ههناهذا ؟ و بالله تعالى التوفيق م

۱۳۸۹ مَسَمَّا لِمُ وَكُلُ مَاوِجِد مع اللقيط من مال فهو له لأن الصغير يملك و كل من مملك فكر ما كان بيده فهوله و ينفق عليه منه ه

المراحد المسلمين المسلمين المنافع النهيط البه من المسلمين حراكان. أوعبدا صدق الأمكن أن يكون ماقالحقا فانتيقن كذبه لم يلتفت \* برهان ذلك أن الولادات لاتعرف الابقول الآباء والأمهات وهكذا انساب الناس كلهم مالم يتيقن الكذب ، وا بماقلنا للمسلمين للثابت عن رسول الله علي النه علي من قوله : « كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة » وقوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي : « خلقت عبادي حنفاء كلهم » ولقوله تعالى : (واذأ خذر بك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلي شهدناأن تقولوا يوم القيامة اناكنا عن هذا غافلين ) فان ادعاه كافر لم يصدق لأن في تصديقه اخراجه عن ماقد صحله من الاسلام ولا يجوز ذلك الاحيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط ولا فرق بين حر . وعبد فهاذ كرنا ه وقال الحنيفيون : لا يصدق العبد من كافرة فقط ولا فرق بين حر . وعبد فهاذ كرنا ه وقال الحنيفيون : لا يصدق العبد في أن العبد لا يتسرى ، وأما نحن فقد قلنا : ان الناس على الحرية و لا تحمل امرأة العبد في أنها حرة فولده حرحتي يثبت انتقاله عن أصله و بالله تعالى التوفيق \*

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة

۱۳۸۸ مرمی کرو فرض علی من أودعت عنده و دیعة حفظها و ردها الی صاحبها اذا طلبها منه لقول الله تعالى: ( و تعاونوا علی البروالتقوى ) و لقوله تعالى: ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الإمانات الى أهلها ) و من البر حفظ مال المسلم أو الذمى ، وقد صح

نهى رسول الله والتينية عن اضاعة المال ، وهذا عموم لمال المر. ومال غيره م

۱۳۸۹ مسمائية فان تلفت من غير تعد منه ولاتضييع لهافلا ضمان عليه فيها لأنه اذا حفظها ولم يتعدولاضيع فقدأحسن والله تعالى يقول: ( ماعلى المحسنين من سبيل ) ، ولقول رسول الله والسيمية : « ان دماء كمو أموالكم عليكم حرام » فمال هذا المودع حرام على غيره مالم يوجب أخذه منه نص ، وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الموديعة ، و روى عنه (١) وعن غيره أن لا تضمن «

• ١٣٩٠ مرين المن وصفة حفظها هوأن يفعل فيهامن الحفظ ما يفعل عاله وان لا خالف فيها ماحدله صاحبها الاأن يكون فيما حدله يقين هلا كها فعليه حفظها لأن هذاهو صفة الحفظوماعداه هو التعدى في اللغةومعر فة الناس، و بالله تعالى التوفيق ١ ١٣٩١ مَـ مُرِيِّ فَانْ تَعْدَى المُودِعِ فِي الوديعة أو أَضَاعِها فَتَلَفْت لَرْ مَهُ ضَمَانِها ولوتعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط لأنه في الاضاعة أيضا متعد لماأم به ، والتعدى هوالتجاوز فياللغة التي نزل بهاالقرآن و بها خاطبنا رسولالله عليه والله تعالى يقول: (فمن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدى عليكم ) فيضمن ضمآن الغاصب في كل ماذكرنا في حكم الغصب ، و بالله تعالى التوفيق ه ١٣٩٢ مَسْمَا ُلِيٌّ والقول في هلاك الوديعة أوفيردها الى صاحبهاأوفي دفعها الى من أمره صاحبها بدَّفعها إليه قول الذيأودعت عنده مع يمينه سواء دفعت اليه ببينة أو بغير بينة لأنماله محرم كاذكرنا فهومدعي عليهوجوب غرامة وقدحكم رسولالله عَلَيْتُهُ بِأَنِ الْمِينِ (٢) على من ادعىعليه وهوقول أبى حنيفة. والشافعي, وأبي سلمان ﴿ وههناخلاف في واضع همنها أنمالكا فرق بين الثقة وغير الثقة فرأى أن لا يمين على الثقة وهذا خطأ لأنرسول الله ﷺ اذ اوجب انيمين علىمن ادعى عليه لم يفرق بين ثقة وغيرثقة ، والمالكيون موافقون لنا في ان نصرانيا . أو يهوديا . أوفاسقا مر. المسلمين معلن الفسق يدعى دينا على صاحب من الصحابة رضي الله عنهم و لابينة له وجبت اليمين (٣) على الصاحب ،و لافرق بين دعوى جحدالدين و بين دعوى جحدالو ديعة أو تضييعها، والمقرض مؤتمن على ماأقرض وعلى ماعومل فيه كما ان المودع مؤتمن ولا فرق ؛ وفرق أيضا بين الوديعة تدفع ببينة و بينها اذا دفعت بغير بينة فرأى ايجاب الضمان فيها اذادفعت ببينــة ،وهذا لامعنى لهلأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . ولاســنة ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «ورويت عنه » (٢) فى النسخة رقم ١٤ «باليمين» عسقط جمل فى هذا الموضع من النسخة الحلبية (٣) فى النسخة رقم ١٤ «لوجبت اليمين»

والأيمان لاتسقط والغرامة لاتجب الاحيث أوجبها الله تعالى أورسوله عليه والأيمان لاتسقط والغرامة لاتجب الاحيث أوجبها الله تعالى أو رسوله عليه وفرق قوم بين قول المودع هلكت الوديعة فصدقوه اما ببينة واما بغير بينة و بين قوله: قدصر فتها إليك فألزموه الضمان ، وكذلك في قوله: أمرتني بدفعها إلى فلان فضمنوه ه

فَالِلُ لُوهِ عَلَيْ وَهَذَاخِطاً لا نه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . ولاسنة ، والوجه في هذا هو أن كل ماقاله المودع بما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين (١) الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه لأن ماله محرم الابقرآن أو سنة ، سوا ، كانت الوديعة معروفة للمودع ببينة أو بعلم الحاكم أولم تكن ، ولا فرق بين شيء بما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة (٧) وأما إذا ادعى المودع شيئا ينقل به الوديعة عن ملك المودع الى ملك غيره فانه ينظر فان كانت الوديعة لا تعرف للمودع الابقول المودع فالقول أيضا قول المودع مع يمينه في كل ماذكر له من أمره إياه ببيعها : أو الصدقة بها . أو بهبتها . أو انه و هبهاله وسائر الوجوه ولا فرق لا نه لم يقر له بشيء في ما له ولا بشيء في ذمته لا بدين ولا بتعد و لا قامت له عليه بينة بحق و لا بتعد و ماله محرم على غيره ، وأما إن كانت الوديعة معروفة العين للمودع ببينة أو بعلم الحاكم فان المودع مدع نقل ملك المودع عنها فلا يصدق الا ببينة وقد أقر حينئذ في مال غيره بماقد منع الله تعالى منه اذيقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فهو ضامن و بالله تعالى التوفيق في تكسب كل نفس إلا عليها) فهو ضامن و بالله تعالى التوفيق في قسم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و قلم المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه و قبل المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه و قبل المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه و قبل المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه المناه و قبل المناه و قبل المناه و

ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ، و نقل المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ، و نقل الوديعة بالحمل والردعلي المودع لاعلي المودع وانماعلي المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط لان بشرته وماله محرمان وهذا بخلاف الخاصب. والمتعدى في الوديعة أوغيرها وأخذ المال بغير حق فرده على المتعدى والغاصب وأخذه بغير حق الى صاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالى لأن فرضا عليه الخروج من الظلم والمطل في كل أوان ومكان و بالله تعالى التوفيق ه

### كتاب الحجر

١٣٩٤ مَسَمَا ُ لِيَهُ لا يَجُوز الحَجر على أحدق ماله الاعلى من لم يبلغ أوعلى مجنون في حال جنو نه فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما فاذابلغ الصغير وأفاق المجنون جاز

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ر و لا يخر جملك » (۲) سقط لفظ , الفاسدة ، من النسخة رقم ۱۶ و النسخة الحلمية

امرهمافى مالهما كغيرهما، ولافرق سوا، فى ذلك كله (١) الحر. والعبد. والذكر . والأنثى . والبكر ذات الأب . وغير ذات الأب . وذات الزوج . والتى لازوج لها فعل كل من ذكرنا فى أمو الهم من عتق . أوهبة . أو بيع . أوغير ذلك نافذ اذاو افق الحق من الواجب . أو المباح ، ومردود فعل كل أحد فى ماله اذا خالف المباح أو الواجب ولا فرق ولا اعتراض لأب ولالزو جولا لحاكم فى شى ، من ذلك الاماكان معصية لله تعالى فهو باطل مردود ، ومن معصية الله تعالى الصدقة . والعطية بمالا يبقى بعده للمتصدق أو الواهب غنى ، فان أراد السيد إبطال فعل العبد فى ماله فليعلن بانتزاعه منه ولا يجوز للعبد حينئذ تصرف فى شى ، منه ه

برهانذلك مارو يناهمن طريق أبي داود ناأحمد بن عمرو بن السرح نا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سلمان الأعمش عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب الجنبي (٧) عن ابن عباس أن على بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله عن الله عن المخلوب على عقله [حتى يفيق] (٣). وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم ٤٠٠ هو من طريق أبي داود ناموسي ب اسماعيل نا وهيب - هو ابن خالد - عن خالد الحذاء عن أبي الضحى عن على بن أبي طالب عن النبي على النبي عن المناس وسمع منه . و من ابن عباس و عن النبي عن المناس و المناس المناس

ومن طريق أبى داود أيضانا عثمان بن أبى شيبة نايزيد بن هرون نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سلمان عن ابر اهيم النجعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين: وأن رسول الله والمسابق قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصي حتى يكبر ، و

قال على : معنى ثلاث ثلاث نفوس (٤) وقال تعالى : (لن تنالوا البرحى تنفقوا مما تحبون) وقال تعالى : (والمصدقين والمصدقات) وقال تعالى : (جاهدوابأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) وقال تعالى : (ماسلكم في سقر قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) وحض على العتق، وقال رسول الله عليه الله ويتنافه : «اتقوا النارولو بشق تمرة» وقال تعالى : وقال تعالى : (فانكحوا ماطاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال تعالى : (وآتو النساء صدقاتهن نحلة ) فصح أن كل أحدمندوب الى فعل الخير . والصدقة . والعتق . والنفقة في وجوه البرليقي نفسه بذلك نارجهنم ، ولاخلاف في أن كل من

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فى كل ذلك» (٢) نسبة الى جنب قبيلة فى اليمن (٣) الزيادة من سنن أبى داود ، والحديث فيه مطول (٤) فى النسخة رقم ١٦ «ثلاث أنفس»

ذكرنا من عبد . وذات أب . و بكر . وذات زوج مأمورون منهيون متوعدون بالنار . مندو بون موعودون بالجنة فقراء الى انقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء ولامزية فلا يخرج من هذا الحركم الامن أخرجه النص ولم يخرج النص الا الجنون مادام فى حال جنونه . والذى لم يبلغ الى أن يبلغ فقط ، فكان المفرق بين من ذكرنا في في الصدقة . والحبة . والنكاح و يمنع بعضا بغير نص مبطل محرم ما ندب الله تعالى اليه ما نع من فعل الخير ه

قال على : وروينا عن محمد بن جعفر غندر ناشعبة عن المغيرة عن الراهيم النخعي قال: لا يحجر على حر ﴿ وحدثني أحمد بن عمر العذرى ناأبو ذر الهروى ناعبدالله بن أحمد ابن حمو به السرخسي ناابراهم بن خزيم ناعبد بن حميد ناأبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الله بنعون عن محمد بنسيرينأنه كان لابرى الحجرعلى الحر شيئًا، وهو قول جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . وقول مجاهد . وعبيدالله بن الحسن . وغيره ، وقال أبو حنيفة: لا محجر على حر لالتبذير و لالدين و لالتفليس ولالغيره، ولا يرى حجر القاضي عليه لازما ويرى تصرفه في ماله واقراره بعد حجر القاضي عليه لازما [ ويرى تصرفه في ماله واقراره بعدحجر القاضي ] (١) وقبلهسواء كل ذلك نافذ الاأنهزاد فقال : منبلغ ولم يؤنس منهرشد (٧) حيل بينه و بين ماله الاأنهان باع شيئاكثر أوقل نفذبيعه و إن أقرفيه كثر أوقل نفذاقراره حتىاذاتمت لهخمس وعشرونسنة دفعاليهمالهوانلم يؤنس منهرشد م وهذهالز يادةفىغا يةالفساد،أولذلكانهلانعلم أحداقال بهاقبله، وأيضافانه قولمتناقض لانه اذاجاز بيعه واقراره فاىمعنى للمنعله من ماله هذا تخليط لانظيرله ، ثم تحديده تخمس وعشر نرسنة من احدى عجائب الدنيا: وماندرى بأى وجه يستحل في الدين منع مال واطلاقه بمثلهذه الآراء بغيراذن من الله تعالى ?، وأعجب شيءاحتجا جبعض من خذله الله تعالى بتقليده اماه فقال : يولدللمر. من اثني عشر عاما ونصف فيصير أبالمُم ولد لابنه كذلك فيصير جدا وليس بعدالجدمنزلة ،

مُوَ الله عَلَىٰ الله عَمْدِينَ : وهذا كلام أحمق بارد ويقالله : هبك أنه كما تقول فكان ماذا ؟ ومتى فرق الله (٣) تعالى بين من يكون أبا فى أحكام ما لهما ، وفى أى عقل وجد تم هذا ؟ وأيضا فقد يولدله من اثنى عشر عاما ولابنه كذلك فهذه أربعة وعشرون عاما ، وأيضا فبعد الجد أبو جد فبلغوه هكذا الى سبع وثلاثين سنة أوالى أربعين سنة

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٢) فى النسخة رقم ١٤ ، الرشد ، (٣) فى النسخة رقم ١٤ ، وما فرق ،

لقول الله تعالى : (حتى اذابلغ أشده و بلغ أر بعين سنة ) فظهر فسادهذه الزيادة جملة وبالله تعالى التوفيق \*

وذهب آخرون الى الحجر (١) فقال مالك : من كان يخدع في البيوع و لا يحسن ضبط ماله حجر عليه فلم ينفذله عتق . ولاصدقة . ولابيع · ولاهبة . ولا نكاح ولا يكون وليالابنته فىالنكاح (٢) وكلماأخذه قرضالم يلزمهأداؤه ولاقضىعليه به وانرشد بعــدذلك وقال : مافعل قبل أن يحجر القاضيعليه ففعله نافذغير مردود الى أن يحجر القاضي عليهو أجاز لوليه أن يدفع نفقةشهر ونحوذلك ، قال : فان ظهر منه الرشد لم يكن بذلك نافذ الأمرحي يفك القاضيءنه الحجرو أجازلمن لم يحجر عليه اعطاء كل ما يملك في ضرية وفي مرات وأنفذه عليه ،وهذا خطأ ظاهر وتباقض شديدفي وجوه جمة ه أحدها وأعظمها ابطاله أعمالالبرالتي ندبالله تعالى إليها وجعلها منقذات منالنيران كالعتق. والصدقة ، وابطالهالبيع الذيأباحهالله تعالىوهذاصد عنسبيلالله تعالىوتعاون على الاثم والعدوان لاعلى البر والتقوى بغير برهان لامن قرآن . ولاسنة ﴿ وثانيها ابطاله الولاية لمنجعلها الله تعالى وليا لها فىالانكاح فان كان عندهم فى حكم الصغير . والمجنون اللذين هماغير مخاطبين ولامكلفين انقاذ أنفسهمامن النار ولا ولاية لهمافليسقطوا عنه الصلاة والصوم وأنكان عندهم مكلفا مخاطبا مأمورامنهيا مندوبا موعودا متوعدا فما بالهم (٣) يحولونبينه و بينماند به الله تعالى اليه وجعله في يديه من الولاية بقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامي منكموالصالحين منعبادكم وإمائكم ) وماالذي أسقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطاب الصلاة . والصوم . والتحريم والتحليل . واقامة الحدود؟ وماندرىماهذا ؟ فانقالوا : لوعلمناأنه يقصد بذلك الله تعالىلم نمنعه قلنا لهم : ماعلمكم بهذامنه ولاجهلكم بهمنــه الاكعلمكم به وجهلكم منغيره نمن تطلقونه على كل ذلك وتنفذو نهمنه ولعله أبعدمن تقوى الله تعالى . وأقل اهتبالا بالدين . وأطغى من هذا الذي حلتم بينه وبين مايقر به من ربه تعالى بالظنون الكاذبة ﴿ وَثَالَتُهَا الْطَالَهُمُ أَمُو الْالْنَاسُ الَّتَي يأخذها بالبيع أو القرض اللذين أباحهما الله عز وجل ، وهذه عظيمة من العظائم ما ندري أين وجدوا هذا الحكم؟ ونعوذ بالله منه ، وهذا ايكال للمال بالباطل وقد حرم الله تعالى هذاأيضا (٤) ، وإذا أسقطو اعنه حقوق الناس اللازمة له من أثمان البيع و ردالقرض

<sup>(</sup>۱) أى الى القول بمشروعية الحجر (۲) فى النسخة رقم ۱۹ و كذلك بها مش نسخة رقم ۱۶ « فى الانكاح » (۳) فى النسخة رقم ۱۶ « فما لهم » (٤) فى النسخة رقم ۱۹ «هذا نصا» ه

بنص القرآن فليسقطوا عنه قصاص الجنايات فيأموال الناس ودمائهم والا فقد تناقضوا أقسح تناقض وهذاهو التعاون على الاثم والعدوان جهاراء ورابعهاوهو أفحشها فى التناقض انفاذه مافعل من التبذير المفسد حقا و بيو ع الغبن (١) قبل أن يحجر عليه القاضي و رده مافعل من الصدقة والعتق بعد حجر القاضي عليه فكان حكم القاضي أنفذ مزحكم الله تعالى ولاكرامة اوجه القاضي كائنامن كان فماجعل الله تعالى قطحكم القاضي محللا ولامحرما إنماالقاضي منفذ بسلطانه علىمن امتنع فقط لاخصلة لهغيرها و لامعني سوى هذا والا فليأتو نابآية . أوسنة مخلاف هذا ويأبي الله من ذلك ، وهذا كله لاندرى منأن أخذوه ؟ ﴿ وْخامسها إبطالهجميع أفعالهوان كانت رشدامالم يفك القاضي عنه الحجروهذه كالتي قبلها ﴿ وسادسها اجازته أن يعطيه الولى نفقة شهر يطلق يده عليها فليتشعري منأين خرج هذا التقسيم العجيب؟ وماالفرق بيناطلاقيده على نفقة شهرو بين اطلاقها على نفقة سنة أو نفقة سنتين ؟ فان قالوا: نفقة شهر قليلة قلنا: قديكون مال تكون نفقة شهر فيه كثيرا و يكون مال نفقة عشرةأعوام فيه قليلا ، ولا يخــلو.دفع مالهاليه منأن يكون واجبا . أوحراما فانكان واجبا فدفعــه كله اليه واجب. وان كانحراما فقليل الحرام حرام؛ وهذا بعينه أنكروا على أصحاب ألى حنيفة في المحتمم قليل المسكر وتحريمهم كثيره \* وسابعها انفاذهم أفعال الفساق الظلمة المتعدين على المسلمين بكل بائقة المتاعين للخمور المنهمكين فيأجر الفسق اذا كانوا جماعين للمال منأى وجه أمكن بالظلم وغيره فيجيزون بيعهم وشراءهم وهباتهم وانكانت في الأغلب والأظهر لغير الله تعالى ، و ان أتى ذلك على كل ما يملكونه و بقوا بعده فقرا. متكففين فانفذوا منه التبذير الذي حرم الله تعالى والبسط الذي يقعدعليه بعده ملوما محسورا وردهم العتق والصدقة مذرهم وانكان ذامال عظيم ممن يخدع فيالبيوع ويصفونه بأنه لايحسن ضبط ماله فأى تناقض أفحش بمن يجعل أصله بزعمه ضبط المال وحفظه؟ثم يجيزون منواحد اعطاءماله كله حتى يبقى هووعياله جاعةو ينفذونهعليه و بمنعون آخر من عتق عبد وصدقة لدرهمو ابتياع فاكهة يأكلها ووراءه من المال ما يقوم بأمثاله وأمثال عياله ، ثم بجعلون أصله مزعمهم دفع الخديعة له عن ما له وهم بحيرون الخديعة المكشوفة فيالمال العظيم لغيره ، فماهذا البلاء وماهذاالتخاذل وكم هذا التناقض ؟ والحـكم فىالدين بمثـل هذه الأقوال بلا قرآن . ولاسنة . ولا قول صاحب . ولا قياس . ولا رأى لهوجه يعقل ونعوذبالله من البلاء ﴿ وقال الشافعي عمثل هذا كله الا

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ .و بيوع العين،وهو تصحيف

أنه قال: انكان مفسدا فجميع أفعاله مردودة حجر عليـه القاضى أو لم يحجر واذا رشد فجميع أفعاله نافذة حلعنه القاضى الحجر أولم يحل ،وكل ماأدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا ما يدخل في هذين الوجهين فقط ...

قَالَ لُوهِ عَلَى : والحقالواضح هو ماقلناه وهو أن كل بالغ مخاطب مكلف أحكام الشريعة فحكمهم كلهمسواءفي أنهم مندوبون الى الصدقة والعتق مباح لهم البيع والنكاح والشراء، محرم علمهم اتلاف المال بالباطل وإضاعته والخديعة عنه والصدقة بمالايلقي لهم غنى كاقال رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ : ﴿ الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ﴾ وكما قال عليه السلام: « الدين النصيحة قيل: لمن يارسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم » و كاقال عليه السلام : « ليس منامن غشنا » و كماقال الله تعـالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم) و كاقال تعالى: (و لا تبذر تبذرا) وكما قال تعالى :( ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعدملوما محسوراً ) وكل من تصدق وأعتق وفعل الخير عن ظهر غني نفذ ولم محارده ، وكل من أعتق و تصدق عن غير ظهر غني ردو بطل لأنه لاطاعة الاماأمر الله تعالى به ولا معصية الامانهي الله عنه فالصدقة بمالايبقي غنى معصية والصدقه بما يبقى غني طاعة ، وكل من باع أواشترى فخدع أو خدع فمردود لأنالله تعالى حرم الخديمة والغش، وكل من باع أو اشترى فلم يغبن ولاغش (١) فنافذ لأن الله تعالى أبا حالبيع ، وكل من أنفق في معصية فلسا فما فوقه فمردود ، وكل من أنفق كما أمر قل أو كثر فنا فذلازم، وماأبا حاللة تعالى قط ابطال حق ولا المنع من الطاعة من أجل معصية عصاها ذلك الممنوع أوخيف أن يعصيهاولم يعص بعد كالم يبح أن تنفذ معصية وأن يمضى باطل (٢) منأجل باطل عمل به ذلك المخل ومعصيته بل الباطل مبطل قل وجوده من المر. أو كثر والحق نافذ قلوجوده من المر. أو كثر ، هذا هو الذي جاء به القرآن والسنن وشهدت له العقول وما عدا هذا فباطل (٣) لاخفا. به . وتناقض لايحــل . وقول مخالف للقرآن . والسنن . والعقول « وقال محمد بن الحسن : إن أعتق المحجور نفذ عتقه وعلى العبد ان يسعى له في قيمته فكانت هذه طريفة جداو لاندري من أن استحل الزام العبد السعي ههنا في هذه الغرامة ؟ \* وقال أبو سلمان . وأصحابنا : من بلغ مبذرا فهو على الحجركاكات لأنه محجور عليه بيقين فلايفك عنه الابيقين آخر قالوا:

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ه فلم يغش و لاغبن » و فى النسخة رقم ١٤ ه فلم يغبن و لاغبن » وماهنا أظهر (٢) فى النسخة رقم ١٤ « يمضى باطلا » (٣) فى النسخة رقم ٢٦ « فضلال »

فانرشد شم ظهر تبذيره لم يحجر عليه لكن ينفذمن أفعاله ماوافق الحق ويرد ماخالف الحق كغيره سوا. ه

قال على : أماقولهم : قدار مه الحجربيقين فلاينحل عنه إلابيقين آخر فقول صحيح واليقين قدور دو هو أمرالله تعالى له بالصدقة وأن يتقى النار بالعتق وباطلاقه على البيع اذا بلغ وعلى النكاح إذا كان مخاطبا بسائر الشرائع و لافرق «

قَالُ بُومِحِيرٌ :واحتج المخالفون باشياء بجب إيرادها وبيان فاسد احتجاجهم بها ووضعهم النصوص في غير مواضعها . وبيان ذلك بحول الله تعالى وقو ته \*

مَا لَ الله عَجْمَةُ : قالوا : قال الله عزوجل : (وابتلوا اليتامي حتى اذا بلغوا النكاح فانآ نستم منهمرُشدا فادفعوا اليهم أموالهم ) قالوا : فإنماأم الله تعالى بان ندفع اليهم أموالهم مع ايناس الرشد منهم لافي غير هذه الحال، وقال تعالى : ( و لا تؤتوا السفهام أموالكم التيجعلاللهلكم قياماوارزقوهم فيهاواكسوهموقولوا لهمقؤلامعروفا) فنهي عز وجل عنايتاء السفهاء المالولم بجعل لهم إلا أن رزقو امنها في الأكل و يكسو اويقال لهمقول معروف ، وقال عز وجل : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) فاوجب الولاية على السفيه. والضعيف : وقال تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواو كانبين ذلك قواما ) وقال تعالى : ( ولاتبذر تبذيرا إنالمبذرين كانوا اخوانالشياطين ) وقال تعالى : ( ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين) فحرمالله تعالى السرف. والتقتير. والتبذير ، وقال تعالى: (ولاتجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملو مامحسورا ) هذا كل ماذكروا من القرآنو كله حجة لناعلهم ومخالف لاقوالهم على مانبين انشاء الله تعالى مانعلم لهم من القرآن حجة غيرهذا أصلاه وذكروامن السنة الخبر الصحيح عرالمغيرة بن شعبة « أنرسولالله ﷺ نهيعن اضاعةالمال » وذكرواخبرارو يناه من طريق أبي عبيد ناعمرو بنهارون عن بحي بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليبة عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ أَيَمَارِ جَلَ كَانَ عَنْدُهُ يَسْمِ فَالَّ بِينَهُو بِينَأَنَ يَبْزُو جَفْرُنِي فَالاَّثْمَ بِينَهُما ، مانعلم لهم خبراغيرهذن و كلاهماحجة لناعليهم ومخالف لأقوالهم على مانين [ بعدهذا ] (١) انشاء الله تعالى ، وذكر واعن الصحابة رضى الله عنهم ماروينا عن هشام بن عروة عن أبيه أنعلى سأبي طالب أتى عثمان بن عفان فقال له: ان اسجعفر اشترى بعا كذاو كذا فاحجر عليه فقال الزبير: أنا شريكه في البيع فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع

<sup>(</sup>١) الزيادةمن النسخة رقم ١٤

شريكه فيه الزبير ? \* و من طريق أبي عبيد حدثني عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ان حسان عن ان سير من قال: قال عثمان لعلى: ألا تأخذ على مدى الن أخيك يعني عدالله ابنجعفر ـ وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفاما يسرني أنهالي بنعلي (١) ﴿ و مارو يناه من طريق أي عبيدنا محمد من كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن الطفيل من الحارث قال: بلغ ابن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أرادت بيعر باعها فقال: لتنتهين أولاً حجر ن عليها ه ومن طريق أى عبيدنا سعيدين الحكم بن أبي مرسم عن عبدالله بن طبعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نو فل عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير إذا نشأ منا ناشيء حجرعليه ه ومن طريق الحجاج نأرطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائغي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبيرينكر عقله أيحجر عليه ؟ قال نعم ٥ و من طريق يزيد بن هر مز (٧) عنابن عباس أنه كتبالى نجدة بن عويمر وكتبت تسألني عن اليتم متى ينقضي يتمه فلعمرىأن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها واذاأخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وأنه لا ينقطع عن اليتم اليتم حتى يبلغ ويؤنسمنه رشدهو اذابلغ النكاح وأونسمنه رشددفع اليهماله فقدانقضي عنهيتمه به قال أبو محمد: جمعناهذه الألفاظ كلهالأنها كلهامارو يناه من طرق كلهار اجع الى يزيد ابن هر مزعن ابن عباس فاقتصر ناعلى ذكر من روى جميعها عنه فقط و كلها صحيح السند ه ومنطريق فيهاشريك عن علا (٣) عن عكرمة عن ابن عباس ( فان آ نستم منهم رشداً ) قال : اليتم يدفع اليهماله بحلم وعقل ووقار مانعلم عن الصحابة رضي الله عنهم شيئًا غيرهذا ، وكله مخالف لقولهم وحجة عليهم وأكثرهموافق لقولنا ، وعن التابعين عن الحسن البصرى ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أموالهم )قال: صلاح في دينه وحفظ لماله ه وعن الشعبي أن كان الرجل ليشمط (٤) وما أو نس منه رشد

قدينه وحفظ لماله ه وعن الشعبي ان كان الرجل ليشمط (٤) وما أونس منه رشد وروينا مثل قولهم عن شريح. والقاسم بن محمد. و ربيعة. وعطاء ه ور و ينا عن الضحاك أنه لايدفع اليه ماله حتى يؤنس منه صلاح إلا أنه لم يأت عن شريح ولاعن القاسم منعه من عتق وصدقة وبيع لايضر ماله انماجاء ذلك عن ربيعة . وعطاء فقط ه قال على: مانعلم لهم عن التابعين غيرهذا وبعضه موافق لقولنا \*

قَالَ بِوَحْجِيرٌ : أَمَاقُولَ اللهُ تَعَالَى : ( و ابتلو الليتاى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم

(۱) عزى هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير الى أبى عبيد فى كـتاب الاموال ونسخ هذا الكتاب نادرة جدا (۲) فى النسخة رقم ۱۲ « يزيد بن هرون » و هو غلط (۲) فى النسخة رقم ۱۲ « عن سالم » و هو خطأ (٤) الشمط الشيب

منهم رشدا فادفعو اإلهم أمو الهم ) فينبغى أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع مالهاليه فنظرنا فيالقرآن الذيهو المبين لناما ألزمنا الله تعالى اياه فوجدناه كله ليس الرشد فيها لاالدين . وخلاف الغي فقط لاالمعرفة بكسب المال أصلا قال تعالى: ( لا إكراه في الدين قد تدين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي) وقال تعالى : ( أو لئك هم الراشدون ) وقال تعالى : (وماأمرفر عون برشيد ) فصح أن من بلغ يميزا للايمان من الكفر فقدأونس منه الرشد الذي لارشد سواه أصلا فوجب دفع ماله إليه ومايشك مؤمن ولاكافر أن فرعون وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال وأضبط له وأكثر وأعرف يوجوه جمعه من موسىعليه السلام وأن فرعون لم يكن قط مغبونا في ماله ولقدأتي موسى عليه السلام . والخضر عليه السلام الي أهل قرية فاستطعماهم فأبوا أن يضيفوهما فياتا ليلتهما بغير قرى وما بلغ فرعون في ملكه قط هذا المبلغ ، وكذلك لاشك فيأن المتمنطر من قريش كأ بي لهب. والوليد ابن المغيرة . وابن جدعان كانوا أبصر وأسرع الى كسب المال من أىوجه أمكن من مساعاة الاماء .والربا وغيرذاك من رسول الله عليناية ﴿ رُو يَنَامِنُ طُرُ يَقَ مُسَلَّمُ نَا أَبُو بَكُر ابنأ في شيبة . وعمر والناقد قالا جميعا : حدثنا أسود بن عامر (١) ناحماد بن سلمة عن هشام بن عروة : وثابت البناني قال هشام : عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين وقال ثابت: عنأنس ثم اتفقأنس. وأم المؤمنين فذكرا حديث تلقيح النخل وأن رسول الله عليه عليه قال: ﴿ أَنتُم أَعْلَمُ بَأْمُ دَنياكُم ﴾ (٢) فصح انالرشد ليسهو كسب المالولامنعه من الحقوق ووجوه البربل هذا هو السفه وآنما الرشد طاعة الله تعالى وكسب المال من الوجوه التي لاتثلم الدين ولا تخلق العرض وانفاقه فيالواجبات وفيها يتقرب به إلى الله تعالى للنجاة من النار · وابقاء ما يقوم بالنفس والعيال على التوسط والقناعة فهذا هو الرشد ، وقال تعالى : ( سأصرف عن آياتي الذن يتكبرون في الأرض بغير الحق وانيرواكل آية لايؤمنوانها وان بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وانبروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) وهكذا كل مكان في القرآن ذكر فيه الرشد ، وكذلك لم نجدفي شيء من لغة العرب أن الرشد هو الكبيس فيجمع (٣) المال وضبطه فبطل تأو يلهم في الرشد بالآية . وفي دفع المال بايناسه ، وصح أنها موافقة لقولنا وان مرادالله تعالى يقينا بها أنما هوأنمن بلغ عاقلا بميزا مسلما وجبدفع مالهإليه وجازفيهمن جميع أفعالهمايجوز

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ دسو يدبن عام » وهو غلط (۲) هوفى صحيح مسلم ج٢ص ٢٢٣ (٣) فى النسخة رقم ١٤ «فى كسب»

من فعل سائر الناس كلهم ويرد من أفعاله مايردمن أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق ٤ وانمن بلغ غير عاقل ولاميز للدىن لم يدفع اليه ماله ولوكان الذي قالوا في الرشد وفي السفه قو لاصحيحا ـ ومعاذالله من ذلك ـ لـ كان طوائف من اليهود . والنصاري . وعباد الأوثان ذوى رشد ولكان طوائف من المسلمين سفها. وحاش لله من هذا ، وأماقوله تعالى : (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم) الآية.وقوله تعالى : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا ) فانالسفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن و بها خوطبنا لا يقع الاعلى ثلاثة معان لارابع لهاأصلا ، أحدها البذاء والسب باللسان وهم لايختلفون ان من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله فسقط الكلام في هذا الوجه ، والوجه الثاني الكفر قال الله عزوجل: (و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالو أنؤمن كما آمن السفها. ألا إنهم همالسفهاء ) وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام : انهقال لله تعالى: ( أتهلكنا بما فعل السفها. منا ) يعني كفرة بني اسرائيل ، وقال تعالى : (سيقول السفها. من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانو اعليها ) وقال تعالى : (ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ) وقال تعالى حاكيا عن مؤمني الجن الذين صدقهم و رضي عنهم قولهم: (وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ) فهذا معنى ثان ولاخلاف منهم ولامنافي ان الكفار لايمنعون أموالهم وانمعاملتهم فيالبيع والشراءوهباتهم جائز كلذلك ،وان قوله تعالى: ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله تعالى: ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا ) لم يردبه تعالى قط الكفار ولاذوى البذاء في السنتهم، والمعنى الثالث وهوعدم العقل الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ، وهؤلا. باجماع مناومنهم هم الذين أراد الله تعالى في الآيتين وان أهل هذه الصفة لا يؤتون أمو الهم لكن يكسون فيها ويرذقون ويرفق بهم فىالكلام ولايقبل إقرارهم لكن يقرعنهم ولهم الناظر لهم فصح هذا بيقين ، فن قال : ان من يغبن في البيع ولا يحسن حفظ ماله و ان كان عاقلا مخاطبا بالدين مميزا لهداخل في اسم السفه المذكور في الآيتين فقد قال: الباطل وقال على الله تعالى : ما لا علم له به وقفا ما لاعلم له به و ما لا بر هان له على صحته، وهذا كله حرام لا يحل القول به ، قال تعالى : (وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقال تعالى : (قل: هاتوا برها نكم ان كنتم صادقين ) فاذلا برها نالهم فليسو ا صادقين فيه بلاشك، فصحأن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم ، وماسمي الله تعالى قط في القرآن ولا رسوله عَيْدُ ولاالعربي الجاهل بكسب ماله أو المغبون في البيسع سفيها، والسفيه الذي ذكر في الآية هو الذي لاعقل له لجنو نه و الضعيف الذي لاقوة لهقال تعالى : ( ثم جعل

من بعد قوة ضعفا) والذي لا يستطيع أن يمل هو من به آفة في لسانه تمنعه كرس أو نحوذلك ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى الا بكلامه أو بكلام رسوله والتهافية أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى أنه أنزل بها القرآن و باليقين الذي لاشك فيه أنه مرادالله تعالى فهذه طريق النجاة وأما بالظنون و ما لا بر هان عليه فمعاذالله من هذا «روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى: (فان آنستم منه رشدا) قال: العقل لا يدفع الى اليتم ما له وان شمط حتى يؤنس منه رشد ، وهذا هو الحق المتيقن «

ومن طريق سعيد بن منصور أنايونس عن الحسن في قوله تعالى: ( ولا تؤتو االسفها، أمو الكم) قال: السفهاء الصغار و النساءهن السفهاء (١) ۞ و به الى سعيد بن منصور نا عون بن موسى سمعت معاوية بن قرة يقول : عودوا النساء لافانها سفيهـة ان أطعتها أهلكتك ه ومنطريق اسماعيل بن اسحاق عن محى بن عبد الحميد الحماني نا أبي وحميد الرؤاسي . وعبدالله بن المبارك قال الرؤاسي : عن الحسن بن صالح عن السدى رده الى عبدالله قال في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفْهَاءُ أَمُوالَّكُمْ ﴾ قال : النساء. والصبيان ، وقال ان المبارك عن اسماعيل عن أبي مالك: النساء. والصبيان ، قال: وقال أبي عن سلمة بن نبيط عن الضحاك : قال : النساء والصبيان ﴿ وَيَوْالْمُ اسْمَاعِيلُ بَانْصُرُ بِنَعْلَى ﴿ ومحمد بن عبدالله بن نمير قال نصر: ناأبو أحمد عن ابن أبي غنية (٧) عن الحكم بن عتيبة ، وقال ابن نمير: ناأبي نا الأعمش عن مجاهد، ثم اتفق الحكم. ومجاهد في قول الله تعالى: ( ولاتؤتوا السفهاءأموالكم ) قالا جميعا : النساء والصبيان (٣) ۞ و بهالى اسماعيل نا يحي بن خلف نا أبوعاصم عرب عيسي نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ( ولاتؤتوا السفها. أموالكم التيجعل الله لكم قياما ) قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أمو الهمو السفهاء من كن أز واجا . أو أمهات أو بنات ﴿ و به إلى اسماعيل نايحي بن عبدالحميد الحماني نا شريك عر . سالم عن سعيد \_ هو ان جبير \_ (ولاتؤتوا السفها. أمو الكم) قال: النساء يه

قال أبو محمد: فاتفق الحسن. والحكم. ومعاوية بنقرة. ومجاهد. والضحاك. وسعيد بن جبير. وأبو مالك. وعبدالله ،أما ابن مسعود وهو الاظهر. وأما ابن على أن النساء سفهاء وأنهن من المراد في هذه الآية ، وصرح مجاهد بانهن الأمهات

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۳ «والنساء من السفهاء» (۲) هو بفتح الغين المعجمة و كسر النون وتشديد التحتانية ، وفى النسخة الحلبية « ابن أبى عبيد » وهو تصحيف (۳) فى النسخة رقم ۱۶ «والولدان »

والزوجات. والبنات فاين المشنعون بخلاف الجمهور؟ وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول \*

قال أبو محمد : أما الصبيان فنعم وأما النساء فلالانه لم يأت قرآن ولاسنة بانهن سفهاء بلقدذ كرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البرفقال: (والمتصدقين والمتصدقات) وفي سائر أعمال البر فبطل تعلقهم بهذه الآية والحمدلله ربالعالمين ، وأما تحريمه تعالى التبذير . والاسراف. وبسط اليد كل البسط فحق وهوقولنا وهم مخالفون لكل ذلك جهلا فيجيزون من الذي لايخدع في البيع اعطاء ماله كله اماصدقة واماهبة لشاعر أوفي صداق امرأة نعم حتى انه ليكتب لها على نفســه بعد خروجه لهــاعن جميع ماله الدين الثقيل وهذا هوالتبذير المحرم والاسراف المحرم وبسط اليدكل البسط حتى يقعدملوما محسورا ونحن نمنع منهذا كلهو نبطله و نرده ، ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته ومن عتق عبده وان كان له مائة عبد ، وينفذون وصيتهم وان عظمت بعد موتهم و يحجرون الصدقة والعتق باليسير والكثير على من يخدع (١) في البيع و لا يحجرُ ون على من يبتاع الخور. ويعطى أجرالفسق. وينفق على الندمان. وفى القار وان أكثر ذلك اذاكانبصيرا بكسب المالمن ظلم وغيرظلم ضابطا لهمن حق وغير حق ومانعآ من زكاة وصدقة ، وهذه تناقضات في غاية السهاجة . وظهور الخطأ بغيروجه يعرف وهرة يطلقون اتلاف المال جملة فىالباطل ومرة يحتاطون فيردون صدقة درهم وعتق رقبة لاضرر على المال فهما (٧) ومرة يجيزون الخديعة في الألوف في البيع و لا يكرهونها ويقولون: البيع خدعة ، ومرة يبطلون البيع الصحيح الذي لاخديمية فيهخوف أن يخدع مرة أخرى ، وهذا في التناقض كالذي قبله ، وفي القول بما لا يعقل و لايشهد له قرآن . و لا سنة . ولامعقول . ولارأى سديد ، وأمانحن فنرد الخديعة والغش (٣) حيث وجدا وبمن وجداقلا أمكثرا ونجيز البيع الصحيح الذىلاخديعة فيهحيث وجدوبمن وجد و نرد كل عطية في باطل قلت أم كثرت و نمضي كل عطية في حق قلت أم كثرت ، و بهذا جاءت النصوص ولمشهدت العقول والآراء الصحاح (٤) التي إليها ينتمون وبهافي دين الله تعالى يقضون ،والحمدلله رب العالمين ١

**قَالُ بُومِجِيِّرٌ** : ونحن نفسر بعون الله تعالى التبذير . والاسراف ، و بسطاليد

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٦ ، والكشير بمن يخدع » وفى النسخة الحلبية ، والكثير من يخدع » (٢) فى النسخة رقم ١٦ ، والحلبية ، فيها » (٣) فى النسخة رقم ١٦ ، والخبر » والادلة الصحاح » ه

<sup>(</sup>١ ٢٧ - ج ٨ المحلى)

كل البسط التي حرم الله تعالى وزجر عنها لا كتفسيرهم الذي لايفهمونه و لا يفهمونه أصلا ، ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم \*

قال على : هذه الأعمال المحرمة معناها كلهاواحد و يجمعه (١) ان كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أمقلت فليست اسرافا ولاتبذيرا ولابسط اليدكل البسط لأنه تعالى لا يحل ماحرم معا فلاشك فى ان الذى أباح هوغير الذى نهى عنه وهو نفس قولنا ولله الحمد ، وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهى الاسراف والتبذير و بسط اليدكل البسط لأنه لاشك فى ان الذى نهى الله تعالى عنه مفسر اهو الذى نهى عنه بحملا ولله الحمد كثيرا ، و بهذا جاءت الآثار ، روينا من طريق اسهاعيل بن اسحق نا محمد بن كثير أناسليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى المبذر : هو الذى ينفق فى غير حق ، ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أبى العبيدين (٢) عن ابن مسعود فى قول الله تعالى : (ولا تبذير ا) قال : الانفاق فى غير حقه \* ومن طريق ابن و هب أخبرنى خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهرى انه كان يقول فى قول الله تعالى : (ولا تبذير اكان البسط) كل البسط ) فى غير حقه \* ومن طريق ابن و هب أخبرنى خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهرى انه كان يقول فى قول الله تعالى : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) قال : لا تمنعه من حق ولا تنفقه فى باطل ، قال الزهرى : وكذلك قوله تعالى : (والذين قال : لا تمنعه من حق ولا تنفقه فى باطل ، قال الزهرى : وكذلك قوله تعالى : (والذين الذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) \*\*

من الله والمهم مخالفون لها أوضح خلاف في قال على : كل شراء لمأكول . أو ملبوس . أو مركوب ، وكل عتق أوضح خلاف في قال على : كل شراء لمأكول . أو ملبوس . أو مركوب ، وكل عتق وصدقة وهبة أبقى غنى فهو حلال . والحلال هوغير التبذير والاسراف و بسط اليد كل البسط ، والحلال لا يجوزرده وكل مالم يبق غنى من كل ذلك بما ليس بالمر ، عنه غنى فهو الاسراف والتبذير و بسط اليدكل البسط فهو كله باطل بمن فعله مردود ، وهكذا كل نفقة في محرم كالخر . وأجرة الفسق . والقمار وغير ذلك قل أو كثرو بالله تعالى التوفيق ، فبطل عنهم (٤) كل ما تعلقوا به من القرآن ، وأما نهى رسول الله عنها الله فق وهو قولنا ، واضاعته هو صبه فى الطريق أو انفاقه فى محرم كا قلنا فى التبذير والاسراف و بسط اليد ي

برهان ذلك قولرسولالله عَلَيْنَهُ الذي ذكرناه آنفا في المزارعة: « من كانت له

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱۹ (يجمعه) بدونواو (۲) هو بلفظ التثنية واسمه معاوية ابنسبرة السوائى (۳) فىالنسخة رقم ۱۶ ، هىنصمانقول ، (٤) سقط لفظ (عنهم) من النسخة رقم ۱۶

أرض فليزرعها أوفليزرعها أخاه فان أبى فليمسك أرضه » فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمر اضاعة للمال اذا لم يحتج صاحبها الىذلك ، وما نعلم خلافا في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله مباح وان اقباله حينتذعلي العمل للا خرة أفضل من إكبا به على طلب التزيد من المال ، فظهر فسادة و لهم من كل وجه ، وأعجب شيء قولهم : ان من لم يشمر ماله فهوسفيه ، شم أباحوا لمن تعدى فأكل أموال الناس ظلما أو غصبا و بالبيسع و بأى وجه أمكنه فلما طلب بالحقوق و أخذ ما وجدله أو لم يوجد لهشي ، (١) ان يقعد مكانه فلا يتكسب شيئا ينصف منه أهل الحقوق قبله وهذه ضد الحقاق ، مرة يمنعونه من الصدقة . والعتق . والبيع لأنه لا يحسن تشمير ماله ، ومرة يطلقون له أن لا يشمر ماله و ان أضر ذلك بأهل الحقوق قبله ، فو اخلافاه ه

رو ينامن طريق محمد بن المثنى نايعلى بن عبيد الطنافسى نامحمد بنسوقة نا ابن سعيد ابن جبير قال . سئل أبي عن اضاعة المال؟ فقال : أن يرزقك الله تعالى مالا فتنفقه فيا حرم عليك \*

قال أبو محمد: أو لادسعيد بن جبير هم ثلاثة عبد الله وعبد الملك . واسحاق كلهم ثقات مشاهير فايهم كان فهو ثقة ، وقدر و ينا عن مالك ان الاسراف هو النفقة في المعاصى فظهر أن هذا الخبر هوقولنا وانه مخالف لقولهم ، وأما الخبر الآخر: « أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه و بين أن يتزوج فزنى فالاثم بينهما » فلو صح لكان أعظم حجة عليهم وأشد خلافا لقولهم لأنه ليس فيه الانهى الولى عن أن يحول بينه أعظم حجة عليهم وأشد خلافا لقولهم لأنهم يأمرون ولى اليتيم بأن يحول بينه و بين التزويج و يردون زواجه إن تزوج بعير اذن وليه حتى يكون وليه هو الذى يروجه بمن أراد المولى عليه ، فأى عجب أعجب من احتجاج قوم (٢) عما هو أعظم حجة عليهم فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن . أو بشيء من الروايات عن الصحابة رضى الله عنه أن المراد المولى النه وأما لاحجة لهم فيها بل هي عليهم ، أما الرواية الروايات عن الصحابة رضى الله عنه في ابن أخيك و تأخذ على يده اشترى سبخة بستين عن عثمان من قوله لعلى : الاتحجر على ابن أخيك و تأخذ على يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لى بنعلى ؟ فلا شك في ان ابن جعفر لم يحجر عليه قط فان كان الحجر واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه حتى يخرج ذلك مخرج (٣) الرأى يراه ؟ فصح

فىالنسخةرقم ١٦ «أخذماوجدلهأو لم يؤخذله شي.» (٢) فىالنسخة رقم ١٤ « من قوم يحتجون» الخ (٣) فىالنسخة رقم ١٦ «حتى أخرجه مخرج »

أنهلم يرالحجر واجبا (١) ولورآه على . أوعثمانواجبالماحل لهماأن لايمضياه ، وهذا خبر ناقص رو يناه بتمامه مر. طريق حماد بنزيد عن أيوب السختياني عن محمد ابنسيرين أن عثمان قال لعلى : خذ على يد ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفا ماأحب أنهالى بنعلى فأقل قال: فجزأها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال فأقبلت الإرض فمربها عثمان فقال: لمن هذه ؟ قالوا: لعبد الله بن جعفر فقال: يا ابن أخى ولني جزء من منها فقال عبد الله بن جعفر : لا والله حتى تأتيني بالذين سفهتني عندهم فيطلبون الى ففعل فقال. والله لا أنقصك جزأين منها من مائة وعشرين ألفا قال عثمان: قد أخذتهما فصح أنذلك القول كانمن عبَّان رأىقدرجع عنه لأنه لم يحجر عليه أصلا مابين انكاره للشراءاليأن أقبلت الأرض ﴿ وأماالرواية الأخرى عن على أنهذكر لعثمان أنه يحجرعلى عبدالله بنجعفر في بيع ابتاعه فقالله الزبير: أناشريكه فيهفرواية ننكرها جداً ، ولا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه فان كان يوجب الحجر فالحجر واجبعلى الزبيركما هوعلى عبدالله وانكان لايوجب الحجر على الزبير فما يوجبه على عبد الله و لا على غيره ، وقد أعاذ الله عثمان رضي الله عنه من أن يكون يترك حقا واجبا منأجلان الزبير فيالطريق وقدأعاذ الله الزبير رضيالله عنه منأن يحول بين الحقو بين انفاذه وقد أعاذالله عليا رضي الله عنه في أن يتكلم فمالم يتبين له م فان قيل: انما ترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير لأنه علم أن الزبير لا يخدع في البيع فعلم بدخولالزبيرفيهانه بيع لايحجرفى مثله قلنا: فقدمشي على في خطأاذاأرادالحجر فى بيع لايحوز الحجر فيه وصح بهذا كله أنهر أى عن رآه منهم وقد خالفهم عبدالله بنجعفر فلم يرالحجر على نفسه فىذلك وهوصاحب من الصحابة فبطل تعلقهم بهذين الخبرين 🚜 وأماالرواية عنابنالز بير فطامةالأبدلاندري (٧) كيف استحل مسلم أن يحتج بخطيئة . و وهلة . و زلة كانت من ابن الزبير والله تعالى يغفر لهاذأر ادمثله في كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أم المؤمنين التي أثني الله تعالى عليها أعظم الثنا. في نص القرآن وهولايكاديتجزي منها فيالفضل عندالله تعالى ، وهذا خبر رويناه من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة أم المؤمنين لأمها أن عائشة أم المؤمنين حدثت : «أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أوعطاء أعطته : والله لتنتهين عائشة أو لاحجرن عليها فقالت عائشة : أو قال هذا ؟ قالوا : نعم فقالت عائشة : هولله على نذر ان لأأكلم ابن الزبير كلمة أبدا ثم ذكر الحديث بطوله وتشفعه الهاو بكاه لعبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ « لم ير مو اجبا » (۲) فى النسخة رقم ۱۶ « ما ندرى »

ابنالأسود بنعبديغوث . والمسوربن مخرمةالزهر يين حتى كلمته (١)وأعتقت في نذرها انلاتكلمه أربعين رقبة ١

قال أبو محمد : قد بلغت به عائشة رضى الله عنها الانكار حيث بلغته (٢) فلا يخلو الأمرمنان يكون ابنالزبير أخطأ وأصابتهي وهوكذلك بلاشك فلايحتج بقول أخطأ فيهصاحبه ، أويكونابن الزبير أصابواخطأت هي ، ومعاذالله من هذا . ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه وتستحق أن يحجر عليها نعوذ بالله من هذا القول ، فصحأنا بزالزبير أخطأ فىقوله وعلى كل حال فقدا ختلفت الصحابة فىذلك واذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن. والسنة كما أمرالله تعالى ، وفى القرآن. والسنة إباحة البيع الذي لاخديعة فيهو لاغش والحض على الصدقة. والعتق فيما أبقي غني والمنع مما عدا ذلك ، فواجب امضاء ذلك كله من كل من فعله لان الكل مندوب الى ذلك ومباح لهذلك وواجب ردكل بيع فيهخديعة وغشوكل صدقة وعطيةلم يبق بعدهما غني من كل من فعله لان الكل منهى عن ذلك و بالله تعالى التوفيق &

وأما الروايات عنابن عباس فلا حجة لهم فيشيءمنها لابه ليسفيها إلاأنه قدتنبت اللحية لمن هو ضعيف الأخذ والاعطاء وانه إذا أخذلنفسه من صالح ما يأخذالناس (٣) فقد انقضى يتمه وهكذانقو ل اذاعقل الرشد من الفتي (٤) فقد أُخذَلنفسه باصلح ما يأخذ الناس فأنماهم-كما أوردنا\_سبعة.عُ أن وعلى . والزبير . وابن الزبير . وأم المؤمنين . وعبدالله بنجعفر . وابن عباس ، وقد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخرالباب انشاءالله عزوجل ، ثلاثةمنهم روىءنهم الاشارة بالحجر ولامزيدولا بيان عنهم ولاعن أحدمنهم ماصفة ذلك الحجر ، فان كانهو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقولوهذا هوقولنالاقولالخالفين ،وهم عثمان . وعلى . وابن الزبير ، وعلى كل حال فليس فيهرد صدقة و لاعتق و لانكاح و لابيع لاغبن فيه ، و ثلاثة منهم جاء عنهم انكار الحجر والقول به،وهم عائشة . وابنجعفر . والزبير ، وأماابن عباس فليس عنه شيء يوافق المخالفين ليابل انماقال في الشيخ الذي ينكر عقلهأنه يحجرعليه وهذاقولنا نفسه فيمن تغير عقله فهم مختلفون كما أو ردنا ولواتفقوافما فىأحد حجة دونر ولالله صَالِتُهِ ، وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلا. الصحابة رضى الله عنهـم لامخالف لِمُم منهم ؟ وأقرب ذلك هـذه المسألة نفسها فانه لم يأت عن أحـد من الصحابة قطعا

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ « حين كلمته » وهو تصحيف (٢) في النسخة رقم ١٦ « حيث بلغت » (م) في النسخة رقم ١٦ «ما يأخذه الناس» (٤) في النسخة رقم ١٤ «من الغي»

ماذكروهمن ابطال العتق وردالصدقة في المحجور فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة فيهذه المسألة ، وقد خالفواأكثر منهذا العدد في المسح على الجور بين ونحو ذلك م و أماالتابعون فقد اختلفو ا كماذكر نا فماالذي جعل قول عطاء . والقاسم . وربيعة . وشريح أولى من قول ابراهيم . و ابن سيرين . و عمر بن عبد العزيز ؟ هذا وليس عن القاسم . وشريح ابطالصدقة . ولاعتق . ولابيع وانما عنهما امساك ماله عنه فقط وانماجًا. ابطال البيع. والعتق. والنكاح عن ربيعة. وعطا. فقط وقدجًا. كما أوردنا عن سبعة من التابعين و واحدمن الصحابة أن السفهاء هم النساء ، وهم الحسن. والحكم. ومعاوية بنقرة . وأبو مالك . والضحاك . ومجاهد . وسعيد بنجبير فخالفوهم كلهم، فمن جعلقول اثنين من التابعين قدخالفهم ثلاثة (١) منهم حجة ولم يجعلقول سبعة منهم حجة ، وأماالحسن . والشعبي فليس فماروي عنهما شيء يخالف قولنا أصلا لان الحسن قال: الرشد صلاح الدين وحفظ المال وكذلك نقول وكل مسلم فله حظ من الصلاح ولايستوعب صلاح الدين أحدبعد رسول الله ﷺ ولابد من نقص عنه ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه ، وقال الشعبي : إن الرجل ليشمط وما أو نس منه رشد وصدق قديبلغ الشيخوهو مجنون فبطل أن يكوزلهم متعلق أصلاه ورويناهن طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزرى قال: كتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى الكندى مهما أقلت السفها. فيه من شي. فلا تقلهم في ثلاث. عتق. وطلاق. و نكاح ه والله والمرة يغبن فيها في البيع على المرد ؟ أبأول مرة يغبن فيها في البيع أمبأن يغبن مرة بعدمرة ? فانقالوا: بأولمرة قلنا : فما على الأرض أحدالا وهو عندكم مستحق للحجر عليه إذلاسبيل أن يوجد أحديبيع ويشتري الاو هو يغبن ؛ وانقالوا (٢) بل للمرة بعدالمرةقلنا : حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيدع وفسخ عتقه ونكاحه وردت صدقته ، فهـذه عظائم لاتستسهل مطارفة و لا مسامحة بل النار في طرفها ،فانحدوه كلفواالبرهانوكانواقد زادوا تحكما بالباطل في دينالله تعالى ، وانلم يحدوا فىذلك حداكانو اقدأقرو ابأنهم لايدرون متى يلزمهم الحكم بمابه يحكمون ولامتى لايلزمهم وأنهم يحكمون بالجهالات والعمى ، وكذلك نسألهم متى يحجر و نعليه إذاغبن بمايز يدعلى ما يتغابن الناس به بمثله أم اذا غبن بالكشير فان قالو ا: بل بمايز يدعلى ما يتغابن الناس بمثله قلنا : ماعلى أديم الارض احد إلاوهو مستحق للحجر عندكم إذ ليس أحد الاوقد

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « قد خالفو هم ثلاثة » (٢) فى النسخة رقم ١٤ . فان قالوا،

يغبن (١) بهذا القدر بمن يبيع ويشترى، وانقالوا: بلباكثر من ذلك كلفوا أن يبينوا الحدالذى عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيو عهو أن لا يعدى عليه فياأ كل من أمو ال الناس بالشراء و منع الثمن . وان ترد صدقاته . وعتقه . و نكاحه و متى لا تجب فان حدوا زادوا شنعا و حكما بالباطل وان لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون ، وفي هذا ما فيه ، و يكفى من هذا انهم لا يقدرون - الى منتهى الأبد على ان يأتوا برواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد الذي والله عهد ألى بكر و لا عهد عمر . نعم و لا عهد على أنه كان في عهد الذي والله عهد ألم المنان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة . و عتق . و عنق . و نكل حريض شيء من ذلك بماله و لا من بيع لا غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدا ، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في هذا ما لا يعدونه أبدا ، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في المنان على المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في الدين المنان المنان المنان المنان المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في المنان فيه هذا ما له على المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في المنان فيه هذا ما له على المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في النه تعالى التوفيق في المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في المنان بدن المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في الوفية به من في المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق في المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفية به من المنان بعدهم ، و بالله تعالى المنان بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق به من في الله تعالى المنان بعدهم ، و بالله تعالى المنان بعدهم ، و بالله تعالى المنان بالله المنان بعدهم ، و بالله تعالى المنان المنان بعدهم ، و بالله تعالى

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ « الاوهوقديغبن » (۲) بضم العين المهملة وسكون القاف أى فى رأيه و نظره فى مصالح نفسه وغيره ، وفى النسخة رقم ۱۶ «فى عقله» و ماهنامو افق لما فى سنن النسائى (٤) أى لا خديعة ، لما فى سنن النسائى (٤) أى لا خديعة ، والخلابة الخديعة بالقول اللطيف (٥) الزيادة من الموطأ ج ٢ص ١٧١ (٦) فى الموطأ «ان رجلاذ كر لوسول الله » (٧) فى الموطأ المطبوع سنة ١٣٤٣ «فى البيوع »

منقذاً سقع فى رأسه مأمومة (١) فى الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع فى البيع فقال له رسول الله عَلَيْكِيْدُ : بعوقل: لاخلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك قال ابن عمر: فسمعته يقول: اذا بايع لاخذا بة لاخذا بة » «

قال على : هذان أثر ان (٧) في غاية الصحة و ما يقول بعد سماعهما بالحجر على من يخدع فى البيوع أو بانفاذبيع فيه خديعة الاذاهل عن الحق مقدم على العظائم لأن رسول الله يَكُولُونِهِ لم يلتفت الى قولهم: احجر عليه و لاحجر عليه و لامنعه من البيع بل جعل له الخيار فَمَّا اشْتَرَى ثَلَاثًا وأمره أن لايبايـع الابنيان أن لاخلابة وهكذا نقول ولله الحمد \* ومنطريق البخاري نايحي بنبكير ناالليث بنسعد عن عقيل بنخالد قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنعاتشة أمالمؤمنين قالت في حديث طويل عن رسو لالله عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْدُمُ مُعَالِمُ السَّلَامُ بِالْمُدِينَةُ وَهُو يُصلِّي فَيْهُ يُومُّنُذُ رجال من المسلمين و كان مربدا للتمر لسهيل وسهل [غلامين](٣) يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة ثم دعارسول الله ﷺ الغلامين فسا ومهما بالمربدليتخذه مسجدافقالا : بل نهبه لك يارسول الله فأبي رسول الله عليه أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما شم بناه مسجداً و فهذار سول الله عليه قدعلم أنهما في حجر غيرهما يتمان فلم يساومه و لاشاوره ولاابتاعه منه بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيهولم يجعل للذي كانا فيحجره فيذلك أمراه فان قيل : لم يقبل هبتهما اياه قلنا : قدفعل مثل ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل منشهر أوشهر اذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم اليه أبو بكررضي الله عنه إحدى ناقتين لهوقال له : هي لك يارسول الله فأبي رسول الله عليها أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه ، فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة أبي بكر ولافرق ليس لأن ذلك لا يجوز منهم ، وبرهان هذا (٤) اجازته عليهالسلام بيعهما ولاخلاف بين المخالفين لنا في أن من لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المكان ، وانمافرقو ابين الهبة والبيع في المريض.والمرأة ذات الزوج وفي المحاباة فيما زادعلى الثلث خاصة ، وهذا أثر صحيح لامغمز فيه ، وعقيل

<sup>(</sup>۱) أى ضرب فى رأسه فشج حتى بلغت المأمومة وهى ام الدما غ، وفى النهاية وان منقذا صقع بالصاد المهملة ـ آمة فى الجاهلية أى شبح شجة بلغت أمر أسه (۲) فى النسخة رقم ١٤ و أثر ان صحيحان ، (٣) الزيادة من صحيح البخارى ج٥ص ١٦٠ ، و المربد السطح وأهل المدينة يسمون الموضع الذى يحفف فيه التمر مربدا وهو الجرن فى لغة أهل نجد اهمن الصحاح للجوهرى (٤) فى النسخة رقم ١٤ « برهان ذلك »

أحد المختصين بالزهرى المتحققين به الملازمين له ، وكذلك عروة بعائشة رضى الله عنها ﴿ وقد رويناخبرا لوظفروا بمشله لبغواكما روينامن طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نايحي بن محمد المديني ناعبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن سعيد بن عبدالرحمن ابن رقيش أنه سمع شيو خهمن بني عمرو بن عوف و من خاله عبدالله بن أبي أحمد قال : قال على بن أبي طالب : حفظت من رسول الله والسلطانية : « لا يتم بعد احتلام » ﴿

فال بوعنه قالم الموسية : و أقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على على بن أبي طالب فهو خلاف لما تعلقوا به عنه قالم الحجر الذي لا بيان فيه أبه موافق لقولهم على كل حال ، و نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي ناعبيد الله بن محمد بن اسحاق بن حبا به ببغداد نا عبد الله بن عمد بن عبد العزيز البغوي نا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن العوام نا أبي عن ربيعة بن عمان عن زيد بن أسلم « أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب : ياصهيب مافيك شيء أعيبه عليك إلاثلاث خصال ولو لا هن ماقد مت عليك أحدا فقال له صهيب : ما هن فانك طعان ؟ فقال عربعد كلام : أراك تبذر مالك عليك أحدا فقال له صهيب : أما تبذيري ما لى فنا و تكتني باسم نبي و تنتسب عربيا ولسانك أعجمي فقال له صهيب : أما تبذيري ما لى فنا أنفقه إلا في حقه و أماا كتنائي فان رسول الله عليك الذكر أهل أبياتي ولو انفلقت وأماا نتساني إلى العرب فان الروم سبتني وأناصغير فاني لاأذ كر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت اليها » فهذا عمر يرى فعل صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه ، و في هذا عني روثة لانتسبت اليها » فهذا عمر يرى فعل صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه ، و في هذا كفاية و بالله تعالى التوفيق «

وروينا من طريق ابن أبي شيبة ناعلى بن مسهر نا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ? فقال مسروق: أجيزه برمته شي و جعله الله لاأرده ، وقال شريح أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه قال الشعبي قول مسروق أحب إلى في الفتيا وقول شريح أحب الى في القضاء ، وقول النخعي كقول:

شريح ٥ ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فيمن أعتق عبد اله في مرضه لامال لهغيره قال : اعتق ثلثه م و مر . طريق معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم ابن عبدالرحمن أن رجلا اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها بثمنها فلم بجـدوا لهمالا فقال ابن مسعود: اسعى في ثمنك ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ الْحُجَاجِ مِنْ أرطاة عن قتادة عر. الحسن سئل على عمن أعتق عبدا له عندموته وليس له مال غيره وعليـه دىن ؟ قال : يعتق ويسعى في القيمة ، وقال النخعي فيمن أعتق عبداعندمو ته لامالله غيره وعليه دين: أنه يسعى في قيمته فيقضى الدين فان فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه ، وقال الحسن . وعطاء : عتق المريض من الثلث وهو قول قتــادة . وسعيد بنالمسيب. وأبان بنعثمان. وسلمان بنموسي. ومكحول، ثم اختلفوافمن مرق منه مازاد على الثلث و من معتق لجميعه و يستسعيه فيما زاد على الثلث ، وأما بيعه وشراؤه فروينا من طريق سفيان الثوري عنجابر الجعني عن الشعي في المريض يبيع و يشتري قال : هوفي الثلث و ان مكث عشر سنين ، و أما الحامل فرو ينأمن طريق سفيان الثوري عنجابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أنه كان يرى ماصنعت الحامل في حملها من الثلث قال سفيان: ونحن لانأخذ بهذا بل نقول: ماصنعت فهو جائز الاأن تكون مريضة من غير الحمل أو يدنو مخاصها يريدأن يضربها الطلق (١) ، وقال عطاء : ماصنعت الحامل في حملهافهو وصية قلت: أرأى ؟ قال: بل سمعناه وهوقول قتادة: وعكرمة ، وقال الحسن . والنخعي . ومكحول . والزهري : عطية الحامل كعطية الصحيح & ومنطريق ابنوهب عنعمرو بنالحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد بنأى بكر الصديق قال: ماأعطت الحامل لوارث. أولزوج فمن رأس مالها الاأن تكون مريضة وقال ربيعة :كذلك الاأن تثقـل أو يحضرها نفاس ، قال ابن وهب : وأخبرت مهذا أيضا عن ابن المسيب. ويحيى بن سعيد .وابن حجيرة الخولاني وهوقول أحمد. واسحق ، وقال النخعي. ومكحول . ويحي سعيدالأنصاري والأوزاعي. وعبيدالله بن الحسن. والشافعي في عطية الحامل كقول سفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة ، وروى عن سعيد بن المسيب عطية الغازي من الثلث ، وقال مكحول: بلمن رأس ماله الاأن تقع المسايفة (٢) وعطية راكب البحر كذلك ، وقال الحسن : هو كالصحيح كذلك راكب البحر ، ومن كان في بلد قد وقع فيــه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « أن يضريها الطلق » (٢) بالفاء، وهي المجالدة والتضارب بالسيوف، وفى النسخة رقم ١٤ « المسابقة » بالباء الموحدة بعدها قاف وهو تصحيف

الطاعون، وقال مكحول: كذلك في راكب البحر مالم يهج البحر، وقال الحسن في اياس ابن معاوية لما حبسه الحجاج: ليس لهمن ماله الاالثلث فقال اياس|ذبلغه قوله:مافقه أحد الاساء ظنه بالناس ، وقال الشعبي : ماصنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله فى الغرز ، قال النخعي : بل من رأس المال ، وقال الزهري : ماصنع الأسير فمن الثلث ، وقال أبو حنيفة: ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض و رأو امحاباته في البيسع وهباته . وصدقاته . وعتقه كلذلك من الثلث ان مات من ذلك المرض الاأن العتقينفذ كلهو يستسعى فمالا بحمله الثلث منه فان أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله ، وأماالمحصور . والواقف فيصف الحرب فكالصحيح ، وأماالذي يقدم للقتل في قصاص . أورجم فكالمريض ، ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فان خرج من ثلثه عتقوور ثهوان لم يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه واستسعى فمازاد على الثلث كسائر الورثة ، فان أقر بولد أمته في مرض مو ته لحق به (١) وو رثه و أن و طيء أمة في مرض مو ته فحملت فهي أمولد من رأس ماله ويرثه ولدها ووافقه على ذلك كله أبويوسف. و محمد إلاأن الذي يشتري ولده في مرضه ولا يحمله الثلث فانهما قالا: يرثه على كل حال ويستسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه وقالواكلهم: انماهذا في المرض المخيف كالحمي الصالب. وَالبرسام . والبطن . ونحوذلك ولم يرواذلك في الجذام . ولاحمي الربع . ولاالسل. ولامن يذهبو يجيء في مرضه ، وقال مالك : كيقول أبي حنيفة في كل ماذكرنا إلا في الحامل فان أفعالها عنده كالصحيح إلى أن تتم ستة أشهر فاذا أتمتها فافعالها في مالها كالمريض حتى أنهمنعها منمراجعة زوجهاالذىطلقها طلاقا بائناواحدة أواثنثينوإلاالاستسعاء فلم يره بلأرق مالم يحمل الثلث منهوالا فيمن اشترى ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فانه اعتق منهما حمل الثلث وأرق الباقي ، وقال الشافعي . وسفيان الثوري : للمريض أن يقضى بعض غرماً تهدون بعضوقال الشافعي: فعل المريض مرضا مخيفا من الثلث فان أفاق فمن رأسماله ، واختلف قوله في الذي يقدم للقتل فمرةقال : هوكالصحيح ومرة قال: هو كالمريض ع

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ « لحقه »

الذى لم ينصفه حاضر اطالبا حقه فهو عاص فى أنه لم ينصفه وهما قضيتان أصاب فى احداهما وظلم فى الاخرى والحق لا يبطله ظلم فاعلى قصة أخرى . وحق الغريم انماهوفى ذمة المدين لافى عين ماله مادام حيالم يفلس ، فاذ ذلك كذلك فقد نفذ الذى أعطى ماأعطاه بحق (١) ولزمه أن ينصف من بقى إذ حقه فى ذمته لافى عين ماأعطى الآخرولم يأت (٢) يفصف الفرق بين صحيح . ومريض ؛ وما نعلم لهما فى قولهما هذا سلفا ، وأما قولهما فيمن اشترى ولده فى مرضه فلم يحمله الثلث انه لا يرثه فان حمله الثلث عتق وورث فقول فى غاية الفساد والمناقضة، ولا نعلم لهما فيه سلفا متقدما لانه ان كان وصية فالوصية للوارث لا تجوز فينبغى على أصاهم أن لا ينفذ عتقه أصلاحمله الثلث أولم يحمله ، وقد قال بهذا لا بعض الشافعيين ، وقال آخرون منهم : الشراء فاسد لأنه وصية لوارث وان كان ليس بعض الشافعيين ، وقال آخرون منهم : الشراء فاسد لأنه وصية لوارث وان كان ليس فعله الناء فتحمل انها من رأس ماله حرة ويرثه ولدها ، فان قالوا : حملها ليس من فعله قلنا : وشعه لها من فعله واقراره بولدها من فعله ، وعتق الولد فى كل حال ليس من فعله : وأما قول مالك فى الحامل فقول أيضا لا نعلم له فيه سلفا ، واحتج له بعض مقلد به قول وأما قول مالك فى الحامل فقول أيضا لا نعلم له فيه سلفا ، واحتج له بعض مقلد به بقول الشات عالى : (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما ) ع

قَالُ لُوحِينَ : وهذا ايهام منهم للاحتجاج بمالاحجة لهم فيه أصلا لأن الله تعالى لم يقل : أن الأثقال لم تكن الابتهام ستة أشهر فظهر تمويههم بما ليس لهم فيه متعلق ، شم ليت شعرى من لهم بأن الاثقال جملة يدخلها في حكم المريض وقد يحمل الحمال حملا ثقيلا فلا يكون بذلك في حكم المريض عندهم ، فان قالوا : قد تلد لستة أشهر قلنا : وقد تسقط قبل ذلك و الاسقاط أخوف من الولادة أو مثلها فظهر فساد هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق ، قال على : ثم نأخذ بحول الله تعالى وقوته في قول من قال : بأن أفعال المريض ومن خيف عليه الموت من الثلث ،

فَالِلُ بِوَحِيرٌ : احتجوا بالخبر الثابت المشهور من طريق ابن سيرين . وأبى المهلب كلاهما عن عمران بن الحصين : « أن رجلا أعتق ستة مملو كين له عندمو تعلم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله عصلية فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة ، وجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام قال فيه قولا شديدا ه و بالخبر الصحيح الثابت من طريق مالك . وابن عيينة . وابر اهيم بن سعد عن الزهرى عن عامر برسعد

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱۶ « فقدنفذ للذي أعطى مما أعطاه بحق » (۲) في النسخة رقم ۱۲ « اذلم يأت »

ابن أبى و قاص عن أبيه قال : , جاء بى رسول الله عَلَمْ اللهِ يَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ اللهُ عَلَمْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

و بخبر رويناه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نايز يدبن محمد العقيلي نا حفص ابن عمر بن ميمون (٢) عن ثور بن يز يدعن مكحول عن الصنابحي عن أبي بكر الصديق وأن رسول الله يَتَطَالِبُهُ قال ان الله قد تصدق عليكم بثلث أمو الكم عندمو تكر حمة لكم و زيادة في أعمالكم وحسناتكم » ومن طريق معمر عن أيوب عن أبي قال: جعل لكم ثلث أمو الكم زيادة في أعمالكم » ومن طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة «قال الذي عَلَيْكُلُهُ في خبر عن الله تعالى انه قال: جعلت لك طائفة من مالك عند مو تك أرحمك به » ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ : « ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيما الناس ألاانه ليس لامرى ، شي الالاأعر فن امر ، آنجل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يذعذع ماله (٣) ههنا وههنا » \* ومن طريق و كيع عن طلحة \_ هو ابن عمر و المكى \_ عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الله تعليه في الله تعليه في أعمالكم » \*

ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا حجاج عن العلاء بن بدرعن أبي يحيى المكي أن رجلا أعتى غلاماله عندمو ته ليس له مال غيره و عليه دين فأمره رسول الله على الله عندية أن يسعى فى قيمته \* ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا خالد عن أبى قلابة عن رجل من بن عندرة أن رجلامنهم أعتى غلاما عندمو ته ولم يكن له مال غيره فر فع ذلك الى رسول الله عندية فأعتى منه الله واستسعى فى الثلثين ، وقالوا: (٤) قد صح عن أبى بكر أنه قال لعائشة رضى الله عنها عند موته: « إنى كنت نحلتك جادعشرين وسقا من مالى فلو كنت جدد تيه و حزتيه (٥) لكان لك وإنماه واليوم مال الوارث » قالوا: قاحبر أبو بكر فعضرة الصحابة أن من قارب الموت فماله مال الوارث ، وقالوا: قد جاء ما أوردنا عن على . وابن مسعود و الا مخالف لهما يعرف من الصحابة رضى الله عنهم فهو اجماع ،

<sup>(</sup>۱) أى يستعطون باكفهم الناس » (۲) فى النسخترقم ۱۶ « حفص بن عمرو ابن ميمون » وهو غلط (۳) أى يفرقه (۶ بى فى النسخة رقم ۱۶ « وقال » والسياق يعين ماهنا (٥) جد النخل ـ بالدال المهملة ـ بجده أى صرمه وقطعه

وقالوا: قسناه على الوصية \*

قَالُ لُو تَحْرِيٌّ : هذا كل ماشغبوا بهو كله لاحجة لهم فيه ، أماحديث رجل من بني عذرة فمرسلوعًن مجهول ثم لوصح لكان مخالفالقول مالك. والشافعي لانهما لابريان الاستسعاء ، وأماخبرأ بي يحيي المالكي فهالك لانه مرسل وعن حجاجوهو ساقط ، ثم لوصح لكان مخالفا لقول مالك . والشافعي ﴿ وأما حديث أبي هريرة ففيه طلحة بن عمرو المكى وهو كذاب ، وأماحديث قتادة فمرسل ثم لوصحلم يكن لهم فيه حجة لان البخل بحقالله تعالىلانخالفهم الهلايحل وان ذعذعة المال ههنا وههنا لاتجوز عندنا لافي صحة ولافي مرض فليس ذلك الخبر مخالفا (١) لقولنا ﴿ وأما حديث أبي قلامة فرسل ، و كذلك حديث سلمان بن موسى ﴿ وأما حديث أبي بكر فسنده غير مشهور ولاندري حالحفص بن عمر بن ميمون ثم لوصح هو وجميع الآثار التي ذكرنا لم يكن لهم في شيء منهاحجـة أصلا لانه ليس فها كلها الاأن الله عزوجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا ، فهذا يخرج على أنه الوصية التي هي بلا خلاف نافذة بعد الموت ومعروف في اللغة التي ماخاطبنارسول الله ﷺ أن العرب تقول : كان أمر كذاعند موت فلان وارتدت العرب عندموت رسول الله ﷺ. و ولى عمر عندموت أبي بكر هذا أمر معروف مشهور ، فجميع هذه الأخبار خارجة على هذا أحسن خروج. وموافقة لقولنا على الحقيقة حاشا خبر العلاء بن بدر عن أبي يحيى المكي فانه لايخرج لاعلى قولنا ولاعلىقولأحد منهم فليس لهمأن يحتجوا مخبر مخالفونه لانأبا حنيفة يقول: ان كان الدين لا يستغرق جميع قيمة العبد فانما يسعى في الدين فقط ثم في ثاثي ما يبقى من قيمته بعد الدين فقط وهو قولنا إذا أوصى بعتقه ونحن نقول: إن كان الدين يستغرق جميع قيمته فالعتق باطل وهو قول مالك : والشافعي ، فكل طائفة منهم قد خالفت ذلك الحديث ثم جميعهم مخالف لجميع هذه الآثار لانه ليس فيها إلا عند موته وعند موتكم وليس في شيءمنها ذكر لمرض أصلا فالمرض شيء زادوه بآرائهم ليس فىشىء من الآثار نصمنه ولادليل عليه ، وقديموت الصحيح فجأة ومن مرض خفيف فاقتصارهم على المرض من أين خرج؟ وهلار اعوا ماجا.ت به الآثار من لفظ عندموته؟ فجعلوا مر. فعل ذلك عندموته صحيحا فعله أو مريضا من الثلث وجعلوا مافعلوا في صحته أومرضه بما تأخر عنه موته من رأس ماله يه فظهر أن جميع هذه الآثار مخالفة لقولهم وانها من النوع الذي احتجوا بهلاقوال لهم ليسُ منهاشي. فيما احتجوا له به ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٥ ، موافقا » وهو غلط

وهذا ایهام منهم قبیح و تدلیس فی الدین فسقط تعلقهم بها و أما حدیث سعد فانا رو یناه من طریق سفیان الثوری عن سعد بن ابراهیم عن عامر بن سعد بن ابی و قاص عن أبیه و من طریق معمر عن الزهری عن عامر بن سعد عن أبیه و من طریق معمر عن الزهری عن عامر بن سعد عن أبیه و من طریق عبد الملك بن عمیر عن مصعب بن سعد بن أبی و قاص عن أبیه و من طریق عبد الملك بن عمیر عن مصعب بن سعد بن أبی و قاص عن أبیه و من طریق عبد الملك بن عمیر عن مصعب بن سعد بن أبی و قاص عن أبیه و من طریق عبد الملك بن عمیر عن مصعب بن سعد بن أبی و قاص عن أبیه و

ومن طريق أبوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبدالرحمن عن ثلاثة منولد سعد كلهم عن سعد ﴿ ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير (١)عن محمد بن سعد ابنأ بي وقاص عن أبيه ٥ ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحن السلمي عن سعد ابنأني وقاص ٥ ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد . وعائشة أم المؤمنين كلهم قال في هذا الخبر: أفأوصى بمالى أو بثلثي مالى يارسول الله؟ ثم بنصفه وهوخبر واحد ، فصحانالذينرو وا لفظ «أفاتصدق، عنالزهرى انماعنو ابهالوصية بلاشك لاالصدقة فيحال الحياة لأنه كله خبر واحدعن مقامواحد عنرجل واحدفي حكم واحد ، وكل وصية صدقة وليسكل صدقة وصية ، نعم وروينا(٧)هذا الخبر من طريق أبي داود ناأبو الوليد الطيالسي قال : ناعبد العزيز بن الماجشون . وابراهم ابن سعد كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: « مرضت مرضا شديدا فأشفيت منه فدخل على رسول الله ﷺ فقلت : يارسول الله ان لى مالاكثيرا وانما ترثني ابنة لي واحدة أفأتصدق بمالي كُلَّه ؟ قال : لا قلت : فأوصى بالشطر قال : لا قلت : يارسول الله فيم أوصى ؟ قال : الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خـيرمنأن تدعهم عالة يتكففون الناس » فروى مالك . وابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعدعن أبيه أفأتصدق؟ وروى ابراهيم بن سعدعن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه مرة أفأتصدق ومرةأفأوصي ? ، وروى معمر . وسعد بن ابراهيم عنعامر ان سعدعن أبيه أفأوصى ? وليسا دون مالك . وابن عيينة ، واتفق سائر من ذكرنا على لفظ أوصى فارتفع الاشكال جملة ، وأيضا فليس فيهذا الخـبر نص ولا دليل بوجه من الوجوه على أن ذلك الحـكم في المرض خاصة دون الصحة، فمن قال: انه في المرض خاصة فقد كذب وقول (٣) رسول الله والسَّاليَّةِ مالم يقل ، وهذامن أكبر الكبائر، وأيضا فقدعلم رسولالله بيانية أنسعداسيبرأ وتكون له آثار في الاسلام فبطل أن

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، عن يونس بن جبر ، وهو غلط ، وهو يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصرى (٧) فى النسخة رقم ۱ ، «روينا» بدون واو (٣) هو بتشديد الواو

يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المر. منه يو روينا من طريق أبي داود نا عثمان ابن محمد بن أبي شيبة ناجرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حديفة قال: قام فينارسو ل الله عليه عن الماعة الا أخبر به حفظه من عليه الماعة الا أخبر به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه قد علم أصحابي هؤلا. أنه ليكون مني (١) الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه فاذار آه عرفه ه

وافتتح قصوره . ودوره . ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا ، وافتتح قصوره . ودوره . ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا ، وأماخبر عمران بن الحصين في الستة الأعبد فأولى الناس أن لا يحتج به أبو حنيفة . وأصحابه الذي لا يستحيون من أن يقولوا : انه قمار وأنه فعل باطل . وحكم جور شاه وجه من قال ذلك (٧) في حكم رسول الله عمليا في الكلام فيه مع المالكيين . والشافعيين وأصحابنا القائلين به م

قال على: فنقول وبالله التوفيق: انه لاحجة لهم فيه أصلا لوجوه ثلاثة ، أولها انه ليس فيه الاالعتق وحده فاقحامهم (٣) مع العتق جميع أفعال المريض خطأ و تعدلحدود الله تعالى والقياس باطل ولو كان حقا لكان ههنا باطلا لانهم يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام فيوجبون فيمن أعتق شقصاله من عبد أن يقوم عليه باقيه فيعتقه و لايرون فيمن تصدق بنصف عبده أو وقف (٤) نصف داره . أو نصف فرسه . أو تصدق بنصف ثوبه . أو بنصف ضيعته أن يقوم عليه باقى ذلك و ينفذ فعله في جميعه ، فن أين وجب أن يقاس عليه هنالك ؟ ان هذا لتحكم فاسد والوجه الثانى أنه ليس فيه من فعل المريض كلمة و لا دلالة و لا اشارة بوجه من الوجوه انما فيه أعتق عندمو ته فكان الواجب عليهم أن يجعلواهذا الحكم فيمن أعتق عندمو ته صحيحا أو مريضا فهات اثر ذلك لافيمن أعتق مريضا أو صحيحا ثم تراخى موته فان هذا لم يعتق عندمو ته بلاشك ، وهذا نما خالفوا فيه الخبر الذى احتجوا به فيا فيه و أقحموا فيه ماليس فيه و احتجوا به فيا ليس فيه منه منه ، أصلا ، وهذه قبائح موبقة نعوذ بالله منها ﴿ والثالث أن هذا الخبر حجة لناعليهم قاطعة لأن هذا الإنسان موبقة نعوذ بالله منها ﴿ والثالث أن هذا الخبر حجة لناعليهم قاطعة لأن هذا الإنسان

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۲ دمنه» (۲) فى النسخة رقم ۱۲ «من قال هذا» (۳) فى النسخة رقم ۱۲ «فا بجابهم» (٤) قال الجو هرى فى صحاحه: وقفت الدار للمساكين وقفاو أوقفتها بالألف لغة رديئة وليس فى المكلام أوقفت الاحرف واحد أوقفت عن الأمر الذى كنت فيه أى أقلعت وكل شى. أمسكت عنه تقول: أوقفت اه

لم يبق لنفسه شيئًا أصلا هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم ، وهذا عند نامر دود الفعل صحيحا كانأو مريضا، ولا يجوز لأحد في ماله عتق تطرع. ولاصدقة تطوع. ولا هبة يبت بها إلا فيما أبقي غني كما قال عليه السلام: «الصدقة عن ظهر غني» وقد أبطل رسول الله ﷺ عتق انسان صحيح لم بكن لهمال غيره كما روينامن طريق البخاري. واحمد بن شعيب قال البخاري : نا عاصم بن على وقال أحمد : انا عبيدالله بن سعد بن ابر اهم نا أبي وعمى \_ هو يعقوب بن ابراهيم بن سعد \_ ثم اتفق عاصم وسعد .و يعقوب أبناء ابراهيم قالواكلهم: نا ان أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عنجابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق عبداً لهلم يكن لهمال غيره فرده رسول الله ﷺ وابتاعه منه نعيم بن النحام قال الزهر يون في روايتهم: فرده عليه السلام فهذا إسناد كالشمس لايسع أحدا خلافه ، فصح أن النبي ﴿ إِلَيْكُمْ الْمَا ردعتق أُولَئكُ الْأَعْبِد لأن معتقبهم لم يكن له مال غيرهم؛وكان عتقه عليه السلام لثلثهم والله أعلم كما روى في بعض الأخبار أنه عليه السلام قال لكعب بن مالك اذ جعل على نفسه إذ تاب الله عليه : «يجزيك من ذلك الثلث ، وإن كان هذا اللفظ لا يصح لكن أنه عليه السلام قال له: أمسك عليك بعض مالك فأمسك سهمه بخيبر ، فقد يكونذلك المعتقله في أربعة منهم غني ، وبرهان هذا أن الرواية الثانية في ذلك الخبر أنه عليه السلام انما أعتق اثنين وأرقار بعةولم يذكر قيمة، الثلث عندالمحتجين بهذا الخبر لايكون هكذا أصلا ولايكون الابالقيمة ي ووجه رابع وهو أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم نا اسحق بن ابراهم-هوابن راهويه - وابن أبي عمر كلاهماءن الثقفي - هو عبدالوهاب بنعبدالجيد - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة بملوكين لم يكن لهمال غيرهم فدعا بهمرسول الله عَمَّلُنَا ﴿ فِحْرُ أَهُمُ أَثْلَاثُمَا ثم أقرع بينهم] (١) فأعتق اثنين وأرق اربعةوقال له:قولا شديدًا، فصح أن ذلك العتق أنما كان وصية ولاخلاف أنها من الصحيح والمريض سوا. لاتجوز إلا بالثلث، فان كانت الروايتان حـديثا واحدا وهو الاظهر الذي لايكاد يمكن ولا بجوز غيره فقدار تفع الكلام وبطل تعلقهم بهوانكا ناخبرين وهذا يمكن بعيد فكلاهمالنا وموافق لقولنا ومخالف لقولهم ، وعلى كل حال فليس في شيء منه ذكر لمرض ولا لفعل في مرض أصلا ولا لأن الرد إنما كان لأن العتق وقع في مرض وبالله تعالى التوفيق \* فبطل عنهم كل ماموهوا به من الآثار التيهم أول مخالف لها وعادت كلهالنا عليهم حجة م

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ٢٣ ص٢٧

وأما ما رووا في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم فكذلك أيضا وانماهم ثلاثة أبو بكر . وعلى وابن مسعود ، فاما أبو بكر فاما تعلقوا عنه بقوله . وانماهو اليوم مال الوارث ( ) وهذا لامتعلق لهم به أصلالا نه لا يختلف اثنان وهم معنا أيضافي أنه رضى الله عنه انما عنى أنه مال الوارث بعدمو ته وانه لم يعن بذلك أن مال المريض الذي يموت من ذلك المرض للوارث ما دام شي . من الروح في المريض ، ولا خلاف في أن أسماء لو ما تت إذ قال أبو بكر هذا القول لها لما ورث عبدالله . وعروة . والمنذر او لادها من مال أبى بكر حبة خردل و لا قيمتها فما فوق ذلك ، ولو كان مال المريض قدصار ما لاللوارث في مرضه لو رثه عنه ان مات ورثنه في حياة المريض و هذا لا يقوله أحد و لا أحمق . و لا زانياً يحد حيث يحد لووطئها وهو صحيح و لا فرق ، و انه لو سرق من ماله قبل مو ته شيئا و تدليسهم في الدين با يهامهم الباطل من اغتر بهم و أحسن الظن بطرقهم ، فان أتو نا في في مثله القطع لقطعت يده حيث تقطع يده لو سرق منه وهو صحيح ، فظهر تمويهم و بردهم و تدليسهم في الدين با يهامهم الباطل من اغتر بهم و أحسن الظن بطرقهم ، فان أتو نا في صرف الأخبار التي ذكر ناقبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا و جب الانقيا دللحق و ان لم صرف الأخبار التي ذكر ناقبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا و جب الانقيا دللحق و ان لم يأتو نا إلا بالكذب البحت و بالظن الفاسدو بالتمويه الملبس فعار ذلك و ناره لازمان لهم لالها و بالله تعالى التوفيق ، فبطل تعلقهم بخبر أي بكر رضى الله عنه جملة ه

وأما الخبر عن ابن مسعود فرسل لان الحسن . والقاسم بن عبد الرحمن لم يدركاه ثم لو صحلا كان لهم فيه حجة لان في احدى الروايتين عنه أنه ابتاعها في مرضه فاجاز بيعه وأعتقها عند موته فأمرها بان تسعى في ثمنها للغريم ، وفي الأخرى أعتق عبده في مرضه لامال له غيره ، فقال ابن مسعود: عتق ثلثه ، والقول في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدمة من أنه انمارد ذلك لانه لم يكرله مال غيره فراعى ما أبقى له غنى هوقد روينامن طريق ابن أبي شيبة نا حفص \_ هو ابن غياث \_ عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أعتقت امرأة جارية لهاليس لها مال غيرها فقال عبد الله بن مسعود: تسعى في قيمتها ، فهذا عبد الله قدرأى السعى في قيمتها إذ لم يكن (٧) له مال غيرها و لم يذكر ان ذلك كان في مرض أصلافها دفعل ابن مسعود لوصح حجة عليهم ، فكيف و لا حجة في قول أحد و لا ذه له دون رسول الله المنظمة المنافقة ال

وأماالروايةعنعلى فمنقطعة لأن الحسن لم يسمع من على شيئا تُمملو صحت لما كان لهم بها متعلق أصلا لأنه لم يقل على رضى الله عنه انه انمافعل ذلك لأنه أعتقه في مرضه البتة

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ «مال وارث، وما هنا مو افق لما تقدم (٧) فى النسخة رقم ١٦ «اذالم يكن،

ولافى تلك الرواية ذكر أن ذلك كان في مرض (١) لا بنص و لا بدليل و انمافيه انه أعتقه عندمو ته فقط ، و الأظهر أن عليا انما أو جب الاستسعاء في ذلك لا نه لم يكن له مال غيره وعليه دين ، فهذا هو نص الخبر وهو قولنا لا قولهم كلهم ، و كذلك نقول بالاستسعاء في هذا اذا فضل من قيمة العتق عن الدين شيء قل أو كثر وليس في ذلك الخبر خلاف لهذا فلاح ولله الحمد كثير اان كل ما احتجوابه من أثر صحيح أوسقيم أو عن صاحب فليس منه شيء أصلا موافقا لقولهم . وان اير ادهم لكل ذلك تمويه . و ايهام بالباطل . و الظن الكاذب، وأن كله أو أكثره حجة لنا وموافق لقولنا و الحمد لله رب العالمين في

وأما احتجاجهم بالتابعين ودعواهم الاجماع فىذلك فغير منكر من استسهالهم الكذب على جميع أهل الاسلام، وقدأ وردنا في صدر هذه المسألة باصح طريق عن مسروق خلاف قولهم. وان عتق المريض من رأس ماله وان مات من مرضه ذلك. وانه انما قال بذلك لأنه شيء جعله لله تعالى فلا يرد ، فصح أن كل ما فعله المريض لله تعالى فمات مر. مرضه أوعاش فمن رأس ماله عند مسروق فظهر كذبهم في دعوى الاجماع فكيفوانما جاءت فيذلك آثارعن أربعةعشر من التابعين فقط ؟ شريح . والشعبي . والنخعي . وسعيد بن المسيب . والقاسم . وسالم . والزهري . وربيعة . ويحي بن سعيدالأنصاري وعكرمة . ومكحول . وعطاء . والحسن . وقتادة أكثر ذلك لايصح عنهم لانها من طريق جابر الجعفي و مثله ، ثم هم مختلفون فمنهم منرأى المسافر من حين يضع رجله فىالغرز لاينفذله أمرفيمال الامن ثلثه ، ومنهم من يرى ذلك في الحامل جملة ، ومنهم من يرىذلك في الأسيرجملة ، والمالكيون. والحنيفيون. والشافعيون مخالفون لـكل هذا ، ثم قولهم في تقسيم الأمراض مخالف لجميعهم ، فان كان هؤلاء إجماعا فقد أقروا على أنفسهم بخلاف الاجماع وان كان ليس اجماعا فلاحجة لهم فيقول من دون الصحابة اذالم يكن اجماعا عندهم فكيفوقدر ويناعن مسروق. والشعى خلاف هذا ، وروينا من طريق محمدين المثنى ناعبدالرحمن بن مهدى ناسفيان الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم ان عتيبة عن ابر اهيم النخعي قال: اذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها فهو جائز، وقال سفيان : لايجوز ، فصح أنابراهم انماعني مرضهاالذي تموت منهولم يراع ثلثا ولار آهوصية ، ولمن طريق عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كلمقال: اذاوضع ماله كلم في حق فلا أحداً حق بماله منه وإذا أعطى بعض

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « فى المرض »

الورثة دون بعض (١) فليسله إلا الثلث ه

فَالْ بُوهِي ُ: لا يخلو عمر بن عبدالعزيز من أن يكون أراد الصحيح. والمريض معا أو المريض وحده أو الصحيح وحده ، فان كان أراد الصحيح فقط فقدر دفعله في صدقته عاله كله و إن كان أراد المريض فقد أمضى فعله في ماله كله فهذا خلاف ظاهر \*

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وعبيدالله بن عمر كلاهما عن نافع أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة طلقة وقسم ماله فقال عمر بن الخطاب له: أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك؟ رده ولومت لرجمت قبرك كايرجم قبر أبي رعال؟ فرد ماله ونساءه ، وقال له عمر: ما أراك تلبس إلا يسيرا حتى تموت ه

ومن طريق حماد بن سلمة نايونس بن عبيدعن محمد بن سيرين أن أمر أةرأت فمايرى النائم انها تموت إلى ثلاثة أيام فشذبتمالها (٢) وهي صحيحة ثم ماتت فى اليوم الثالث قأمضي أبو موسى الأشعري فعلها ، فإن كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه أبوموسي فهذا خلاف قولهم ، و إن كان له حكم الصحيح فقد رده عمر و لم يمض منه ثلثًا ولا شيئًا وهذا خلاف قولهم وبالله تعالى التوفيق ﴿ وَمِنْ أُقْبَحَ (٣) مجاهرة ممن بجعل مثل من ذكرنا قبل اجماعا ثمم لا يبالي بمخالفة أبي بكر . وعمر · وعثمان . وخالد بن الوليد . وأبي موسى . وابن الزبير . وغيرهم . وطو أئف من التابعين في القصاص من اللطمة وضربة السوط لامخالف لهم يعرف من الصحابة ، ومثل هذا كثيرجدا قد تقصينا منه جزءا صالحا في موضع آخر ، وأما قولهم : قسنا ذلك على الوصية فالقياس كله ماطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأن الوصية الماتنفذ بعد الموت وهي من المريض. والصحيح سواء بلا خلاف لاتجوز إلا في الثلث فما دونه فاذا قيس فعل المريض عليها وجب أن يكون في الحياة فعل المريض كفعل الصحيح سواء سواء ، وأيضا لوكان القياس حقا لكان لاشيء أشبه بشيء وأولى بأن يقاس أناقتيبة ناأبو الأحوص عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء «أن رسول الله ﷺ قال : الذي يعتق عند الموت كالذي يهدى بعدما يشبع» ه

قال على : ولا يختلفون في أن الذي يهدى بعد ما يشبع فهديته من رأس ماله،

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ « واذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض » (٢) اى فرقته (٣) فى النسخة رقم ١٦ « ولا اقبح »

<sup>(</sup>۱) بقال: عنست المرأه فهي عانس و عنست ـ بتشديد النون ـ فهي معنسة آذا كبرت وعجزت في بيت أبويها (۲) في النسخة رقم ۱۲ وفي نفاذ حكمها في ماله كله،

وأماالمتقدمون فروينا عنهم أقوالاروينا من طريق ابن أبي شيبة ناوكيع عن اسهاعيل ابن خالد . وزكرياب أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن شريح قال : عهدالي عمر بن الخطاب أن لأأجيز عطية جارية حتى تلدولدا أو تحول في بيتها حولا في ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم نا اسهاعيل بن أبي خالد ناالشعبي قال : قال شريح : أمرني عمر بن الخطاب أن لاأجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها (١) حولا أو تلد ولداقال: فقلت للشعبي : كتب اليه عمر فقال : بل شافه به مشافهة في و من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة من عن الشعبي قال : قرأت كتاب عمر الي شريح بذلك ، وذلك أن جَارية من قريش قال لها أخوها و هي مملكة : تصدقي على بمير اثك من أبيك ففعلت شم طلبت مير اثها فرده عليها في ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن خلاس بن عمر وقال : وكتب عمر بن الخطاب لا تجيز وا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا \*

والسختياني. وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة اذاوهبت من ما لهافانه لا تجوز لهاهبتها حتى تلدولدا أو تبلغ الى ذلك (٢) و هوسنة \* و من طريق ابن أبي شيبة عن أبي داو د الطيالسي عز سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن . و محمد بن سيرين الن شيبة عن أبي داو د الطيالسي عز سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن . و محمد بن سيرين قال محمد : لا تجوز لام أة عطية حتى تحول حولا أو تلدولدا فقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ أني ذلك ه و من طريق ابن أبي شيبة ناعبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء و مجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان (٣) لا بجوز لهاشي . في ما لها حتى تلدولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجها ، و هو قول قتادة . و الشعبي الأنه اختلف عنه اذا عنست قبل ذلك فر و يناعنه من طريق و كيع عن اسماعيل بن أبي خالدقال: قلت للشعبي : أرأيت ان عنست أقال : لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبي شيبة عن و كيع و ابن أبي زائدة في من طريق ابن أبي شيبة عن و كيع و ابن أبي زائدة و من طريق ابن أبي شيبة عن المغيرة : و قال ابراهيم : اذا ولدت الجارية أو ولدمثلها جازت هبتها و هو قول الأوزاعي . و أحمد بن حنبل . و اسحاق بن راهويه . وقول آخر روى عن أنس ابن مالك و هو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من ما لها الاباذن زوجها ه

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٦٪ فى بيتها » (٧) أى حين ذلك وسقط لفظ . انى ذلك » من النسخةرقم ٢١٪ هو تثنية خناق بكسر أوله وأصله حبل يخنق به استعير الى الضيق و المنح

ومن طريق العرزمى عبدالملك عن عطاء عن أبى هريرة قال: لايحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها الاباذنه وان صفية بنت أبى عبيد كانت لاتعتق ولها ستون سنة ـ إلا باذن ابن عمر \*

قال بوهجير : هذاليس فيه دليل على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون اذنه لكنه على حسن الصحبة فقط ه وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا تجوز لا مرأة عطية الا باذن زوجها ، وقد روى هذا عن الحسن . ومجاهد وهو قول الليث بن سعد فلم يجز لذات الزوج عتقا ولا حكما في صداقها ولا غيره إلا باذن زوجها الا الشيء اليسير الذي لا بد لها منه في صلة رحم أو ما يتقرب به الى الله عزوجل ع

وبمن روى عنه مثل قولنا كمارو ينامن طريق مسلم نا محمد بن عبيد الغبرى (١) نا حماد ابنزيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن اسهاء بنت أبي بكر الصديق قالت : كنت أخدم الزبير خدمةالبيت وأسوس فرسه كنت أحتش له وأقوم عليه فلم يكن شي. أشد على من سياسة الفرس ثم جاءالنبي عيالية سي فاعطاها خادما ثم ذكرت حديثا وفيه أنها باعتها قالت : فدخـل الزبير وثمنهافي حجري فقال : هبيها الي قالت : أني لكن تصدقت بها ﴿ فَهِذَا الزبيرِ . وأسماء بنت الصديق قدأنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذنزوجها ولعلمالم تكن تملك شيئا غيرهاأو كانأكثر مامعها كمارو ينامن طريق أحمد بنشعيب أنا الحسن بن محمد - هو ابن الصباح - عن حجاج - هو ابن محمد الأعور-عن ابنجريج (٢) أخبرني ابنألي مليكة عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر [أنهاجاء تالني عَمَالِيَّة فقالت]: (٣): « ياني الله ليس لي شيء الاما أدخل على الزبير فهل على جناح في أن أرضخ ما يدخل على؟قال: ارضخي (٤) ما استطعت و لا توكي (٥) فيوكى عليك ﴾ فلم ينكر الزبير ذلك ﴿ و رو ينامن طريق-ماد بنسلمة أنا يونس بن عبيد عن محمد بنسيرين أنامرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت الى ثلاثة أيام فاقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته و شذبت ما لها و هي صحيحة فلما كان يو م الثالث دخلت على جاراتها فجملت تقول: يافلانة استو دعك الله و أقر أعليك السلام فجعلن يقلن لها : لا تمو تين اليوم لاتمو تين اليوم إنشاءالله فاتت فسأل زوجها أباموسي الأشعري عن ذلك؟فقال

<sup>(</sup>۱) هو بضم الغين المعجمة بعدها باء موحد ةمفتوحة ، وفى نسخة رقم ۱۹ « محمد ابن أبى عبيد الغبرى» وهو غلط (۲) فى سنن النسائى ج ٥ ص ٧٤ « قال قال ابن جريج » (٣) الزيادة من سنن النسائى (٤) هو برا ، وضاد معجمة ـ العطية القليلة (٥) أى لا تبخلي

له أبو موسى ،أى امرأة كانت امرأتك فقال: ماأعلم أحداكان أحرى منها (١) أن تدخل الجنة الاالشهيد ولكنها فعلت مافعلت وهي صحيحة ، فقال أبو موسى : هي كما تقول فعلت مافعلت وهي صحيحة (٣) فلم يرده أبو موسى » و من طريق حماد بن سلمة عن عدى بن عدى الكندى قال: كتبت الي عمر بن عبد العزيز أسأله عن المرأة تعطي من مالها بغير اذن زوجها ؟ فكتب أماهي سفيهة أو مضارة فلا يجوز لهاو أماهي غير سفيهة ولامضارة فيجوز (٣) \* ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها ان كانت غير سفيهة ولامضارة فأجز موح (٥) . أو صلة رحم . أو في مواضع المعروف اذالم يجز للمرأة أن تعطي من مالها شيئا كان خيرا لهاأن لا تنكح و إنها اذا تكون بمنزلة الأمة » و من طريق حماد بن سلمة عن قيس \_ هو ابن سعد \_ قال : قال عطاء بن أبي رباح : تجوز عطية المرأة في مالها عطات المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السختياني عن ابن سيرين قال : اذا أعطت المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السنة عطية فلم ترجع حتى تموت فهو جائز » و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : اذا أعطت المرأة من مالها فغير سفه و لاضرار جازت عطيتها وان كره زوجها »

ولا من رواية سقيمة . ولامن قول مالك فما نعلم له متعلقا لامن القرآن . ولا من السنن . ولا من رواية سقيمة . ولامن قول صاحب . ولاتابع . ولاأحد قبله نعلمه الارواية عن عمر بن عبدالعزير قدصح عنه خلافها كماذكرنا آنفا ولم يأت عنه أيضا تقسيمهم المذكور ولاعن أحد نعلمه . ولامن قياس . ولامن رأى له وجه بل كل ماذكرنا مخالف لقوله ههنا على مانبين ان شاء الله تعالى ، والرواية عن عمر رويناها (٦) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال : جعل عمر بن عبد العزيز للرأة اذا قالت : أريد أن أصل ما أمر الله به وقال زوجها : هي تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها ، وهم قد خالفو اعمر بن عبد العزيز في سجوده : (اذاالسهاء انشقت) وفي عشرات من القضايا ، وهم قد خالفو اههنا عمر بن الخطاب . وأنس بن مالك . وأبا هريرة . وأبا موسى

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱ وأدنى منها » (۲) سقط هذا جمل من النسخة الحلبية (۳) فى النسخة رقم ۱۶ و والنسخة الحلبية «فانه يجوز» (٤) فى النسخة رقم ۱ و وفاقر عطيتها » (٥) فى النسخة رقم ۱ وفى حفظ زوج » وكذلك النسخة الحلبية (٦) فى النسخة رقم ۱ و و كذلك النسخة الحلبية (١) فى النسخة رقم ۱ و و كذلك النسخة الحلبية (١) فى النسخة رقم ۱ و و كذلك النسخة الحلبية (١) فى النسخة رقم ۱ و و كذلك النسخة الحلبية (١) فى النسخة رقم ۱ و و كذلك النسخة الحلبية (١) فى النسخة روو ينا »

الأشعري . والزبير . وأسماء . وجميع الصحابة على مانذكر انشاء الله تعالى . وشريحا. والشعى . والنخعي . وعطاء . وطاوسا . ومجاهدا . والحسن . وابر ب سيرين . وقتادة . وعمر بن عبد العزيز . وغيرهم ، والعجب من تقليدهم عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. وفي ما يدعونه عليه من الحد في الحر ثمانين. ومن تأجيل العنين سنة . ومن تحريمه على من تزوج في العدة و دخل أن يتزوجها في الأبدو قد خالفه غير ه من الصحابة في كل ذلك و رجع هوعن بعض ذلك ، ثم لم يقلدوه ههنا ، وهلا قالوا ههنا : مثــل هذا لايقال بالرأى كما قالوه في كثير مما ذكرنا ، فان عمر ومن ذكر نامعه أبطلوا فعل المرأة جملة قبلأن تلدأوتبقي في بيتز وجها سنة ثم أجازه(١)بعد ذلكجملة ولم يجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلا ولاحد ثلثا من أقل ولامن أكثر ۽ وأما الحنيفيون فيلز مهم مثل هذا سواء سواء لأنهم قلدوا عمر في حد الخر . وفي تأجيل العنين سنة وفيها ادعوا عليه من شرب النبيذ المسكر وكذبوا في ذلك فهلا قلدوه همناو قالوا: مثل هذا لايقال بالرأى ، ولكن القوم في غير حقيقة ، ونحمد الله تعالى على نعمه م قال أبو محمد : وموه المالكيون بأن قالوا : صح عن النبي علينية «تنكح المرأة

لما لها وجما لها وحسبها ودينها ، قالوا : فاذانكحها لما لها فله في ما لها متعلق وقالوا : قسناها على المريض. والموصى ١

قال على : وهذا تحريف للسنة عن مواضعها وأغث مايكون من القياس وأشده بطلانا، أما الخبر المذكور فلا مدخل فيه لشيء من قولهم في اجازة الثلث وابطال مازاد وإنما يمكن أن يتعلق به من يذهب (٢) إلى ماروى عن أبي هريرة . وأنس .وطاوس. والليث تعلقا مموها أيضا على مانيين ان شاء الله تعالى ﴿ وأماقياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل واحتجاج للخطأ بالخطأ ، ثم لوصح لهم في المريض ماذهبوا إليهلكانوا قداخطأوا من وجوه وأحدها أن المرأة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض لا على الصحيح، وقياس الصحيح على المريض اطل عندكل من يقول بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشيء على مثله لا على ضـده \* و الثاني أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة و بين المريض و لاشبه بينهما أصلا ، والعلة عند القائلين به اما على عله جامعـة بين الحكمين واما على شبه بينهما ه والثالث أنهم يمضون فعل المريض في الثلث ويبطلون مازاد على الثلث وههنا يبطلون الثلث ومازاد على

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ ه ثم أجازوه » و هو لا يناسب قو له بعد: ولم يجعل (٢) في النسخة رقم ۱۲ (من ذهب)

الثلث فقـد أبطلوا قياسهم \* والرابع أنهم يجيزون للمرأة ثلثا بعد ثلث ولا يجيزونذلك للمريض فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس. وابطال أصلهم في الحياطة للزوج لانها لاتزال تعطى ثلثا بعد ثلث حتى تذهب المال إلاما لاقدر لهوهذا تخليط لانظير له ، فانقالوا : قسناها على الموصى قلنا : المنفذغير الموصى و دخل عليهم كل ما أدخلناه آنفا فىقياسهم على المريض ، فانقالوا : إن للزو ج طريقا فى مالها إذقد تتزوج بالمال فسنذكر ما يفسد به هذا القول إن شاء الله تعالى إثر هذا في كلامنا على من يمنعها من الحكم في شيءمن الهالأن هذا الاحتجاج انماهو لهم لاللهالكيين بل هو عليهم لا نهلو صح لكان موجبا للمنع منقليل مالهاوكثير ولكن نسألهم عن الحرة لهازوج عبدو الكافرة لهازو جمسلموالتي تسلم تحت كافرهل لهؤ لاءمنعهن من الصدقة باكثر من الثلث أم لا ؟ فان قالو ا: لا تناقضو ا وانقالوا: نعم زادوا أخلوقة ، فانقالوا : هيمحتاجة الىمايتقرب به الىالله عز وجل فلم يجز منعهامن جميع مالهاو كان الثلث قليلا قلنا : هذا يفسد من وجوه ، أحدها أنها ان كانت محتاجة الى ما يتقرب به إلى الله تعالى فما الذي أوجب أن تمنع من التقرب الى الله تعالى بالكثير الزائد على الثلث كغيرها ولا فرق؟ وثانيها أن نقول لهم: والمحجور السفيه محتاج باقرار كم إلى ما يتقرب الى الله تعالى به كما توجبون عليه الصلاة . والصيام . والزكاة والحج. وسائر الشرائع فأبيحوا لهالثلث أيضامهذا الدليل السخيف نفسه عفان قالوا : المرأة ليستسفيهة قلنا : فاطلقوهاعلى مالها ودعواهذا التخليط بمالا يعقل؛ وثالثها ﴿ أَنَالَنِي أَلِيْكَانِهُ قَالَ : الثلث والثلث كثير ﴾ فقلتم : أنتم أنه قليل وحسبكم هذا الذي نستعيذالله من مثله ، ورابعها أن الثلث عند كم مرة كثير فتردو نه كالجوائح ومرة قليل فتنفذونه مثل هذا الموضعوشبهه ، فكم هذا التناقض والقول في دين الله تعالى بمثل هذه الآراء؟ ، وخامسهاأن حجة الزوج في مالها كجة الولد: أوالو الد. أوالا خ بل ميراث هؤلاء أكثرلان الزوجمع الولد ليسله الا الربع وللولد ثلاثة الارباع، والوالد. والولد كالزوج فيأنهم لايحجهم أحدعن الميراث أصلافامنعو هامعالولد. والوالد من الصدقة باكثر من الثلث بهذا الاحتياط الفاسد لاسماوحق الأبوين فماأوجب عندهم وعنددنا من حق الزوج لان الأبوىن ان افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما واسكانهما وخدمتهما عليهافي مالها أحبت أم كرهت ، ولايقضون للزو جني مالهابشي. ولومات جوعا وبردا ، فكيف احتاطوا للاقلحقاو لم يحتاطوا للا كثر حقا فلا ح فسادهذا القولالذي لاندري كيف ينشرح صدرمن له أدنى تمييز لتقليدمن أخطأ فيه الخطأ الذىلاخفاء بهوخالففيه كل متقدم نعلمه آلارواية عرب عمربن عبد العزيز

قدصح عنه خلافهاليس أيضافي تقسيمهم ذاك (١) وبالله تعالى التوفيق ﴿ وأمامن منعها من أن تنفذفي مالها شيئا إلاباذنه فانهم احتجوا بالخبر المذكو روبقوله تعالى : (الرجال قو"امون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمو الهم ) ﴿ و مارويناه من طريق الليث عن الزنج لان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره اذا نظر و تطبعه اذا أمر ولا تخالفه فينفسها ومالها بما يكره ٥ و بما حدثناه أحمد بن عمر نا محمد سأحمد بن نوح الاصبهاني نا عبدالله بن محمد بن الحسن المديني نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا الحسن بن عبدالغفار بن داود ناموسي بن أعين عن ليث بن ألى سليم عن غبد الملك قال الصائغ: ليسهو العرزمي عن عطاء عن ابن عمر سئل رسول الله والسَّجَانَةُ ما حق الزوج على زوجته (٢)؟ قال : « لاتصدق الاباذنه فانفعلت كانله الأجر و كانعليماالوزر» ه ومن طريق عمرو بن شعيب أن أياه حدثه عنء بدالله بن عمرو بن العاص: « أن رسولالله ﷺ لما فتح مكة خطب فقال: لاتجوز لامرأة عطية في ما لها الاباذن زوجها » ه ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن رجل وعن عبدالله من طاوس قال الرجل: عن عكرمة وقال ابن طاوس : عن أبيه عثم اتفقا : « أن رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّهُ قال : لا يحل (٣) لا مرأة شيء في ما لها الا باذن زوجها » هذا لفظ طاوس ؛ ولفظ عكرمة « في ما لهاشي. » ما نعلم لهم شيئا غيره فذا أصلا ، وكل هذه النصوص الآنة والأخبار ـ ماصح منها ومالم يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقولهم في اباحة الثلث ومنعهم مازاد، فاما الخبر « تنكح المرأة لأربع ، فليس فيه التغبيط بذلك ولا الحض عليه ولا اباحته فضلاعن غيرذلكبل فيهالزجر عنأن تنكح لغيرالدىن لقوله عليهالسلام فيهذا الخبر نفسه: ﴿ فَاظْفُرِ بِذَاتِ الدِينِ ﴾ فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود في نيته تلك ، شم هبك أنه مباح مستحب أي دليل فيه على أنها ممنو عة من ما لها بكو نه أحد الطاعين في مال لا يحل له منه شيء الاما يحل من مال جاره ؟ و هو ما طابت له به نفسها و نفس جاره ولامزيدة وأيضا فانالله تعالى افترض في القرآن والسنة التي أجمع أهل الاسلام عليهما اجماعامقطوعا بهمتيقناأنءلىالأزواج نفقات الزوجاتو كسوتهن واسكانهن وصدقاتهن وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال (٤) منهن سواء سواء.فصار

بيقين من كلذى مسكة عقل حقالمرأة في مال زوجها واجبا لازما حلالا يوما بيوم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ « ليس لها فى تقسيم م فى ذلك » (٢) فى النسخة رقم ١٤ « على الزوجة » (٣) فى النسخة رقم ١٥ « لا يجوز » (٤) فى النسخة رقم ١٦ « للرجل » فيهما «

وشهر ابشهر وعاما بعام وفى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لهافى ماله بخلاف منعه من مالها جملة . و تحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها به ثم ترجو من ميرا ثه بعد الموت كايرجو الزوج في ميرا ثها و لا فرق ه فان كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب وأحق في منعه من ماله الاباذ بها لان لها شركا و اجبافى ماله وليس له في ما لها التب و الزجر في اللعجب في عكس الأحكام . فان لم يكن ذلك مطلقا لها منعها من مال أن يفتقر في بطل حقها اللازم فأبعد و الله وأبطل أن يكون ذلك موجباله منعها من مال لاحق له فيه و لاحظ الاحظ الفيل من الطيران، والعجب كل العجب من اطلاقهم له المنع من ما لها أو من شيء منه و هو لو مات جوعاً أو جهدا أو هز الأ أو بر دالم يقضوا له في ما لها بنواة يزدر دها و لا بجلد يستتربه فكيف استجاز و اهذا ؟ ان هذا لعجب ! في طل تعلقهم بذا الخبر جملة في

وأماقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فان الله تعالى لم يخص بهذا الكلام زوجامن أبولامن أخ، ثم لوكان فيها نصولادليل على أن له منعها من ما لها ولامن شيء منه ، وانما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر في أموالهن وهم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لها عندهم أن توكل في النظر في ما لها من الماقل ولاما كثر لا لنظر ولا خلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من ما لها لا ماقل ولاما كثر لا لنظر ولا لغيره ولا ابتياعه لها أصلا ، فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها ، وصح ولا لغيره ولا ابتياعه لها أصلا ، فصارت الآية منا الزوج وغير ذات الزوج ان احتاجت على أهاها وكسوتهن عليهم ، فذات الزوج على الزوج وغير ذات الزوج ان احتاجت على أهاها فقط و بالله تعالى التوفيق ، فصارت الآية حجة عليهم و كاسرة القولهم ه

وأماحديث أبي هريرة فان يحيى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة عن النبي عليه في فقال فيه: « ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره » وهكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نايحي - هو ابن سعيد المقبرى عن أبي هو يرة: نايحي - هو ابن سعيد المقبرى عن أبي هو يرة: « سئل رسول الله عليه في عن خير النساء؟ قال: التي تطبيع اذا أمر و تسر اذا نظر و تحفظه في نفسها وماله» (١) ثم لوصح وما لها دون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق في نفسها وماله» (١) ثم لوصح وما لها دون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق لأن هذا اللفظ انما فيه الندب فقط لا الا يجاب و انما الطاعة في الطاعة و المنع من الصدقة

<sup>(</sup>١)الذي يظهر أن المصنف أتى بالرواية معنى لالفظا انظر سنن النسائي ج٦ص٦٦

وفعل الخير ليس طاعة بل هو صدعن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر في وأماخبر ابن عمر فهالك لأن فيه موسى بن أعين و هو مجهول. وليث بن أبى سليم وليس بالقوى في و أما حديث عبدالله بن عمر و فصحيفة منقطعة ، ثم لوصح لكان منسوخا بخبر ابن عباس الذى نذكره بعدهذا ان شاء الله تعالى \* وأما خبر طاوس. وعكر مة فمر سلان فبطل كل ما شغبوا به ، و بالله تعالى التو فيق في

ومن اتبعه في أنَّ لا يجوز لها عطية إلا بعد أن تلدأو تبقى في بيت زوجها سنة فلا حجة في قول أحدد ونرسول الله عليه وانما افترض الله تعالى الرجوع عند التنازع إلى القرآن . والسنة لا إلى قول أحد دون ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .

قال على : فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا ولله تعالى الحمد ، ومن الحجة لقولنا قول الله تعالى : (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للهانع بالميراث أباكان أو زوجا ، وقول الله تعالى : (والمتصدقين والمتصدقات) وقال تعالى : (وأنفقوا بما رزقنا كم من قبل أن يأتى أحد كم الموت فلم يفرق عز وجل بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة . ورجل ، ولابين ذات أب بكر . أوغير ذات أب ثيب . ولابين ذات زوج ولا أرملة ، فكان التفريق بين ذلك باطلامتيقناو ظلما ظاهراً بمن قامت الحجة عليه في ذلك فقلد، وبالله تعالى التوفيق وقد ذكر نا في صدر هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بالصدقة ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها : « ارضخي ما ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها : « ارضخي ما استطعت ولا توكى فيوكى عليك » ومن طريق سفيان بن عيينة ناأ بو ب السختياني استطعت ولا توكى فيوكى عليك » ومن طريق سفيان بن عيينة ناأ بو ب السختياني الخطبة شم خطب فرأى أنه لم يسمعت عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : أشهدرسول الله وعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثو به فجعلت المرأة تلقى الخاشم والخرص والشيء يه

ومنطريق مسلم نا ابو الربيع الزهر انى ناحماد \_ هو ابن زيد \_ ناايوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن النبي عليه وأنه أمر أن يخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور (٢) » ه ومن طريق مسلم نا قتيبة نا اسماعيل بن جعفر عن داود أبن قيس عن عياض بن عبدالله بن أبى سرح العامرى عن أبى سعيد الخدرى وأن

<sup>(</sup>۱) فی النسخة رقم ۱۲ «شهدت رسول الله ﷺ یصلی» وماهنا موافق لما فی صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۱ (۲) هو فی صحیح مسلم ج ۱ ص۲۶۲

قُمْ لِلْ لِمُوْجِمِدٌ أَبُو وَائْلُ أَدْرُكُ الْجَاهُلِيةَ وَأَدْرُكُ رَسُولُ اللهَ عَيْنَيَانُهُ فَغَيْرَ مَنكُرُ أَنْ يسمعه مَنْ أَمْ المُؤْمِنين ومن مسروق عنها أيضا ﴿

قال على : واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبه من طريق العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة « لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير اذنه » وهذا جهل شديد لا نه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي ثم لوصح فلا يعارض قول رسول الله عصلاته برأى من دونه الافاسق ، فان قالوا : أبو هريرة روى هذا وهوتر كه قلنا: قد مضى الجواب وانما افترض علينا الانقياد لما صح عن الذي عليتها لاللباطل الذي لم يصح

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح مسلم مطولا ج ١ص ٢٤٢(٢) الزيادة من سنن النسائي ج ٥ص ٥٥

عن دونه نعم ولا لما صح عن دونه، والحجة فى رواية أبى هريرة لافى رأيه ، وقد أفردنا لما تناقضوا فى هذا المكان بابا ضخا فكيف وقد صحعن غير أبى هريرة القول بهذا؟ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن امرأته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة من يت زوجها ؟ فقالت عائشة: نعم مالم تق مالها بماله،

فان ذكرواماروينامن طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي امامة الباهلي: «سمعت رسول الله والله والله عن أبي امامة الباهلي: «سمعت رسول الله والله والطعام؟ قال: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل: يارسول الله والطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» و ومار وينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلي «أن رسول الله وسيلية سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن ? قال: الرطب تأكلينه و تهدينه » ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عيد عن زياد عن النبي وسيلية و مثلة : الاانه قال: «الرطب » بفتح الراء واسكان الطاء وفي الأول بضم الراء و فتح الطاء و

<sup>(</sup>۱) شرحبیل بن مسلم ضعفه ابن معین و قال أحمد من ثقات الشامیین انظره فی تهذیب التهذیب (۲) فی النسخة رقم ۱۶ «مرسل » و ما هنامو افق لماذ کره بعد

فهذا يجمع البيان كله ، وقال تعالى : (الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى : ( وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فمن خالف هذا لم يلتفت اليه و بالله تعالى التوفيق \*

الممهم المهما مرائد الله و العبد في جو از صدقته و هبته و بيعه وشرائه كالحر و الأمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما مالهما و برهان ذلك ماذكر ناه قبل من أمر الله تعالى بالصدقة و أمر رسوله و المناهم و قوله تعالى: ( ياأيها الذين آمنو الاتلهكم أمو الكم ولا أولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون و وأنفقوا ممارزقنا كم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول: رب لو لاأخر تنى الى أجل قر يب فأصدق وأكن من الصالحين ) وقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ولاخلاف فى أن العبد والأمة مخاطبان بالاسلام وشرائعه ملزمان بتخليص أنفسهما والتقرب الى الله تعالى بصالح الأعمال موعدان بالجنة متوعدان بالنار كالأحرار ولا فرق ، فالتفريق بينهما خطأ الاحيث جاء النص بالفرق بينهما ها

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤،وهو » بدل «وذلك» (٢) فى النسخة رقم ١٦، تناقضكم، وما هنا أنسب لماقيله

وأماالحنيفيون فلم يوجبواعليه نفقة أصلالكن جعلوه بزواجه جانيا جناية توجب أن يقضى برقبته لزوجته فينفسخ الذكاح اذا ملكته فهل سمع بابردمن هذه الوساوس المضادة لاحكام القرآن. والسنن. والمعقول بلادليل أصلا؟ ه واحتجالما نعون من ملك العبدبان ذكر واقول الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا على كالايقدر على شيء ومن رزقناه منارزقا حسنا فهوينفق منه) ه

وال الم الم الم المال العبد لا يرث و لا يورث فصح أنه لا يملك و قالوا: العبد سلعة من السلع مانعلم لهم شيئا غير هذا أصلا وكله لاحجة لهم فيه ، أماقول الله تعالى: ( ضرب الله مثلاعبداً مملو كالايقدر على شيء ) فلاحجة لهم فيه لوجوه ﴿ أُولِهَا أَنَّهُ لِمُ يُقُلِّ الله تعالى : أن هذه صفة كل عبد بملوك وأنماذكر من الماليك من هذه صفته ، وقدقال تعالى: (وضربالله مثلا رجلينأحدهما أبكم لايقدرعلى شيءوهو كل على مولاه أينما يوجهه لَا يَأْتُ بَخِيرٍ ﴾ فهل بحب من هذا أن تكون هذه صفة كل أبكم أو أن يكون الأبكم لايملك شيئًا؟ هذا مالايقولونه ، ولافرق بين و رود الآيتين ، ونحن لاننكر أن يكون في الاحرار وفي العبيد من لايملك شيئا لفقره ولايقدر على شيءولكن ليس كلهم كذلك م والثاني هوأنهذه الآية ليسفيهانص ولادليل ولااشارة علىذكر ملك ولامال وانما فيها أنه لايقدرعلي شيء فانما فيهانني القدرة . والقوةفقط إما بضعف واما بمرض أو نحو ذلك \* والثالث أنهم اذاأسقطوا ملكه بهذه الآية فاحرى بهم أن يسقطوا عنه بها الصلاة والصوملانهما شيئان، وفيهاأنه لايقدر علىشيءفوضحفساد تعلقهم بهاجملة ه وأما قولهم: إن العبدلايرث ولايورث فنعم لان السنة وردت بذلك وليس في هذا دليل (١) على أنه لايملك ، والعمة لاترث وليس ذلك دليلاعلى أنها لاتملك ويخص الله تعالى بالميراث من شاء كماقال تعالى: (يوصيكم الله في أو لاد كم للذكر مثل حظ الانثيين) وقال تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فدخل في هذا بنو البنات وخرجوا من الأولى ولم يكن في ذلك دليل على أنهم ليسو النا أو لادا ، وأماقو لهم : العبد سلعة فنعم فكان ماذا؟ إن كانوا من أجل أنه سلعة جعلوه لا يملك فليسقطوا عنه الصلاة. والطهارة. والصوم. والحدود لانالسلع لايلزمهاشي. منذلك \*

فَا لَ يُوْمِحُ : يَكُنَى مُزَهْذَاقُولَ الله تعالى : (وأنكحوا الآيامي منكم والصالحين من عبادكم وأما تُكَمَّان يكونو افقراء يغنهم الله من فضله) فقدو عدهم الله تعالى بالغني وأخبر أن الفقر والغني جائزان على العبيد . والاماء ، ولا يجوز أن يوصف بالفقر الامن يملك

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم ١٤ « وليس ذلك: ليلا »

فيعدم مرة ويستغنى أخرى وأمامن لاىملك أصلا فلابجوز أن وصف بفقر ولابغني كالابل. والبقر. والسباع. والجمادات، وهذا واضح والقرآن. والسنن فيأكثر عهو دهما شاهد كل ذلك بصحة قولنا ههنا إذلم يأت فرق في شي. من الأوامر بالفرق (١) في الأموال بين حر . وعبد، و بالله تعالى التوفيق & وقدصح أن رسول الله وَالسُّحَالِيُّهُ كَانِ بجيب دعوة المملوك فلولم يكن مالكا لمالهلم بجب عليه السلام دعوته ، وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك واكلهاعليه السلام كما أخبرنا أحمدبن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابراهيم بنأحمدبن فراس نا أحمد بن محمد بنسالم النيسابورى نا اسحاق بنراهويه أنا یحی بن آدم نا ابن ادر یس \_ هو عبدالله \_ نامحمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة (۲). عن محمود بن لبيدعن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت من أهل أصبهان واجتهدت في المجوسية ثممذ كرالحديث بطوله وأنه عامل كبامن كلب على أن يحملوه الى أرضهم قال: فظلموني فباعوني (٣) عبدا من رجل يهودي ثم باعه ذلك اليهودي من يهودى من بني قريظة ، ثم ذكر قدوم النبي عليه المدينة قال: فلما أمسيت جمعت ماكان عندى ثم خرجت حتى جئت رسول الله ﷺ وهو بقبا ومعه نفر من أصحابه فقلت : كانعندىشى، وضعته للصدقة رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به فقال عليه السلام : كلوا وأمسك هو ثم تحول عليه السلام الى المدينة فجمعت شيئا ثم جئت فسلمت عليه فقات : رأيتك لاتأكل الصدقة وكان عندى شي. أحب أن أكرمك مهدمة فأكل هو و أصحابه ثم أسلمت ثم شغلني الرق حتى فاتني بدر ثم قال لي رسول الله والسَّائِيَّةُ : كاتب، وذكر الحديث فقدأجاز عليه السلامصدقة العبد. وهديته ولاحجة في أحد دو نهو بالله تعالى التوفيق ، نعم وأجازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه (٤) ولا مخالف لهم مر. الصحابة أصلا ، واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مماملكت أيمانكم من شركاء فمارزقناكم فانتم فيه سواء ) &

قال أبو محمد: ولاحجة لهم فيها لأننالم نخالفهم في أن عبيدنا لايملكون أموالناولاهم شركا. لنافيها وانماخالفناهم هل بملكون أموالهم وكسبهم أمملا؟ \*

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ و النسخة الحلبية «بالقرب» وهو تصحيف (۲) فى النسخة رقم ۱ « عن عاصم بن عمر بن حبيب بن قتادة » و ما هنا مو افق لما فى تهذيب التهذيب ج ٥ ص٥٠ (٣) فى النسخة رقم ۱٤ « من الصحابة »

السلام بان يخفف عنه ، فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فاذاقال السيد : قدا نتزعت كسبك فقد سقط ملك العبدعنه وصار للسيد و بالله تعالى التوفيق ع

المجمع المحتمل المحتمل المحتمل المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد وا

قال على : ومنحجرعليه ماله لصغر . أوجنون فسوا. كانعليه وصي منأب أو مرقاض كلمن نظر له نظراً حسنافي بيع أو ابتياع أو عمل ما فهو نافذ لازم لا بردوان أنفذ عليه الوصى ماليس نظر الم يجز لقول الله تعالى: ﴿ كُونُو اقْوَامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدًا وَلَهُ ﴾ ولقوله تعالى: (وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول الله تعالى : ( انمـا المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو يكم ) وقوله تعـالى : ( المؤمنون والمؤ منات بعضهم أولياء بعض ) ولقولرسول الله عَنْكِاللَّهِ : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » فصح أن كل مسلم فهوولى لـكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط. و القيام له بالقسط . و بالتعاون على البر والتقوى ، فكل بروتقوى أنفذه المسلم للصغير والذي لا يعقل (٢) فهو نافذ بنص القرآن ولم يأت قط نص بافر ادالوصي بذلك ورد ماسواه ، فان قيل : فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب قلنا : نعم هكذا نقولولو أناً باه يسيء له النظر لمنع منذلك ، فإن قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل نفسه قلنا : منعنا (٣) منذلك قول الله تعالى : ( ولا تـكسب كل نفس إلاعلمها ) فالمخاطب المكلف المتملك ماله لايجوز لأحدأن يكسب عليه غيره وأمامن ليس مخاطبا ولا مكلفا ولانملك ماله فلاشك فىأن غيره هو المأمور باصلاح ماله ، فمن سارع الىماأمر بهمن ذلك فهو حقه وكذلك الغائب الذي يضيع ماله ، فكل من سبق الىحسن النظر فيه نفذذلك الافيها يمنع منه (٤) اذاقدم وكان لاضرر في رك انفاذه فهذاليس لأحدانفاذه عليه لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق &

• • ٤ مَمَمَا يُكُمُ ولا يجوز أن يدفع الى من لم يبلغ شيء من ماله ولا نفقة

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ «من امو الهم» (٢) في النسخة رقم ١٦ «للصغير الذي لا يعقل» (٣) في النسخة رقم ١٦ «منع منه ، (٣) في النسخة رقم ١٦ «منع منه ،

يوم فضلا عنذلك الا ماياً كل فىوقته وما يلبس لطرد الحر والبرد من لباس مثله و يوسع عليه فى كل ذلك ه

١٠١١ من الماعماوجب بعداصغير. أو لحجورغبريمن أو لمفلس. أولغائب(١) بحق. أو ابتاع لهم ماوجب ابتياعه. أو باع في وصية الميت. أو ابتاع مر. نفسه للمحجور . أو للصغير . أو لغرماء المفلس . أوللغائب . أو با علم من نفسه فهو سوا ، كالوابتا علم من غيره أو باعلم من غيره و لافرق ، ان لم حاب نفسه (٧) في كل ذلك ولاغيره جازو ان حابي نفسه أوغيره بطل لأبه مأمور بالقيام بالقسط والتعاون على البر فاذا فعل ماأمر به فهو محسن و اذهو محسن فما على المحسنين من سبيل ، ولم يأت قط نص قرآن . ولاسنة بالمنع من ابتياع عن ينظر له (٣) لنفسه أو يشتري له من نفسه به فانقيل: انابن مسعود قدمنع من ذلك كارو ينامن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي استحاق عن صلة بن زفر قال: جاء رجل الى ابن مسعود على فرس فقال: ان عمى أُوصى الى بتركته وهذا منها أفأشتريه؟ قال : لاولا تستقرض من أمو الهم شيئا قلنا : قدرو يناماحدثناه أبو سعيد الجعفري قال: ناأبو بكر محمد بن على المقري ناأحمد بن محمد ابناسهاعيل النحوى عن الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسف بن عدى ناأبو الاحوص ناأبو اسحاق عن يرفامولي عمر بن الخطاب قال : قال لي عمر بن الخطاب : أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم ان احتجت اليه أخذت منه فاذا أيسرت قضيت ، فهذا عمر لاينكر الاستقراض من مأل اليتيم ، وكذلك صح عن ابن عمر أيضا ولا فرق بين أخذ مال اليتبم قرضا ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته واعطاء مثله نقداء فانقالوا : يتهم فيذلك قلنا : ويتهم أيضا أنه يدلس أيضافها يبتاع له من غيره أو يبيعه له من غيره فيأكل و يخون في الأمرين و لا فرق بين من استجاز عين الوصية و من فى ولايته فيمايبتاع لهمن نفسه أوما يشترى منه لنفسه و بين أن يستجيز ذلك فيمايبتاع له من غيره أو يبيع لهمن غيره و ماجعل الله قط بين الأمر بن فرقا يعقل مه وقال أبو حنيفة: لايبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا ، و روى هذا عن الشافعي ، وقال أبو حنيفة مرة أخرى : انابتا عمنه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة فأقل فلا، وقال مالك : محمل الىالسوق فانبلغ أكثر بطل عقده والا فهو له لازم \* والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه ، وأباح المالكيون أن يعتق عبد يتيمه،وهذا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة الحلبية «أوللغائب» (۲) فىالنسخة رقم ۱۳ «وان لم يحاب نفسه» (۳) فىالنسخة رقم ۱۶ «من ان يبتاع من ينظرله »

تناقض وعكس للحقائق ، وقال بقولنا أبو يوسف . وأبو سليمان . وسفيان الثورى فىأحد قوليه ، فعلى كل حال قدخالفوا ابن مسعود و بالله تعالى التوفيق &

مطارفة لكن ان احتاج استأجره له (١) الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى : (ولا مطارفة لكن ان احتاج استأجره له (١) الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى : (ومن كان فقيرا تقربوا مال اليتيم الابالتي هي أحسن ) فان ذكروا قول الله تعالى : (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قلنا : قدقال بعض السلف : ان هذا الأكل المأمور به انماهو في مال نفسه لافي مال اليتيم وهو الأظهر لأن الله تعالى يقول : (ان الذين يأكلون أمو السلم اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصاون سعيرا) فهي حرام أشد التحريم الاعلى سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى و بالله تعالى التوفيق (٢) على المناه الما يسبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى و بالله تعالى التوفيق (٢) على المناه الما يسبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى و بالله تعالى التوفيق (٢) على المناه المناه المناه المناه المناه الله تعالى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله تعالى و الله تعالى المناه المناه

(۱) لفظ وله »سقط من النسخة رقم ۱ (۲) الى هناانتهى كتاب الحجر، وقدد كر المصنف في كتابه الايصال مسائل كثيرة وفر وعافى الفقه زيادة على مافى كتاب المحيلي فنسخها كاتب النسخة الحلبية وألحقها بكتاب المحلى و نبه على ذلك، ولما كانت مشتملة على احكام فقهية نافعة ألحقته اهناالا انى فصلتها عن أصل الكتاب وجعلنها مستقلة خوف اختلاطها بالاصل وهي هذه على

زيادة من الايصال في الأكل من مال اليتيم للوصى و القاضى والعلى: ذهب أبو حنيفة الى انه لاياً كل منه شيئا في الحضر قال: فان سافر من أجله أخذ ما يحتاج اليه يه

قال على : هذا تقسيم فاسد لادليل على صحته و ذهب مالك الى أنه لا يأكل منه الاالشيء اليسير كالحلب و التمر ان كان غنيا و ان كان فقير افلياً كل بقدر حاجته ، و ذهب آخر و ن الى أنه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئار وى ذلك عن ابن عباس و هو قول أى سليمان و أصحابنا هال على : فلما اختلفو اكاذكر نا وجب الرد الى كلام الله و ماصح من كلام رسوله عليه السلام كا افترض الله علينا إذ يقول: (فان تنازعتم في شيء فرد و ه الى الله و الرسول ان كنتم تؤ منون بالله و اليوم الآخر) ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول: (يسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخو انكم و الله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعنتكم) و قال تعالى : (وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً لاعنت كم و اللهم أمو الهم و لا تأكلوها اسرافا و بدارا أن يكبروا و من كان غنيا فليستعفف فادفعوا إليهم أمو الهم و لا تأكلوها المواضم و لا تتبدلوا الحبيث بالطيب و لا تأكلوا أمو الهم إلى وقال تعالى : (وآ تو االيتامي أمو الهم و لا تتبدلوا الحبيث بالطيب و لا تأكلوا أمو الهم إلى أمو اللم إنه كان حو باكبيراً) وقال تعالى : (إن الذين يأكلون أمو ال اليتامي ظلما إنما يأكلون أمو الله إله كان حو باكبيراً) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامي ظلما إنما يأحسن في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا) وقال تعالى : (ولا تقربو امال اليتامي إلا بالتي هي أحسن

0 0

حتى يبلغأشده ) وقال تعالى : ( ولو كان من عندغيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصحأن كل ماتلونا من الآيات متفق غير مختلف مضموم بعضه الي بعض ككلمة و احدة لا محل غير ذلك لاتر ك بعضه و أخذ بعضه و لاضرب بعض ، و وجدناه تعالى يقول مخاطبا لنبيه عليه السلام: ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال تعالى مخبر اعنه عليه السلام: ( وماينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يو حي) روينا من طريق مسلم حدثني هرون بن سعيد الأيلى ناابنوهب أخبرني سلمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة « أنرسول الله ﴿ إِلَيْكَانِيمَ قَالَ : اجتنبوا السبع الموبقات قيل : يارسول الله وماهن ﴿ قَالَ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الأبالحق وأكل مال اليتهم وأكل الرباو التولى يوم الزحفوقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ أَحَمَّدُ بِنُشْعِيبُ أَنَا اسحق بن منصور أما يحي \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن محمد بن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد \_ هو المقبري عن أبي هريرة عن الذي عَلَيْنَاتُهُ قال : «اللهم اني اخر جحق الضعيفين اليتم والمرأة، ه ومن طريق أحمد بن شعيب أيضا أخبرني محمد بن بكار نامحمد \_ هو ابن مسلَّة \_ عن المقبري عن أبيه عن شريح الخزاعي قال قال رسول الله عَمَالِيَّة : « اللهم اني أخر جحقالسفيهين حقاليتيم وحتى المرأة » وكلهذا صحيح ثابت ﴿ ومنطريق أبي داود نا عثمان بنأ بي شيبة ناجر يربن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى (انماياً كلون في بطونهم نار ١) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعز ل طعامه من طعامه وشرابهمن شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله عَيْمِاللَّهُ فانزل الله تعالى: ﴿ وَيَسَأُلُونِكُ عَنِ الْيَتَامِي قُلِّ: اصلاح لهم خير وانتخالطوهم فاخوانكم ) فخلطواطعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه ه

قال على: هذا كل نصور دفى ذلك ايصحوه و كله و لله الحمد متفق لا اختلاف في شيء منه ، و ذلك أنه قد صح تحريم أمو ال اليتامى و الوعيد بالنار في بطونهم وصلى السعير على آكلها فكان هذا تحريم اللدنو منها جملة الابالتي هي أحسن و هو حفظها و انماؤ هاو إيتاؤه اياها فقط وليس أكلها و لا تملكها شيء منه التي هي أحسن بل التي هي أسو أبلا خلاف و من عند عن الحق ههنا فانه مو افق لنا في أنها التي هي أسو أفي أمو ال الاجنبيين و الوعيد بالنار على أمو اللاجنبين و الوعيد بالنار على أمو الله اليتامي اشدمنه على أمو ال غيرهم فظهر تناقض المخالفين في هذا يوصح قولنا و الحمد لله رب العالمين، وكذلك قوله تعالى: (ولا تأكلو اأمو الهم الى أمو الكم إنه كان حو باكبيرا) في صحد يثم الما المقر أن ي وكذلك نص حديث عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل هي عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل هي عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل هي عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من المو بقات المقرونة بالشرك و القتل هي عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من الموبقات المقرونة بالشرك و القتل هي عليه السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال اليتيم من الموبقات المقرونة بالشرك و القتل هي السلام الذي ذكر نافا نه أخبر أن أكل مال التي من الموبقات المقرونة بالشرك و الموبقات المقرونة بالشرك و الموبقات المقرونة بالشرك و الموبقات الموبقات الموبين الموبقات الموبقا

قال على : فلم يبق الا الآيتين اللتين تعلق بهما من تعلق فوجب النظر فيهما مضمو متين الى هذه الآيات الآخر و لابد لامفردتين عنها لما نص الله تعالى عليه من أن كلامه لا اختلاف فيه فصح أنه كله شي، و احد م

قال على : فاذلا بدمن ضم تينك الآيتين الى سائر هذه الآيات و هذا الحديث فلابد فى ذلك من أحدو جهين لاثالث لهما اماأن يكون فى تينك الآيتين استثناء با باحة فى بعض ماحر م فى هذه الآيات الأخر فيستثنى ما فيها ويوقف عنده و اماأن لا يكون فيهما استثناء شىء مما فى هذه الآيات الأخر فيكون حكم الجميع و احداو من تعدى هذين الوجهين فهو مخالف للقرآن متحكم فى دين الله تعالى برأيه، و هذا عظيم جدا و نسأل الله التوفيق ف

قال على: فنظر نافى الآية التى فيها قول الله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير افلياً كل بالمعروف) فوجدناه تعالى أمر الغنى بالاستعفاف جملة فبطل بهذا قول من أباح للغنى أكل ماقل أوكثر من مال اليتيم ووجدناه قدأمر الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يقل تعالى: ما الشيء الذي يأكل فلم يحل لاحد أن يتحكم في ذلك برأيه فيكون قائلا على الله تعالى مالا علم له به، وهذا مقرون بالشرك قال تعالى: (قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالته مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وان المقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لجرى، هالك نعوذ يالله من الحذلان \*

قال على: فلم يكن في معنى هذه الآية و ما أمر الله تعالى فيها الاقو لان لا ثالث لهما أحدهما قول من قال: فلياً كل بالمعروف أى من مال اليتيم و الثانى قول من قال: فلياً كل بالمعروف أى من مال اليتيم و انها وصية للفقير ان لا نحر مه فى النفقة من نفقته التي رزقه الله تعالى اياه عن يده و فقره م

قال على: يوجب النظر في الصحيح من هذين القولين ليؤخذ بهوفي الباطل منهما فيطرح ويرفض فنظرنافي قول من قال: ان مراد الله تعالى بذلك اباحة الأكل له من مال اليتيم فوجدناه دعوى بلا دليل وماكان هكذا فهو باطل وحرام أن ينسب الى الله عزوجل فسقط هذا القول لتعريه من البرهان وقد قال تعالى: (قلها توابرها نيم ان كنتم صادقين) ثم اذقد سقط هذا القول فقد صح القول الثاني اذليس في الآية الإهذان القولان فلولم يكن لنادليل الاهذال كفي لأنه برهان ضروري صحيح فكيف و البرهان على صحته و اضح قاطع مقطوع على صحته بيقين لاشك فيه وهو انه لا يحل أن ينسب الى الله تعالى شيء من الاحكام يقال فيه هذا مرادالله عز وجل الابنص أو اجماع متيقن و نحن على يقين و ثقة من أن أمو ال اليتامي محرمة على الوصى بيقين و نحن على يقين من اباحة مال الوصى لنفسه و ثقة من أن أمو ال اليتامي محرمة على الوصى بيقين و نحن على يقين من اباحة مال الوصى للفسه

بلاشك فنحن انقلنا: ان مرادالله تعالى باطلاقه للفقير أن يأكل بالمعروف انماهو من مال نفسه كنا على يقين و صحة من أن الله تعالى قد أرادهذا و اباحته بلاشك، وكان من نسب الى الله تعالى مالايشك في صحته محسنا مصيبا صادقا فوجب الوقوف عندهذا الذي لا تبعة على قائله فيه و وجدنًا من أخبران مراد الله تعالى بقوله: ( فلي أكل بالمعروف) انه من مال اليتيم مخالف ليقين تحريمه تعالى أمو ال اليتامي ناسبا الى الله تعالى برأيه مالا علم له به يه وهذا حرام لا يحلى فبط هذا القول جملة و الحمد تله رب العالمين ه

ناأبوسعيد الفتى ناأبوبكر محمد بن على بن الأدفوى ناأبوجعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ابن النحاس عن محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى ناقبيصة عن سفيان الثورى عن الأعمش عن الحركم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) قال ابن عباس: معناه لاياً كل من مال اليتيم قال . (ومن كان فقيرا فلياً كل بالمعروف) قال ابن عباس: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم و به الى ابن النحاس نا جعفر بن مجاشع نا ابر اهيم بن اسحق نا ابر اهيم بن عبد الله نا حجاج \_ هو ابن محمد \_ عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نسخت الظلم و الاعتداء و نسختها: (ان النبري يا كلون أكلون أكلون أكلون في طونهم بارا وسيصلون سعيرا) عبد الله من المناس المناس المناس المناسبة الله المناسبة ال

قال على : كلتا الروايتين عن ابن عباس متفقة مؤديتان الى منع الوصى الغنى والفقير من أكل شيء من مال اليتيم و به نقول ، والرواية عن عمر بن الخطاب و عن ابنه رضى الله عنهما في الاستقراض مو افقة لقولنا في انه احراز لمال اليتيم، فحصل قولنا وهو قول الصحابة رضى الله عنهم ه

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ : كيف تقولون هذا ؟ وأنتم تقولون : الفقير هوالذى لا يملك شيئا أصلا ،قلنا و بالله تعالى التوفيق هو كما قلنا ليس فى قولنا هنامناقضة لما قدمنا لاننا قد علمنا أن كل حى فى الأرض فلو لا انه له رزق رزقه الله تعالى اياه مياو مة ما عاش قال الله تعالى : (خلقكم شمر زقكم) فاذلا بدمر وزق يعاش به فما ذلك الرزق قلنا : انه يأكل بالمعروف وهو امامن عمل أو صدقة أو احتساش وما أشبه ذلك من وروينامن طريق البخارى انه عليه السلام قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها عليه . البخس شيئا ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال: أمعك من القرآن شيء قال : نعم » الحديث ، فهذا رجل يعلم النبي علي النبي علي الله الله على معه غير ازاره لاما يلبس ولاما يفضل عنه و لا خاتم حديد فما فوقه و بيقين يدرى انه قد أكل ما أقام قو ته و لو لا ذلك ما قدر على النب كا دمشي يلتمس شيئا فلم يجدوهو في غاية الفقر ، فمثل هذا أن يأكل

## بسم الله الرحمن الرحيم ٥ كتاب الاكراه

من على المسلم الأنجب به شيء والقاله المسكره كالكفر. والقذف. والاقرار. فالاكراه على السكام الأنجب به شيء والقاله المسكره كالكفر. والقذف. والاقرار. والنكاح. والانكاح. والرجعة. والطلاق. والبيع. والابتياع. والندر. والأيمان والعتق والهبة واكراه الذي المكتابي على الايمان وغير ذلك لا به في قوله ما أكره على الما يمان وغير ذلك لا تعلى المنات ولما المن المنات من في الأمرين فقد تناقض قوله ، وقد قال رسول الله على الما الاعمال بالنيات ولم المرى ما نوى » فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختار اله فا به لا يلزمه في والاكراه على الفعل ينقسم قسمين ، أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كالأكل.

فهارزقه تعالىمن قوتهالذي يمسك حياته بالمعروف ولابحرقفيه ه

قال على : ثمر جعناالى الآية الى هى ( وان تخالطوهم فاخوا نكم ) والحديث المأثور في ذلك و هو صحيح فوجد ناهما ليس فيهما اباحة أكل شيء من مال اليتيم أصلاللوصى و انما فيهما اباحة أكل شيء من مال اليتيم على مقدا وهي ضم طعامهم مع طعامه فقط و نحن لا نمنع من هذا اذا لم يستزد و أكل اليتيم على مقدار ما جعل ، وقد ذكر نافى كتاب الأطعمة نهيه عليه السلام عن القران الاأن يستأذن صاحبه فحر مهذا الاستزادة من مال المؤاكل الا باذنه واليتيم لا اذن مالم يبلغ فحر مت الاستزادة من طعامه ماقل أو كثر ، وفي نص الآية بيان لذلك جلى و هو قوله تعالى : ( وان تخالطوهم فاخوا نكم و الله يعلم المفسد من المصلح ) فصح يقينا أن الفساد في المخالطة محظور و أن الاصلاح في احسن ، والاصلاح هو أن يتجافى لليتيم عن زيادة على قدر طعامه فهذا اصلاح لاشك فيه و أن يقتصر على مقدار طعامه فقط، والافسادهو أن يستوفى جميع طعامه و يتزيد من مال اليتيم، وهذا هو نص قولنا و الحمد لله رب العالمين في قال على : و أما قول المالكيين : و تقسيم الحنيفيين فحال من موافقة نص . أوسنة صحيحة أوقياس . أوقول صاحب و بالله تعالى التوفيق ، قال على : فأن الى الوصى من النظر لليتيم ولم بجدالحاكم من ينظر له حسبة فليستأجر لهو كيلا ناظر اوهذا الى الوصى من النظر لليتيم ولم بجدالحاكم من ينظر له حسبة فليستأجر لهو كيلا ناظر اوهذا الم المه و يقتل على المن على المواحد فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل و بالله تعالى التوفيق ، فا ماله صحيحة فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل و بالله تعالى التوفيق ، فا ماله شيئا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل و بالله تعالى التوفيق ،

﴿ انتهى من كتاب الايصال ﴾

( ١٢٥ - ج ٨ الحلي )

والشرب فهذا يبيحه الاكراه لأن الاكراه ضرورة فمن أكره (١) على شيء من هذا فلاشيء عليه لأنه أتي مباحاله اتيانه ، والثاني مالا تبيحه الضرورة كالقتل . والجراح . والضرب . وافساد المال فهذا لا يبيحه الاكراه فهن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتي محرما عليه اتيانه ؛ والاكراه هوكل ماسمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه اكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه انفاذما توعد به . والوعيد بالضرب كذلك . أو الوعيد بافساد المال كذلك . أو الوعيد في مسلم غيره بقتل . أو صرب . أو سجن . أو افساد مال لقول رسول الله عليه المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه » ه

٤٠٤١ مَسَمُ اللهُ فَن أكره على شرب الخر . أو أكل الخنزير . أوالميتة . أو الدم . أو بعض المحرمات . أو أكل مال مسلم . أو ذمي فمباحله أن يأكل . و يشرب ولاشي،عليه لاحد ولاغمان لقولالله عز وجل : (وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا مااضطررتم إليه) وقوله تعالى: ( فمن اضطرغير باغ و لاعاد فلا أثم عليه) ولقوله تعالى: ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ) فان كان المكر معلى أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ماأكل (٢) لأن هكذا هو حكم المضطرفان لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيها كل لماذكر ناو بالله تعالى التوفيق هفان قيل: فهلا أيحتم قتل النفس للمكره والزنا. والجراح. والضرب. وافساد المال بهذا الاستدلال؟ قلنا: لأن النص لم يسح لهقط أزيدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره بمن لم يتعدعليه وانماالواجب عليه دفع الظالم أوقتاله لقوله تعالى : ( و تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) ولقولرسول الله عليه :« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان ليس ورا. ذلك من الايمان شي.» فصح أنهلم يبح لهقط العون على الظلم لالضرورة ولالغيرها وانمافسح له انعجز فىأن لايغيره بيده ولابلسانه و بقيعليه التغيير بقلبه ولا بد والصبر لقضاء الله تعالى فقط وأبيحه في المخمصة (٣) بنص القرآن الأكل والشرب وعند الضرورة (٤) وبالله تعالى التوفيق ١

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٫ « ومن أكره» (۲) فى النسخة رقم ۱٫ «له مال حاضر معه فعليه قيمته بالأكل » (۳) أى مجاعة تورث خمص البطن أى ضموره (٤) فى النسخة رقم ١٠٤ والنسخة الحلبية «عند الضرورة » بدون واو ، و الظاهر ماهنا فيكون أباح له ذلك فى حالتين عند المخمصة و عند الضرورة والله أعلم

٥٠٤١ مرميل و المسكت امرأة حتى زنى بهاأو أمسك رجل فأدخل احليله في فرج امرأة فلاشى عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر . أمنى أولم يمن . أنزلت هي أو لم تنزل لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا ، والانتشار والامناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لااختيار له في ذلك ه

الم الح الم الم الم الم الم الم ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل . أو قتال لا يحل فلم يحد شيئًا يأ كله الا الميتة . أو الدم . أو خنزيراً . أو لحم سبع . أو بعض ما حرم عليه لم يحل له أكله الاحتى يتوب فان تاب فليأكل حلالاوان لم يتب فان أكل أكل حراماوان لم يأكل فهر عاص لله تعالى بكل حال ، و هذا قول الشافعي (١) . وأبي سليان ، وقال ما لك : يأكل في

والن بوسية : وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة لان الله تعالى لم يسح له ذلك الافي حال يكون فيها غير متجانف لاثم . ولا باغيا . ولا عاديا ، وأكله ذلك عون على الاثم والعدوان وقوةله على قطع الطريق. وفسادالسبيل. وقتل المسلمين وهذا عظيم جدا ، فقالوا: (٢) معنى قوله تعالى: (غير باغ ولاعاد) أىغير باغ في الأكل ولاعاد فيه فقلنا: هذا الباطل والقول على الله تعالى من يادة في القرآن بلا برهان ، وهذا لا يحل أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، فازقالوا: (٣) قدقال الله تعالى: ( و لا تقتلو اأنفسكم ) فهو انلم يأكل قاتل نفسه فقلنا: قول الله حقّ وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له: افعل ما افترض الله عليك من التوية و اترك ما حرم عليك من السعى في الأرض بالفساد. والبغي وكل فىالوقت حلالا طيبا، فان أضفتم الىخلافكم القرآن الاباحة له أن لايتوب وأمره بان يصر على الفساد في الأرض فما أردنا منه الأأقل من هذا \* وقال الحنيفيون : لا يلزم الاكراه على البيع . ولا على الشرى . ولا على الاقرار . ولا على الهبة . ولا على الصدقة ، ولايجوز عليهشيء منذلك ﴿قالُوا : فإنَّاكُرُهُ عَلَى النَّكَاحِ . أُوالطُّلَاقِ . أُوالرَّجَعَةُ . أُو العتق ، أوالنذر . أواليمين ازمه كل ذلك وقضى عليـه به وصح ذلك النكاح . وذلك الطلاق . وذلك العتق . وتلك الرجعة . ولزمه ذلك النذر . وتلك اليمين ﴿ وروينا من طريق حماد نسلمة ناعبدالملك بنقدامة الجمحي حدثني أبي أن رجلاتدلي بحبل ليشتار عسلا فحلفت لمامرأ تملتقطعن الحبل أوليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا فلماخرج أتى عمرين الخطاب فاخبره فقالله عمر : ارجع الى امرأتك فان هذاليس طلاقا ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ حَمَادُ بِنُسْلَمَةُ

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱٫ « وهو قول الشافعي » (۲) فىالنسخة رقم ۱٫ « وقالوا » (۳) فىالنسخة رقم ۱٫ « فقالوا »

عن حميد عن الحسن أن على بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق ، قال الحسن: وأخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث شيئا فخاصه وه المى على فقال: اضطهد تموه حتى جعلها طالقا (١) فردها عليه \* ومن طريق الحجاج بن المنهال ناهشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدنى (٢) عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره طلاق ، وصح أيضا عن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره ه ومن طريق ثابت الأعرج قال: سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره ؟ فقالوا: ليس بشيء ثم أتيت ابن الزبير . وابن عمر فردا على امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا ، وصح هذا أيضا عن جابر بن زيد . والحسن . وعطاء . وطاوس . وشريح . وعمر بن عبد العزيز : وهو قول مالك . والأوزاعي . والشافعي . وأحمد . وأبي سلمان وحميع أصحابهم ، وصح اجازة طلاق المكره أيضا عن ابن عمر ، وروى عن عمر . وعلى . وحميع أصحابهم ، وصح عن الزهرى . وقتادة : والنخعي . وسعيد بن جبير م واحتج ولم يصح عنهما ، وصح عن الزهرى . وقتادة : والنخعي . وسعيد بن جبير م واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد ) الآية ،

ولكن عال المحرود المحرود الله تعالى الذى قال هذا هو الذى قال: (ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم) والمكرولم يطلق قط الماقيل له: قل: هي طالق ثلاثا في قول المكروله فقط ، والعجب من تخليطهم وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في اجازة طلاق المكره ثم لا يحيزون بيع المكره والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فان قالوا: البيع لا يكون الاعن تراض قلنا: والطلاق لا يكون الاعن رضى من المطلق و نية له بالنصوص التي قدمنا ، ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم ، فان قالوا: ليس هذان مطلقين قلنا: ولا المحلق و نية له بالنصوص التي قدمنا ، ثم قد خالفوا هذا العموم ولا المحلق ولا طلاق النائم ، فان قالوا: ليس هذان مطلقين قلنا:

• وأطرف شيءأنهم احتجوا ههنافقالوا: البييع يردبالعيب فقلنا: نعم ولكن بعد صحة فاخبرونا هلوقع بييع المكره صحيحا أملا؟ فانقلتم: وقع صحيحا فلاسبيل المرده الابرضاهما أو بنص فيذلك ، وانقلتم: لم يقع صحيحا وهو قولهم قلنا: فقياسكم مالم يصح على ماصح باطل في القياس لانه قياس الشيء (٣) على ضده و على ما لا يشبهه ، وقلنالهم أيضا: وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا و احتجو ابا خبار فاسدة مه منها مارويناه من طريق أبي عبيدنا اسماعيل بن عياش حدثتي الغازى بن جبلة الجبلاني عن صفوان

<sup>(</sup>١)فىالنسخةرقم١٤ والحلبية «حتى جعلهاعليه » (٢) فى النسخةرقم١٩ ﴿ أَبُو زَيْدُ الْمُدِينِي ﴾ وهوغلط صححناه من تهذيب التهذيب (٣)فى النسخة رقم ١٤ ﴿ قياس للشيء »

ابن عمر ان الطائى «أن رجلا جعلت امر أنه سكينا على حلقه وقالت : طلقى ثلاثا أو لاذ بحنك فنا شدها الله تعلى فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله تعلى فقال : لاقيلولة فى الطلاق ، في ورويناه أيضا من طريق نعيم بن حماد عن بقية عن الغازى بن جبلة (١) عن صفو ان الطائى عن رجل من أصحاب رسول الله على النبي على النبي على الله وهذا كله لاشى النبي المعالمة بن النبي على الله بالمعالمة بال

قال أبو محمد: وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب ثم هم يقولون: ان الصاحب اذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل على سقوط ذلك الخبر وانماروى هذا من طريق ابن عباس، وقدر و ينا من طريق عبدالرزاق عن عبدالله بن المباك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ان ابن عباس لم ير طلاق المكره فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار لأن ابن عباس روى بعضها وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على أبي هريرة من تركه ماروى هو وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من غسل الاناء من ولو غ الكلب سبعاو لكنهم قوم لا يعقلون، وأيضافهم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في نو مه بالطلاق، ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما ، و يقولون فيمن قال ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما ، و يقولون فيمن قال لامرأته في غضب: أنت خلية أو بائن . أو برية . أو حرام .أو أمرك بيدك و نوى طلقة واحدة فهي لازمة وان نوى اثنتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى ؛ فمن أرق دينا من يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلا هو احتجوا بالآثار الواردة : «ثلاث جدهن جد وهز هن جد » \*

قال بوجي : وهي آثار واهية كاما لايصح منهاشيء، ثم لو صحت لم يكن لهم فيها

(۱) هو-بالزاى وفى بعض النسخ بالراء ـ قال الذهبى فى الميزان: وغازى بالزاى وقيده بعض الأثمة بالراء ، قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان وهو كذلك فى كتاب العقيلي « (۲) ذكر الحافظ ابن حجر الحديث فى لسان الميزان ولفظه « أن رجلاكان نائما فاخذت امرأته السكين فقالت : طلقى و الاذبحتك فطلقها فذكر ذلك للنبى عيشائية فقال : لاقيلولة فى الطلاق ، قال ابن عدى : ليس له الاهذا الحديث الواحد ، وقال البخارى حديثه منكر فى طلاق المكره \*

حجة أصلا لأن المكره ليس مجدا في طلاقه ولاهاز لا فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك م قال على: وأى عجب أكثر بمن يحتج بهذه الأكذو بات التي هي اما من رو أية كذاب أو مجهول. أوضعيف. أو مرسلة ثم يعترض على مارويناه مر. طريق الربيع بن سلمان المؤذن عن بشر بزبكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذي عليه « عَفَى لامتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهو اعليه » فانقال: سأل عبدالله بن أحمد ابن حنبل أباه عن هذا الحديث فقالله: إنهرواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ومالك قالمالك : عن نافع عن ابن عمر عن الذي عَلَيْكُمْ ، وقال الأوزاعي : عن عطا. عن ابن عباس عن النبي عَمِيْكِينَةٍ فقال أحمد: هذا كذب . وباطل ليس يروى إلاعن الحسن عن الني ﴿ الله عَلَيْكُ مَا عَجِبُو الله جب ! انما كذب أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، ﴿ و من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق أحمد في ذلك فهذالم يأت قط من طريق مالك عر نافع عن ابن عمر ولامن طريق الوليدبن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس انما جاء من طريق بشر بنبكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذي والتعاليم ومن بدل الاسانيد فقدأخطأأو كذب ان تعمدذلك م ألعجب كله عليهم هذا الخبربانه مرسل من طريق الحسن وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بانتن ما يكون من المراسيل أماهذ اعجب! ثم قالوا: كيف يرفع عن الباس ما استكر هو اعليه وقدو قع منهم؟ وهذا اعتراض على رسول الله عليه عليه ممام قلة الدين وعدم الحياء على مثل هذا الاعتراض الذي هو عائد عليهم بذاته كما هوعائد في رفعهم (١) الاكراه في البيع. والشراء. والاقرار. والصدقة ، ثم هو كلامسخيف منهم لانه لم يقل عليه السلامقط: انالمكر ه لم يقل ما أكره على أن يقوله ولاانه لم يفعل ما أكره على فعله لكنه أخبر عليه السلام أنه رفع عنه حكم كل ذلك كما رفع عن المصلى فعله بالسهو في السلام . و الكلام . وعن الصائم أكله . وشربه . وجماعه سهوا . وعن البائع مكرها بيعه و بالله التوفيق &

وابتياعه واقراره . وهبته . وصدقته مثل قولهم : اننا وجدنا المكرهة على ارضاع وابتياعه . واقراره . وهبته . وصدقته مثل قولهم : اننا وجدنا المكرهة على ارضاع الصبي خمس رضعات يحرمها عليه و يحرم عليه ما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته طائعة من قال على : وهذا عليهم في الاكراه على البيع . والابتياع . والصدقة . والاقرار ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « رفعه » وفى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبيـة سقط لفظ « عائد» منهما

ثم نقول لهم: ان الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع المجنونة . و النائمة كرضاع العاقلة لقول النبي والتنائبية : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلا مدخل للارادة في الرضاع ولاهو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها ، وقالوا : وجدنا من أكره على وطء أمرأة ابنه يحرمها على الابن ع

قال أبو محمد: وهذاعليهم في البيع. والصدقة. والاقرار، وجوابنانحن انه ان أخذ فرجه فادخل في فرجهالم يحرم شيئا لانه لم ينكحها واما أن تهدد أوضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا فهوزان مختار قاصدو عليه الحدو تحرم لانه لاحكم للاكراه ههنا ه

قال على : و نقول لهم : هبكم أنكم وجدتم في الطلاق . و العتق هذه الآثار المكذوبة فأى شيء وجدتم في النكاح ؟ و بائي شيء ألزمتموه ؟ و قدصح عن النبي شيئالله ابطاله كما روينا من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن . ومجمع ابني يزيد بن جارية (١) الأنصاري عن خنساء بنت خدام (٧) [الانصارية] (٣) ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي والسيئية فردنكا حه ه

ومن طريق أحمد بن شعيب نامحمد بن داود المصيصى نا الحسين بن محمد ناجرير ابن حازم عن أيوب السختياني عن عكر مة عن ابن عباسة وأن جارية بكر اأتت الذي عليه فقالت : ان أبي زوجني وهي كارهة فردالنبي عليه في المحمد المحمد المعارض لهما م

فَالُ لُوحِيّ : فن حكم بامضاء نكاح مكره . أو طلاق مكره . أوعتق مكره في في مكره في ألف العلاق وبعد ذلك العلاق أن تزوج المطلقة والمعتقة زان يحلد ويرجم ان كان محصنا و يحلد مائة و يغرب عاماان كان غير محصن ، والعجب أنهم لا يرون الاكراه على الردة تبين الزوجة والردة عندهم تبينها ، وهذا تناقض منهم في اجازتهم الطلاق بالكره ه

٧٠٤١ مَمْ الله ومن أكره على سجود لصنم . أولصليب فليسجد لله تعالى مبادرا الى ذلك ولا يُبالَّى فى أى جهة كان ذلك الصنم . والصليب قال الله تعالى : (فأينها تولوا فثم وجه الله) ه

١٤٠٨ مَسَمُ الْمُرْهُ ولافرق بين اكراه السلطان. أواللصوص. أومن ليس

(١) وقع فى النسخ «حارثة» بالحاء المهملة وهو خلط (٧) هو بالخاء المعجمة والدال المهملة هكذا ضبطه السيوطى فى تنوير الحوالك، وضبطه فى تعليقه على السنن و فى بعض النسخ «خذام» بالذال المعجمة و كذلك فى اسدالغابة (٣) الزيادة من الموطأج ٢ ص ٦٩

سلطانا كل ذلك سوا. في كل ماذكرنا لأن الله تعالى لم يفرق بين شي، من ذلك ولا رسوله ﷺ م

٩٠٤٠ مسألة ـ وقال الحنيفيون: الاكراه بضرب سوط أوسوطين أو حبس يوم ليس اكراها ،قال أبو محمد: وهذا تقسيم فاسد لأنه لم يائت بهقرآن و لا سنة . و لامعقول ، و الضرب كله سوط شمسوط الى مائة ألف أو أكثر ، وهم يشنعو ، بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف ، وقدر و ينا من طريق شعبة قال: ناأبو حيان يحيى بن سعد التيمى عن أبيه قال: قال لى الحارث بن سويد سمحت عبد الله بن مسعود يقول: ما ما من ذى سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عنى سوطا أو سوطين الاكنت متكلما به ، ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف «

## كتاب البيوع

١ ١ ١ ١ ١ - مسألة - البيع قسمان : إما بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك أو بسلعة بعينها غائبة معروفة موصوفة أو بدنانير أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض . أو حالة فى الذمة وان لم يقبض \* والقسم الثانى بيع سلعة بعينها غائبة معروفة أو موصوفة بمثلها . أو بدنانير . أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أوالى أجل مسمى أو حالة فى الذمة وان لم يقبض \* أما بيع الحاضر المرئى المقلب بمثله أو بدنانير أو دراهم حاضرة مقبوضة أو الى أجل مسمى أو حالة فى الذمة فمتفق على جوازه \*

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ « فحذيفة » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « بايفاء عهد »

وأما بيع سلعة غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة ففيه خلاف (١) فأحـد قولي الشافعي المنع من بيع الغائب جملة وقال مرة : هوجائز وله خيار الرؤية ، وقال مرة : مثل قولنافى جواز بيع الغائب وجواز النقدفيه ولزوم البيع اذا وجدعلى الصفةالتي وقع البيع عليها بلا خيار (٢) فيذلك ، وأجاز مالك بيع الغائبات الا أنهلم يجز النقد فيها جملة في أحدقوليه رواه ابنوهبءنه وأجاز ابن القاسم عنه النقد فيالضياع والدور قربت أمبعدت ، وأماالعروض فانهأجاز النقدفيه ان كانقريبا ولايجوزان كانبعيدا ﴿ وقال أبو حنيفة : بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة والنقد في ذلك جائز الا أن الخيار للمشترى آدارأى مااشترى فله حينتُذ أن يردالبيع وأن يمضيه سواءو جده كما وصفله أووجده بخلاف ماوصف له ، وله الخيار أيضافي فسخ البيع أو امضائه قبل أن م يرمى مااشترى ، ولوأشهد على نفسه انه قد أسقط ماله من الخيار و انه قد أمضى البيع و التزمه لم يلزمه شيء من ذلك وهو بالخيار كما كان ' فاذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهي غائبة ولم يقلب سائر هافقد لزمته وسقط خياره ولا يردها الامن عيب ، وكذلك القول في العبد سواء سواء قال: فان اشترى دا به غائبة فرأى عجزها فقد لزمته و إن لم يرسائرها ولا يردها إلامن عيب ، وكذلك سائر الحيوان حاشا بني آدم ، قال : فأن اشترى ثيابا غائبة أوحاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيهاولم ينشرهافقدلزمته وسقط خياره ولايردهاالامنعيب ، قال : فاناشترى ثيابا هروية في جراب أو ثيابا زطية (٣) في عدل . أوسمنا في زقاق ، أوزيتا كذلك.أوحنطة في غرارة . أوعروضا بما لايكال ولايوزن. أوحيواناولم ير شيئامن ذلك فانله خيار الرؤية حتى يرى كل مااشترى من ذلك ، ولو رأى جميع الثياب الاواحدا منها أوجميع الدواب الا واحدا منها فله فسخ البيع انشاء ، وسواء وجد كل مارأى كما وصف له بخلاف ماوصف له الاالسمن والزيت. والحنطـة فانه إن رأى بعض ذلك فكان مالم يرمنه مثل الذي رأي فقد لزمه البيمع وسقط خياره ، قال : فان ابتاع دارا فرآهامن خارجها ولم يرها من داخل فقد لزمتـه وسقط خيار الرؤية ولا يردها الامن عيب، وروى عن زفرانه لايسقط خياره الاحتى يرى مع ذلك شيئا من أرضها ، وقال أبو يوسف: لمس الاعمى لباب الدار ولحائطها يسقط خياره ويلزمه البيع ولايردهاالا من عيب ،قالأبو حنيفة . وأصحابه: وليس له أن يرد البيع إذا رأى ماابتاع الا بمحضر البائع فلواشترى اثنان

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، اختلاف» (۲) فى النسخة رقم ۱ ، الاخيار » (۳) منسوبة الى الزط جيل أسو دفى السند ، وفى النسخ « رطبة » و هو تصحيف

<sup>(</sup>م ٢٤ - ج ٨ الحلي)

شراء آواحدا شيئا غائبا فرأياه فرد أحدهما البيع وأجازه الآخر فلا يجوز الرد إلا أن يرداه معا قالوا: فان أرسل رسو لاليقبض له مااشترى فرأى الرسول الشيء المبيع وقبضه فقد وقبضه فالمشترى باق على خياره فلو و كل وكيلافرأى الوكيل الشيء المبيع وقبضه فقد سقط خيار المشترى في قول أبى حنيفة ولم يسقط عند أبى يوسف . ومحمد ، وقال بوحنيفة مرة: الخيار أيضا للبائع إذا باع مالم يركاللمشترى ثمرجع عن ذلك م

وفردلك] (۱) أثر، وهو أنعثمان بالموقة فقيل لعثمان: انك قدغبنت فقال عثمان: باع منطقة رضى الله عنهما أرضا بالموقة فقيل لعثمان: انك قدغبنت فقال عثمان: لى الخيار لانى اشتريت مالم أر، وقال طلحة: بلى الخيار لانى اشتريت مالم أر فحيكا بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة لالعثمان، وقال ابن شبرمة: بخيار الرؤية للبائع وللمشترى معا كاروى عن عثمان في ومن طريق ابن أى شيبة ناهشيم عن اسهاعيل ابن سالم. ويونس بن عبيد. والمغيرة قال اسهاعيل: عن الشعبى. وقال يونس: عن الحسن. وقال المغيرة: عن ابراهيم ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر اليه كائنا الحسن. وقال المغيرة: هو بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك، وقال ابراهيم: هو بالخيار وان والنقد عندهم فى كل ذلك جائز، وخالفهم غيرهم كاروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: اذا ابتاع الرجل البيع ولم يره ونعت له فوافق النعت وجب فى عنقه، قال الحجاج: وحدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين: اذا ابتاع البيع ولم يره فوصفه له البائع فجاء على الوصف فهوله، وقال الحسن: هو بالخيار اذا رآه، قال أيوب: ولاأعلم رجلا اشترى بيعا لم وه فوصفه له البائع فوجده على ماوصفه له فرده عليه إلاهومن الظالمين عن علم موضفه له الهائع فوجده على ماوصفه له فرده عليه إلاهومن الظالمين و

ومن طريق آبن أبي شيبة ناجرير عن المغيرة عن الحارث العكلي فيمن اشترى العدل من البر فنظر بعض التجار الى بعضه فقد وجب عليه اذالم يرعو ارا فيما لم ينظر اليه ع

و من طریق شعبة عن الحکم . و حماد فیمن اشتری عبدا قدر آه بالامس و لم یره یوم اشتراه ها الاجمیعا : لایجوز حتی یراه یوم اشتراه \*

فَالِ ُ وَحِيْرٌ :هـذاكل ما نعله عن المتقد وين، فاما أقوال أبى حنيفة التي (٧) ذكرنا فاقوال في غاية الفساد لاتؤثر عن أحدمن أهل الاسلام قبله نعني الفرق بين ما يسقط الخيار ممايرى من الرقيق وممايرى من الدواب وممايرى من الثياب الزطية في الوعاء

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤ (٧) في النسخة رقم ١٦ « فا ما قول أبي حنينمة الذي » وهو غلط

وما يرى من الثياب التي ليست في عدل. وما يرى من السمن. والزيت. والحنطة. والدور؛ وكل ذلك وساوس لاحظ لها في شيء من العقل و لالها مجاز على القرآن. ولا السنن ولا الوايات الفاسدة. ولا قول أحد من السلف. ولا من قياس لا جلى و لا خفى. ولا من رأى له حظ من السداد، وما كان هكذا فلا يحل لأحد القول به \*

وأما قو لامالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء و لانعلمهما عن أحد قبله و مالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل فى ذلك و هذا باطل لأنهما عنه قو لان كاذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فان كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل فى قوله الآخر وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة فى الدين عظيم جداوليس فى الممكن أن يكون العمل على كليهما ، وأيضا فان تحديده جواز النقد ان كان المبيع قريبا و منعه من النقدان كان المبيع بعيدا و هو لم يحد مقدار البعد الذى يحرم فيه النقدمن القرب الذي يجوز فيه النقد عجب جدا! وأى عجب أعجب عن يحرم و يحلل! ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه ه

واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك و هو قول الليث بان قال : ان نقد في ذلك ثم وجده على خلاف ماوصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا جر منفعة في

فال بوقي : وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له و نقول لهم : نعم فكان ماذا ؟ و ماصار قط سلفا جر منفعة بله و يسع كسائر البيو ع و لا فرق ، ثم أين و جد تم المنع من سلف جر منفعة في أي كتاب الله عز و جل و جد تم ذلك ؟ أم في أي سنة لرسول الله على الله عن الله على الله الأرض سلف الاوهو يجر منفعة للمستسلف و لو لا أنه ينتفع به مااستسلفه ، فما سمعنا بابرد و لا بأغث من هذا القول ، ثم لو كان ماذكر و الوجب بذلك ابطال جميع البيوع كلم الأنه لابيع في العالم الاوهو يوجد لبيع في العالم الاوهو يوجد في العالم الاوهاد ، ثم لو كان ماذكر و الوجب بذلك ابطال جميع البيوع كلم الأنه في عبي في العالم الاوهاد العلم موجودة فيه لأنه لابيع الاو يمكن أن يستحق فيرد أو يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعو االنقد في كل بيع من أجل ذلك ؟ لأنه اذا ردصار البائع قدر د الى المشترى الثمن بعد أن انتفع به في صير سلفا جر منفعة ، و ما ندرى كيف يستجيز ذو و رع أن يغر قو ما من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ و نسأل الله العافية ، فسقط هذا أن يغر قو ما من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ و نسأل الله العافية ، فسقط هذا القول جملة من و أماقول الشافعي في المنع من بيع الغائب (١) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله بين عن يع الغائب (١) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله بين يع الغائم (١) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله بين يع الغائم من يع الغائم و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و سول الله بين يع الغائم و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و سول الله بين يع الغائم و من يع الغائم و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا و المنابذة لا نقد المنابذة لا نعلم لهم عبد المنابذة لا نعلم لهم عبد المنابذة لا نعلم المنابذة لا نعلم المنابذة للفرو المنابذة لا نعلم المنابذة لا نوابد المنابذة لا نعلم المنابذة لا نعلم المنابذة لا نعلم المنابذة لا نعلم المنابذة المنابذة المنابذة المنابذة لا نعلم المنابذة الم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ه بيع الغائبات »

ولاحجة لهم فيه لأن بيع الغائب اذاوصف عن رؤية . وخبرة . ومعرفة وقد صح ملكه لما اشترى فأين الغرر؟ فان قالوا : قدتهلك السلعة قبل حين البيع فيقع البيع فاسدا ولافرق فأبطلوا بهذا النوع من الغرركل بيع فى الأرض فلاغررههنا أصلا الاكالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق م

وأماالمنابذة. والملامسة فروينامن طريق أحمد بن شعيب أنامحمد بن عبد الأعلى نا المعتمر بن سليان [قال] (١) سمعت عبيدالله - هو ابن عمر - عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الله عن المنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بكو لا ينظر واحدمنهما الى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معى و تنبذ ما معك ليشترى أحدهما من الآخر ولايدرى كل واحدمنهما كم مع الآخر و نحو من ذا ، عليه ليشترى أحدهما من الآخر ولايدرى كل واحدمنهما كم مع الآخر و نحو من ذا ،

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داو دالطيالسي نا يعقوب بنابر اهيم بن سعد بن ابر اهيم ابن عدر ابر اهيم ابن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب أن عامر (٧) ابن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدري [رضي الله عنه] قال ، «نهي رسول الله أن يقلبه الشوب لا ينظر اليه . وعن المنابذة ، و المنابذة طرح الرجل ثو به الى الرجل قبل أن يقلبه (٣)» ه

قال أبو محمد : وهذا حرام بلاشك ، وهذا تفسير أبى هريرة ، وأبى سعيد رضى الله عنهما ، وهما الحجة فى الشريعة ، واللغة ولا مخالف لهما فى هذا التفسير ، وليس هذا بيع غائب البتة بل هو بيع حاضر فظهر تمو يهمن احتج منهم بهذين الخبرين ،

قال على : الا أن هذين الخبرين هما حجة على أبي حنيفة في اجازته بيع الغائب والحاضر (٤) غير موصوفين و لام ئيين ﴿

قال على: ومما يبطل قول الشافعي انه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة وهي في البلاد البعيدة وقد بايع عثمان ابن عمر رضى الله عنهم ما لالعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادى القرى وهذا أمر مشهور، فان احتجوابنهي النبي عمر الته عن يبيع ماليس عندك قلنا: نعم والغائب هو عند بائعه لا مما ليس عنده لانه لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندى ضياع. وعندى دور. وعندى رقيق و متاع غائب و حاضر اذا كان كل

<sup>(</sup>۱)الزيادة منسنن النسائى ج٧ص٧٦٦ (٢) فى النسخة رقم ١٤ «عنعام» وما هناموافق لما فىسنن النسائى ج٧ص٧٦٦ (٣) هذا الحديث ذكرفى سنن النسائى بغير هذا الإسنادولاأدرى بمن الوهم والله أعلم (٤) فى النسخة رقم ١٦ «بالحاضر»

ذلك في ملكه وانماليس عندالمر، ماليس في ملكه فقط وان كان في يده ، والبرهان على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى : ( وأحل الله البيع) وقوله تعالى : ( ولاتأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى ، و في التجارة التي يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله والسخاني في القرآن . والسنة الثابتة ، ومن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعامن البيوع فيجمل لنا اباحة البيع جملة ولا يبينه لنا على لسان نبيه والمناهور بالبيان ، هذا أمرقد أمناه ولله تعالى الحمد لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا الاوسعها ) وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله عاينا . و ما أحله لنا . وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، وما نعلم للشافعي في المنع من بيبع الغائبات الموصوفات سلفا ، فان قيل : فان قول الحكم . وحماد الذي و يتموه آنفا ؟ قلنا : إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما منا من بيع مالم يره المشترى يوم الشراء وقديراه في أول النهار و يغيب بعدذلك فلم يشترطا حضوره في حين عقد البيع و لا يحل أن يقول أحدمالم يقل بالظن الكاذب و بالله التوفيق في

قال على : فسقطت هذه الأقوال كلها وبقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على مارويناعن ابراهيم . والحسن . والشعبى . ومكحول . وأحدة ولى الشافعى فوجدناهم يذكرون أثرا رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن الحسن البصرى «أنرسول الله عَيْنَائِيَّةٍ قال : من اشترى بيعافه و بالخيار حتى ينظر اليه » »

قال أبو محمد: وهذا مرسل ولاحجة في مرسل ، ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أن له الخيار اذا وجده (١) كاوصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة و بالله تعالى التوفيق، وهذا بماتر كه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لانهم لا يجعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا ه وذكر و امار وينا (٧) من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن مكحول « أن رسول الله عن اسماعيل بن الشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذار آه ان شاء أخذه و ان شاءرده» (٧) واسماعيل ضعيف . وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ، ومرسل مع ذلك ، ثم لو صحلم يكن لهم فيه حجة لانه يحتمل أن يريد له رده ان وجده مخلاف ما وصف له ه

١٤١٢ مسمًا إلى فان وجدمشترى السلعة الغائبة ما اشترى كاوصف له فالبيع

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةر قم ۱۶ «انو جده »(۲) ڧالنسخةرقم ۱۶ «مارويناه»(۳) ڧالنسخة رقم۱۲« تركه»

له لازم وان و جده بخلاف ذلك فلابيع بينهما الابتجديد صفة أخرى (١) برضاهما جميعا \* برها هما جميعا \* برها الله به برهان ذلك انه اشترى شراء صحيحا إذا و جد الصفة كما اشترى كماذكر نا آنفافان و جد الصفة (٣) بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندرى انه لم يشتر تلك السلعة التي و جد لانه الشترى سلعة بصفة كذا لاسلعة بالصفة التي و جد فالتي و جد غير التي اشترى بلا شك من أحد فان لم يشترها فليست له ، فان قيل : فألز مو اللبائع احضار سلعة بالصفة التي باع قلنا : لا يحله هذا لا نه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة فلا يحوز الزامه احضار (٣) ما لم يسع ، فصح أن عقده فاسد لا نه لم يقع على شيء أصلا و بالله تعالى التوفيق ، وهذا قول أنى سالمان . وغيره \*

سراكم المستمر المستمر المستمر المستمري الفائبات بغير صفة و لم يكن ماعرفه البائع لابرؤية ولابصفة من يصدق ممن رأى ماباعه ولاماعرفه للمشترى برؤية أوبصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لاخيار فى جوازه أصلا، ويجوز أبتياع المرء ماوصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه ، ويجوز بيع المرء ماوصفه له المشترى صدقه أو لم يصدقه فان وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم وان وجد بخلافها فالبيع باطل ولابد عن وأجاز الحنيفيون بيع العين المجهولة غير الموصوفة وجعلوا فيها خيار الرؤية كما في رفولنا في أنه لا يجوز الا بمعرفة وصفه هو قول مالك فى بعض ذلك أو قول أبى سلمان. وغيرهما ه

قال أبو محمد : واحتج الحنيفيون لقو لهم بالخبر الثابت عن رسول الله وَلَيْسَاتُهُ أَنهُ نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد ، قالوا : فني هذا أباحة بيعه بعدا شتداده و هو فى أكمامه بعد لم يره أحد و لا تدرى صفته \*

قال على : وهذا مماموهوا به وأوهموا أنه حجة لهم وليس كذلك لانه ليس في هذا الخبر الاالنهى عن بيعه قبل اشتداده فقط وليس فيه إباحة بيعه بعداشتداده ولاالمنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل : إذا حتجوا بهذا الخبر ماليس فيه منه شي، وخالفوه فيما جاء فيه نصا ، فهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع فيالضلال هذه الطريقة \*

قالأبو محمد: وعجب آخر: أنهم كذبوا في هذا الخبرفاقحموا فيه ماليس فيه منه نص ولاأثر من اباحة ببع الحب بعدأن يشتدثم لم يقنعو ابهذه الطامة حتى أوجبوا بهذا

<sup>(</sup>۱)فىالنسخة رقم ۱۹ «صفقة أخرى» (۲) فى النسخة رقم ۱۶ «صفة» (۴) فى النسخة رقم ۱۶ «صفة» (۴) فى النسخة رقم ۱۹ «فان يسع شيئا »

الخبر ماليس فيه له ذكرولا اشارة اليه بوجه من الوجوه من بيع الغائبات التي لا تعرف صفاتها ولاعرفها البائع ولا المشترى ولاوصفها لهما أحد شملم يلبثوا أن نقضوا ذلك ككرة الطرف (١) فحرموا بيع لحم الكبش قبل ذبحه . والنوى دون التمر قبل أكله . و بيع الزيت في الذبي في واحتجوا في ذلك بانه كله مجهول لا تدرى صفته و هذا موق (٢) و تلاعب بالدين نعوذ بالله من مثله في

قال على: ونحن نجيز بيع الحب بعد اشتداده كماهوفى أكمامه باكمامه. وبيع الكبش حيا ومذبو حاكله لحمه مع جلده . وبيع الشاة بمانى ضرعها من اللبن ، وبيع النوى مع التمر لانه كله ظاهر مرئى ولا يحل بيعه دون أكمامه لانه بجهول لايدرى أحد صفته ولا بيع اللحم دون الجلد . ولا النوى دون التمر . ولا اللبن دون الشاة كذلك \*

قال أبو محمد: ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن يكون اخراجه مشترطا على البائع أو على المشترى أو عليهما أو على غيرهما أو لاعلى أحدفان كان مشترطا على البائع أو على المشترى فهو بيع بشمر بجهول. واجارة بشمن مجهول و هذا باطل لان البيع لا يحل بنص القرآن الا بالتراضى والتراضى بضرورة الحس لا يمكن أن يكون الا بمعلوم لا بمجهول ، فكذلك أن كان مشترطا عليهما أو على غيرهما ، وأيضا فان كل فلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فان لم يشترط على أحد فهو (٣) أكل مال بالباطل حقالانه لا يصل الى أخذ ما اشتراه ه

قال على : والبرهان على بطلان بيع مالم يعرف برؤية ولا بصفة صحة نهى الذي على التي عن بيع الغرر ، وهذاعين الغرر لأنه لايدرى مااشترى أو باع (٤) ، وقول الله تعالى : ( الاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) ولا يمكن أصلا وقوع التراضى على مالا يدرى قدره ولاصفاته وانما فرقنابين صفة البائع للمشترى أو المشترى للبائع صدق أحدهما الآخر أولم يصدقه فأجزنا البيع بذلك و بين صفة غيرهما فلم يجزه إلا من يصدقه الموصوف له فلائن صفة البائع للمشترى أو صفة المشترى للبائع عليها (٥) وقع البيع وبها تراضيا ، فان وجد المبيع كذلك علمنا أن البيع وقع صحيحا على حقوعلى ما يصح به التراضى و الافلا ، وأما اذا وصفه لهما غيرهما من لا يصدقه الموصوف له فان

<sup>(</sup>۱) هوبسكونالرا.والمعنى اسرعما يكون (۲) هو-بضم الميم وسكون الواو-حمق فى غباوة (۳)فى النسخة رقم ۱۹ « وماباع »(٥)فى النسخة رقم ۱۹ والنسخة الحلبية «عليهما» والضمير على نسختنا هذه يرجع الى صفة البائع أو المشترى ، وعلى النسختين يرجع الى الصفتين معا

البيع ههنا لم يقع على صفة أصلا فوقع العقدعلى مجهول من أمحدهما أو من كليهما وهـذا حرام لايحل فانوصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يو جب العلم فانما اشترى ما علم أن أو باع البائع ما علم فالعقد صحيح والتراضى صحيح ، فان و جد المبيع كذلك علم أن البيع انعقد على صحة كما لو و جده البيع انعقد على صحة كما لو و جده قداستحال عما عرفه عليه و لا فرق و بالله تعالى التوفيق ،

الكبيرة كذلك اذاوصف كل ذلك فان وجدكل ذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع الكبيرة كذلك اذاوصف كل ذلك فان وجدكل ذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع باطل \* قال على : التفريق بين الواحد . والكثير خطأ وليس إلاحرام فقليله و كثيره حلال ، وهذا بعينه هو لو او شنعو اعلى الحنيفيين في اباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره و لا يقبل مثل هذا الامن رسول الله وتقليبه وطيه وها نعلم ضيئا شغبوا به الاأنهم قالوا: أمر الثوب الواحد يسهل نشره و تقليبه وطيه وهذا يصعب في الكثير فقلنا لهم : وأين و جدتم هذه الشريعة ان تكون صعوبة العمل تبيح المحرمات والبيوع المحرمة ؟ ثم نقول لهم : ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراب أو جرابين؟فان أباحوا ذلك سألناهم عن الثلاثة ثم عن الأربعة ثم نزيدهم هكذا واحدا واحداكفان حرمو اسألناهم عن الدليل على تحليل ماأحلوا من ذلك وتحريم ماحرموا . وعن الدليل على صعوبة ما جعلوه لصعوبته حلالاو على سهولة ما جعلوه لسهولته حراما، وهذا ما لا سبيل اليه ، وأيضا فرب ثياب يكون نشرها وطيها أسهل من نشر ثوب واحد وطيه هذا أمر يعرف ضرورة كالمروى المجلوب من بغداد الذي لا يقدر على اعادة وطيه بعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها طيه بعد نشره الا واحد بين ألوف وانما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلها بالصفة وارتفاع الغرر في عقد البيع عن الجهالة فقط و بالله تعالى التوفيق ، بالشرة وارتفاع الغرر في عقد البيع عن الجهالة فقط و بالله تعالى التوفيق ، بالله في عقد المه بعلها بالله قاط و بالله تعالى التوفيق ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « فرض المكاتب »

وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه و لا يبخس منه شيئا فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل و استشهد و اشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان بمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى و لا يأب الشهداء إذا مادعوا و لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنى أن لا ترتابوا إلاأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها و أشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب و لا شهيدو إن تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا الله و يعلم الله و الله بكل شيء عليم و ان كنتم على سفرولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضا كم بعضا فليؤد الذى اؤ تمن أمانته وليتق الله ربه و لا تكتبموا الشهادة ) ي

عَالَ يُومِحِر : فهذه أو امر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأو يلا، أمر بالكتاب في المداينة الى أجل مسمى و بالاشهاد في ذلك في التجارة المدارة كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويافين أينصار عندهؤلاء القوم أحدالاوام فرضا والآخرهملا؟ وأخبرتعالي أن الكاتب انضار ـولاشك في أنامتناعه من الكتاب مضارة وان امتناع الشاهد من الشهادة اذدعي-فسوق ، ثم أكدتعالى أشد تأكيد ونها ناان نسأم كتاب ماأمرنا بكتابه صغيراكانأو كبيرا وأخبرتعالي انذلك أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى من أن لانرتاب، وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب فما كان ديناالي أجل مسمى ، و بهذا جاءت السنة كارو ينامز طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفي (١) عن الشعيعن أبي بردة ابنأبي موسى الأشعري عنأبيه قال: ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهموذكر فيهم ورجل كانله على رجل دين فلم يشهد عليه ، وقد أسنده معاذبن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعى عن أن بردة عن أبيه عن الني عليه و من طريق اسماعيل بن إسحق القاضي ناعلى بن عبدالله - هو ابن المديني - أخبرنا المؤمل بن اسماعيل ناسفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا اذَا تَبَايُعْتُم ﴾ قال مجاهد : كانابن عمر أذا باع بنقد أشهدو إذا باع بنسيئة كتب وأشهد و من طريق اسهاعيل ناعلى بنعبدالله ناحسان بنابراهيم الكرماني ناابراهيم - هوابن ميمون الصائغ - عن

عطاء بن أبي رباح قال: تشهد على كل شيء تشتر يه وتبيعه ولوكان بدرهم أو بنصف

<sup>(</sup>۱)هر-بخاءمعجمة فى أولهوراءوفا . بعدها ياء النسبة ـ نسبة الى خارف بطن من همدان، وفي النسخة رقم ۱۶ « الحازمي» وهو غلط

<sup>(133-5</sup>人1号し)

درهم أو بربع درهم أو أقل فان الله تعالى يقول: (و أشهدوا اذا تبايعتم) نا أبو سعيد الفتى نامحمد بن على الأدفوى ناأحمد بن محمد بن السجاعيل بن النحوى ناجعفر بن مجاشع ناابراهيم بن اسحاق ناشجاع نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعى قال: « أشهد اذا بعت واذا اشتريت ولو على دستجة بقل ، قال ابن النحاس: وقال محمد ابن جرير الطبرى: لا يحل لمسلم اذاباع واشترى إلاأن يشهدو إلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل ، وهكذا ان كان الى أجل فعليه أن يكتب و يشهد اذا وجد كاتبا، وهو قول جابر بن زيد. وغيره ، ومن طريق اسهاعيل بن اسحق نايحي بن خلف نا أبو عاصم هو الضحاك بن خلف عن عيسى ناابن أبي نجييج عن مجاهد في قول الله تعالى: (ولا يأب كاتب) قال: وأوجب على السكات أن يكتب ، وكل هذا قول أبي سلمان . وأصحابنا هو وذهب الحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون إلى أنه ليس الاشهاد المذكور ولا الكتاب المذكور المأمور به واجبا ولايلزم الكاتب أن يكتب ، رويناع . ولا الكتاب المذكور المأمور به واجبا ولايلزم الكاتب أن يكتب ، رويناع . أبي سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآية فلما بلغ الى قول الله تعالى : (فان أمن به صفح بعضا فليؤد الذي اؤ تمن أمانته ) قال : نسخت هذه الآية ماقبلها ،

فَالِلْ لِوَحْجِرٌ : الظاهر من قول أبي سعيد رضى الله عنه انها [انما] (١) نسخت الأمر بالرهن لأنه هو الذى قبلها متصلا بها ولا يجوز أن يظن بأبي سعيد أنه يقول: انها نسخت كل ما كتب قبلها من القرآن ولاكل ما نزل قبلها من القرآن فاذلاشك في هذا فلا يجوز أن يدخل في قول أبي سعيد أنها نسخت الأمر بالاشهاد والكتاب بالدعوى البعيدة الفاسدة بلابرهان الاأنه قدروى هذا عن الحسن. والحكم، وروى عن الشعبي ان الأمر بكل ذلك ندب وهو قول أبي قلابة. وصفوان بن محرز. وابن سيرين ه

قال أبو محمد: دعوى النسخ جملة لا يحوز الا ببرهان متيقن لان كلام الله تعالى انماورد ليوتمر له ويطاع بالعمل به لالتركه و النسخ يو جب الترك فلا يجوز لاحد أن يقول في شيء أمره الله تعالى به هذا لا تلزمني طاعته الا بنص آخر عن الله عزو جل أو عن رسوله عليه السلام با به قد نسخ و الافالقول بذلك لا يجوز ، و كذلك دعوى الندب باطل أيضا الا ببرهان آخر من النص كذلك لان معنى الندب ان شئت فلا تفعل و لا يفهم في اللغة العربية من لفظة افعل (٧) لا تفعل ان شئت الا ببرهان يوجب ذلك في في طلت الدعو تان معابيقين لا اشكال فيه ، وليت شعرى ما الفرق بين قول الله تعالى: ( ولا تسأمو اأن تكتبوه صغير ا

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة رقم ١٤(٢) في النسخة رقم ١٤ ه من لفظ افعل »

أُو كبيرًا إلى أجله )؟ وقدقال المالكيون في ذلك : هو فرض وقالو اههنا : هو ندب تحكما بلا برهان ، و كذلك قوله تعالى : ( و آ تو هم من مال الله الذي آ تا كم ) وقد قال الشافعيون: انه فرض وقالوا ههنا: هو ندب تحكما بلادليل ، وكذلك قوله تعالى: ( مقام ابراهيم ومن دخله كانآمنا ) فقال الحنيفيون : هذافرض و لايقام بمكة حدى وقالواههنا : هو ندب تحكما بلاحجة ، وأى فرق بين أمره تعالى بالاشهاد . و الكتاب وبين أمره تعالى بما أمرفي كفارة الايمان. وكفارة الظهار. وحكم الايلاء. وحكم اللعان. وسائر أو ام القرآن ? و نعو ذبالله من أن نجعل القرآن عضين فنو جب بعضا و نلغي بعضا \* فان ذكرو ا قول الله تعالى : (فان أمن بعضكم بعضا فليؤ دالذي اؤتمن أمانته) قلنا : هذام دو دعلى مايتصل به من الرهن و لا يجوز أن يحمل على اسقاط و جوب الأمر بالاشهاد . والكتاب بالدَّءُو ي بلابرهان ، وكذلك من قال : هو فرض على الكفاية لان كل ذلك دعوي عارية من البرهان و ما كان بهذه الصفة فهو باطل مطرح قال تعالى : ( قل هاتو ابرها نكم ان كنتم صادقين) ومنأطرف شيء مبادرتهم اذا ادعوافیشي، منأثوامر القرآنانه ندب فقلنا لهم: ما برهانكم على هذه الدعوى؟قالوا: قول الله تعالى: ( و اذا حلاتم فاصطادو ا) ( فاذاقضيت الصلاة فانتشرو افي الأرض ) فقلنالهم :ان هذا لعجب اليت شعري في أي دين وجدتم أمفى أي عقل انه اذا صح في أمر من أوامر الله تعالى انه منسوخ أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أو امره تعالى على أنها منسوخة وعلى أنها ندب؟ فما سمع باعجب من هذا الاحتجاج الفاسد! اذ قصدوابه هدم القرآن بلابرهان ، ولافرق بين فعلهم هذاههنا و بين من قصد إلى أي آية شاء من القرآن فقال : هي منسوخة فاذا قيل له :ما برها نك على ذلك قال: نسخ الله تعالى الاستقبال الى بيت المقدس و نسخ الاعداد المتوفى عنهاسنة \* قال أبو محمد : ونحن لاننكر وجودالنسخ (١) في بعض الأو امر أوكو نه على الندب أوعلى الخصوص اذاجاء نص آخر ببيان ذلك وأما بالدعوى فلا، فاذاصح في أمر من القرآن أو السنة انهمنسوخ. أومندوب. أومخصوص بنصآخر قلنا بذلك ولم نتعده بهذا الح.كم الى مالم يأت فيه دليل يصر فه عن موضوعه و مقتضاه &

قال على: واحتجوا بالخبر المأثور من طريق الزهرى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه أخبره أزرسول الله عليه المأثور على المناعراني فليستبعه الذي عليه المين فليستبعه الذي عليه المن فلسرع الذي والما الأعرابي فطفق رجال يساومون الاعرابي بالفرس وزيد على السوم فنادى الأعرابي الذي يتيانية ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه و الابعته فقال له

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « وجوه النسخ »

قال بوقي : هذا لاحجة لهم فيه لوجوه ؛ أولها انه خبر لا يصح لانه راجع المعمارة بن خزيمة وهو مجهول ، والثانى أنه لوصح لما كانت لهم فيه حجة لانه ليس فيه انالام و تأخر مقدار مدة يمدكن فيها الاشهاد فلم يشهد عليه السلام وانما فيه أن رسول الله عليلية ابتاع منه الفرس شم استتبعه ليو فيه الثمن فأسر ع عليه السلام و أبطأ الأعرابي والبيع لا يتم الا بالتفرق بالأبدان ففارقه الذي والميائي ليتم البيع والا فيلم يكن تم بعد و انما يجب الاشهاد بعد تمام البيع و صحته لاقبل أن يتم ، والثالث أنه حتى لوصح لهم الخبر وهو لا يصح شم صح فيه انه عليه السلام ترك الاشهاد وهو قادر عليه بعد تمام البيع وهذا لا يوجد أبدا فليس فيه انه كان بعد نزول الآية و نحن نقر بأن الاشهاد انما وجب بنزول الآية لاقبل نزولها و لا يجوز ترك يقين حكم الله عزو جل بظن كاذب لا يحل القطع به فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة ه

والم الحاكم الحكم على المستدمن طريقي هذا الخبر لان جميعهم يقول: لا يحكم الحاكم لنفسه ، وفي المستدمن طريقي هذا الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسه ، فن عجائب الدنيا تركهم الحكم بخبر فياورد فيه واحتجاجهم به في ماليس منه فيه أثر . ولانص . ولا دليل به فان قالوا: أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردها قلنا: وما الذي جعل المرسل من هذا الخبر أقوى من المسند ، ثم ليس في المرسل أنه عليه السلام ردها لو جوب الحكم بردها بل قديمهما عليه السلام له كما أخبر عن نفسه المقدسة أنه لايسأله أحد مالا تطيب به نفسه فيعطيه اياه الالم يبارك له فيه فهذا حسن و اعطاء حلال والدعاء عليه بالعقو بة لكذبه ولا يجوزغير ذلك لوصح الخبر [ فكيف وهو لا يصح ] (س) أصلا لانه لا يكل لمسلم أن يظن برسول الله والعدوان . وعلى أخذ الحرام وهو يعلمه حراما اذاكان يكون معينا على الاثم والعدوان . وعلى أخذ الحرام عمدا وظلما حراما اذاكان يكون معينا على الاثم والعدوان . وعلى أخذ الحرام عمدا وظلما

<sup>(</sup>١) أىرافعةرجلها وهوعيبواضح (٢) فىالنسخةرقم١٤ ﴿ قالوا ﴾ (٣) قوله ﴿ فَكَيْفُوهُو لَا يُصِحَى سَقُطُ مِنَ النَسْخَةُ رَقِم ١٤ والنَسْخَةُ الْحَلِمِيةُ والظّاهِرِ حَذَفُهُ

والنور المعتبرة على المناور والتخليط فأتو اباخيار كثيرة صحاح كموته عليه السلام ودرعه مرهو نة في ثلاثين صاعا من شعير و كابتياعه البكر من عمر . والجمل منجابر ، وابتياع بريرة . وابتياع صفية بسبعة أرؤس : والعبد بالعبدين.والثوب بالثوبين الى الميسرة ، و كل خبرذ كرفيه أنه عليه السلام ما ع أو ابتا عقالوا: وليس فها ذكر الاشهاد (١) ، و كلذلك لامتعلق لهم بشي. منه لأن جميعها ليس في شي. منها انه علىهالسلاملم يشهد و لاأنهأشهد ، ووجدناأ كثرها ليسفهاذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن يجيزوا البيع بغيرذكر ثمن لأنه مسكوت عنه كاسكت عنذكر الاشهاد وليس ترك ذكر جميع الأحكام في كثير من الاخبار بمسقط لها كماأن قو له تعالى : (كلو او اشربو ا) ليس فيه إباحة ماحرممن المآكل. والمشارب بل النصوص كلها مضموم بعضها الى بعض مأخوذ بمافى كل واحدمنهاوان لم تذكر فيغيره منها وماعدا هذاففسادفي العقل وافساد للدين: ودعاوي في غاية البطـلان ، وأيضا فانهم مهما خالفونا في وجوب الاشهاد: والكتاب فانهم مجمعون معناعلى أنهما فعل حسن مندوب اليه ، فان كان السكوت عن ذكر الاشهاد في هذه الاخبار دليلا على سقوط وجوبه فهو دليل على سقوط اختياره لأنه عليه السلام لايترك الأفضل في جميع أعماله الدُّدني ﴿ وَمَنْ عِجَائِهُمُ احْتَجَاجُهُمْ مُذَهُ الآية \_ يعني الحنيفيين والمالكيين \_ في مخالفتهم السنة في أن لا بيـع بين المتبايعين الابعد التفرق فقالوا : قال الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ ولم يذُّكُر التفرق ، ثمم أبطاوا حكم هذه الآية باخبار أخرليس فيها ذكر الاشهاد ، وهذا باب يبطل بهلوصم جميع الدينأوله عن آخره لأنهم لايعدمون نصوصا أخر لم يذكر فيها مافى تلك الاحاديث فيبطلون لذلك أحكامها ، وهكـذا أبداكل ماورد نص لم يذكر فيه سائر الاحكام وجب بطلان مالم يذكر فيه ثم يبطلحكم ذلك النص أيضا لأنه لم يذكر أيضاً في فص

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم١٦ «ذكر اشهاد »

آخر ، وهذه طريق من سلكها فلم يزد على أن أثبت فساد دينه وقلة حيائه و ضعف عقله و نعو ذبالله من الخذلان يه فان قالوا: هذا ما تعظم به البلوى فلو كان و اجباما خفي (١) على كثير من العلماء قلنا : هبكم موهتم بهذا في اخبار الآحاد أترون هذا يسوغ لـكم في القرآن الذي لم يبق من لم يعلمه ؟ وهلاقلتم هذا لأنفسكم في قول من قال منكم : لا يتم البيع إلابالتسليم للمبيع وهذاأمر تعظم بهالبلوى ولايعرفه أكثر الناس وفيقولمن قال منكم: لا يتم البيع الابالتفرق ، وهذا أمر تعظم به البلوى و لا يعرفه كثير من الناس، وفي قول من قال منكم : بعهدة الرقيق في السنة والثلاث . وبالجي أمح في الثمار وهي أمور تكثر بهاالبلوى ولايعرفها غيرالقائلين بذلك منكم فظهر التحكم بالباطل في أقو الهم واستدلالهم و بالله تعالى التوفيق ه و انماقلنا : انه ان ترك الأشهاد . والكتاب فقد عصى الله تعالى و البيع تام فالمعصية لخلافه أمر الله تعالى بذلك، وأماجو از البيع فلان الاشهاد والكتاب عملان غيرالبيع وانماأمر الله تعالى بهما بعدتمام البيع وصحته فاذاتم البيع لم تبطله معصية حدثت بعده ولكل عمل حكمه: ( فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره و من بعمل مثقال ذرة شرايره ) \* ١٤١٦ مَسَمَا ُلِي ولا يجوز البيع الابلفظ البيع. أو بلفظ الشراء. أو بلفظ التجارة . أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع ، فإن كان الثمن ذهبا أو فضة غـير مقبوضين لكن حالين أو إلى أجل مسمى جاز أيضا بلفظ الدين أو المداينة و لا يجوز شيء من ذلك بلفظ الهبة . ولابلفظ الصدقة . ولابشيء غير ماذكرنا أصلا ه

برهان ذلك قول الله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وقوله تعالى: ( و لا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقوله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فصح أن ما حرم الله تعالى فهو حرام و ما أحل فهو حلال ، فتى أخذ مال بغير الاسم الذى أباح الله تعالى به أخذه كان باطلا بنص القرآن \* وصفة البيع والربا واحدة والعمل فيهما واحد و انما فرق بينهما الاسم فقط انماهما معاوضة مال بمال أحدهما حلال طيب و الآخر حرام خبيث كبيرة من الكبائر قال تعالى: ( و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا: سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا ) وقال تعالى: (إن باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا: سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا ) وقال تعالى: (إن قيف من الله تعالى لاسماء أسماء أحكام الشريعة الى لا يجوز فيها الاحداث و لا تعلم الا توقيف من الله تعالى لاسماء أسماء أحكام الشريعة الى لا يجوز فيها الاحداث و لا تعلم الا بالنصوص و لا خلاف بين الحاضرين منا و من خصو منا فى ان امرءاً لو قال لآخر :

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « لما خفى »

أقرضى هذا الديناروأقضيك دينارا إلى شهركذا ولم يحدوقتافانه حسن، وأجر.وبر. وعندنا انقضاه دينارين أونصف دينار فقط ورضى كلاهما فحسن، ولوقال له: بعنى هذا الدينار بدينار الى شهر ولم يسم أجلافانه ربا. و إثم. وحرام. و كبيرة من الكبائر. والعمل واحد وانما فرق بينهما الاسم فقط، وكذلك لوقال رجل لامرأة: أبيحى لى جماعك متى شئت ففعلت ورضى وليهالكان ذلك زناان وقع بييح الدم فى بعض المواضع، ولوقال لها: أنكحيني نفسك ففعلت ورضى وليهالكان حلالا.وحسنا.وبرا، وهكذا عندنا في كل شيء، وأما لفظ الشرى فلماروينا من طريق البخارى ناعلى بن عياش نا أبوغسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله [ رضى الله عنهما] (١) « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرءاً سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى » «

تقابضا السلعة والثمن ما مسمالي وكل متبايعين صرفا أوغيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وان تقابضا السلعة والثمن ما من يتفرقا بابدا نهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولحل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك دهر هما الاأن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد: اختر أن تمضى البيع أو أن تبطله فان قال: قد أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما و لا لأحدهما فسخه الابعيب و متى ما لم يتفرقا (٧) بابدانهما ولاخير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك المشترى كاكان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملك المشترى كاكان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملك المشترى كاكان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملك ها للخرية

برهان ذلك قول الذي والنعان ويناهمن طريق البخارى ناأبو النعان \_ هو محمد بن الفضل عارم \_ ناحماد بن زيدعن أبو بالسختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله على البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال : أو يكون يسع خيار » (٣) \* ومن طريق أحمد بن شعيب أنامحمد بن على بن حرب أنا محرز بن الوضاح عن اسماعيل \_ هو ابن جعفر \_ عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عن البيعان بالخيار مالم يتفرقا الاأن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع كان عن خيار فان كان البيع كان عن خيار فقد و جب البيع ه

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ ص ١٢١ (٢) فى النسخة رقم ١٦ ﴿ وأمامالم يتفرقا ﴾ (٣) هوفى صحيح البخارى ج ٣ س ١٣٤ (٣) لفظ ﴿ كَانَ ﴾ سقط من سنن النسائى ج ٧ص ٨٤٨

قَالَ يُوجِيرُ هذا يبينأن الخيار المذكور انماهوقول أحدهما للا خر: اختر لاعقدالبيع على خيارمدة مسماة لانه قال عليه السلام: ان كان البيع عن خيار فقدوجب البيع وهذا خلاف حكم البيع المعقود علىخيار مدة عندالقائلين به ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ يَحِي قال: «كل بيعين لابيع بينهماحتى يتفرقا أو يكون خياراً ، وهكذا رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه أنه لابيع بينهما ، وهُكذا رويناه عن اسماعيل بن جعفر . وسفيان الثورى . وشعبة كلهمءن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله عليه و لابيع بينهما حتى يتفرقا » ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ مُسلِّمُ نَاقَتِيبَةٌ بِنُسْعِيدُ عَنِ اللَّيثُ ا بن سعد حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّ قَالَ : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أوبخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقدوجب البيع وانتفرقا بعد أنتبايعا و لم يتركواحد منهما البيع فقدوجب البيع » (٢) ١

قال أبو محمد : هذا الحديث يرفع كل اشكال . ويبين كل اجمال . ويبطل التأويلات المكذوبة التي شغب بها المخالفون ﴿ ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدي ناسفيان بنعيينة نا ابن جريج قال: أملي على نافع في ألواحي قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : قالرسول الله والنافي : « اذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعـهمالم يتفرقا أويكون بيعهماعن خيار» قال نافع : فكانابن عمراذاابتا عالبيع فاراد أن يجبله مشي قليلا ثمرجع ٥ ومن طريق مسلم نامحمد ابن المثنى . وعمرو بن على قال ابن المثنى : نايحى بن سعيد القطأن وقال عمرو بن على : نا عبدالرحمن بنمهدي ثم اتفق يحي. وعبدالرحمن كلاهما عرب شعبة عن قتادة عن أبي الخليل \_ هو صالح بن أي مريم \_ عن عبدالله بن الحارث بن نو فل بن الحارث بن عبد المطلب عن حكيم بن حز أم عن النبي مطاللة : . قال البيعان بالخيار مالم يتفر قافان صدقا وبينا مورك لهمافي يعهما وان كذبا وكتماً محق يركة بيعهما » ﴿ ورويناه أيضامن طريق همام ابن يحى \_ وسعيدين أبي عروية عن قتادة باسناده \* ومن طريق أبي التياح عن عبدالله بن الحارث باسناده ، وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجبالعلم الضرورى & ومن طريق أبى داود السجستاني نامسدد ناحماد بن زيد عن جميل بن مرة عن

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « عبيدالله بن عمير » وهو غلط (٢) هو في صحيح مسلم ج ١ ص٧٤٤٥ كـذلكمابعده

أى الوضى ، قال : غزو ناغزوة لنافنزلنا منزلا فباع صاحب لنافرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل (١) قام الى فرسه ليسرجه فندم فاتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه اليه فقال له : بينى وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكر فقالاله : هذه القصة فقال : أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله عليه قال رسول الله عليه المنافقة في قال أبو برزة . « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » قال هشام بن حسان . قال جميل بن مرة قال أبو برزة . ماأراكما افترقتما \*

قال أبو محمد : أبو الوضي. \_ هو عباد بن نسيب تابعي ثقة \_سمع على بن أبي طالب . وأبا هريرة.وأبابرزة، فهؤ لاءعن رسول الله ﷺ ثلاثةمن الصحابة، وعنهم الأئمة من التابعين ومن بعدهم ه نامحمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال: ناعبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نا محمد بن أحمد الصراف ببغداد نابشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الاسدى ناعبدالله بن الزبير الميدى ناسفيان \_ هو ابن عيينة له بشربن عاصم التقفي قال: سمعت سعيد ابن المسيب يحدث عن أبي بن كعب قال: إن عمر بن الخطاب. والعباس بن عبد المطلب تحاكما اليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فابي العباس فقال لهما أبي: لما أمرسلمان ببنا. بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتر اهامنه سلمان فلما اشتراهاقال لهالرجل: الذي أخذت مني خير أمالذي أعطيتني قال سلمان: بل الذي أخذت منكقال: فانى لاأجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فاخبره فأبي أن يجيزه فلم يزل يزيده ويشترى منه فيسأله فيخيره فلايجيز البيع حتىاشتراهامنه بحكمهعلىأن لايسأله فاحتكم شيئاكثيرافتعاظمه سلمإن فأوحى الله اليهانكنت انماتعطيه منعندك فلاتعطه وان كنت انما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضي بها فقضي بهاللعباس ﴿ وروينا من طريق البخاري قال الليث \_ هو ابن سعد \_: حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (٧) قال: بعت من أمير المؤ منين عثمان ما لا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع (٣) وكانت السنة أنالمتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (٤) ۞ ومر. طريقالليث أيضاعن يونس بنيزيد عنابن شهاب عنسالم بنعبدالله بن عمرقال: قال عبدالله بن عرر : كنا

<sup>(</sup>۱) ای آنوقت الرحیل للجیش (۲) سقط لفظ ، عن آبیه ، من صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۹۷ (۳) أی یطلب استرداده (٤) فی النسخة رقم ۱۹ ، مالم یتفرقا، و ماهنا موافق لصحیح البخاری

إذا تبايعنا كانكل واحدمنا بالخيارمالم يتفرق المتبايعان فتبايعت أناوعثمان بنعفان فبعته مالالي بالوادي بمال له مخيبر فلما بايعته طفقت أنكص على عقى القهقري خشية أن رادني عثمان السع قبل أن أفارقه من فرداان عمر بخبر بان هذا مذهب الصحابة, عمليم. و مذهب عثمان بن عفان لا نه خشي أن براده السع قبل التفرق الأبدان، فلولم بكن ذلك مذهب عِيْمَانِ ماخافِ ابن عمر ذلك منه و بخير مان ذلك هو السنة بين رو مناذلك أيضاعن أبي هريرة و وأبي زرعة بن عمروين جرير. وطاوس كارو بناعن عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن أبي عتابعن أبي زرعة أنرجلا ساومه بفرس لهذلما بايعه خيره ثلاثا ثم قال: اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثًا ، ثم قال أبو زرعة : سمعت أباهريرة يقول : هذا السع عن تراض ، فهذا عمر . والعباس يسمعان أبيا يقضى بتصويب دالبيع بعد عقده فلا ينكران ذلك فصح أنهم كامم قائلون بذلك و معهم عثمان . وأبو هريرة . وأبويرزة . والنعمر . والصحابة جملة رضي الله عنهم ، ومن طريق عبدالرزاق عن سُفيان بن عيينة عن سلمان الأحول سمعت طاوسا محلف الله ماالتخيير الابعدالبيع له ومن طريق سعيد ابن منصور ناهشم أنا محمد بن على السلمي سمعت أبا الضحي يحدث أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلاناشتري أحدهمادارا من الآخر بأربعة آلاف فاوجهاله ثم بداله في بيعهاقبل أن يفارق صاحبه فقال : لاحاجة لى فيها فقال البائع : قدبعتك وأوجبت لك فاختصما إلى شريح فقال شريح : هو بالخيار مالم يتفرقا ،قال محمد بن على : وشهدت الشعى يقضى بهذا \* ومنطريق ان أبي شدية ناجر برعن مغيرة عن الشعبي أن رجلا اشترى برذونا فارادأن يرده قبل أن يتفرقا فقضي الشعي أنه قدو جب عليه فشهد عنده أبو الضحي أن شريحا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي الى قول شريح 🚜 و روينا أيضا من طريق معمر عن أبو بالسختياني عن محمد بن سيرين أنه شهد شريحا يقضي بين المختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعا فقال: اني لم أرضه وقال الآخر : بلقد رضيته فقالشريح : بينتكما أنكما تصادرتما عن رضي بعد البيع أوخيار أويمينه بالله ماتصادرتما عن رضي بعد البيع ولاخيار ، وهوقولهشام بن وسف . وابنه عبد الرحمن ، وقال النخاري : هو قول عطاء بن أبي رباح. وابن أبي مليكة ، وهو قول الحسن. وسعيد بن المسيب. والزهري. • وابن أبي ذئب . وسفيان الثوري . وسقيان بن عيينة . والأوزاعي. والليث . وعبيد الله بن الحسن القاضي. والشافعي. وأني ثور. وجميع أصحابه. واسحاق بن راهويه. وأحمدبن حنبل . وأبي عبيد . وأبي سلمان . ومحمدبن نصر المروزي . ومحمدبن جرير الطبرى. وأهل الحديث. وأهل المدينة كمار وينامن طريق ان أيمن ناعبد الله بن أحد

ابن حنبل قال : قال لى أبى : بلغتى عن ابن أبى ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس : ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبى ذئب : هذا حديث موطوء بالمدينة ميعني مشهورا م

قَالُ لُو هُجِيِّ الا أَنَالَا وَزَاعَى قَالَ : كُلُّ بِيعِ فَالْمُتِبَايِعَانَ فِيهِ بِالْخِيَارِ مَالَم يَتَفَرَقَا بابدانهما إلابيوعاثلاثة . المغنم . والشركا في الميراث يتقاومونه . والشركا في التجارة يتقاومونها ، قال الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عنصاحبه حتى لابراه ؛ وقال أحمد : كما قلنا إلاأنه لايعرف التخيير ولايعرف الاالتفرق بالأبدان فقط ، وهذاالشعبي قدفسخ قضاءه بعد ذلك ورجع الى الحق فشذعن هذا كله أبو حنيفة . ومالك. ومن قلدهماوقالا: البيع يتم بالكلام وانام يتفرقا بابدانهماولاخير أحدهما الآخر وخالفوا السنزالثابتة. والصحابة ،ولايعرف لمنذكرنام، مخالف أصلاوما نهلم لهم من التابعين سلفا إلا ابراهيم وحده كما روينا من طريق سعيدبن منصور ناهشيم عن المغيرة عنابراهيم قال: إذا وجبت الصفقه فلاخيار ﴿ ومن طريق ابن أبي شبية ناوكيع ناسفيان عن مغيرة عن ابراهيم قال . البيع جائزوان لم يتفرقا ، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفي به سةوطاعن الحكم عن شريح قال: أذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ، والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كاأو ردنا قبل من رواية أبي الضحي. وابن سيرين عنه، ولعمري أن قول ابراهيم ليخرج على أنه عني كل صفقة غير البيع لكن الأجارة . والنكاح . والهبات فهذا مكن لانه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلاسلف ، وقوله : البيعجائز واللم يتفرقاصحيح وماقلما : انه غيرجائز و لا قال ، هو : انه لازم وانماقال: انه جائز م

فال لوحي : وموهوا بتمويهات في غاية الفساد، منها أنهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا : لو كان كايقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفالقولكم لانقول المتبايمين آخده بعشرة فيقول الآخر : لا وليكن بعشرين لاشك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام فاذاقال أحدهما مخمسة عشروقال الآخر : نعم قد بعت كه مخمسة عشر فالآن اتفقا ولم بتفرقا فالآن وجب الخيار لهما اذلم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (١) وافتضح ، وأيضا فنقول لهم: قولكم . التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين ، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب و مبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولا يد ، وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انماهما (٧) المتساومان كماسمى الذبيح و لم يذبح وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انماهما (٧) المتساومان كماسمى الذبيح و لم يذبح وقال

<sup>(</sup>١) بلج الرجل بلوجاً وتبليجا أعيا (٧) في النسخة رقم ١٤ ﴿ الْهُمَا ﴾

كما قال تعالى : ( فبلغن أجلهن ) انماأراد تقاربن بلوغ أجلهن ، وقال آخرون منهم : انما أرادبقوله عليه السلام: ﴿ مَالَمُ يَتَفَرَقَا ﴾ انماهو مابين قول أحدهما قدبعتك سلعتي هذه بدينار فهو بالخيار مالم يقلله الآخر قدقبلت ذلكو بين قوله لصاحبه قدا بتعت سلعتك هذه بدينار فهو بالخيار مالم يقل له الآخر :قد بعتكما بماقلت ، وقال آخرون : انماهو ما بين قول القائل بعني سلعتك بدينار فهو بالخيــار مالم يقلله الآخر : قدفعلت وبين قول القائل اشتر منى سلعتى هذه بدينار فله الخيار مالم يقل له الآخر قدفعلت ، فجواب هذه الأقوال كلهاواضح مختصر وهوأن يقال : كـذبقائل هذا وأفكوأثم لانه حرف كلام رسول الله ﷺ عنمو اضعه بلابرهان أصلالكن مطارفة ومجاهرة بالدعوى الباطل، فمنأين لكم هذه الأقوال؟ ومن أخبركم بانهذا هو مراده عليه السلام؟ وأما قولكم: كما سمى الذبيح ولم يذبح هاسماه الله تعالى قط ذبيحاو لاصح ذلك أيضاقط عن رسول الله عَلَيْنَةً ، وأذا كان هكذا فأنماهو قول مطلق عامي لاحجة فيهوانما أطلق ذلك من أطاق مسامحة أولانه حمل الخليل عليه السلام السكين على حلقه وهذا فعل يسمى من فاعله ذبحا ومانبالي عنهذه التسمية لإنهالم يأتبها قط قرآن.ولاسنة فلا يقوم بها حجة في شيء أصلا ﴿ وأما قوله تعالى : ( فبلغن أجلهن ) فصدق الله تعالى وكذب مر . قال : انه تعالى أراد المقاربة حاشيته من هذا، ولو كان ماظنوه لكان الامساك والرجعة لايجوز إلافيقرب بلوغ الأجل لاقبل ذلك وهذا باطل بلا خلاف. وتأويل الآية موافق لظاهرها بلاكذب ولاتزيدوانما أرادتعالى بلاشك بلوغ المطلقات أجل العدة بكونهن فيها مندخولهن اياهاالى اثر الطلاق إلى خروجهن عنهاوهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعـة والامساك بلا خلاف أوالتمادى علىحكم الطلاق ،وحتى لو صح لهم ماأطلقوا فيه الباطل لكان لامتعلق لهم به لأنه ليس (١) إذاو جدكلام قدصرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل كلام عن ظاهره بلادليل، وفي هذا افساد التفاهم والمعقول والشريعة كلماءفكيف وروايةعبيد اللهبنعمر عننافع عن ابنعمر عن النبي عليه السلام قال: «كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا» فاضح لهذا الكذب كله و مبطل لتخصيص بعض من يقع عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا الاسم، وقالو ا: هذا التفريق المذكورفي الحديث هو مثل التفريق المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَتَفْرُقَا يَغْنَ اللَّهُ كُلَّا مَن سعته ) فقلنا : نعم بلاشك و ذلك التفرق المذكور في الآية تفرق بالقول يقتضي التفرق بالابدان ولابدءوالتفرق المذكورفي الحديث كذلك أيضا تفرق بالقول يقتضي التفرق

<sup>(</sup>١) فىالنسخة الحلبية «اذليس»

بالأبدانولا بدوأنتم تقولون:إن التفرق المراعي فيايحرم بهالصرف أو يصح إنماهو تفرق الأبدان فهلا قلتم على هذا ههنا : ان التفرق المذكور في هذا الخبرهو أيضا تفرق الأبدان لولاالتحكم البارد حيث تهوون، وموهو ابقول الله تعالى: (إلاان تكون تجارة عن تراضمنكم) فأباح تعالى الأكل بعد التراضي قالوا:وهذا دليل على صحة الملك بالعقد ﴿ وال بوعجة :الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده ندري ماهي التجارة المياحة لناعاً حرم عليناً وماهو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملك؟ ولو لاهم نعرف شيئا منذلك،وهوالذي أخبرناأن العقدليس بيعاولاهو تجارة ولاهو تراضيا ولاينقل ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعها أو التخيير فهذا هو البيع. والتجارة. والتراضي لاماظنه أهل الجهل بآرائهم بلا برهان لكن بالدعوى الفاسدة، واحتجوابقولالله تعالى: (أوفوابالعقود)وهذاحق الاأنالذي أم نابهذا على لسان نبيه هوتعالى الآمرلرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصحهذا العقدو لا يتمو لا يكون عقدا إلابالتفرق عن موضعهما أو بأن يخير أحدهما الآخر بعدالتعاقدو إلافلا يلزم الوفا بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوفاء بهاكمن عقد على نفسه أن يزنى أو أن يشرب الخرنعم وأكثر العقود لا يلزم الوفاء به عندهم وعندنا كمن عقدأن يشترى أو أن يبيع أو أن يغني أو أن يز فن (١) أو أن ينشد شعرا، فصح يقينا أنه لايلزم الوَفاءبعقد أصلا إلا عقدا أتى النص بالوفاءبه (٧) باسمه وعينهوهم يقولون \_ يعني الحنيفيين \_ أن من بايع آخر شيئاغائبا وتعاقد السقاط خيار الرؤية انه عقد لايلزم والمالكيون يقولون: منابتاع ثمرةواشترط أن لايقوم بجائحةوعقدذلك على نفسه فانه عقد لا يلزمه فأين احتجاجهم بقول الله تعالى: (أو فو ابالعقود)؟ فان قالوا: هذه عقود قامت الادلةعلى أنه لايلزمالوفا. بها قلنا : وعقد البيع عقد قدقامالبرهان حقا على أنه لايلزمالوفاء بهإلابعد النفرق بالابدان أوبعد التخيير بخلاف الادلة الماسدة التي خصصتم بهاماخصصتممن العقو دالمذكورة ، وموهو اأيضا بقول الله تعالى : (واشهدوا اذاتبايعتم ) وان الحياء القليل في وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكانُ لوجوه ؛ أولها أنهم أولمخالف لهذه الآية فماوردتفيه منوجوبا لاشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بانهم قدعصوا الله تعالى فيهاو خالفوها ولم يروها حجة في وجوب الاشهاد فىالبيع؟ والثاني أنه ليس في الآية نصولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الحبر ولاذكرمنه أصلاء والثالث أن نص الاية انماهر ايجاب الاشهاد اذا تبايعنا والذي

<sup>(</sup>١) الزفن الرقص واللعب (٢) سقط لفظ «به »من النسخة رقم ١٤

جاءنا بهـ ذه الآية ـ ولو لادلم ندر ما البيع المباح من المحرم البتية ـ هو الذي أخـ برنا أنه لابيع أصلا إلابعد التفرق عن موضعهما أوالنخيير ، فصح يقينا أن قول الله تعالى : (وأشهادوا اذاتبايعتم) انماهو أمربالاشهاد بعد التفرق أوالتخيير الذي لابيع بينهما أصلا الابعدأحدهماوان رغمتأنوف الخالفين؟ ثم موهوا بايراد أخبار ثابتةوغير ثابتة مثل قوله عليه السلام: « إذا ابتعت بيعا غلاتبعه حتى تقبضه ، والقول فيه كالقول في الآية سواء سواءلانه لابيع بينهما إلابعدالتفرق أوالتخيير والافلم يبتع المبتاع أصلاولاباع البائع البتة ، ومثل من ما ع عبدا وله مال فما له للبائع ومثل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلاأن يشترطها المبتاع ، ومثل النهي عن بيع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان ، واذا اختلف المتبايعان فالقول ماقال البائع ، وأخبار كثيرةجاء فيهاذ كرالبيع والقول فيها كلهاكما قلنا آنفاان كل هذه الأحكام إنما و ردت في البيع والذي أمر بماصح منها هو الذي أخبر وحكم وقال: انه لابيح بين المتبايعين ماكا با معا ولم يتفرقا أو خير أحدهما الآخر فتبالمن عصاه ، والعجب أن أكثرهذه الأخبار هم مخالفون لمافي نصوصها فلم يقنعوا بذلكحتي أضافوا إلىذلك غرورمن أحسن الظنفي أن أوهموهم ماليس فيهامنه شيءأصلا ، ولافرق بينهم في احتجاجهم بكل ماذكر نافي ابطال السنة الثابته من أن لا بيع بين المتبايمين الابعد التفرق بالأبدان أو التخيير و بين من احتج بهافي اباحة كل يبعلم يذكرفيها من الربا. والغرر. والحصاة. والملامسة. والمنابذة وغيرذلك بل هوكله عمل واحد نعو ذبالله منه ، ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من أنه لا يجزى ولد والدأإلاأن بجددمملو كافيشتر يهفيعتقه ه

قال أبو محمد: ولو لاأن القوم مستكثر ون من الباطل. والخديعة في الاسلام لمن اغتر بهم لم يخف عليهم هذا النطويل بلا معنى ونعم الخبر صحيح و مااشترى قط أباه من لم يفارق بائعه ببدنه ولاخيره بعد العقد ولاملكة قط بلهو في ملك بائعه كماكان حتى يخيره المبتاع أو يفار قه ببدنه فيئذ يعتق عليه والافلا بنص حكم الله تعالى على لسان رسوله و في المبتاع أو يفار قه ببدنه فيئذ يعتق عليه والافلا بنص حكم الله تعالى على لسان المارواه كثير بن زيد وهو ساقط ومن هو دونه . أو مرسل عن عطاء ، ثم لو صح المارواه كثير بن زيد وهو ساقط ومن هو دونه . أو مرسل عن عطاء ، ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لان شروط المسلمين ليست كل شرط بلاخلاف بل انما هي الشروط المأمو ربها أو المباحة باسمائها في القرآن . وصحيح السنن ، ولو كان ماأوهم وا به لكان شرط الزنا . والقيادة . وشرب الخر . والربا شروطا لوازم و حاش لله من هذا الضلال ، وقد صح عن رسول الله ويتناه في كان ما أو هو باطل كتاب الله فه وباطل كتاب الله فه بالما هي المناه به بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه ب

الله أحقوشرط الله أوثق » فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعدالعقد للبيع أو التخيير والا فلاشرط هنالك يلزم أصلا ، وأعجب شيء احتجاج بعضهم بان من باع بيعا على أنه ثابت بلاخيار أن الخيار ساقط ،

قال ابو محمد : ليت شعري من و افقهم على هذا الجنون لاو لا كر المقبل لو أن متبايعين عقدا بيعهماعلى اسقاط الخيار الواجب لهماقبل التفرق بابدانهما وقبل التخيير لكان شرطاملعونا وعقدافاسدا وككم ضلال لانهما اشترطا ابطال ماأثبته الله تعالى ورسوله و موهواأيضا بانقالوا: لما كان عقدالنكاح. وعقدالطلاق. وعقدالاجارة، والخلع. والعتق. والكتابة تصحولا يراعي فيهاالتفرق بالابدان وجب مثل ذلك في البيع م قال أبو محمد : وهذاقياس القياس كله باطل شملو صحالقياس لـكانهذا منه عين الباطل لاجماعهم معناعلى أن كل حكم من هذه التي ذكروا له (١) أحكام وأعمال مخالفة لسائرها لايجوز أن يجمع بينهما فيه ، فالبيح ينتقل فيهملك رقبة المبيع و ثمنه وليس ذلك في شيء من الاحكام التي ذكروا ، والكاح فيه اباحة فرج كان محرما بغير ملك رقبته ولايجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل ،وهم يحيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلكجائزا ، والطلاق تحريم فرج محلل امافى وقته واما الى مدة بغير نقل ملك ولا يجوز فيها شتراط خيار بعدايقاعه أصلا بخلاف البيع ، والاجارة إباحة منافع بعوض لاتملك بهالرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع وهي الى أجل ولابد إما معلوم واما مجهول ان كان في عمل محدود بخلاف البيع ، والخلع طلاق بمال لايجوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع . والعتق كـذلك. والكـتابة ، فظهر سخف قياسهم هذا وانه هوس وتخليط ، وكم قصة لهم في التخيير في الطلاق أو جبوا فيه الخيار ماداما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق (٧) بابدانهما حيثلم يوجبه قط رب العالمين . ولارسوله عليه السلام .ولاقول صاحب. ولا معقول. ولاقياس شبه به لكن بالآراء الفاسدة؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله عَيْنَالِيُّهِ فنحمدالله تعالى على السلامة بما ابتلاهم به ، وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته م

قال على: وهذا كلام في غاية الفسادو لانتكر هذا إذا جاء به النص فقدو جدنا النقد (٣)

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱٫ ها» (۲) فىالنسخة ررقم ۱٫ « بالتفريق» (۲) فىالنسخة رقم ۱٫ « التفرق» (۲)

وترك الأجل يفسد السلم عندهم ويصحح البيوع التي يقع فيها الرباحتى لا تصح إلا به فكيف والمعنى فيارامو الفرق بينه واحد؟ وهو أن المتصارفين لم يملكا شيئا ولا تبايعا أصلا قبل التقابض، وكل متبايعين فلم يتم بينها بيع اصلاقبل التفرق أو التخيير متصارفين كانا أو غير متصارفين ، فان تفرق كل من ذكر فا بأبد انهم قبل ما يتم به البيع فمن كان قد عقد المتبايع المتفرق و من كان لم يعقد عقد الميح له فليس ههنا شيء يتم له بالتفرق، وقالوا أيضا متعقبين لكلام رسول الله عن المتبايعين ما داما في حال المتبايعين متفاسخين معاله العقد لابعد ذلك كالمتضار بين والمتقاتلين (١)، فمن المحال أن يكونا متبايعين متفاسخين معاله العقد لابعد ذلك كالمتضار بين والمتقاتلين (١)، فمن المحال أن يكونا متبايعين متفاسخين معاله المقد لابعد ذلك كالمتضار بين والمتقاتلين (١)، فمن المحال المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسه من المتبايعين متفاسخين المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين المتبايعين متفاسخين المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين من المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين معاله المتباين المتبايعين متفاسخين معاله المتبايعين متفاسخين متبايعين متبايعين متباين المتبايعين متباين المتبايعين متبايعين متباين المتبايعين متبايعين متبايد المتبايد المتبايعين متبايعين متبايد المتبايعين متبايد المتبايعين متبايعين متبايد المتبايعين متبايد المتبايعين متبايد المتبايعين متبايد المتبايعين متبايد المتبايعين المتبايعين المتبايعين المتبايعين الم

قُوالُ بُومِحِيّر : وهذا كلام من لاعقل له ولاعلم ولا دين ولا حياء لانه سفسطة باردة و نعم فأن المّتبايعين لايكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لكن عقدهما بذلك ليس بشي ولا يتم الا بالتفرق أوالتخيير بعد العقد كاأمر من لا يحرم دم أحد الاباتباعه أو بحزية يغرمها ان كان كتابيا وهو صاغره و من طريف نو ادرهم احتجاجهم في معارضة هذا الخبر بحديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ﴿ أن الذي يَشَيِّلُهُ قَالَ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ﴾ قالوا: فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك \*

قال على: قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا عن يحتج لنفسه بما لا يصح وقد أعاذ نا الله تعالى من ذلك ولوصح لكان موافقالقولنا إلافي المنع من المفارقة خوف الاستقالة فقط فلسنا نقول به لأن الخبر المذكور لا يصح ولوصح لقلنا بمافيه من تحريم المفارقة على هذه النية وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ماظن هؤلاء الجهال وانماهي فسخ النادم منه باللبيع رضي الآخر أمكره لأن العرب تقول استقلت من علتي و استقلت مافات عنى إذا استدركه و البرهان على صحة قولنا هذا وعلى فسادتاً و يلهم وكذبه هو أن المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التي حملو الخبر عليها بلهي (٧) بمكنة ابدا ولو بعد عشرات أعوام فكان الخبر على هذا لا معنى له و لا حقيقة و لافائدة ، فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شكوهي التفرق بالابدان الموجب للبيع المانع من فسخه و لابد لا يمكن غيرهذا و لا يحتمل لفظ الخبر معني سواه البتة ، فصار هذا الخبر ثقلا عليهم على ثقل لا نهم صحوه وخالفوا مافيه و أباحوا له مفارقته خشى أن يستقيله أولم يخش \*

قال على : هذا كل ما موهوابه وكله عائد عليهم ومبدى تخاذل علمهم (٣) وقلة فهمهم

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الحلبية «والمتقابلين» (۲) فى النسخة رقم ۱۹ ، اذهى، (۳) فى النسخة رقم ۱۶ ، الذهى، (۳) فى النسخة رقم ۱۶ ، لتخاذل علمهم »

ونحن انشاء الله تعالى نذكر ماهو أقوى شبهة لهم ونبين حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك و بالله تعالى التوفيق \* رو ينامن طريق البخارى قال : وقال الحميدى عن سفيان بن عمينة ناعمرو عن ابن عمر [ رضى الله عنهما قال ] : (١) «كنامع النبي على الله عنهما قال أ في كنامع النبي على الله عنه في سفر فكان يغلبي فيتقدم أمام القوم فيزجره عمرويرده [ شم يتقدم فيز جره عمر ويرده ] فقال النبي والله النبي المنابق المنه عمر الله عنه من رسول الله عنه فقال [ النبي عنها الله عنه الله الله على المنه على المنه على المنه الله الله النبي المنه الله على المنهم قال النبي على المنه الله على المنهم قبل النبي الله المنه المنه الله المنه على المنه قبل النبي المنه الله المنه المنه المنه قبل النبي المنه المنه

وال و من اخبر لاحجة لهم فيه لوجوه ه أو لها أنه و ازلم يكن فيه تفرق فقد يكون فيه التخييرُ بعد العقد وليس السكوت عنه بمانع من كونه لان صحة البيع تقتضيه ولابدولم يذكر فى هذا الحبر ثمن أيضا فينبغى لهمأن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا لانهلم يذكر فيه ثمن ، فانقالوا: لابدمن الثمن بلاشك لانالبيع لايصح الا به قلنا: ولابد من التفرق أوالتخيير لان البيع لا يكون بيعا ولايصح أصلا إلا باحدهما ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبرفي اسقاط حكم مالم يذكر فيه من التخيير بعد العقد وبين من احتج به في البيع بالمحرمات لانه لم يذكر فيه ثمن أصلا وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الحنيفيين فهو حجة عليهم ، وكذلك القول في الاشهاد سوا. سوا. « و الوجه الثانى أنه (٧) حتى لوصح لهم أنه لم يكن في هذا البيع تخيير و لا إشهاد أصلا ـ وهو لايصح أبدا \_ فن لهم أن هذه القصة كانت بعدة و لرسول الله تطالبته: كل يبعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهماالآخر ؟ وبعدأم الله تعالى بالآشهاد ، ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبو. \_انشاء الله تعالى ـمقعده من النار لـكـذبه على رسول الله وَالْسَكِيْنِينَ ﴾ فان كان هذا الحبر قبل ذلك كله فنحن نقول: انالبيع حينتذ كان يتم بالعقد وانلم يتفرقاولاخير أحدهما الآخروان الاشهادلم يكن لازماو انماوجب كل مأذكرنا حين الأمر به لاقبل ذلك ، وأما نحن فنقطع بانرسول الله عليه لا يخالف أمرر به تعالى ولا يفعلمانهي عنه أمته هذ امالاشك فيهعندنا ومنشك في هذا أو أجازكونه فهو كافر نتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه ، و كذلك نقطع بانه عليه السلام لونسخ ما أمرنا به لبينه حتى لايشك عالم بسنته في أنه قدنسخ مانسخ وأثبت ماأثبت، ولوجاز غيرهذا \_ وأعوذ بالله ـ لكان دينالاسلام فاسدا لايدرى أحدمايحرم عليه بمايحل لهمما أوجب

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ ص ١٣٦ (٢) سقط لفظ «انه» من النسخة رقم ١٤ (١) الزيادة من صحيح البخلي )

ربه تعالى عليه حاش لله من هـذا ، ان ِ هذا لهو الضلال المبين الذي يكذبه الله تعالى اذيقول : (تبيانا لكل شيء )\* (ولتبين للناس مانزل إليهم ) وقد تبين الرشدمن الغي والدين كله رشد و خلاف كلشيءمنه غي ، فلولم يتبين كل ذلك لـ كمان الله تعالى كذبا والرسول عليه السلام لم يبين ولم يبلغ ( ١ ) والدين ذاهبا فاسدا ، وهـذا هو الكفر المحض ممن أجازكونه ٥ والوجه الثالث أنهم يقولون: انالراوى منالصحابة أعلم بما روى.وابن عمر هوراوى هذا الخبروهو الذىكان لايرى البيعيتم إلابالتفرق بالأبدان فهو على أصالهم أعلم بماروى ، وسقط على أصالهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة والمرِّد للهرب العالمين، وقال بعضهم: نهى رسول الله عليه عن بيع الغررومن الغرر أن يكونالها خيار لايدريان متى ينقطع

وَالْ اللَّهُ مُحِيٌّ : وهذا كلام فاسد من وجوه ﴿ أحدها أَن العقد قبل التفرق بالأبدان. أو التخيير ليس بيّعا أصلالابيع غرر ولابيع سلامة كماقال عليه السلام: ﴿ أَنَّهُ لَا بِيعِ بينهاما كانمعا» فهوغير داخل في بيعالغررالمنهي عنه 🛪 والوجهالثاني انهليسكما قالوا: منأن لهماخيارا لايدريان متى ينقطع بلأيهما شاءقطعه قطعه فىالوقت بأن يخير صاحبه فاما يمضيه فيتم البيع وينقطع الخيار واما يفسخه فيبطل حكم العقد (٧) وتماديه. أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كاكان يفعل ابن عمر ، فظهر بردهذا الاعتراض على رسول الله سيالته بالرأى السخيف. والعقل الهجين ﴿ والوجه الثالث أنه لا يكون غررا شيء أم بهرسول الله والسيخ لأنه لا يأم بما نهى عنه معاحاش لهمن ذلك و إنما الغرر ما أجازه هؤلا. بآرائهم الفاسدة من بيعهم اللبن الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهرا أوشهرين.وبيع الجزر المغيب فىالأرض الذىلم يرهانسي ولاعرف صفته ولاأهو جزرأم هومعفون مسوس لاخير فيه.وبيع أحدثو بين لايدري أيههاهو المشترى.والمقاثى التي لم تخلق.والغائب الذي لميوصف ولاعرف فهذاهو الغرر المحرم المفسوخ الباطل حقاءفانذكروا مارويناه من طريق ابنأبي شيبة عن هاشم بن القاسم عن أيوب بن عتبة اليمامي عن أبي كثير السحيمي عن أبي هر يرة عن النبي عَلَيْنَا إِنْ البيعان بالخيار مالم يتفرقامن بيعهما أو يكون بيعهما بخيار » ه فَا لِلْ يُومِجِيرٌ : وهذا عجب جدا لأنه عليهم لو صبح، والتفرق من البيع لا يكون إلا بأحد أمرين لآثالث لهماإما بتفرقالابدان فيتمالبيع حينئذ ويتفرقان منهحينئذ لاقبل ذلكو إما أن يتفرقامنه بفسخه وإبطاله لايمكن غيرهذا ،فكيف وأيوب بن عتبةضعيف لانرضى الاحتجاج بروايته أصلاوان كانت لناهوأتى بعضهم بطامة تدلعلى وقةدينه.

<sup>(</sup>١)فىالنسخة رقم ١٦،ولا بلغ، (٢) فىالنسخة رقم ١٩،حكم البيع،

وضعف عقله فقال:معنى مالم يفترقا نما أرادمالم يتفقا كايقال للقوم: على ماذا افترقتم؟أى على ماذا افترقتم؟أى على ماذا افترقتها عن كلاه كما \*\*

قال أبو محمد: وهذا بماخالفو افيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا بما خالفوا فيه جمهور العلماء الارواية عن ابراهيم ثم جاء بعضهم بعجب ! وهو أنهم زادو افي الكذب فأتو ابرواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال: البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعبي أن عمر هوعن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال: انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه « ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة أن عمر قال: البيع عن صفقة أو خيار ولحكل مسلم شرطه «

قال أبو محمد: من عجائب الدنيا و من البرهان على البراءة من الحياء الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن و كلها عليهم لوجوه هأولها أنه ليس شيء منها يصح لانها مرسلات و أومن طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك . عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ماشيخ من بني كنانة ؟ ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة ؟ عيادك اللهم من التلاعب بالدين، شم لوصحت لما كان لهم فيها متعلق لانه ليس في شيء منها ابطال ماحكم به الله تعالى على لسان رسوله عليه الله لا بيع إلا بعد التفرق أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو عوناه من عمر لما كان خلافاً لقولنا لان الصفقة ما صحمن أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو عوناه من عمر لما كان خلافاً لقولنا لان الصفقة ما صحمن

البيع بالتفرق والخيار ماصح منالبيع بالتخيير كماقال عليه السلام وحكم ان لابيع بين البيعين الابان يتفرقا أويخير أحدهماالآخر فكيف وقد صحعن عمر مثل قولنا نصا؟كما روينامن طريق مسلم نا قتيبة ناليث \_ هوابن سعد \_ عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيدالله [ وهوعند عمر بن الخطاب ] (١) : أرناذهبك ثم جئنا إذاجا. خادمنا نعطيك ورقك فقال له عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أولتردن اليه درهمه (٢) ، فهذاعمر يبيح لهر دالذهب بعدتمام العقد وتركالصفقة ، فانقيل: لم يكن تم البيع بينهما قلنا: هذا خطأ لانهذا خبر رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري (٣) أنه أخبر وأنه التمس صرفا بما تة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتر او ضنا (٤) حتى اصطرف مني و أخذ ذهبه فقلبها (٥) في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع فقال عمر: والله لاتفارقه حتى تأخذه فهذا بيانأن الصرف قد كارقد انعقد بينهما فصح أن عمر و بحضرته طلحة وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان، ثم لو صحءن عمر ما ادعوهما كان في قوله حجة معرسول الله عليالله و لاعليه ، و كم قصة خالفوا فيها عمرومعهالسنة أوليسمعه ? أولذلك (٦) هذا الخبرنفسه فانهمرووا عن عمر كماترى «والمسلم عندشرطه» وهم يبطلون شروطاك ثيرة جدا ونسو اخلافهم لعمر في قوله: الماء لاينجسه شيء • وأخذه الصدقة من الرقيق من كلرأس عشرة دراهم أودينارا . وايجابه الزكاة فى ناض اليتيم . وتركه فى الخرص فى النخل ما يأكل أهله . والمسح على العامة ، وأزيد منمائة قضية فصار ههنا الظن الكاذب فيالروابه الكاذبة عنعمرحجةفيرد السنن فكيفوقدرو يناهذهالرواية نفسهامنطريق حمادىن سلمةعن الحجاج بنأرطاة عن خالد بن محمد بن خالد بن الزبير أن عمر بن الخطاب قال: انه ليس يمع الاعن صفقة وتخاير هكذا بواو العطف وهذا مخالف لقولهم . وموافق لقولنا وموجبأن عمر لم ير البيع الاماجمع العقد والتخيير سوىالعقد ، وقدذكر ناه عن عمر أيضاقبل من طريق صحيحة وفظهر فساد تعلقهم من كل جهة ، و ذكر بعضهم قول ابن عمر الثابت عنه: ما أدركت

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح مسلم ج۱ ص ٤٦٥ (٢) فى صحيح مسلم « ذهبه » والحديث مطول اختصره المصنف (٣) فى النسخة الحلبية « البصرى » وهو تصحيف وماهنا موافق لما فى المصنف كما اختصر حديث مسلم المذكور قبله (٦) فى النسخة رقم ١٦ « فأول ذلك »

الصفقة حیامجموعاً فهومن المبتاع رویناه من طریق ابنوهب عن یونس بن یزید عن الزهری عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبیه د

قال أبو محمد: وهذامن عجائبهم لانهم أول مخالف لهذاالخبر فالحنيفيون يقولون: بل ان كان بل هو من البائع مالم يره المبتاع أو يسلمه اليه البائع. والمالكيون يقولون: بل ان كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع، فن أعجب بمن يحتج بخبر هو عليه لاله و يجاهر هذه المجاهرة؟ وما في كلام ابن عمر هذاشي، يخالف ماصح عنه من أن البيع لايصح الا بالتفرق بالابدان (١) فقوله: ما أدر كت الصفقة انما أراد البيع التام بلاشك هو من قوله المشهور عنه: أنه لابيع يتم البتة إلا بالتفرق بالابدان أو بالتخيير بعد العقد في

قال على: فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم بقولون: ان المرسل كالمسند و بعضهم يقول: بل أقوى منه و يحتجون به اذا و افقهم ، وقدر و ينا من طريق عبد دالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه « أن رسول الله عليه عن المدالية عن معمر عن المناسبة عن المدالية عن ال

الخيار بعدالبيع » ٥

قال أبو محمد : وقد ذكر ناعن طاوس أن التخيير ليس الابعد البيع وهم بقولون : الراوى أعلم بماروى \* ومن طريق أي بكر بن أبي شيبة نا وكيع ناقاسم الجعنى عن أبيه عن ميمون ابن مهر ان قال رسول الله عن الله عن السلم عن تراض و التخيير بعد الصفقة و لا يحل لمسلم أن يغبن مسلما » فهذان مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقو لهم الخبيث المعارض للسنن فاين هم عنه ؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عندالله أن يقولوا : ما لا يفعلون نبر مقاعندالله أن يقولوا : ما لا يفعلون نبر مقاعند الله من مقته » قال على : وقد ذكر نا أن بعض أهل الجهل والسخف قال : هذا خبر جاء بالفاظ شي فهو مضطرب » قال على : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله بين النفي السلام ببيان وحى ربه تعالى «

الم الم الم الم الم الدستوائي عن قتادة عن المحسن عن سمرة « أن رسول الله لل رويتموه من طريق هشّام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة « أن رسول الله عن المبيان المبيان الحيار حتى يتفرقا و يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخاير ان الله عن المبيان المبيان المبيان المبيان المبيان المبيان الله بن الحارث عن حكم بن حزام « أن رسول الله يتعلق قال: البيعان أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكم بن حزام « أن رسول الله يتعلق قال: البيعان

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ « بتفرق الابدان » (٢) فى النسخة رقم ١٦ « مخالفا » (٣) فى النسخة رقم ١٦ « الاثمرات »

بالخيار حتى يتفرقا قالهمام : وجدت في كتابي ﴿ يختار ثلاث مرار فان صدَّقا وبينا بورك لهمافي بيعهما وانكذبا وكتها فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما (١) وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا قلنا : رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه الاحديث العقيقة وحده ، وأما رواية همام فانهلم يحدث بهذه اللفظـة وانما أخبر أنه وجـدها في كـتابه ولم يلتزمها ولارواها ولاأسندها ، وما كان هكـذا فلا يجوز الأخذبه ولاتقوم به حجة ، وقدروى هذا الخبر همام عن أبي التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه ثلاث مرات، ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة. وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة باسناده ولفظه فلم يذكر احد منهم ثلاث مرار ، وقد حدثناهشام بن سعيدالخير (٢) ناعبدالجبار بن أحمد المقرى ناالحسن بن الحسين بن عبدر به النجيرى (٣) نا جعفر بن محمدالاصبهاني نايونس بن حبيب(٤) الزبيري نأ بو داود الطيالسي ناشعبة . وهمام كلاهما عن قتادة قال شعبة في حديثه: سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبدالله بن الحارث عن حكم بن حزام قال: قال رسول الله عليه : « البيعان بالخيارمالم يتفرقا فانصدقا وبينابورك لهمافي بيعهما وانكذباوكتما محق (٥) بركة بيعهما ، قالأبوداود : وحديث هام مثل هذا (٦) فارتفع الاشكال وثبت هام على ترك هذه اللفظة ولم يقل اذ وجدها في كتابه أنها من روايته ، ووالله لوثبت هام عليها من روايته أوغيرهمن الثقات لقلنامها لانهاكانت تكونز بادة &

1819 مسم البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في بيت فحرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع في طريق فدخل أحدهما دارا أو خصافقد تفرقا وصعد البيع في فان تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج أو الحزامة أو مضى إلى الفندقوق أو صعد الصارى فقد تفرق و تم البيع وكذلك لو تبايعا في احد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم البيع اذ تفرقا هان تبايعا في دكان فزال أحدهما الى دكان آخر أو خرج إلى السفينة فقد تم البيع اذ تفرقا هان تبايعا في دكان فزال أحدهما الى دكان آخر أو خرج إلى

<sup>(</sup>۱) هوفى صحيح البخارى ج ٣ ص١٣٦ (٢) فى النسخة رقم ١٤ . سعدالخير » (٣) فى النسخة رقم ١٦ و النسخة الحلبية « بن عبدويه النجير مى » (٤) فى النسخة رقم ١٤ . « نايوسف بن حبيب ، صححناه من تهذيب التهذيب (٥) فى سنن أبى داود ، محقت ، (٦) فى سنن أبى داودليس كما قال المصنف بل ما فيه هكذا « قال أبو داود : و كذلك رواه سعيد ابن أبى عروبة و حمادو أما همام فقال : حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرات »

الطريق فقد تم البيع و تفرقا ، ولو تبايعا في الطريق فدخل احدهما الدكان فقد تم البيع و تفرقا ، فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فانه يالا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة أو خلف ربوة · أو خلف شجرة · أو في حفرة ، وانما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط و بالله تعالى التوفيق \*

• ١٤٢ مُسَمَّا ُ لِي فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما. تفرقنا وتم البيع أوقال: خيرتني أوقال:خيرتك فاخترتأو اخترت تمام البيع وقال الآخر: بل ما تفر قناحتي فسخت وماخيرتني ولاخيرتك أو أقر بالتخيير وقال: فلم اختر أناأو قال: أنت تمام البيع فانكانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولانبال حينئذفي يدمن كانت منهاولافي يدمن كان الثمن منهماأوكانت غيرمعروفة إلاأنها في يده والثمن عند المشترى فانالقول في كل هذا (١) قول مبطل البيع منه اكائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد يع لا يقر به و لابينة عليه به فليس عليه الااليمين بحكم رسول الله عَلَيْكَ بِالْمَيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهُ ، فان كانت السلعة فىيد المشترى وهىغير معروفة للبائعوكان آلثمن عندالبائع بعد فالقول قول مصحح البيع منها كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيءعن يده و منكان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه الااليمين، فلو كانت السلعة والثمن معافي يد أحدهما فالقولةوله مع يمينه لأنهمدعي عليه كماقلنا وبالله تعالى التوفيق ، وهكذا القول في كل مااختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما :ابتعته بنقدويقول الآخر: بل بنسيئة أو قال أحدهما: بكــذ أوكــذا أو قال الآخر: بل أكــثر، أو قال أحدهما : بعرض وقال الآخر : بعرض آخر أو بعين أوقال أحدهما : بدنانير وقال الآخر بل بدراهم. أو قال أحدهما بصفة كـذاوذكرمايبطل به البيع وقال الآخر: بل بيعا صحيحا، فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة اقرارا صحيحا ألزم ماأقربه ولابد، فان كانت السلعة بيد البائع والثمن بيدالمشترى فهناهو كلواحدمنهامدعي عليه فيحلف البائع بالله مابعتها منه كما يذكرولابما يذكرو يحلف المشترى بالله ما باعها منى بما بذكر ولا كما يذكر ويبرأكل واحدمنها منطلب الآخر و يبطلما ذكرا منالبيع ه وذهب قوم إلىأن البيعين إذا اختلفا ترادالبيع دونأيمانوهوقول ابن مسعود. والشعى : وأحمد بن حنبل كما روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبدالله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود : بعشر بن وقال الأشعث : بعشرة فقال له ابن مسعود : اجعل بيني وبينك

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ «في كل ذلك» وفي النسخة الحلبية , في هذا كله»

رجلا فقالله الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال ابن مسعود: فانى أقول بما قضى به رسول الله والتحقيق المتعلق المتبايعان فالقول ماقال رب المال أو يترادان البيع وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنة قال: يحلف البائع فان شاء المشترى أخذوان شاء تركولم بذكر عليه يمينا: وقال قوم: ان كانت السلعة قائمة تحالفاو فسخ البيع وان كانت قدهلكت فالقول قول المشترى مع يمينه هذا إذا لم تكن هنالك بينة ، وهو قول حماد بن أبي سليان. وأبي حنيفة . وأبي يوسف. ومالك ، وقال ابراهيم . والثورى والأوزاعي في المستهلكة: بذلك ، وقال قوم: اذا اختلف المتبايعان حلفا جميعافان حلفا أو نكل الآخر قضى بقول الذي حلف سواء حلفا أو نكل فسخ البيع وان حلف أحدها ونكل الآخر قضى بقول الذي حلف سواء كانت قائمة أو مستهلكة ، وقال عطاء: يردالبيع الاأن يتفقا ، وقال زفر بن الهذيل في السلعة يترادان ثمن المستهلكة ، وقال عطاء: يردالبيع الاأن يتفقا ، وقال زفر بن الهذيل في السلعة القول قول المشترى فان اختلفا في الجنس تحالفا وتراداقيمة المبيع ، وقال أبو سلمان . فالقول قول المشترى هان اختلفا في الجنس تحالفا و تراداقيمة المبيع ، وقال أبو سلمان . فالقول قول المشترى هان اختلفا في الجنس تحالفا وتراداقيمة المبيع ، وقال أبو سلمان . وأبو ثور: القول في ذلك قائمة كانت السلعة أو مستهلكة قول المشترى مع يمينه ،

و بو و و بالمستوى مستود. و الشعبى و احمد فانهم احتجوا بالحديث الذى ذكرنا فيه ورويناه بلفظ آخر و هو إذا اختلف المتبايعان فالقول ماقال البائع و المبتاع بالخيار فاللفظ الأول رويناه كاذكرناه، و ويناه أيضامن طريق حفص بن غياث عن أبيه عميس أخبرني عبدالرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال ابن مسعود ه و من طريق أبي عميس أيضاعن عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال ابن مسعود ه و من طريق هشيم اناابن أبي ليلي هو محمد بن عبدالرحمن القاضى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود، و أما اللفظ الثاني فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود ه فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود ه

قال ابو محمد: وهذا كله لاحجة فيه ولا يصحشي منه لأنها كلها مرسلات ، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود كان له إذمات أبوه رضى الله عنه ست سنين فقط لم يحفظ منه كلمة والراوى عنه أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو سيء الحفظ ، وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ظالم من ظلمة الحجاج لاحجة في روايته ، وأيضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنه عن لقائه ، وأيضا فهو خطأ و انماهو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد ابن الأشعث وهو مجهول ابن مجهول ، وأيضا محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود فيطل التعلق به جملة ، وأما قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فانه يحتجله بما روينا من

طريق أحمد بن شعيب أخبر في الراهيم بن الحسين نا حجاج \_ هو ابن محمد \_ قال ابن جريج: أخبر في اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يقول: قال ابن مسعود: «أمر رسول الله يَظْلِينَهُ في المتبايعين سلمة يقول أحدهما: أخذتها بكذاوكذا وقال الآخر: بعتها بكذاوكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فان شاء أخذ وان شاء ترك » ورويناه أيضا من طريق اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن المبدالله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله عنيا الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله عنيا يكن لعبد الله وضي الله عنه من الولد إلا ابن مسعود سئل أنذ كرمن أبيك شيئا ؟ قال : لأولم يكن لعبد الله رضي الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة و هو أكبر هم و عبد المرحم و عبد الملك المن عبيدة و كان أصغر هم و عبد الملك المن عبيدة و كان أصغر هم و عبد الملك المن عبيدة و كان أصغر هم و عبد الملك المن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذ القول \*

قال أبو محمد: وأماسائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لاسيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة ومن حلف المشترى فانه لا يو جد ذلك في شيء من الآثار أصلا الا انهم أطلقوا اطلاقا سامحوافيه قلة الورع \_ يعنى الحنيفيين والمالكيين \_ فلا يز الون يقولون في كتبهم: قال رسول الله عليه المنافق المتبايعان والسلعة قائمة فانهما يتحالفان ويترادان وهذا لا يوجد أبداً لا في مرسل و لا في مسند لا في قوى و لا في ضعيف الاأن يوضع للوقت مقال على: وهذا بما تناقضوا فيه فخالفو المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود و لا

يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، واحتج بعضهم لقو لهم فى ذلك أن قال: لما كان كلاهما مدعيا ومدعى عليه وجب عليهما اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا او عقد الايقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع عقد الايقر به المائع ،

وقال له إنسان: هذا لى بعته منك بمثقالين وقال الذى هو فى يده: بل ابتعته منك بمثقال وقد وقال له إنسان: هذا لى بعته منك بمثقالين وقال الذى هو فى يده: بل ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك فان الذى الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا لأن الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذى هو بيده و برى مولم يقر له قط بملكه اقر ارامطاقا فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا، وقد عظم تناقضهم ههنا الاسما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهوشيء لا يوجبه قرآن و لا سنة و لا رواية سقيمة و لا قول صاحب و لا قياس و لا معقول و لا رأى له وجه ، ويعارضون بما احتجله أصحابنا و أبو ثور في قولهم: والقول قول المشترى على كل حال مع يمينه لأنها جميعاقد ا تفقا على البيع و على انتقال ان القول قول المشترى عمادعى البائع على المشترى بما لا يقرله به المشترى ، مم ادعى البائع على المشترى بما لا يقرله به المشترى ، وهذا أشبه بأصول المنفيين و المالكيين من أقو الهم في الاقرار ه

قال أبو محمد : وليس هذا أيضا صحيحا لان البائم لم يو افق المشترى قط على ما ادعاه في ماله وأنماأقرله بانتقال الملك وبالبيع على صفةلم يصدقه المشترى فيها فلايجوز أن يقضى للمشترى باقرار هومكذبله فصح أن القول مأقلناه من أن كل ما كان بيدانسان فهو له الا أن تقوم بملكه بينة لغيره وهو قول آياس بن معاوية و مهذا جاءت السنة ﴿ و العجب من ايهام الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين. انهم يقولون بالحديث المذكوروهم قدخالفوه جملة كماأو ردنالاسما الشافعيين فانهم يقولون: لابجوزالحكم بالمرسل ثم أخذواهها بمرسل وليتهم صدقوا في أخذهم به بل خالفوه وتناقضوا كلهم مع ذلك في فتاويهم في فروع هذه المسألة تناقضا كثيرا ﴿ وَ بَاللَّهُ تَعَالَىٰ التَّوْفَيقِ ﴿ وَأَعِجْبِ شَيَّ فَهَذَا تَحْلَيْف المالكيين للبائع . والمشترى مان محلف البائع بالله لقد بعتكما بكذاو كذا وبان محلف المشترى بالله لقـد اشتريتها منك بكذا وكذافيجمعون في هذا أعجوبتين : احداهما تحليفهما على ما يدعيانه لاعلى نفي ما يدعى به كلو احدمنهما على الآخر، والأخرى أنهم محلفونهما كذلك ثم لايعطونهما ماحلفا عليهفاى معنى لتحليفهما بذلك ؟ وإنما يحلف المدعى عليه على نفي ماادعي عليه مهو يبرأ ، وأماهم ومن مرى رد البمين فانه يحلف المدعى على ما ادعى و يقضون له به ، و نقضو اهه: أأصو لهم أقبح نقض و أفسده بلاد ليل أصلا، وقالوا أيضا: انادعي أحدهما صحةالعمل والآخر فساده القول قول مدعي الصحةو لا يدري من أنزو قع لهم هذا؟ ، و مالله تعالى النوقيق &

ولا النقد فسد البيع على المسترى المائع أو المشترى أولهما جميعا الفاذه أو الفير هما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل تخيرا انفاذه أولم يتخيرا فان قبضه المشترى باذن بائعه فهاك في يده بغير فعله فلاشىء عليه فان قبضه بغير اذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان الغصب ، وكذلك ان أحدث فيه حدثا ضمنه ضمان التعدى ، وقال أبو حنيفة : بيع الخيار جائز لكل واحد منهما ولهمامعا ولانسان غير هما فان رد الذى له الخيار البيع فهو مردود و ان أمضاه فهو ماض الا أنه لا يحيز مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن ثلاثة أيام فاقل ، فان اشترط الخيار أكثر من ثلاثة أيام بطل البيع ، فان تبايعا بخيار ولم يذكر امدة فهو إلى ثلاثة أيام ، وخالفه أبو يوسف . ومحمد فقالا : الخيار جائز الى ما تعاقداه طالت المدة أم قصرت و اتفقو افى أبو يوسف . ومحمد فقالا : الخيار جائز الى ما تعاقداه طالت المدة أم قصرت و اتفقو افى تشارطا النقد فسد البيع فان مات الذى له الخيار فقد لزمه البيع بذلك الثمن و ان كان الخيار للبائع في مدة الخيار فان كان الخيار لله شترى فقد لزمه البيع بذلك الثمن و ان كان الخيار للبائع

فعلى المشترى قيمته لاثمنه وللذى له الخيار منهما انفاذ الرضى بغير محضر الآخر وليس له أن يردالبيع إلا بمحضر الآخر، وزكاة الفطران تم البيع بالرضى (١) على المشترى وان

لم يتم البيع بالردعلى البائع ١

لاتحفظ عن احد قبله، وقال مالك: بيع الخيار جائز كماقال أبو حنيفة. وأصحابه الا أنمدة الخيار عنده تختلف أمافىالثوب فلايجوز الخيارعنده إلايومين فاقل فمازادفلا خير فيه وأما الجارية فلايجوز الخيار عنده فيهاالا جمعة فأقل فمازاد فلا خيرفيه ينظر إلى خبرها . وهيئتها . وعملها ، وأما الدابة فيوم فاقل أوسير البريد فأقل ، وأماالدار فالشهر فأقلوانماالخيارعنده ليستشير ويختبرالبيع (٢) وأماما بعدمن أجل الخيار فلا خيرفيه لانهغرر ،ولايجوزعنده النقدفي بيع الخيار لابشرط ولابغير شرط فان تشارطاه فسد البيع ، فان مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه ، فان تلف المبيع في يد المشترى مزغير فعله فىمدة الخيار فهومن مصيبة البائع ولاضمان على المشترى سواءكان الخيار للمشترى أو للبائع أولهما أولغيرهما وللذي لهالخيار الرد والرضي بغير محضر الآخر و بمحضره ، وزكاة الفطر على البائع في كل ذلك ، قال : فان انقضى أمد الخيار ولم يردولًا رضى فلمالرد بعدذلك بيوم فان لم يرد في هذا القدرلزمه البيع ، وهذهأقوال فى الفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات في غاية الفساد لأن كل ماذكرنا من الجارية . والثوب . والدار . والدابة قد يختبرو يستشار فيه في أقل من المدد التي ذكرواوفي أقل من نصفها وقد يخفي من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك المدد ، فكل ذلك شرعلم يأذنالته تعالى به ولاأوجبته سنة . ولارواية ضعيفة . ولاقياس . ولاقولمتقدم. ولارأى لهوجه ، وليتشعريماقولهم ان كانالخيارلاجني فمات في أمد الخيارأيقومورثته (٣) مقامه في ذلك أم لا؟ فان قالوا: لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورثومرة لايورث وانقالوا: نعم قلنا: فلعلهم صغار . أوسفها. أوغيب. أو لاوارث له فيكون الخيار للامام أو لمنشاء الله انهذه لعجائب! \* وقال الشافعي: يجوز الخيار لاحدهما ولهما معا ولا يجوزأكثر من ثلاثة أيام، واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لاجني فمرة أجازه ومرة أبطل البيع به الاعلى معنى الوكالة والنقدجائن عنده في بيع الخيار فأن مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه فان

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «بالرضي» من النسخة رقم ١٤ (٧) في النسخة رقم ١٦ « وتخيير للهبيع،

<sup>(</sup>٣) في النسخة رقم ١٦ « وارثه »

تلف الشيء في يدالمشترى في مدة الخيار فان كان الخيار للبائع أولهما معافعلي المشترى ضمان القيمة وان كان الخيار للمشترى فقد لزمه البييع بالثمن الذى ذكر اوللذى له الخيار عنده أن يرد وان يرضى بغير محضر الآخر و بمحضره ، واحتجمو . وأبو حنيفة في أن الخيار لا يكون أكمثر من ثلاث بخبر المصراة . و بخبر الذى كان يخدع في البيوع فجعل له الذي يَوْتُولِيَّتُهُ الحيار ثلاثا وأمره أن يقول اذا باع : لاخلابة ، واحتج الحنيفيون في ذلك بمار و ينا من طريق الحذا في محمد بن يوسف قال : اخبر في محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبر في حفص بن سليان الكوفي أخبر في أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل الذي عَنِيْلِيَّهُ البيع وقال : انما الحيار ثلاثة أيام ، والمسترى الحسن : «اشترى رجل بيعا وجعل الحيار أربعة أيام فقال رسول الله والني البيع مردود وانما الحيار ربعة أيام فقال وسول الله والني البيع مردود وانما الحيار أربعة أيام فقال وسول الله والني البيع مردود وانما الحيار أربعة أيام فقال وسول الله والمنافق المربول الله والمربول المربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول المربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول المربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول الله والمربول المربول الله والمربول الله والمر

والنوجي : أمااحتجاج أبي حنيفة والشافعي بحديث منقذو أن الني سَطَالِتُه جعل له الخيار ثلاثة أيام فما اشترى فعجب عجيب جداأن يكونا أول مخالف لهذا ٱلحَّديث، وقولها بفساد بيعه جملة انكان يستحق الحجرو يخدع في البيوع أوجوازبيعه جملةولا برده إلا من عيب ان كان لا يستحق الحجر فكيف يستحل ذو ورع أن يعصي رسول الله عَيْنِيَّةٍ فَمَا أَمْرِ بِهِ ثُمْ يَقُولُهُ مَا لَمْ يَقُلُ مَعْ ذَلْكُ مُولِيسٍ فَي هَذِا الخَبْرِبِيعُ وَقَعْ بَخِيارُ مِنَ الْمُتَبَايِعِينَ لأحدهماأولها وفىهذانوزعوافواأسفاه عليهم ه وأمااحتجاج أبىحنيفة بحديث المصراة فطامةمن طوام الدهر وهوأول مخالفله وزار عليه (١) وطاعن فيه مخالفكل مافيه، فمرة يجعله ذوالتورع منهم منسوخا بتحريم الربا وكـذبوانى ذلك ماللربا ههنامدخل، ومرة يجعلونه كذباو يعرضون بأبى هريرة والله تعالى يجزيهم بذلك فى الدنياو الآخرةوهم أهل الكذب لاالفاضل البرأبوهريرة رضي الله عنهوعن جميع الصحابة وكب الطاعن على أحد منهم لوجهه ومنخريه ثم لا يستحيون من أن يحتجو آ به فيما ليس فيه منه شي. لأنهم انما يريدون نصر تصحيح بيع وقع بشرط خيارللبائعأو للمشترى أولهما معاأو لغيرهماوليس منهذا كله في خبر المصراة أثر.ولا نص.ولااشارة.ولا معني ،فأي عجب أكثر من هذا! وأماحديثا الحذافي المسند. والمرسل فهما من طريق ابان سويد الرقاشي وهوهالك مطرح، والمسند من طريق حفص سلمان الكوفي وهو هالك أيضا متروك، وأماالمرسل فعنرجل لم يسم فهما فضيحة وشهوة لايأخنذ بهما فىدينه إلا محروم (١) يقال زرى عليه فعله عامه

التوفيق،ولعمرىلقدخالف المالكيونههنا أصولهم (١) فانه لامؤنة عليهممن الأخذ بمثلها فى الدناءة والرذالة إذاوافق تقليدهم وقالوا: أيضا قدا تفقنا على جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فيما زاده

قال أبو محمد: وهذا كـذب ماو فقوا قط على ذلك ، هذا ما لك لا يحيز الخيار في الثوب الايو مين فاقل و لافي الدابة الااليوم فاقل فبطل كل ما موهوا به و بالله تعالى التوفيق م ويعارضون بالخبر الذيفيه النهيءن تلقى الركبان فمن تلقى شيئامن ذلك فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وهو خبر صحيح وفيه الخيار إلى دخول السوق ولعله لايدخله إلابعدعام فأكثر، وسنذكره باسناده بعدهذاانشاءالله تعالى، فظهر فساد أقوال هؤلا. جملةوانها آراء أحدثوها متخاذلة لاأصل لهاو لا سلف لهم فيها ، وقال ابن أبي ليلي: شرط الخيار في البيع جائز لهما أولاحدهما أولاجني ويجوز إلى أجل بعيد أوقريب ۽ وقال الليث: يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فاقل ، وقال الحسن بنحى: يجوز شرط الخيار في البيع ولوشرطاه أبدا فهوكذلك لاأدرى ماالثلاث الاأن المشترى انباع مااشترى بخيار فقد رضيه ولزمه وانكانت جارية بكرا فوطئها فقد رضيها ولزمته ، وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبني شرط الخيار الطويل في البيع إلاأن الخيار للمشترى مارضي البائع \* وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما، وقال سفيان: البيع فاسد بذلكفان شرطالخيار للمشترى عشرةأيام أوأكثر جاز، وروينافي ذلكءن المتقدمين آثاراكاروينا من طريق وكيع نازكريا \_ هوابن الى زائدة \_ عن الشعى قال: اشترى عمر فرساو اشترط حبسه ان رضيه و إلا فلابيع بينه ابعد فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أورد ما أخذت فقال عمر : قضيت بمر الحق ﴿ وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية بن خلف داراً للسجن بأر بعة آلاف فانرضي عمر فالبيع بيعه وانلم يرض (٢) فلصفو ان أربعًائة درهم فأخذها عمر \* و به إلى سفيان الثورى عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت ابتاع ان رضيت حتى ابتاع عبدالله بن مطيع نجيبة ان رضيها فقال: ان الرجل ليرضي ثم يدعي فكا تما أيقظني فكان يبتاع ويقول: هاان اخذت \* ومن طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج أخبرني سليمان بن البرصاء قال: با يعت ابن عمر بيما فقال لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناو ان لم تأتنا نفقتنا الى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك (١) في النسخة رقم ١٦ « اقو الهم» (٢) في النسخة رقم ١٤ «و ان عمر لم يرض»

فال الوحية المحار المحارة والشافعي ، وهذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة خلاف الاقوال أبى حنيفة . ومالك . والشافعي ، وهذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة فاين تهويلهم بالصاحب الدى الايعرف له مخالف ؟ نعمو انعرف المخالف ، وأنردهم السنة الثابتة في أن الايبع بين أحدمن المنبايوين حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار ؟ وليس في هذا الوصح خلاف المسنة بل قدصح عن عمر وغير عمر من الصحابة موافقة السنة في ذلك واجازة رد البيع قبل التخيير والتفرق ثم هان عليهم هها خلاف عمل عمر بن الخطاب . ونافع بن الحارث . وصفوان بن أميية و كام محابة العمل المشهور الذي الا يمكن أن يخفي بحضرة الصحابة بشرط وسفوان بن أميدة و الايعرف المم في ذلك مخالف و الاعليم منهم منكر بمن بحيز البيع بشرط الخيار أصلا باصح طريق و أثبته في أشهر قصة ، وهي ابتياع دار السجن (١) بمكة ، وما تعلى ذلك بها السجن دار أصلا ، ثم فعل أن عمر . وان مطيع وهما صاحبان يبتاعان كان قبل ذلك بها السجن دار أصلا ، ثم فعل أن عمر . وان مطيع وهما صاحبان يبتاعان كاترى بخياران أخذا الى غير مدة مسهاة ، وعمر قبل ذلك . وصفوان . و نافع يتبايعون (٧) على الرضى الى غير مدة مسهاة الايورف لهم في ذلك مخالف بمن يجيز البيع بشرط خيار فاعجوا الاقوال هؤلاء القوم ع

وأما التابعوت فروينا من طريق عبدالرزاق نا معمر عن انطاوس عن أييه فى الرجل يشترى السلعة على الرضى قال: الخيار له كليهما حتى يفترقاعن رضى « وبه الى معمر عن أيوب عن ابنسيرين اذا بعت شيئا على الرضى فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أيأ خذ أميرد \* ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أنا يونس عن الحسن قال: إذا أخذ الرجل من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهاك منه فان كان سمى الثمن فهو لهضا من وان لم يسمه فهو أمين و لاضمان عليه « وعن شريح ماذكر ناقبل ما نعلم في هذا عن أحدمن التابعين غير ماذكر نا وكله مخالف لقول أى حنيفة . ومالك . و الشافهي لانه ليس في شيء منه ذكر مدة أصلا ، و في قول الحسن جو از ذلك بغير ذكر ثمن ، و في قول ابن سيرين جو از النقد فيه و لم يخص بشرط و لا بغير شرط ، و أما قول طاوس في افق لقولنا لانه قطع بان كل بيع يكون فيه شرط خيار فان الخيار يجب فيه للبائع ولله شترى حتى يتفقا فصح أنه ليس هو عنده بيعا أصلا و انه باق على حكمه كما كان ، و هذا قولنا فصح بقينا أن أقو ال من ذكر نا مخالفة لكل ماروى في ذلك عن صاحب أو تابع و أنهما لاسلف لهم فيها، و تفريق سفيان . و ابن شعرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولهما فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولهما فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولهما فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولمها فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولمها فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع أولمها فلم يجيزاه و بين أن يكون الخيار للجيار للبائع أولمها فلم يحيزاه و بين أن يكون الخيار للمائع أولمها فلم يحيزاه و بين أن يكون الخيار للمائع أولمها فلم يحيزاه و بين أن يكون الخيار للبائع ألمي المنافقة للمن كون الخيار للبائع ألمي المنافقة للمن كون الخيار للمائع ألمي ألمي المنافقة للمنافقة للمن كون الخيار للمائع أولم المنافقة للمنافقة ل

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ «دارالسجن» (٢) في النسخة رقم ١٦ « يبتاعون »

للمشترى وحده فاجازه سفيان لامعنى له لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . ولاسنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول متقدم . ولاقياس . ولارأى له وجه ، وليس إلاجواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك أو بطلان كل ذلك عن جماعة من السلف كما روينامن طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى عن عاصم بن عبيدالله عن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق أن عائشة أم المؤ منين كرهت ان تباع الأمة بشرط ه و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله أن يشترى جارية يتسر اهامن امرأته فقالت : لا أبيعكها حتى اشترط عليك ان اتبعتها ان يشترى جارية يتسر اهامن امرأته فقالت : لا أبيعكها حتى اشترط عليك ان اتبعتها نفسى فانا أولى بالثمن فقال ابن مسعود : حتى أسأل عمر عن عمرو بن مسلم قال : سألت عكر مة شرط لاحد \* ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال : سألت عكر مة مولى ابن عباس عن رجل أخذ من رجل ثوبا ؟ فقال : اذهب به فان رضيته أخذته فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب فقال عكر مة : لا يحل له الربح \* ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : كل بيع فيه شرط فليس بيعا ، وقال طاوس عما ذكرنا قبل \*

قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذى حس سليم أوضح فى ابطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن عمر مخالف للسنة فى أن لا يسع بين المتبايعين حتى يتفرقا بمالم يصح عنه من قوله: البيع عن صفقة أو خيار ، و من دعواهم مثل ذلك على ابن عمر فى قوله: ما أدر كت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع وليس فى هذا اشارة الى خلاف السنة المذكورة بل قدصح عنهما مو افقة السنة فى ذلك م

قال على: فان كان ماروى عن الصحابة . والتابعين في ذلك اجماعا فقد خالفوه فهم مخالفون للاجماع كما أقروا على انفسهم وان لم يكن اجماعا فلاحجة في قول لم يأت به نص ولا اجماع ، فان احتجوا في إباحة بيع الخيار بماروى « المسلمون عند شروطهم » فهذا لايصح لا نه عن كثير بن زيدوهو مطرح با تفاق ولا يحل الاحتجاج بماروى \* ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك (١) \*وعن عطاء مرسل ولوصح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا لان شروط المسلمين ليس هى كل مرسل ولوصح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا لان شروط المسلمين ليس هى كل ما اشترطوه ولو كان ذلك لما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن والسنة با باحتها شرط أباحها غيرهم و انما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن والسنة با باحتها نصا فقط قال رسول الله والماشروط المسلمين الشروط اليس في كتاب الله فهو باطل » «

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ . مرسلا معذلك ،

قال على: فان احتج من يحير بيع الخيار بما قدد كرناه من قول رسول الله عليه الله عليه وكل يبعين لابيع بينهما حتى يتفرقا الابيع الخيار » فلاحجة لهم فيه لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر قد بين ذلك الخيار ماهو وانه قول أحدهما للا خر: اختر » و بينه أيضا الله عن نافع عن ابن عمر بمثله » وأو ضح اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي والنيائية انه قال : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلاأن يكون البيع عن خيار فان كان البيع عن خيار فان كان البيع عن خيار فان خيرهما للا خرفقط \* وذكر واأيضا خبر المصراة وسنذكره في هذا الكتاب باسناده انشاء الله تعالى » وان رسول الله واليضا خبر المصراة وسنذكره في هذا الكتاب باسناده وان كرهها ردها و ردمعها صاعا من عمر \* وخبر منقذاذ أمره رسول الله وكانية بأن يقول إذا باع أوابتاع : لاخلابة شم جعل الخيار ثلاثا » وقدذكر ناه في كتاب الحجر منديواننا هذا (١) » وخبر تلقى السلع [ الركبان ] (٢) والنهى عنه وانه وتسليلة جعل من ديواننا هذا (١) » وخبر تلقى السلع [ الركبان ] (٢) والنهى عنه وانه وتسليلة بعل المناع الخيار في ردالبيع يوجد فيه العيب \*

قال أبو محمد: وكل هذا لاحجة لهم في شيء منه ، واحتجاجهم به في إباحة يسع الخيار إثم وعار لأن خبر المصراة انمافيه الخيار للمشترى أحب البائع أم كره لابرضي منه أصلا ولابأن يشترط في حال عقد البيع فكيف يستجيز ذو فهم أن يحتج بهذا الخيار في إباحة بيع يتفق فيه البائع والمشترى على الرضى بشرط خيار لاحدهما أو لدكليهما أو لغيرهما ؟ يه و أماخبر منقذ فكذاك أيضا لانه انماهي خيار يجب لمن قال عند التبايع: لاخلابة بائعا كان أو مشتريا سواء رضى بذلك معامله أو لم يرض لم يشترطه الذي جعل له في نفس العقد ، فأى شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على اشتراطه لاحدهما أو لغيرهما وكلهم لا يقول بهذا الخير أصلا؟ \* و أماخبر تلقى السلع فكذلك أيضا انماهو خيار جعل للبائع أحب المشترى أم كره لم يشترطاه في العقدو هو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة و كلهم لا يجيز هذا أصلا ، فأى عجب يفوق قول قوم أيضا خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلا ، فأى عجب يفوق قول قوم السنن فيا جاءت فيه ثم يحتجون بهافيا ليس فيهامنه أثر و لادليل ولامعنى ؟! فخالفون الحقائق جملة و محمد الله تعالى على مامن به من التوفيق (فان قالوا) : لما جاز في هذه الاخبار الحقائق جملة و محمد الله تعالى الخيار للبائع . وفي الآلو الخيار للبائع . وفي الآلو الخيار للبائع . وفي الآلو الخيار للبرء بائعاكان أو مشتريا وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشترى بغير أن يشترط في العقد شيء أو مشتريا وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشترى بغير أن يشترط في العقد شيء

<sup>(</sup>١) هوفي هذا الجزء ص ٢٩٥ (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٦

من ذلك من غير أن يلتفت رضي الآخر أورضي البائع والمشترى كان اذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أولهماأولغيرهما أحرى أنجوز قلنا: هذاحكم الشيطان لاحكم الله عزوجل، وهذا هو تعدى حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّعِدُ حَدُودُ الله فقد ظلم نفسه ) و تلك دعوى منكم لا برهان على صحتها بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى : (شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهالله ) وماتدرون أنتم و لاغير كم من أين قلتم بدعواكم هذه ؟ ثم لوصح القياس لكان هذامنه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به لا يصح تشبيه المشبه الاحتى يصح المشبه به وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه الاخبار الاالمصراة . والشفعة فقط فكيف تستحلونأن تحكموا يحكم لأنه يشبه حكما لا بحوز العمل به؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل؟ والذين يصححون منكم حكم المصراة لايختلفون في أنه لا يجوز القياس على مافيه من رد صاع تمر (١) مع الشيء الذي يختار الراد رده فمن أينجاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك الخبر وحرم القياس على بعض مافيه ؟ أليس هذا بمـا تحتار فيه أوهام العقلا. ؟ ، وكذلك الشفعة انما هي للشريك عندكم أوللجار فيما بيع من مشاع فيالعقار خاصة هن أينوقع بكم ياهؤ لأء أن تحرموا القياس على ذلك مابيع أيضا من المشاع فيغير العقار للشريك أيضا؟ ولوصح قياس في الدهر لكانهذا أوضح قياس وأصحه لتساو يهما في العلة والشبه عندكل ناظر ثم تقيسون عليه مالايشبهه أصلا مناشتراط اختيار للبائع أوللمشترى أولهما أولاً جنبي وهو ضد ذلك الحـكم جملة . فذلك للشريك وهذا لغير الشريك . وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع. وذلك مشترط وهذا غير مشترط، وذلك الى غير مدة وهذا الىمدة ، فماهذا التخليط. والخبط؟ وأماالخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول فيخيار الشفعة سواء سواء منأنه لاشبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لماقليا آنفا، فظهر فساداحتجاجهم جملة بالأخبار. وبالقياس و بالله تعالى التوفيق ، وأى قول أفسدمن قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على لسان رسوله ﷺ للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما وقبل أن يخير أحدهما الآخر فيختار امضاءاً أوردا والخيار الواجب لمن قال عند البيع : لاخلابة ، والخيار لمن باع سلعته من تلقاها اذا دخل السوق ، والخيار الواجب لمنابتاع مصراة ، والخيار الواجب ﻠﻦ ﺑﺎﻉ ﺷﺮﻛﺎ (٧) ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻫﻮﻓﻴﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺛﻢ ﺃﻭﺟﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻄ

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦، على خبر من ردصاع تمر » (٧) في النسخة رقم ١٤ « لمن باع بيع شرك » وفي النسخة الحلبية « لمن بيع شرك »

ولارسوله عَيْسِيَّةُ ، ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه (١) خيار للبائع أو للمشترى أو لها أولغير هماقولرسول الله عَيْسِيَّةُ : «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فكتاب الله من اشترط شرطاليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة مرةوانكان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحقو شرط الله أو ثق » ه

والأرار محرة : وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند ، وقد روينامن طريق أبي بكربنُ أبي شيبة نااسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسولالله ﷺ: «لايتفرق بيعان الاعن تراض» وهذا من أحسن المراسل فأين هم عنه وفيه النهى عن بقاء الخيار بعد التفرق؟ونسألهم عن بيع الخيارهل زالملك بائعه عنه وملنكه المشترى لهأم لااذا اشترط الخيار للبائع أولها؟ فان قالوا: لافهوقو لناوصح أنه لابيع هنالك أصلا لأن البيع نقل ملك البائع و ايقاع ملك المشترى و ان قالو ا: نعم قلنا: فالخيار لامعنى لهولا يصحفشيء قدصح ملكه عليهوأقوالهم تدلعلي خلاف هذاءفان قالوا: (٣) قد باع البائع ولم يشتر المشترى بعدقلنا:هذا تخليط وباطل لاخفاء بهلانه لايكون (٤) بيع إلا وهنالك بائع ومبتاعوانتقال ملك،وهكذا انكان الخيار للبائع فقطفن المحالأن ينعقد بيع على المشترى ولم ينعقد ذلك البيع على البائع فانكان الخيار لهما أولاجنبي فهذابيع لمينعقد لاعلى البائعولا علىالمبتاع فهو باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وقد أجمعوا علىأن النكاح بالخيار لا يجوز فهلا قاسوا على ذلك البيع وسائر ماأجازوا فيهالخيار ، كمافعلوا في معارضة السنة بهذاالقياس نفسه في ابطالهم الخيار بعد البيعقبل التفرق فلاالنصوص التزموا ولاالقياس طردوا ، والدلائل على ابطال بيع الخيار تكـ شرومناقضاتهم فيه جمة وانماأقوالهم فيهدعاوى بلابرهان مختلفة متدافعة كماذكرناها قبل ، وبالله تعالى التوفيق 🗴

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱٦ « شرطفيه» (۲) فى النسخة رقم ۱٤ « الشروط المذكورة» وهو لا يناسب قوله بعد «واذهو باطل» (۳) فى النسخة رقم ۱٦ «وان قالوا» (٤) فى النسخة رقم ۱٦ «لانه لا يصح»

١٤٢١ مَنْ إلى و كل بين ع صح وتم فهلك المبيع الرتمام البيع فمصيبته من المبتاع ولارجو عله على البائع ، وكذلك كل ماعرض فيه من بيع أو نقص سوا . في كل ذلك كان المبيع غائباأو حاضراً أو كان عبداأو أمة فجن أو برص أو جذام أثر تمام البيع (١) فابعد ذلك أوكان ثمراقد حل بيعه فاجيح كله أوأكثره أو أقله فكل ذلك من المبتاع ولأ رجو عله على البائع بشي، وهو قول أني سلمان. والشافعي . وأصحابهما & وقال أبو حنيفة: على البائع تسلم ما باع فان هاك قبل أن يسلمه فمصيبته من البائع ، وقال مالك : بقولنا الا في الرقيق والثمار خاصة فانه قال : ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعمد ييع الرأس من اباق. أوعيب. أو موت. أوغير ذلك فمن مصيبة البائع فاذا انقضت برىء البائع الامن الجنون. والجذام. والبرص فان هـذه الأدواء الثلاثة ان أصاب شيء منها الرأس المبيع (٢) قبل انقضاء عام من حين ابتياء كان له الرد بذلك قال: ولا يقضى بذلك إلافي البلاد التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها ، وأما البلادالتي لم تجرعادة أهلها بالحكم بذلك فيها فلا يحكم عليهم بذلك قال: ومن باع بالبراءة بطلعنه حكم العمدة وأسقطها جملةفما باعه السلطان لغريم أومز ماليتم وأجاز النقدفي عهدة السنةولم بجزه في عهدة الثلاث، قال: وأما الثمار فمن ما عثمرة أي ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقاثى فاذا أجيح مزذلك الثلث فصاعدا رجع بذلك على البائع فان اجيح مادون الثلث بماقل أو كثر فهو من مصيبة المشترى ولا رجوع له على البائع قال: فإن كان بقلافاصابته جائحةقلت أوكثرت فانه يرجع بذلك على البائع واختلف قوله في الموز هُرة قال : هو ممنزلة الثمار في مراعات الثلث ومرة قال : هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحةوكثيرها ، ومرةقال : لايرجع بجائحةأصابته كلهأوأكثرهأوأقله & فَالُ رُومِجِيِّ : أماايجاب التسلم فمانعلم فيه للحنيفيين حجة أصلا لامن قرآن : ولا من سنة . ولا رُواية ضعيفة . ولاقول صاحب . ولاقياس . ولارأى سديدوانما على البائع أنلايحول بينالمشترى وبينقبض ماباع منه فقط فان فعل صارعاصيا وضمن ضمان الغصب فقط ولا يحل أن يازم أحد حكمالم يأت به قرآ ن ، ولاسنة قال تعالى : (شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) فسقط هذا القول ﴿ وأماقول مالك في الرقيق فان مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي داو دنا مسلم بنابراهيم ناابان ـ هو ابنيزيدالعطار ـ عن قتادة عن الحسن البصرى عن عقبة بن عامر الجهني «أن رسول الله عليه قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، ﴿ وَمِنْ طُرِيقَ أَنَّى بَكُرُ بِنَ أَنْ شِيبَة نَاعَبُدَةً . ومُحمَّدُ بَنْ بَشْر عن سعيد

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ « تمام ييعه» (٢) في النسخة رقم ١٤ ، ان أصاب شيء من الرأس المبيع»

ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَالِسَكَانَيَّة : « عبدة الرقيق ثلاث » و قالوا: انماقض بعيدة الثلاث لاجل حمى الربع لانها لا تظهر في أقل من ثلاثة أيام ،وذكروا مارويناه من طريق مالك عن عبدالله سن أبي بكر سن محمد سن عمرو ابن حزم أنه سمع ابان بن عثمان بن عفان . وهشام بن اسها عيل بن هشام يذكر ان في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة (١) وعهدة السنة و يأمران بذلك م ومن طريق ابنوهب عن عبد الرحمن من ألى الزياد عن أبيه قال: قضى عمر بن عبدالعزيز في عبد اشترى فيات في الثلاثة الآيام فجعله عمر من الذي باعه ،قال ابنوهب: وحدثني يونس عنابنشهابقال: القضاة منذأدر كنا يقضون في الجنون والجذام. والبرص سنة ، قال ابنشهاب :وسمعت سعمد بن المسيب يقول : العهدة من كل داء عضال نحو الجنون. والجذام. والبرص سنة ، قال الزوهب: وأخسرني ان سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى سسعيد الأنصاري يقولون: لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون. والجذام. والبرص أن ظهر بالمماوك شيء فيذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى السائع ويقضو زفيعهدةالرقيق بثلاث ليالفانحدث فيالرأس فيتلك الثلاث حدث من موتأو سقم فهو من الأولو انما كانت عهدة الثلاث من الربح ولا يستبين الربع إلا في ثلاث ليال \* هذاكل ماشغبوا به وما نعلم لهم فىذلك شيئا غير ماأوردنا وكله لاحجة لهمفى شيء منه ، أما الحديثان فساقطان لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا قط ولا سمع منسمرة الاحديث العقيقة فصارا منقطعين ولاحجة فيمنقطع ه وقدرويناهما بغير هذا اللفظ لكن كما روينامن طريق ان وهب أخبرني مسلمة بن على عمن حدثه عن عقبة بنعام الجهني قال قال رسول الله عَلَيْكَانَة : ﴿ عهدة الرقيق أربعة أَنام أو ثلاثة » ﴿ ومن طريق قاسم بن اصبغ نامجمد بن الجهم ناعبدالوهاب ـ هو ابن عطاء الخفاف\_

أناهشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال : عهدة الرقيق أربع ليال الله عن الحسن أن رسول الله عن الحسن أن رسول الله عن قال :

« لاعهدة الابعد أربعة أيام » \*

والمتصل سواء ، وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فان الحنيفيين يقولون : المنقطع . والمتصل سواء ، وقد تركوا ههناهذه الاخبار وما عابوها الا بالانقطاع فقط ، والمالكيون تركوا ههنا الأخذ بالزيادة فهلا جعلوا العهدة أربع ليال بالآثار التي

<sup>(</sup>١) في نسخة «أو الأمة»

أوردنا فظهر تناقضهم وأنهم لايثبتون على أصل ﴿

قال على : وأما نحن فنقول : انالله تعالى افترض على رسوله عليه أن يبين لنا ما نزل إلينا وما ألزمنا إياه؛ لم يجعل علينا في الدين من حرج ، وقول القائل: عهدة الرقيق ثلاث كلام لايفهم ولاتدرى العهدة ماهي فيلغة العرب ومافهم قط أحدمن قولقائل عهدة الرقيق ثلاثة أيام أنمعناه ماأصاب الرقيق المبيع فى ثلاثة أيام ، فن مصية البائع ولا يعقل أحدهذا الحركم منذلك اللفظ ، فصح يقيناأنرسولالله عَلَيْتُهُ لم يقله قط. ولو قاله لبين علينا ماأراد به، ولايفرح الحنيفيون بهذا الاعتراض فأنه انما يسوغ و يصح على أصولنا لاعلى أصولهم لأن الحنيفياين اذرزقهم الله تعالى عقو لا كهنوا بها مامعني الكذب المضاف إلى رسولالله عليه أنه نهى عنالبتيرا، حتى فهمواأن البتيراء هيأن يوتر المرء بركعة واحدة لأبثلاث علىأنهذا لايفهمه انسي ولاجني ه لفظة البتيراء، ولم يبالوا بالنزيدمن الكذب على رسول الله علينية في الاخبار عنه بمالم يخبر به عن نفسه ، فاالمانع لهم من أن يكهنوا أيضاههنا معنى العهدة ؟ فابين الأمرين (١) فرق، وأمانحن فلانأخذ ببيان شيء منالدين الا من بيان النبي ﷺ فقط فهو الذي يقوم به حجة الواقف غدا بين يدى الله تعالى لابماسواه ۽ وأماالمالكيون فهم أصحاب قياس بزعمهم وقد جاء الحكم من رسول الله والسيائة بالشفعة في البيع فقاسوا عليه الشفعة في الصداق بآرائهم، وجاء النص بتحديد المنع من القطع في سرقة أقل من ربع دينا رفقاسوا عليه الصداق ولم يقيسوا عليه الغصب (٢) وهو أشبه بالسرقة من النكاح عند كل ذي مسكة عقل ، وقد جاء النص بالربا في الاصناف الستة فقاسوا عليها الكمون. واللوز . فهلا قاسوا ههنا على خبرالعهدة في الرقيق سائر الحيوان؟ ولكن لاالنصوص يلتزمون ولا القياس يحسنون &

ومن طرائمهم ههنا أنهم قاسوا من أصدق امرأته عبداأو ثمرة بعدأن بداصلاحها فهات العبد أو أبق أو أصابه عيب قبل انقضاء ثلاثة أيام و أجيحت الثمرة بأكثر من الثلث فللمرأة القيام بالجائحة ولاقيام لها فى العبد بعهدة الثلاث فكان هذاطريفاجدا، وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولافرق و وأما احتجاجهم بأن عهدة الثلاث أنما جعلت من أجل حمى الربع فلا يخلو من أن تكون هذه العلة مخرجة من عند أنفسهم أو مضافة الى رسول الله والنار وان كانوا أخرجوها من عند أنفسهم قلنالهم : فلم

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «فابين الأثرين» (٢) فى النسخة رقم ١٦ « الغاصب»

تعديتم بالحميم بذلك إلى الاباق. والموت. وسائر العيوب التي يقرون بأنها حادثة بلاشك كذهاب العين من رمية ونحوذلك ? فهذا عجب جدا ! وليس هذا موضع قياس لافتراق العلة ، وأيضا فان كنتم فعلتم ذلك لهذه العلة فنراكم قد اطرحتم الخبر الوارد فى ذلك واقتصرتم على علة فى غاية الفساد ،

وأماالآثار التي شغبو ابهافلامتعلق لهم بشيء منها لانه لاحجة في أحددون رسول الله وأماخطبة أبان بن عثمان بذلك فعهدنا بهم قدخالفوا أبانا في قوله: ان البتة في الطلاق واحدة وفي ابطاله طلاق السكران وغير ذلك فمرة يكون حكم ابان حجة ومرة لا يكون حجة وهذا تخليط شديد و عمل لا يحل ه وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة حجة وهذا تخليط شديد و عمل لا يحل ه وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة لا نها من طريق ابن أبي الزنادو أول من ضعف روايته فالك وهوضويف جددا وهم قد اطرحوا حكم عمر بن عبد العزيز الثابت عنه والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجر د في ( اذا السهاء الشقت ) وغير ذلك من أحكامه كثير جدا ، فالآن صار حجة وهالك ليس حجة ماأقبح هذا العمل في الدياية ، وأماقول يحي بن سعيد الأنصارى فمن رواية ابن سمعان وهو مذكور بالكذب لا تحل الرواية عنه ، وأماقول الزهرى . وسعيد بن السيب فصحيح عنهما و لا حجة في الدين في قول احد دون رسول الله يتعلقه ، وقول سعيد غلاف لهم لا نهر أي عهدة السنة من كل داء عضال ولم يخص الجنون . والجذام . والبرص فقط ؛ وقد علم كل ذي حس أن الاكلة والحربة والأدرة من الأدواء العضال فبطل كل فقط ؛ وقد علم كل ذي حس أن الاكلة والحربة والأدرة من الأدواء العضال فبطل كل ماحوب . ولاقياسا ، وقال بعضهم : هذه الأدواء لا تظهر ببيان إلا بعد عام ه

قال على: وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهدال نا همام عن قتادة أنه كان يقول: ان رأى عيبانى ثلاث ليال رد بغير بينة وان رأى عيبا بعد ثلاث لم يرد (١) الاببينة ، ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن عبدالملك بن يعلى فيمن ابتاع غلاما فو جده مجنو ناقال: ان ظهر ذلك في السنة فانه يستحلف البائع لقد باعه و ما به جنون وان كان بعدالسنة فيمينه بالله على علمه ، وذكر بعضهم (٢) ان عمر بن الخطاب . وابن

<sup>(</sup>١) فىالنسخة رقم١٦ « لم يرده » (٢)فىالنسخةرقم ١٤ « وقال بعضهم »

الزبير سئلاعن العهدة فقالا: لا نجداً مثل من حديث حبان بن منقذ (١) اذ كان يخدع في البيوع في البيوع في النبي علي المنابقة الخيار ثلاثا ان شاء أخذو ان شاء رد ، و خبرا عن على بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام و الداء سنة م

قال على: وكل هذا الاحجة لهم فيه، أما خبر عمر، وابن الزبير فلابيان فيه بأنهها يقو لان بقولهم أصلا بل فيه اله خلاف قولهم لأنهما بنياه على حديث حيان بن منقذ و المالكيون مخالفون لذلك الخبر، فقول عمر، وابن الزبير حجة عليهم و لا و فاق (٢) فيه لقولهم أصلا لأنه انما فيه الخيار بين الرد و الأخذ فقط دون ذكر وجود عيب، و لا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك فهو حجة عليهم لا لهم، و نحر نقول بهذا اذا قال المشترى: ما أمر منقذ أن يقوله هو أما خبر على فليس فيه أيضاشي، يدل على مو افقة قولهم و لاذكر ردأ صلاو انما يموهون بالخبر يكون فيه لفظ كبعض ألفاظ قولهم فيظن من لا ينعم النظر أن ذلك الخبر موافق لقولهم وليس هو كذلك بل هو مخالف لقولهم في الأكثر أو لا موافق و لا مخالف حكذلك أيضا هي

قال ابو محمد: وقدروى ابن جريج أنه سأل الزهرى عن عهدة الثلاث والسنة إفقال. ماعلمت فيه أمرا سالفا، قال ابن جريج: وسألت عطاء عن ذلك فقال: لم يكن فيها مضى عهدة في الأرض قلت فإثلاثة أيام؟ قال: لاشيء يه

قال على: قال الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزر و ازرة و زرأخرى) فن الباطل ان تكون جارية ملكها لزيد و فرجها له حلال و يكون ضمانها على خالد حاش لله من هذا و قد صح عن ابن عمر ما أدر كت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع و لا يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم « رو يناه من طريق ابن و هب عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن حزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه و هذا يبطل عهدة الثلاث و السنة و بالله تعالى التوفيق « قال ابو محمد : ثم نقول لهم: أخبر و نا عن الحكم بعهدة الثلاث و السنة أسنة هو وحق أم ليس سنة و لاحقا و لا بد من أحدهما؟ فان قالو ا: هو سنة و حق قلنا: فمن أين استحللتم أن لا تحكموا به في البلاد التي اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها ومتى رأيتم سنة يفسح للناس في تركها و مخالفتها حاش لله من هذا ي و ان قالو ا: ليست سنة و لا حقا قلنا: فبأى و جه استحللتم في تركها و مخالفتها حاش لله من هذا ي و ان قالو ا: ليست سنة و لا حقا قلنا: فبأى و جه استحللتم أن تأخذو ابها أمو ال الناس المحرمة فتعطوها غير هم (۴) بالكره منهم ؟ و لعل المحكموم عليه فقير أن تأخذو ابها أمو ال الناس المحرمة فتعطوها غير هم (۴) بالكره منهم ؟ و لعل المحكموم عليه فقير أن تأخذو ابها أمو ال الناس المحرمة فتعطوها غير هم (۴) بالكره منهم ؟ و لعل المحكموم عليه فقير أن تأخذو ابها أمو ال الناس المحرمة فتعطوها غير هم (۴) بالكره منهم ؟ و لعل المحكموم عليه فقير المحكموم عليه فقير هم المحكموم عليه في المحكموم ع

<sup>(</sup>۱) ذكرالحافظا بن حجر في تلخيص الحبير الذفاك الرجل الذي كان يخد ع في البيوع هو حيان بن منقذ \_ بفتح الحاء المهملة و تشديد الباء الموحدة \_ وقيل ان القصة كانت لمنقذ و الدحيان قال النووي وهو الصحيح وهو في ابن ماجه رتاريخ البخاري و به جزم ابن عبد الحق و الله أعلم (۲) في النسخة رقم ١٤ «لاوفاق» (٣) في النسخة رقم ٢٤ الغير هم

هالك والمحكوم له غنى أشرى و قدقال رسول الله يَشْلِينَهُ ؛ «ان دما ، كم وأمو الكم عليكم حرام» ففسختم البيوع الصحيحة بماليس سنة ولاحقا أذا بحتم ترك الحكم بالسنة والحق ولا مخلص لكم من أحدهما وهذا كما ترى يبو أماقول مالك فى الجوائح فاله لا يعرف عن أحدقبله عاذكرنا عنه من التقسيم بين الممار . والمقاثى . و ببن البقول . والموز ، ولا يعضد قوله فى ذلك قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة أصلا . ولاقول أحد بمن سلف . ولاقياس . ولا رأى له وجه ، ولهم فى تخصيص الثلث آثار ساقطة (١) نذكرها أيضا انشاء الله تعالى و نبين وهيها ، وقولنا في هذا هو قول أبى حنيفة . وسفيان الثورى . وأبى سليان . وأحدة ولى الشافعي . وقول جمهور السلف كمار و ينامن طريق أبى عبيدة في المسليان . وأحدة ولى الشافعي . وقول جمهور السلف كمار و ينامن طريق أبى عبيدة في عندا الله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرني أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشترى الجائحة ، قال الليث : و بلغني عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشترى «

والنافعي فأول قوله الى حط الجائعة في الأو عن المشافعي في أول قوله الى حط الجائعة في التأر عن المشترى قلت أوكثرت وهذا قول له متعلق باثر صحيح نذكره ان شاء الله تعالى و نبين و جهه و حكمه بحول الله تعالى و قوته هر و ينامن طريق مسلم بن الحجاج بالمحمد ابن عبادنا أبوضمرة عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال وسول الله والتحقيق : «لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائعة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حتى (٧) ? ، « و من طريق مسلم نا بشر بن الحكم ناسفيان - هو ابن عبينة - عن حميد [ الأعرج] (٣) عن سلمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله «أن الذي الناسفيان أمر بوضع الجوائع » «

قال على : وهذان أثران صحيحان ، وقالوا أيضا : على بائع الثمرة (٤) اسلامها الى المشترى طبية كلها فاذا لم يفعل سقط عن المشترى بمقدار مالم يسلم إليه كايلزم \*
ومن طريق ابن وهب عن أنس ن عياض أن أبااسحاق مقدما مولى أم الحركم بنت عبد الحكم حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح (٥) \* وبه الى ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال : الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو حريق أو جراد \*

قال أبو محمد : انلم يأت ما يبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ظاهر هما والا

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ١٩ «آراء ساقطة ٥(٢) هو فى صحيح مسلم ج ١ص٥٥ ٤ (٣) الزبادة من صحيح مسلم ج ١ ص٥٥ ٤ (٤) فى النسخة رقم ١٤ (الجائحة )

فلا يحلخلاف مافيهما ، وعلى كل حال فلاحجة فيهما لقولمالك بل هماحجة عليه لأنه ليس فيهما تخصيص ثلث من غيره فنظر ناهل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين؟ فوجدنا ماروينامن طريق مسلم ناقتيبة بنسعيد ناليث بنسعد عن بكير \_ هو ابن الأشج \_ عن فى ثمار ابتاعها فكش دينه فقال رسول الله عليه :« تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسولالله ﷺ [ لغرمائه ](٢) : خذوا ماوجـدتم وليس لكم إلاذلك ، فأخرجه رسول الله على من ماله كله لغرمائه ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئافنظرنا فيهذا الخبر مع خبرى جابر المتقدمين فوجدنا خبرين من طريق جابر . وأنس قد وردابيان تتألف به هذه الأخبار كلها بحمدالله تعالى كاروينا من طريق مسلم حدثى أبو الطاهر انا ابنوهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس « أنرسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يزهى (٣) قالوا: ومايزهي قال تحمر أرأيت إذامنع (٤) الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ . ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ أَحَمَّدُ بِنُ شَعِيبِ أَخْبُرُنَا قتيبة ناسفيان \_ هوابن عيينة \_ عن حميد الأعرج عن سليان بن عتيق عن جابر : « ان النبي و الله الله الله عن يبع [الثمر] (٥) السنين ، فصح بهـذين الخبرين أن الجوائع التي أم رسول الله عليه وضعها هي التي تصيب مابيع من الثمر سنين و قبل أن يزهي و ان الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشترى مصيبتها ، وأخرجه عن جميع ماله بهاهي التي تصيب الثمر المبيع بعدظهور الطيب فيه وجوازبيعه و بالله تعالى التوفيق ﴿ وأيضا فانرسولالله ﷺ والسَّاعِيَّةِ قال: « لو بعت من أخيك ثمر ا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، فلم يخص عليه السلام شجرا في ورقه من ثمر موضوع في الأرض (٦) وهم يخصون ذلك بآرائهم، فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له و بطل احتجاجهم به على عمومه والأخذ فيه (٧) ، وأمر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره ولا في أي جائحـة هو ، فصح أنهم مخالفون لهأيضا و بطل أن يحتجوا به على عمومه وصار قولهم وقولنا في هذين الخبرين سواء فيخصيصهم الأأنهم خصوهما بلادليل ه

قال أبو محمد: والخسارة لا نحطاط السعر جائحة بلاشك وهم لا يضعون عنه شيئالذلك، وأماقو لهم على البائع أن يسلم اطيبة الى المشترى فباطل ما عليه ذلك انما عليه أن يسلم اليه ما باع

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٢ ٥ ٢ (٢) الزيادة من صحيح مسلم (٣) في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥ ٥ عن بيم الثمرة حتى تزهى (٤) في صحيح مسلم وقال اذا منع (٥) الزيادة من سنن النسائمي ج ٧ ص ٢٦٦ (٦) في النسخة رقم ١٤ فلم يخص عليه السلم ثمر افي شجر من ثمر موضوع في الارض (٧) في النسخة رقم ١٤ والاخرفيه

منه يعاجائز افقط اذلم يو جب عليه غير ذلك نص و لااجماع ، و هذا ما خالف فيه المالكيون القياس. و الأصول اذجعلوا ما لار بحه و ملكه لزيد و خسار ته على عرو الذي لا يملكه ه قال على: و أما الآثار الواهية التي احتج بها مقلد و ما لك فرو ينا من طريق عبد الملك ابن حبيب الأندلسي نا مطرف عن أي طو الة (١) عن أبيه : « أن رسول الله علي المائع الوضيعة » قال عبد الملك : وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي (٢) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأى و أن رسول الله عن أمس موسى بوضع الجائحة اذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا ، قال عبد الملك : وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن اياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله عن المنتجة : وخمس من الجوائح الربح و البرد ، و الحريق ، و الجراد و السيل ، «

والأولم سلمع في المرابع في المرابع المرابع المرابع في الأولم سلمع ذلك. والسبع مجهول لايدرى أحدمنهو؟ وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضا مرسل فسقط كلذلك . وخالد بن إياس ساقط ، ثم لوصح لما كان فيه أمر باسقاط الجوائح أصلا لا بنص و لا بدليل الاأن الحنيفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم كمبشر بن عبيد الحلى . وجابر الجعفى , وغير هما فلا عذر لهم فى أن لا يأخذوا بهذه المراسيل ، وهذا بما تناقضوا فيه ، وذكر المالكيون عن دون رسول الله مسالية مارويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ناابن أبى أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضمير أقل عن عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فساعدا عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر في المنابع بالمنابع المنابع المنابع

ومنطريق ابن حبيب أيضاحد ثنى الحذافى عن الواقدى عن موسى بنابراهيم التيمى عن أبيه عن سليان بنيسار قال: باع عبدالرحمن بن عوف من سعد بن أبى وقاص عنباله فأصا به الجراد فأذهبه أو أكثره فاختصا الى عثمان فقضى على عبدالرحمن برد الثمن الى سعد والله اقدى: وكان سهل بن أبى حشمة وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وسالم وعلى بن الحسين وسلمان بنيسار وعطاء بن أبى رباح يرون الجائحة موضوعة عن المشترى إذا بلغت الثائف فصاعدا يد

وَالْ بُوهِ عَرِي : هذا كله باطل لأنه كله من طريق عبد الملك بن حبيب ثم الحسين ابن عبد الله بن ضميرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته ، وأبوه مجهول ، والواقدى مذكور بالكذب ، ثم لوصح حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرحمن بن عوف لم يررد الجائحة وان أتت على الثمر كله أو أكثره ، واذا وقع الخلاف فلاحجة في قول بعضهم دون

<sup>(</sup>١) كالنسخة رقم ١٦ «عن ابن أبي طوالة» (٢) في النسخة رقم ١٤ «الشمري» وهوغلط (٣) في النسخة رقم ١٤ «الشمرة» وهوغلط

بعض عوالثابت في هذا عنابن عمر رضى الله عنه وهو عالم أهل المدينة في عصره ما حدثناه عبدالله بن يوسف ناأحمد بن على نامسلم ابن الحجاج نامحمد بن المثنى نامحمد بن جعفر ناشعبة عن عبدالله بن دينار عنابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عليه المحمد بن المثنى المثنى على المثنى على المثنى على المثنى الله المثنى المثنى

وال المحمر : تأملوا هذا فان ابن عمرروى نهى الني عليه عن يبع الثمر قبل بدوصلاحه وفسر ابن عمر بأن بدوصلاح الثمر هو ذهاب عاهته ، فصح يقينا أن العاهة وهي الجائحة لاتكون عندان عمر الاقبل مدو صلاح الثمر وانه لاعاهة ولاجائحة بعد مدوصلاح الثمر وهذاهو نص قولنا والحمد للهرب العالمين ، ولا يصح غير هذاعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم \* ومن تناقض المالكيين في هذا انهم يقولون فيمن باع ثمرا قدطاب أكله وحضر جداده فأجيح كلهأو بعضه: لم يسقط عنه لذلك شي. من الثمن وهذا خلاف كل ماذكر نا آنفا من الموضوعات جملة ﴿ فَانَاحَتَجُوا فَيَذَلِكُ بِقُولُ الَّذِي والثلث والثلث والثلث كثير »قلنا: نعم هذا في الوصية ولكن من أين لكم أن الكثير من الجوائح يوضع دون القليل حتى تحدوا ذلك بالثلث ؟ وأنتم تقولون في غني لهمائة ألف دينار ابتاع ثمرا بثلاثة دراهم فأجيح في ثلث الثمرة ثم بأع الباقي مدينار: انه توضع عنه الجائحة ، وتقولون في مسكين ابتاع ثمرة مدينار فذهب ربعها ثم رخص الثمر فباع الباقي بدرهم: انه لا يحط عنه شيء والكثير والقليل انما هما باضافة كاتري لا على الاطلاق ، ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغشه وأبعــده عن الصواب للمرأة ذات الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من ما لها فأقل بغير رضي زوجها و لا بحو زلها ذلك فيما كان أكثر من الثلث الاباذن زوجها فجعلوا الثلث ههناقليلا كما هو دون الثلث (١) وجعلوه في الجائحة كثيرا بخلاف مادونه ، ثم قالوا : ان اشترط المحبس ماحبس الثلث فماز ادبطل الحبسفان اشترط أقلمن الثلث جاز وصح الحبس فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف مادونه ، ثم قالوا : من باع سيفا محلي بفضة أومصحفا كذلك يكون ماعليهما من الفضة ثلث قيمة الجميع فأقل فهذا قليل ويجوز بيعه بالفضة وان كان ماعلهما (٧) من الفضة أكثر من الثلث لم يحز أن يباعا بفضة أصلا فجملوا الثلث ههنا قليلا في حكم مادونه ، وأباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره ومززرع أرضه اذا باعها مكيلة تبلغ الثلث فأقل ومنعوا من استثناء مازاد علىالثلث فجعلوا الثلث ههنا قليلافى حكم مادونه،

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ كماهودونه (٢)فىالنسخةرقم ١٩ افان كانماعليها

ثم منعوامن باع شاة واستثنى من لمها لنفسه أرطالا أن يستثنى منها مقدار ثلثها فصاعدا وأباحوا له أن يستثنى منها أرطالا أقل من الثلث نجعلو الللث ههنا كثير ابخلاف مادو نه مم أباحوا لمن اكترى دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل الشمر فى كراء الدار ان كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء الدار و منعوا من ذلك اذا كان الثلث فأكثر فجعلوا الثلث ههنا قليلا فى حكم مادونه ، ثم جعلوا العشر قليلاو مازاد عليه كثير افقالوافيمن أمر آخر بأن يشترى له خادما (١) بثلاثين دينارا فاشتراها له بثلاثة و ثلاثين دينارا: انها تلزم الآمر لأن هذا قليل ، قالوا: فإن اشتراها له باكثر لم يلزم الآمر لأنه كثير وهذا يشبه اللعب في اللناس أبهذه الآراء تشرع الشرائع و تحرم و تحلل و تباع (٢) الأموال المحرمة و تعارض السنن ? حسبنا الله و نعم الوكيل ، وروينا من طريق ابن و هب عن عن عن عن عن ين سعيد الأنصارى قال: لاجائحة فيما أصيب (٣) دون ثلث رأس المال \* و من طريق عبدالرزاق حدثنا معمر أخبرنى من سمع الزهرى قال: قلت له: ما الجائحة ؟ قال: النصف »

قال على: فهذا الزهرى لايرى الجائحة الا النصف، وهذا يحيى بن سعيد فقيه المدينة لايرى الجائحة الا فى الثمن لافى عين الثمرة و كل ذلك خلاف قول مالك و بالله تعالى التوفية م

الشاردعرف مكانه أو كم يعرف عورف مكانه أو لم يعرف جائز عورف كذلك بيع الجمل الشاردعرف مكانه أو كم يعرف عورف كذلك الشارد من سائر الحيوان و من الطير المتفلت (٤) وغيره اذاصح الملك عليه قبل ذلك و الافلا يحل بيعه عو أما كل مالم يملك أحد بعد فانه ليس أحد أولى به من أحد فه ن با عه فا يما با عما ليس له فيه حق فه و أكل مال بالباطل و أما ما عدا ذلك من كل ماذكر نا فقد صح ملك مالكه الموكل ما ملكه المرء في كمه فيه نا فذ بالنص ان شاء و هبه وان شاء باعه و ان شاء أمسكه و ان مات فه و مو روث عنه لاخلاف في أنه ما له و مو و و ث عنه ما الذي حرم بيعه و هبته؟ عوقد أبطلنا قبل قول من فرق بين الصيدية و حش و بين الابل و الغنم و البقر و الخيل يتوحش و كذلك لافرق بين الصيد من السمك و من الطير و من النحل و من فو التربع كل ما ملك من ذلك فهو مال من مال مالك بلاخلاف من أحدى فمن أدعى مقوط الملك عنه بتوحشه أو برجوعه الى النهر أو البحر فقد قال الباطل و أحل حر اما بغير دليل سقوط الملك عنه بتوحشه أو برجوعه الى النهر أو البحر فقد قال الباطل و أحل حر اما بغير دليل لامن قر آن و لامن سنة و لامن رأى يعقل ، فان قال قائل : فانه لا يعر فه أبد اصاحبه و لاغير صاحبه ولامن تورع و لامن رأى يعقل ، فان قال قائل : فانه لا يعر فه أبد اصاحبه و لاغير صاحبه

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ جارية وهي اخص من الحسادم (۲) فى النسخة رقم ۱ و تباح و ما هما أنسب (۳) سقط لفظ أصيب من النسخة رقم ۱ (٤) فى النسخة رقم ۲ ( المتغلب

قلنا . ف كان ماذا ؟ و من أين و جب عند كم سقوط ملك المسلم عن ماله بجهله بعينه ؟ و بأنه لا يميزه و ماالفرق بين هذا و بين العبدياً بق فلا يميزه صورته أبدا والبعير كذلك والفرس كذلك ؟ أفتر و ن الملك يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا يميزه أحداً بدا لاصاحبه و لا غيره ؟ ولئن كان الناس لا يعرفونه و لا يميزونه فان الله تعالى يعرفه و يميزه لا يضل ربى ولا ينسى بل هو عز وجل عارف به و بتقلبه و مثواه كاتب لصاحبه أجر ما نيل منه و ما يتناسل منه في الأبد ، و ما الفرق بين هذا و بين الأرض تختلط فلا تحاز و لا يميز ؟ أرون ما الملك يسقط عنها بذلك ؟ حاش لله من هذا بل الحق اليقين ان كل ذلك باق على ملك صاحبه الى يوم البعث ، و نحن و ان حكمنا فيما يئس من معرفة صاحبه بالحم الظاهر من أنه في جميع مصالح المسلمين أو للفقراء . و المساكين ، أو لمن سبق اليه من المؤمنين من أنه في جميع مصالح المسلمين أو للفقراء . و المساكين ، أو لمن سبق اليه وهو لقطة من فانه لا يسقط بذلك حق صاحبه و لوجاء يو ما و ثبت أنه حقه لصرفناه اليه و هو لقطة من المقطات يملك من قضى له بنص حكم رسول الله و يوالله من المؤمنية و على على خلك من قضى له بنص حكم رسول الله و عنه لمفيه و عنه المفياء ، و منع قوم من بيع كل ذلك وقالوا : انما منعنا من يعه لمفيه .

قال على : وقد أبطلنا بعون الله تعالى هذا القول وأتينا بالبرهان على وجوب بيع الغائبات ، ومنع قوم من ذلك واحتجوا بانه لا يقدر على تسليمه وهذا لاشى. لان التسليم لا يلزم (١) ولا يوجبه قرآن . ولاسنة . ولا دليل أصلاوا تما اللازم أن لا يحول البائع بين المشترى وبين ما اشترى منه فقط فيكون ان فعل ذلك عاصيا ظالما ، ومنع آخرون من ذلك واحتجوا بانه غرر وقد نهى رسول الله على الغرر ه

فال بوقي : ليسهذاغررا (٢) لانه بيع شي قد صح الك بائعه عليه وهو معلوم الصفة والقدرفعلى ذلك بياع و يملكه المشترى ملكا صحيحافان و جده فذلك وان لم يجده فقد استعاض الأجر الذي هو خير من الدنيا و ما فيها ور بحت صفقته ، ولو كان هذا غررا لكان بيع الحيوان كله حاضره و غائبه غررا لا يحل ولا يجوز لانه لا يدرى مشتريه أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت و لا يدرى أيسلم أم يسقم سقا قليلا يحيله أوسقا كثيرا يفسده أو أكثره ؟ وليس ما يتوقع في المستأنف غرر الان الاقدار تجرى بما لا يعلم و لا يقدر على رده ، و لا نه غيب قال الله تعالى : (قل لا يعلم من في السموات و الارض الغيب الاالله) وقال تعالى : (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) و انما الغرر ما عقد على جهل وقال تعالى : (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) و انما الغرر ما عقد على جهل عقداره و صفاته حين العقد ، فان قالوا : فلعله ميت حين العقد أوقد تغيرت صفاته على عالى الحياة التي قد صحت له حتى يوقى موته و على ما تيقن من صفاته حتى يصح قلنا : هو على الحياة التي قد صحت له حتى يوقى موته و على ما تيقن من صفاته حتى يصح

<sup>(</sup>١) في النسحة رقم ١٦ « لايلزمه » (٢) في النسخة رقم ١٦ « ليس شي ممن هذا غررا »

تغييره فان صح مو ته ردت الصفقة وان صح تغيره فكذلك أيضا ، ولئن قلتم : ان هذا يمنع من بيعه فامنعوا من بيسع كل غائب من الحيوان ولو أنه خلف الجدار اذ لعله قد مات للوقت حين عقد الصفقة أو تغير بكسر . أو وجع . أو عور ، نعم وامنعوا من بيع البيض . والجوز . واللوز . وكل ذى قشراذ لعله فاسد ولا فرق بين شي من ذلك وانما الغرر ما أجزتموه من بيع المغيبات الى لم يرها أحد قط من الجزر . والبقل . و الفجل ولعلها مستاسة أو معفونة ، و ما أجازه بعضكم من بيع مالم يخلق بعدمن بطون المقاتى الى لعلها لا تخلق أبدا . و من لبن الغنم شهرين أو ثلاثة واحلها تموت أو تحارد فلا يدر لها شخب (١) . و من بيع لحمشاة مذبوحة لم تسلخ بعد فلا يدرى أحد من خلق الله تعالى ماصفته ، فهذا و أشباهه هو بيع الغرر المحرم ، وقد أجزتم و لاماصح ملكه و عرفت ما صفاته ، وقال بعضهم : انما منعنا من ذلك بالنص الوارد فيه فقلنا : تاك آثار مكذوبة لا يحل الأحتجاجها ولو صحت اكنا أبدر الى الأخذ بها منكم \* وهي كارو ينا من طريق عبد الرزاق عن يحي بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب الأشعرى عن أبي سعيد الحدرى « نهى رسول الله عن العبد وهو حوشب الأشعرى عن أبي سعيد الحدرى « نهى رسول الله عن المنان تقبض » \*

ومن طريق أى بكر بن أى شيبة ناحاتم بن اسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن ابر اهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حرشب عن أى سعيد «نهى رسول الله بيلية عن شراء ما فى بطون الانعام حتى تضع وعن ما فى ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص » عقال أبو محمد : جهضم و محمد بن ابر اهيم و محمد بن يد العبدى مجهولون وشهر متروك ، ثم لو صححوه فهو دمار عليهم لانهم مخالفون لما فيه و كلهم \_ يعنى الحاضر بن من خصو منا يجيزون بيع الاجنة فى بطون الامهات مع الامهات ، والمالكيون يجيزون بيع اللبن المنائم يخلق بعدوالذى فى الضروع بغير كيل لكن شهر بن أو نحوذ لك ، و يجيزون شراء المغانم قبل أن تقسم بل هو الواجب عندهم والأولى ؟ والحنيفيون يجيزون أخذ القيمة المغانم قبل أن تقسم بل هو الواجب عندهم والأولى ؟ والحنيفيون يجيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجة وهذا هو بيع الصدقة قبل أن تقبض ، وهذا بيع الغرر حقا لانه لا يدرى ما باع و لاأيها باع و لاقيمة ماذا أخذ فهو أكل المال بالباطل حقا . والغرر

واحتجوا بخبرفيه يزيدبنأبى زيادوهوضعيف فيهالنهى عن بيع السمك فىالماء ثمم

<sup>(</sup>۱) يقال; حاردت الابل بالحاء المهملة حراداأى قلت ألبانها والحرود من النوق القليلة الدر و والشخب بالضم ما امتدس اللبن مين يحلب، وفي بعض النسخ (تجارد) بالجيم وهو غلط

لوصح لما كان لهم فيه حجة لأنه انما يكون نهيا عن بيعه قبل أن يصاد و هكذا نقول كما حلوا خبرهم فى النهى عزبيع الآبق على أنه فى حال اباقه لاو هو مقدور عليه \* و من عجائب الدنيا احتجاجهم نخبر هم أول مخالف لهو حرموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد، فأن قالوا: قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق قلنا: القياس كله باطل ثم نقول للحنيفيين: هلاقستم الجمل الشارد فى ايجاب الجعل فيه على الجعل فى العبد الآبق ؟ فأن قالوا: لم يأت الأثر إلا في الآبق: قلنا: و لا جاء هذا الأثر الساقط ايضا الافى الآبق ع

قال على : وروينا عن سنان بن سلمة . وعكر مة أنه الم يجيز ا بيع العبد الآبق قال عكر مة : ولاالجمل الشارد، وبمن روينا عنه مثل قولنا ماروينا من طريق ابن أبي شيبة ناعبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعير او هو شارد \* قال على: ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا اسناد في غاية الصحة والثقة وهم يعظمون خلاف مثل هذا اذاوافقهم ويجعلونه اجماعا وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذاروي الصاحب خبرا وخالفه:فهوأعلم بمار ويوهو حجة في ترك الخبر،وقدرو ينامز طريقوكيع عن موسى ابن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: ﴿ نهى رسول الله وَالسَّالِيُّ عن بيع الغرر ﴾ وقد صح عن ابن عمر اباحة بيع الجمل الشار دفلو كان عنده غرراما خالف ماروى هذا لازم لهم على أصولهم والافالتناقض حاصل وهذا أخف شيءعليهم ٥ ومن طريق ابن ابي شيبة ناجريرعن المغيرة عن الشعبي عن شريح أن رجلا أتاه فقال: ان لي عبدا آبقاو أن رجلا يساومني به أفأبيعه منه قال: نعم فانك إذاراً يته فأنت بالخيار إن شئت أجزت البيع و ان شئت لم تجزه عال الشعي: إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار ، ومن طريق حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا أبق غلامه فقال له رجل: بعني غلامك فباعه منه ثم اختصما إلى شريح فقال شريح: أن كان أعلمه مثل ماعلم فهو جائز \* و من طريق عبد الرزاق نامعمر عن أيوب السختياني قال: أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين: فسمعت شريحا يقول له: أكنت أعلمته مكانه تم اشتريته ؟ فردالبيع لأنهلم يكن أعلمه م

قال ابو محمد: وهذا صحيح لأن كتما مه مكانه وهو يعلمه أيها علمه فكتمه غشو خديعة والغش. والخديعة يردمنها البيع ، ومن طريق الحجاج بن المنهال ناحماد بنزيد عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسابشراء العبد الآبق إذا كان علمها فيه واحداه ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو سعد (1) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أيه أنه كان

<sup>(</sup>١) فىالنسخةرقم ١٤ ابوسعيد

لايرى بأسا أن يشترى الرجل الدابة الغائبة اذاكان قدرآها ويقول: انكانت صحيحة فهى لى ولم يخص غير شاردة من شاردة والشاردة غائبة ، و بمن أجاز بيع الجمل الشارد. و العبد الآبق عثمان البتى . و أبو بكر بن داود . و أصحا بنا و بالله تعالى التوفيق \*

فيداخل البيض مع البيض. والجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. وكل في داخل البيض مع البيض. والجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. وكل ذى قشر مع قشره كان عليه قشران أو واحدى والعسل مع الشمع فى شعه. والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها جائز كل ذلك، وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كاهو مما يكون ما في داخله بعضاله ، وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت . والسمسم بما فيه من الدهن : والاناث بما في ضروعها من اللبن . والبر. والعلس في أكامه مع الاكام وفي سنبله مع السنبل كل ذلك جائز حسن، ولا يحل بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس اذا كان ما لم يره أحد لامع وعائه ولا دونه ، فان كان مما قدر وى جاز بيعه على الصفة كالعسل والسمن في ظرفه . واللبن كذلك . والبر في وعائه . وغير ذلك كله . والجزر . والبصل . والكراث . والسلجم . والفجل قبل أن يقلع ، وقال الشافعي : ما له قشران فلا يحوز بيعه حتى والسلجم . والفجل قبل أن يقلع ، وقال الشافعي : ما له قشران فلا يحوز بيعه حتى مزال القشر الأعلى ه

قال أبو محمد: كل جسم خلقه الله تعالى فله طول ، وعرض . وعمق قال تعالى : (وأحل الله البيع) و كل ماذكر ما فكذلك بيعه بنص القرآن جائز ، وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع البيض كما هو وانه بيل . وفيها النوى وأن النوى داخل في البيع ، وأجمعوا على جوازييع البيض كما هو وانما الغرض منه ما في داخله و دخل القشر في البيع بلاخلاف من أحد ، وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت ، والسمسم بما فيه من الدهن . والشاة المذبوحة كما هي فليت شعرى ما الفرق بين ذلك و بين ما اختلفوا فيه المسك في نا فج ته مع النا فج ته مع الشمع ؟ ولاسبيل الى فرق لا في قرآن ، ولا في سنة . ولا رواية سقيمة . ولا قول صاحب . ولا تابع . ولا قياس . ولا معقول . ولا رأى يصح، وكل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى الما فاذلم يفصله فهو منصوص على ولا رأى يصح، وكل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى لنا فاذلم يفصله فهو منصوص على فصل لـكما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصله الله تعالى لنا فاذلم يفصله فهو منصوص على تحليله ، فان قالوا : هو غرر قلنا : أوليس على قولكم هذا سائر ماذكر ناغرر اأيضا ؟ والا في الفرق ، وأما الحق فانه ليس شيء منه غرر الانه جسم واحد خلقه الله عز وجل كماهو في الفرق ، وأما الحق فانه ليس شيء منه غرر الانه جسم واحد خلقه الله عز وجل كماهو في الفرق ، وأما الحق فانه ليس شيء منه غرر الانه جسم واحد خلقه الله عز وجل كماهو في الفرق ، وأما الحق فانه ليس شيء منه غرو الله في فظاهر الفساد لانه لا فرق في مغيب المعرفة في الفرة و كل ما في داخله بعض المحلة ، وأما في وأما في وأما في وأما في الفرة في المعرفة في الفرة و كل ما في داخله بعض المحلة ، وأما في وأما الحرق في الفرة كل في المعرفة و كل ما في المولة كل في المولة كل المولة كل الفرة كل في المولة كل في الفرة كل في المولة كل في المولة كل في الفرة كل في المولة كل مولة كل في المولة كل في المولة كل في المولة كل في المولة كل كل في المولة كل في المولة كل كل في المولة كل كل في المولة كل كل كل في كل كل كل كل كل

بصفة (١) مافى القشر بين كونه فى قشر واحد و بين كونه فى قشرين أو أكثر ، وهوقد أجاز بيع البيض فى غلافين بالعيان احداهما القشر الظاهروهو القيض والثانى الغرق ، ولاغرض للمشترى إلافيما فيهما لافيهمامع أنه قول لانعلمه عن أحدقبله ، فان قيل : ان ماقدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله قلنا : وانكم لقادرون على ازالة القشر الثانى فأزيلوه و لابد لانه غرر ، فان قالوا : فى ذلك ضرر على اللوز . والجوز . والقسطل . ولا على اللوز فى الأكثر والبلوط قلنا : لاما فيه ضرر على البلوط . ولا على القسطل . ولا على اللوز فى الأكثر وأيضا فلا ضرر على البلوط به وأيضا فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لوخيف عليها ولو أن امر ، آله رطب لا ييبس ولم يحدمن يشتر يه منه الا بتمر يابس لما حل له يعه خوف الضرر ، وكذلك لو أن امر ، آخاف عدو اظالما على ثمر ته ولم يكن بدا صلاحها لم يحل له بيعها خوف الضرر عليها ه

المعلم المراكم ومن هذابيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها لان الحمل خلقه الله عز وجل من مني الرجل و مني المرأة و دمها فهو بعض أعضائها و حشوتها مالم ينفخ فيه الروح قال تعالى : (ولقدخلقناالانسان،منسلالةمن طين ثم جملناه نطفة فىقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فبيعها بحملها كماهي جائزوهي وحملها للمشترى ، فاذا نفخ فيهالروح فقداختلفأهلالعلم فقالت طائفة : هو بعدذلك غيرهالانهاأني وقديكون الجنين ذكراوهي فرده (٧) وقديكوز في بطنها اثنان وقد تكونهي كافرة و ما في طنها مؤمنا. وقد بموت أحدهما ويعيش الآخر. ويكون أحدهما معيبا والآخر صحيحا. و يكون أحدهما أسودو الآخر أبيض ولووجب عليها قتل لم تقتل هي حتى تلد، فصح أنهغيرها فلايجوزدخوله فيبيعها ،وهكذافي اناث سائر الحيوان حاش اختلاف الدين فقط أوالقتل فقط \* فقالآخرون : هوكذلك الاأنهحتي الآن مماخلقه الله تعالى فها وولده منها ولم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما كانحتى يزايلها ، وليس كونه غيرها وكون اسمه غير اسمهاو صفاته غيرصفاتها بمخرج لهعما كان لهمن الحكم إلابنص واردفى ذلك وهذا النوى هو بلاشك غير التمر و انما يقال: نوى التمر و صفاته غير صفات التمر و اسمه غير اسم التمر و كذلك قشر البيض أيضا، وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه، وكل ذلك جائز بيعه كماهو لأن الله تعالى خاقكل ذلككما هو وماز ال الناس على عهدرسول الله عليلية و بعلمه يبيعون التمر ويتواهبونه ويبيعونالبيض ويتهادونهمن بيض الدجاج. والضبآب. والنعام، ويتبايعون

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱۲ (نصفه) وهو تحصيف (۲) في النسخة رقم ۱۲ «فردة» ( م ٠٥ - ج ٨ الحجلي )

العسل ويتهادونه كما يشتارونه فى شمعه ويتبايعون أناث الضأن. والبقر. والخيل. والمعز. والابل والاماء. والظباء حوامل وغير حوامل ، ويغنمون كل ذلك ويقتسمونهن ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما هن فما جاءقط نص بأن للا ولاد حكما آخر قبل الوضع فسيع الحامل بحملها جائز كما هو مالم تضعه ه

قال على : وهذاهر الصواب عندناو به نقول لأنه كله باب واحد وعمل واحد، وبالله تعالى التوفيق ه

١٤٧٤ مَرَمُ اللهِ وليس كذلك ما تولى المر، وضعه فى الشي، كالبذر يزرع. والنوى يغرس فان هذا أشي، أو دعه المر، في شي، آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير فى الكيس. والبر فى الوعاء. والسمن فى الانا مسوا، ولا يدخل حكم أحدهما فى الآخر، ومن باع من ما له شيئالم يلزمه بيع شي، آخر غيره وان كان مقرونا معه ومضافا إليه فمن باع أرضافيه بذر مزروع ونوى مغروس ظهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ولا يدخل فى البيع من الزرع خاصة وأما ما لم يظهر فهو فى البيع من الزرع خاصة وأما ما لم يظهر فهو فى البيع م

قال أبو محمد: وهذا فرق فاسدلانه لادليل على صحته لامن قرآن. ولا من سنة . ولامن رواية سقيمة . ولامن قياس . ولامن قول أحدمن السلف . ولامن احتياط . ولامن رأى له وجه بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى: (ولاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم) ووجدنا البذر. والنوى مالاللبائع بلا شك فلا يحل لغيره أخذه الابرضى الذى ملكه له وبالله تعالى التوفيق ه

المحرون الما المحرون المحروب والمحروب المحروب والمحروب والمح

بالباطل قال الله تعالى: (و لا تأكلو اأمو الكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم) و بالضرورة يدرى كل أحد أنه لا يمكن البتة وجود الرضى على مجهول وانما يقع التراضي على ما علم و عرف فاذلاسبيل إلى معرفة صفات كل ماذكرنا و لا مقداره فلاسبيل إلى التراضي بهو إذلاسبيل إلى النراضي به فلا يحل بيعه وهو أكل مال بالباطل ، وأما الجزر . والبصل. والكراث. والفجل فكل ذلك شيء لم يره قطأ حدو لا تدرى صفته فهو بيع غرر وأكل مالبالباطل اذابيع وحده وأمابيعه بالأرض معافليس مماابتدأ الله تعالى خلقه في الأرض فيكوز بعضها وأنما هوشي. من مال الزارع لهاأو دعه في الأرض كمالو أو دع فهاشيئا من سائر ماله ولافرق فالم يستحل البذر عن هيئته فبيعه جائز مع الأرض و دونها لأنهشي. موصوف معروفالقدر وقدرآه بائعه أومنوصفهله فبيعه جائز لانالتراضي مه يمكن وأمااذا استحالءنحاله فقد بطل أزيعرف كيفهو وماصفته وليسهومن الأرض ولكمنه شيء مضاف البهافهو مجهول الصفة جملة ولايحل بيع مجهول الصفة بوجه من الوجوه لامه بيع غررحتي يقلع ويرى وبالله تعالى التوفيق \* وبمن أبطل بيع هذه المغيبات في الأرض الشافعي . وأحمد بن حنبل . وأبو سلمان ، وقــد تناقض الحاضرون من مخالفينا فى كـثيرىماذكرنا فاجاز أبو حنيفة بيع لحمالشاة مذبوحةقبل السلخ وأوجب السلخ على البائع وأجاز بيع البر دونالتبن والآكمام قبل أن يدرس ويصني وجعل الدرس والتصفية على البائع، وأجاز بيع الجزر. والبصـل. وغير ذلك مغيبا في الأرض، وأوجب على البائع أن يقلع منه أنموذجا قدر ما يريه المشترى (١) فان رضيه كان على المشترى قلع سائره فلوأن المشترى يتولى بنفسه قلع أنموذج منه فلم يرضهلم يلزمه البيع فلوقلع منه أكثر من أنموذج فقدلزمه البيع أحبأم كره، وقال أبو يوسف: لاأجيز البائع ولا المشترى على قلع شيء من ذلك فان تشاحاً بطلت البيع ، فان قلع المشترى منه أقل ما يقع في المكاييل (٧) فله الخيار في امضاء أو فسخ ، فان قلع أكثر من ذلك فقدلز مهااسع كله ١

قال أبو محمد: ان في هذا لعجبا ليت شعرى من أين وجب أن يجبر البائع على الدرس. والتصفية. والسلخ ولا يجبر على قلع الجزر. والبصل. والكراث. والفجل؟ وهل سمع باسخف من هذا التقسيم؟ وليت شعرى ماهذا الأنموذجالذي لاهو لفظة عربية من اللغة التي بها بزل الفرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لفظة شرعية ثم صاريشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم و يحلل فعلى الأنموذج العفاء

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ (قدر ماير اه المشتري) (٢) فى النسخة رقم ١٤ (مكايل)

وصفع القفاء وعلى كل شريعة تشرع بالأنموذج، ثم تحديد (١) أبي يوسف ذلك باقل ما يقع في المدكاييل وقد يتخذ الباعة مكاييل صغار اجداو ماعهد نابالجزر. ولا الفجل يقعان فى الكيل فمن أين خرج له تحديدهذه الشريعة بهذا الحدالفاسدو نحمد الله تعالى على السلامة؟ وليت شعرى من أين وقع لهم جواز بيع هذه المغيبات دون الأرض ؟ ومنعوا من بيع الجنين دونأمه و كلاالأمرين سوا. لافرق بينشي. منهما و كلاهما غررو بيـع مجهول ، ثم أطرف منهذاكله منعهم منبيعالصوفعلى ظهورالغنم وذراع محدودة منهذا الطرف من هذا الثوب من أوله إلى آخره ، أوذراع محدود إلى طرفه من خشبة حاضرة وحلية هذا السيف دون جفنه ونصله ورأوا هذآ غررا وعملا مشترطا يفسدالبيع وكذبوا فىذلك ، ولم يروا الدرس . والتصفية . والسلخ غررا ولاعملا مشترطا يفسد البيع فهل لأصحاب هذه (٧) الأقوال المتخاذلة حظمن العلم؟ ثم أجازوا بيع القصيل على القطع والثمرة التيلم يبدصلاحها على القطع ، وأجازوا بيع جذل نخلة (٣) علىظهر الأرض ولم يروا قطعه غرراولاعملا مشترطا يفسدالبيع وهليشك ذومسكة من عقل فىأن ادخال الجلم الىحاشية محدودة منثوب وقطعه وقلع حليةعلى غمدسيف لايتعذرعلى غلام مراهق أسهل و أخف من درس ألف كروتصفيتها ومن سلخ ناقة ؟ ولكن هـذا مقدار نظرهم وفقههم ، وقال بعضهم : الصوف ينمى ولايدرى أين يقع القطع منه ومن الثوب فقلنا : والجذل ينمي و لايدري أين يقع القطع منه و لافرق ، فانقالو آ : قدصح عن ابن عباس المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم (٤) و لا يعرف له مخالف مر. الصحابة رضى الله عنهم قلنا: وقدصه عن ابن عمر مأأدركت الصفقة مجموعا حيا فمن البائع ولايعرف لهمخالف من الصحابة (٥) فخالفتموه ، فما الذي جعل أحدهما أولى من الآخر؟ وقالوا: لو أن أرضا تكسيرها معلوم مائة ذراع في مثام أو دار اكذلك فباع صاحبها منها عشرة أذرع فى مثلها مشاعا فى جميعها لم يجز ذلك فلو باع منها عشرة أسهم من مائة سهم مشاعاً في جميعها جاز ذلك ، وهذا تخليط ناهيك بهوتُحر بم شي. واباحته بعينهو كلاالأمرين انما هو بيع العشر مشاعا ولم يجنزوا بيعنصال السيف وحمائله ونصف حليته مشاعا وقالوا: هذا ضررفليت شعري أي ضررفي هذا؟. وأما المالكيون فأجازوا بيع الصوف علىظهور الغنم و وفقوافىذلكالاأنهم قالوا : انأخذ فىجزازه والافلا ، وأجاز وا بيع لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل وهذاقول ظاهر الفساد لأنه بيع شيء لم يخلق و بيع غرر ، ومنعوا من بيع لبن شاة واحدة كله ، وقالوا : هذاغرر

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ٤ ( (ثم تحرى) (٢) فى النسخة رقم ٤ ( (فهل صحب هذه) (٣) جذل النخلة أصلم ا (٤) فى النسخة رقم ١٩ (على ظهر الغنم) (٥) فى النسخة رقم ١٤ (ولا مخالف له من الصحابة)

وقد تموت فقلنا : وقد تموت الكثيرة أو يموت بعضها ، و نسألهم عن بيح لبن شاتين كذلك فان منعوا من ذلك سألناهم عن لبن ثلاث شياه و لا نزال نزيدهم واحدة فواحدة حتى يحدوا ما يحرمون ما يحللون ، ثم نسألهم عن الفرق و ذلك ما لاسبيل اليه ، و أجازوا بيع بطون المقاثى . و الياسمين . و جزات القصيل قبل أن يخلق الله تعالى ذلك كله ولم يروه غررا ، ورأوا بيع العبد الآبق . و الجمل الشارد : و المال المغصوب غررا فيالهذه العجائب! ، و أجازوا بيع لحم الشاة و هي حية دون جلدها، و أجازوا استثناء أرطال بسيرة من لجها للبائع الثلث فأقل ، و منعوا من استثناء أكثر فليت شعرى من أي أعضائها تمكون تلك الأرطال وهي مختلفة الصفات و القيم ؟ قالوا : فان استثنى الفخد أو الكبدأ و البطن لم يجز ف كانت هذه أعاجيب لا نعلم تقسيمها عن أحد قبله و أقو الا متناقضة لا يعضدها قرآن . و لاسنة . و لاقول متقدم . و لاقياس ، و أجازوا بيع الجزر . و البصل . والفجل المغيبة في الأرض \*

فَالْ لُوهِي : واحتج بعضهم على قدذلك بقول الله تعالى : ( يؤ منون بالغيب ) وهذا افقلت : فأج جدّه الآية يبع الجنين في بطن أمه دون أمه لا نه من الإيمان بالفيب ، وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه إلى ماليس فيه منه شيء ، ووينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى ناسفيات الثورى عن أبي اسحاق السبيعي عن عكر مة عن ابن عباس قال : لا تشتروا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها ، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرو نازفر بن يزيد ابن عبد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال : سألت أبا هريرة عن ابن عبد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هو يوة قال : سألت أبا هريرة عن يبع اللبن في ضروع الغنم ? فقال : لاخير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين الى أجل ؟ يبع اللبن في ضروع الغنم ? فقال : لاخير فيه وسألته عن الشاة بالشاتين الى أجل النخمي قال : كانوايكر هون أن يشترى اللبن في ضروع الشاة ، وكرهه مجاهد وطاوس، في الضروع ، والصوف على ظهور الغنم ، وروى عن الحسن أنه أجاز يبع لبن الشاة وروى عن الحسن أنه أجاز يبع لبن الشاة بملة أشهر (١) ولم يجزه أبو حنيفة . ولا الشافعي . ولا أحد . ولا أسحاق . ولا أبو سليان ، فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف أصلا ، وابر اهم يذكر فلك عمن أدرك هما أكام التابعين وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم \* واحتجوا فلك عمن أدرك هما أكام التابعين وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم \* واحتجوا

<sup>(</sup>١)في النسخة رقم ١٦ « لشهر»

في هذا بجواز اجارة الظئر (١) للرضاع فقلنا: أفي اجارة تكلمنا معكم أم في بيع ؟ والاجارة غير البيع لاننانؤاجر الحرة للرضاع ولم نبتع منها لبنها أصلا، ثم أغرب شيء احتجاجهم في هذا بماذكرنامن اجارة الظئر وهم يحرمون بيع لبن الشاة الواحدة . والبقرة الواحدة . وهذا أشبه باجارة الظئر الواحدة وانما يجيزون ذلك في الغنم الكثيرة فا عجبوا لسخافة هذا القياس وشدة تناقضه إذ حرموا ما يشبه ما قاسوا على اباحته وأباحوا قياسا عليه ما لا يشبهه م

وَالْ بُومِحُرِ :فاززاد الصوف فهمامتداعيان والقول قول البائع مع يمينه ان كانت الغنم معروفة له أوفى يده فان لم تكن معروفة له و كانت في يد الآخر فالقول قول الآخر مع يمينه ، فان كانت في أيديهما أوفى غير أيديهما معافح كمهما (٧) حكم المتداعيين في الشيء يكون بايديهما أو بغير أيديهما على مانذ كران شاء الله تعالى في التداعى في الأقضية وبالله تعالى التوفيق ه

منه نص فجائز بيع الثّرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون المسك الذي فيها. والجراب والظروف كلها دون مافيها . وقشر البيض . واللوز . والجوز . والجلوز . والجراب والظروف كلها دون مافيها . وقشر البيض . واللوز . والجوز . والجلوز . والفستق . والبلوط . والقسطل : و كل قشر لا تحاش شيئا دون ما تحتها ، وبيع الشمع دون العسل الذي فيه ، وبيع التبن دون الحب الذي فيه ، وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمه أو دون عضو مسمى منها ، وبيع الأرض دون ما فيهامن بذر أو خضروات مغيبة أو ظاهرة . ودون الزرع الذي فيها . ودون الشجر الذي فيها . والحيوان اللبون دون لبنه الذي اجتمع في ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد والما جتمع في ضروعه ولا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في ضروعه (٣) و يجوز بيع الحامل دون حملها سوا نفخ فيه الروح أولم ينفخ ، ولا يحل بيع حيوان حي واستثناء عضو منه أصلا ، ويجوز بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل عصره ، ولا يحل بيع جلد حيوان حي دون لحمه ، ولا دون عضو مسمى منه أصلا ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يخرج \*

برهان كل ماذكرناقول الله تعالى: (و أحل الله البيع) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فكل بيع لم يأت في القرآن و لا في السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص كلام الله تعالى، وكل ما ذكرنا فمال للبائع و ملك له يبيع منه ما شا. فهو من ما له و يمسك منه ما شا فهو

<sup>(</sup>۱) هى المرضعة غير ولدها (۲) فى النسخة رقم ۱۶ (فحكمها) (۳) فى النسخة رقم ۱۹ (فى الضرع) (٤) الميش حلب نصف ما فى الضرع فاذا جا وزالنصف فليس بميش

من ماله ، فاظهر من ماله ورؤى أووصفه من رآه فبيعه جائز و يمسك مالم يرههو ولاغيره لأنه لا يحل بيع المجهول كاقد مناأو لأنه لا يريد بيعه فذلك لهوان كان مرئيا (١) حاضرا أوموصو فا غائبا ، و أماقولنا: لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد فلا أنه إنما يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئا إلا أن يكون النمن في اباع فقط لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و إنما منعنا من بيع حيوان إلا عضوا مسمى منه ه و أجز نابيع الحامل دون حملها فان ذلك (٢) الحيوان لا يخلو من أن يكون من بنى آدم أو من سائر الحيوان كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منه أكل مال بالباطل لأنه لا ينتفع به إلا بذبحه فني هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع مال بالباطل لأنه لا ينتفع به إلا بذبحه فني هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع العضو منه أو على بائعه إلا عضوا منه و هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان ذلك الحيوان من خصو منا \* و أما الحمل . والصوف و الوبر و الشعر و قرن الايل الحاضرون كلهم من خصو منا \* وأما الحمل . والصوف و الوبر و الشعر ينيع من ماله ماشاء وكل ما يزايل الحيوان بغير مثلة و لا تعذيب فكاقد منا انه مال لبائعه يبيع من ماله ماشاء وكل ما يزايل الحيوان بغير مثلة و لا تعذيب فكاقد منا انه مال لبائعه يبيع من ماله ماشاء ويمسك ماشاء إلا أن يكون في ذلك إضاعة مال أو مثلة بحيوان أو إضرار به فلا يحل لصحة النهى عن المثلة و عن تعذيب الحيوان و بالله تعالى التوفيق ه

وأمامنعنامن بيع المخيض دون السمن قبل المخض و من بيع الميش دون الجبن قبل عصره فلا نه لا يرى و لا يتميز و لا يعرف مقداره فقد يخرج المخض و العصير قليلا وقد يخرج كثير اوهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل العصر لأن الزيتون. والسمسم. و اللوز. و الجوز كل ذلك مرئى معروف و انما الخافى فهو الدهن فقط و لا يحل يععقبل ظهوره و يجوز استثناؤه لأنه ابقاء له فى ملك مالكه وهذا مباح حسن و بالله تعالى التوفيق م

وقد جاءت في هذا آثارر وينا من طريق سعيدبن منصور ناحبان بن على نامحمد بن السحاق عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عليه الغرو» \* ومن طريق ابن الى شيبة عن ابن ادريس \_ هو عبد الله \_ عن عبيد الله بن عمر عن أبى الزناد عن الأعرب عن أبى هريرة «نهى رسول الله عن الغرام» وقد أباحه (٤) بعض السلف كا وينا من طريق ابن أبى شيبة ناعباد بن العوام عن هشام \_ هو ابن حسان \_ عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لايرى بأسا ببيع الغرر اذا كان علمها فيه سواه ، وكاروينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية \_ هو اسماعيل بن ابر اهيم \_ عن عبد الله بن عون عن محد بن سيرين ابن أبى شيبة نا ابن علية \_ هو اسماعيل بن ابر اهيم \_ عن عبد الله بن عون عن محد بن سيرين

<sup>(</sup>١) النسخة رقوم ١٦ (قريبا) (٢) في النسخة رقوم ١٦ (لاز ذلك) (٣) الزيادة من النسخة الحليمة (٤) في النسخة رقوم ١٦ (وقد أجازه)

قال: لاأعلم ببيع الغرر بأسا ، ومن طريق سعيد بن منصور ناحبان بن على نا المغيرة عن ابراهيم قال: من الغررما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة وأما ما لا يجوز فشراء السمك فى الماء، وقدروينا إجازة بيع السمك فى الماء ، وقدروينا إجازة بيع السمك فى الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز وبه يقول (١) ابن أبى ليلى ،

قال ابو محمد: لاحجة في أحد دون رسول الله عليه والذي ذكر ابر اهيم ليسشيء منه غرراً أما المريضة فكل الناس بمرض و بموت وقد يموت الصحيح فجأة و يبرأ المريض المدنف فلا غرر ههنا أصلا، وأما السمك في الما، فانكان قدم الك قبل فليس بيعه غررابل هو بيع صحيح وقدو افقنا الحاضرون من خصو مناعلي أن بركة في دار لانسان صغيرة صاد صاحبها سكة (٧) و رماها فيها (٣) حية فان بيعها فيها جائز ، وأما مالم يملك من السمك بعد فلم يجزيعه لانه غرر حتى لوكانت السمكة مقدور اعليها بالضهان ماحل بيعها و إنما حرم لأنه بيع ماليس له و هذا أكل مال بالباطل ، وقدروينا من طريق ابن أبي شيبة ناقرة بن سلمان عن عمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عرفيمن باع أمة واستشى ما في بطنها قال: له ثنياه ، وقد صح هذا أيضاعن ابن عمر في العتق ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة ناهشيم عن المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في المغيرة عن ابراهيم النخمي قال: من باع حبلي أو أعتقها واستشى ما في بطنها فله ثنياه في قداستبان خلقه فلاشيء له ه

قال على: سواء استبان خلقه أولم يستبن له ثنياه لما قدد كرناه من أنه ماله يستثنيه ان شاء فلا يبيعه أو يدخل في صفقة أمه لأنه بعضها مالم ينفخ فيه الروح ومن جملتها بعد نفخ الروح فيه ولكن من استثني حمل الحامل الذي باع كما ذكر نافا ولدت ان كانت من بني آدم الى تسعة أشهر غير ساعة فهوله الاأن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلاشي اله لأنه حدث في مال غيره و ينظر في سائر الحيوان كذلك فها ولدت لاقصى ما يلدله ذلك الحيوان فهو للذي استثناه و ما ولدت لأكثر فليس له لماذكر نا و بالله تعالى التوفيق ه و من طريق ابن أي للذي استثناه و ما ولدت لأكثر فليس له لماذكر نا و بالله تعالى التوفيق ه و من طريق ابن أي وهو قول أبي سليمان و أبي ثور في البيع و العتق ، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف وهو تقليدهم ه وروينا من طريق ابن أيمن اعبد الله بن أحمد بن حمد عن ناعباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عام و من أمون عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى ما في بطها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى مافى بطها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى مافى بطها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال : أعتق ابن عمر أمة له و استثنى مافى بطها ، و به يقول عبيد الله بن عمر عن نافع و من طريق ابن أبي شيبة نايحي بن سعيد \_ هو

<sup>(</sup>١) فِالنَّسَخَةُرَقُمُ ١٦ (وهوقُولُ) (٢) فِالنَّسْخَةُ رَقَمُ ١٤ (سمكا) ﴿٢»أَى فِالداروهي مؤنثة

القطان عن هشام \_ هو ابن حسان \_ عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته (١) واستثنى مافى بطنها فقال: له ثنياه ﴿ و من طريق ابن أبي شيبة نايحي بن يمان ع . سفيان \_ هو الثورى عن جابر ومنصور بن المعتمر . وابن جريج قال جأبر: عن الشعى . وقال منصور: عن ابراهيم .وقال ابنجريج: عن عطاء ثم اتفق الشعى . وابراهيم النخعي • وعطاء قالواكلهم: إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه ه و به الى ابن أبي شيبة ناحر مي بن عمارة ابنأبي حفصة عنشعبة قال: سألت الحـكم. وحماد بنأبي سليمان عن ذلك \_ يعني من أعتق أمته واستثنى مافي بطنها \_ فقالا جميعا : ذلك له \* ناحمام ناعبدالله سُمُمد بن على الباجي نامحمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط ناسفيان الثوري (٧) عن منصور بنالمعتمر عنابراهم النخعي قال: من كاتبأمته واستثنى ما في بطنها فلابأس بذلك يه و به يقول أبو ثور . وأحمد بن حنبل في العتق . والبيع ، و به يقول أيضا اسحق . وأبو سلمان ، فهؤلاء جمهور التابعين الحسن . وابن سميرين . وابراهيم . والشعى . وعطاء "والحسكم بنعتيبة . وحماد بنأبي سلمان بعضهم في البيع . وبعضهم في العتق . و بعضهم فى الأمرين معاومانعلم الآن مخالفا لهم الاالزهرى وقال بقو لنافى هذا من الفقها. كما ذكرنا عبيدالله بنعمر . وأحمد . وأبو ثور . واسحاق . وأبو سلمان . وغيرهم ، وليت شعرى أينهم عن حجتهم بالمسلمين عندشروطهم ؟ يه وأمااستثناءاً لجلد.والسو اقط فروينا من طريق عبدالملك بن حبيب الاندلسي ناأصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بنغزية عن عروة بن الزبير: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ لَمَا خُرْجَ هُوو أَبُو بَكُرُ مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له إهابها » يه

قال أبو محمد: هذا باطل عبد الملك هالك. وعمارة ضعيف شم هو مرسل ، شم لو صح لكان منسو خالانه كما ترى قبل الهجرة ، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك ، وبيع لحمشاة حية غرر لانه لايدرى أهزيل أم سمين .أو ذو عاهة أم سالم ، ثم من لهم أن ذلك انماجاز لأجل السفر فان هذا ظن (٣) لا يصح ، فان قالوا: كان في سفر قلنا: وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن الشعبى عن زيد بن ثابت أن رجلا با عبقرة واشترط رأسها شم بداله فأ مسكها فقضى له زيد بشروى (٤) رأسها قال سفيان : نحن نقول : البيع فاسد ، ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حد ثنا أبي ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن نسير عبد الله بن أحمد بن حنبل حد ثنا أبي ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن نسير

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ٦ أمة (٧) فى النسخة رقم ٤ ١ عن سفيان الثورى (٣) فى النسخة رقم ٤ ١ فهذا ظن (١) شروى الشيء مثله

ابن ذعلوق (١) عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلاباع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال: اذهبا الى على فقال على: اذهب بها الى السوق فاذا بلغت أفضل ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها له ورويناه من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيراً مريضا واستثنى جلده فبرأ البعير فقال على: يقوم البعير في السوق ثم يكون له شرواه (٧) ه

ومن طريق عبد الماك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن ابن وهب عن اسماعيل ابن عياس اشترى رجل رأس جمل و نقد ثمنه و اشترى آخر بقيته و نقد ثمنه لينحر اه فعاش الجمل و صلح فقال مشترى الجمل لمشترى الرأس: انما لك ثمن الرأس فاختصال شريح و ققال شريح: هو شريك فيه بحصة مانقد و بحيكم شريح هذا يأخذ عثمان البتى . وأحمد واسحاق ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس الا في السفر لافي الحضر مخالف كل من فر كرناولم يجزه أبو حنيفة . و لاالشافعي أصلا ، وأجاز الأوزاعي استثناء اليدأو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة و كرهه ان تأخر الذبح ، والحنيفيون . والمالكيون يعظمون أو الجلد عند الذبح خاصة و كرهه ان تأخر الذبح ، والحنيفيون . والمالكيون يعظمون ابن الحناب ولا يعرف له ما من الصحابة مخالف ؛ وأما المالكيون فأنهم رأو افيمن باع بعيرا و استثنى جلده فاستحياه الذي اشتراه ان له شروى جلده أوقيمته هذا في السفر مغيرا من حضر ، و ووينا مثل ولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أي شيبة نا خاصة ، و هذا خلاف حمزة قلت لا براهيم : أبيع الشاة و استثنى بعضها قال : لاولكن أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لا براهيم : أبيع الشاة و استثنى بعضها قال : لاولكن قل : أبيعا في المناب المن بعضها قال : لاولكن عن باع بيعا و استثنى بعضها قال : لا يصح ذلك به

يعة ، بصفة كالصوف في الفراش، والعسل في الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعة ، بصفة كالصوف في الفراش، والعسل في الظرف ، والثوب في الجراب فانه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين (٤) المشترى من أخذ ما اشترى ولا بد و إلاكان غاصباما نع حق وعلى المشترى از الة ما له عن مكان غيره و إلا كان غاصباللمكان ما نع حق ، فان كان المكان للمشترى فعلى البائع نزع ما له عن مكان غيره و الاكان ظالما ما نع حق ، فان كان المكان لهما جميعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه و لا يجبر الآخر

<sup>(</sup>۱) نسير ـ بنون في اوله بعدها سين مهملة -مصغر او ذعلوق بدال معجمة في أوله ، و في النسخة رقم ۲ ( بشر ابن ذعلوق) و هو غلط (۲) اى مثله (۳) في النسخة رقم ۲ ۱ «عبدالصمد بن اللي المخارق» و هو غلط (٤) في النسخة رقم ٤ ۱ (فعليه أن يمكن)

على مالا يريد تعجيله من أخذمتاعه ، فان كان المكان لغيرهما فعليهما جميعا أن ينزع (١) كلواحدمنهما مالهمن مكان غيرهو إلافهو ظالم مانع حق لقو لرسول الله ﴿ النَّالِيُّ اللَّهُ عَلَيْكُ : « ان دِماء كم وأموالكم عليكم حرام، ولقوله والتي : إذقال سلمان لا بي الدرداء: «اعط كل وتخليصهامن النوىعلى المشترى لأنهمأمور بأخذ متاعه ونقله وترك النوىمكمانه إن كانالمكان للبائع فانأبى أجبر واستؤجر عليهمن يزيل التمرعن النوى ولايكلف البائع ذلك إلا أن يشاء لأنه لا يلزمه فتح ثمرة غيره ولاأن يعمل له فيه عملا فان كان المكان للمشترىفان أرادالمشترىقلع ثمرتهفلهذلك ولايترك غيره يؤثرله فيها أثرالايريده فان أبي المشترى من ذلك فعلى البائع اخراج نواه ونقله على ألطف ما يمكن و لاشيء عليه ، فإن تعدى ضمن مقدار تعديه في إفساد الثمرة فان كان المكان لهافكما قلنا: أمهاأر ادتهجيل أخذمتاعه فله أخذهفان أرادذلك الذي لهالنوي كازله إخراج نواه بألطف مايمكن اذلابدله مِن ذلك ولاشيءعليه لأنه فعل مباحاله فان تعدى (٧)ضمن فان كان المكان لغير هما أجبرا جميعًا على العمل معا في تخليص كل واحد منهـما مأله وهكذا القول في نافجة المسك. والظروف دونمافيها . والقشوردون مافيها .والشمع دون العسل والتبندون الحب. وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور .ولحمة الزيتون والسمسم وكل ذي دهن ، وأمامن باع الأرض دونالبذر . أودونالزرع . أودونالشجر . أودون البناء فالحصادعلي الذي له الزرع. والقلع على ألذي له الشجر. والبناء والقطع أيضا عليه لان فرضاعليه ازالة ماله عن أرض غيره ، ومن باع الحيوان دون اللبن أودون الحمل فالحاب على الذي له اللبن ولابد وأجرة القابلة عليه أيضا لان واجباعليه إزالة لبنه عن ضرع (٣) حيوان غيره وليس على صاحب الحيوان الاامكانه من ذلك فقط لاخدمته في حلب لبنه، وكذلك على الذي له ملك الولد العمل في العون في أخذ مملوكه أو مملوكته من بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك ، و من با عسارية خشب أو حجر في بنا فعلى المشترى قلع ذلك بألطف ما يقدر عليه من التدعيم (٤) لماحول السارية من البناء وهدم ما حواليها بما لابدله من هدمه ولا شيء عليه في ذَّاكُ لان له أخذه تاعه كما يقــدر ، ومن هو مأمور بشيء وبعمل في شيء فلاضمان عليه لانه بفعل ما يفعل من ذلك محسن وقدقال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل آنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فىالأرض بغيرا لحق ) فان تعدى ضمن لماذكرنا پ

<sup>(</sup>۱) فىالنسخةرقم ۱٦ (أنينتزع) (۲) فىالنسخةرقم ١٤ (وان تعدى) (٣) فىالنسخةرقم ١٦ وعن ضروع) (٤) فىالنسخةرقم ١٦ (بألطف ما بقدر وليس عليه من التدعيم)

١٦٤٨ مسألة (١) - ومن باع صوفا أو وبراأو شعر اعلى الحيوان فالجزعلى الذي له الصوف و الشعر والوبر لان عليه ازالة ماله عن مال غيره و مكان الشعر والوبر والوبر والصوف و هو جلد الحيوان فعلى الذى له كل ذلك ازالة ماله عن مكان غيره و على الذى له المكان أن يمكنه من ذلك فقط ، و كذلك من اشترى خابية في بيت فعليه اخراجها وله (٢) أن يهدم من باب البيت ما لابدله من هدمه لا خراج الخابية ولا ضمان عليه في ذلك اذلا سبيل له الم عمل ما كلف الابذلك و بالله تعالى التوفيق م

مع من الوجوه لا نه انما يعتراب الصاغة أصلابوجه من الوجوه لانه انما يقصد المشترى ما فيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهوغرر وقد نهى رسول الله عليه الغرر \*

من الطين. أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص. أو الدينار. من الطين أو استخرجه غسالو الطين أو الدينار. أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص. أو الدينار هم فمازاد فتعريفه كماذكرنا في اللقطة شم هو للملتقط (٣) مضمونا لصاحبه ان جاء وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة (٤) أوغير ذلك فهو حلال لو اجده على ماذكرنا في كتاب اللقطة و بالله تعالى التوفيق عد

العداد المعادن فاكان منه المعادن فاكان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البته بوجه من الوجوه لان الذهب فيه يخلوق فى خلاله مجهول المقدار؛ فلوكان الذهب الذى فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب على مانذ كره بعدهذا ان شاء الله تعالى ، وماكان منه تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا والى أجل وإلى غير أجل و بالعرض نقدا و جاز السلم فيه ، وكذلك تراب سائر المعادن لأنه ليس فيه شىء من الفضة أصلا و انما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة و طبخ فيستحيل بعضه فضة كا يستحيل الماء ملحا و البيض فراريج و النوى شجرا و لا فرق (٥) \*

و يع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ماشاء الى أن يرعاه أو الى أن يحمده أو إلى أن ييبس بغير شرط ، فان غفل عنه حتى زاد فيه أو لادا من أصله لم تكن ظاهرة اذا اشتراه فاختصافيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بهاولم يكن للمشترى إلا القدر الذى اشترى و كانت الزيادة من الاولاد للبائع فان لم تكن له بينة حلفا و قسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما ، وأما السنبل . والخروب .

<sup>(</sup>۱)سقط لفظ (مسألة) من النسخة رقم ۱ (۲) في النسخة رقم ۱ (وعليه) (۳) في النسخة رقم ۱۶ ( للتقطه » (۶) في النسخة رقم ۱۳ «من فضة» (٥) الى هنا انتهمي المجلد الرابع من كتاب المحلى من النسخة رقم ۱ ومن فقة » (٥) الى هنا انتهمي المجلد الرابع من كتاب المحلى من النسخة رقم ۱ وقم ۱ انسأل الله التوفيق لا تمامه

والجب فللمشترى على كلحال، وكذلك مازادفى طوله فاذا سنبل الزرعلم يحلبيعه أصلالاعلى القطع ولاعلى الترك إلاحتى يشتدفاذا اشتدحل بيعها حينئذ \*

برهان صحـة بيع القصيل قبل أن يسنبل قول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ اللهَ البِّيعَ ﴾ وقوله تعالى: (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عز تراص منكم) فالبيع كالمحلال الابيعا منعمنه نص قرآن أوسنة : ولم يأت في منع بيبع الزرع مذ ينبت الى أن يسنبل نص أصلا \* و برهان تحريم بيعه إذاسنبل إلى أن يشتـد مارويناه من طريق مسلم ناعلي بن حجر . وزهير بن حرب قالاجميعا : نااسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمرقال: ﴿ إِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكِيَّةٍ نَهِي عَنْ بَيْعُ النَّخُلُّ حَتَّى يَزْهُو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى » (١) ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ أَنْ دَاوِدَ فاالحسن بن على نا أبو الوليد \_ هو الطيالسي \_ عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس « أن الني والمالية في عن بيع العنب حتى يسو دو عن بيع الحب حتى يشتد ، و لا يصح غير هذا أصلا ، وهكذا رويناعن جمهور السلف ﴿ روينامن طريق وكيع نا اسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعيعن مسروق عن عمر بن الخطاب . وعبد الله بن مسعود قالاجميعا : لا يباع النخل حتى يحمر ولاالسنبل حتى يصفر \* ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عنابنسيرينقال: نهىعن بيع الثمرةحتى يبدو صلاحها وعن السنبل حتى يبيض & ومنطريق ابنأبي شيبة ناجرير \_ هو ابن عبدالحميد \_ عنعاصم عن ابن سيرين قال: لايشترى السنبل حتى يبيض ٥ ومن طريق و كيع ناالربيع \_ هو ابن صبيح - عن الحسن أنه كرهبيع السنبل حتى يبيض ٥ ومن طريق ابن أي شيبة ناعلي بن مسهر عن أبي اسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال: لا بأس فقلت: إنه يسنبل فكرهه ، وهذاهو نفس قولنافلم يستثن رسول الله الله الله الد منع من بيع السنبل حتى يشتد أويبيض جوازبيعه على الحصادوما ينطقءن الهوى انهو الاوحى يوحى وماكان ربكنسيا، وكذلك عمر بن الخطاب. وابن مسعود لامخالف لهما نعلمه من الصحابة رضي الله عنهم ٥

<sup>(</sup>١) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٨

وسائر مايسمي في اللغة سنبلا به

على كل أحد أن يزيل ماله عن أرض غيره و أن لا يسنبل على القطع فجائز لان فرضا على كل أحد أن يزيل ماله عن أرض غيره و أن لا يشغلها به فهذا شرط و اجب مفترض فان تطوع له رب الأرض بالترك من غير شرط فحسن لأن لكل أحدا باحة أرضه لمن شاء ولما شاء عالم ينه عنه ، فان زاد فلصاحب المال أن يتطوع له بالزيادة لا نه ماله يهبه لمن شاء مالم يمنعه قرآن . أو سنة ، والهبة فعل خير وفضل قال الله تعالى : (وافعلو الخير) وقال تعالى : (ولا تنسو ا الفضل بينكم) فان أبي فالبينة فان لم تكن بينة فهما متداعيان في الزيادة وهي بأيد يهما معا فكل و احديقول : هي لى فيحلفان لان كل و احد منهما مدعى عليه شميمينه و بالله تعالى التوفيق ه

ومنع أبو حنيفة . ومالك . والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا و لم يأت بهذا نص أصلا ، ثم تناقضوا فاجازوا بيعه على القطع، وكل هذا بلا برهان أصلا لامر . قرآن . ولامن سنة . ولاقول صاحب . ولاقياس . ولا رأى له وجه ، ولا دليلهم على ما منعوا من ذلك ولا على ما أباحوا منه يه وقال سفيان الثوري . وابن أبي ليلي : لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على الترك ، وقول هؤلاء أطرد وأصح في السنبل قبل أن يشتد ، واختلفوا ان ترك الزرع فزاد فقال مالك : ينفسخ البيع جملة ، وقال أبو حنيفة : للمشترى المقدار الذي اشترى و يتصدق بالزيادة و يروى عنه (١) أنه رجع فقال : للمشترى المقدار الذي اشترى ، وأما الزيادة فللبائع ، وقال الشافعي : البائع مخير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا أو يفسخ البيع ، وقال أبو سليان : الزيادة للمشترى مع ما اشترى \*

والتحريم ، وأماقول أبي معنى أمافسخ مالك للبيع فقول لادليل على صحته أصلا، ولاى معنى يفسخ بيعا وقع على صحة باقراره ؟ هذا مالا يجوز الابقرآن : أوسنة ، وأماأول قولى أبى حنيفة فطأ لان الزيادة اذجعام الله شترى فلائى شيء يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى و كلاهما له ، وأما القول الذي رجع اليه من أن الزيادة للبائع فضحيح اذاقامت البينة بها و بمقدار ما اشترى ، وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ لأنه إذ جعل الزيادة للبائع فلائى معنى أجبره على هبتها للمشترى أو فسخ البيع ؟ ولأى دليل منعه من طلب حقه و الخصام فيه و البقاء عليه ؟ فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل والتحريم ، وأما قول ألى سلمان : ان الزيادة للمشترى في المشترى المشترى الماشترى الماشترى قدر المسترى الماشترى الم

<sup>(</sup>١) فيالنسخةرةم ١٤ ﴿ ورويعنه ﴾

معلوما فله ماحدث فى العين الذى اشترى وللبائع مازاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشترى فالزيادة فى طول الساق للبائع لماذكر نالأنه ليس للمشترى الازرع ما اشترى فقط وانماتاً تى الزيادة من الأصل ، وأما السنبل . والحب . والنور . والورق . والتبن والحروب فللمشترى لأنه فى عين ماله حدث ، وقد جاء فى هذا عن بعض التابعين ماروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحي بن أبى كثير قال : لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه اذا كان يحصده من مكانه فان غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به ه

ع ١٤١٠ من الما المنافع و يحوز بيع ماظهر من المقائي و ان كان صغير اجد الأنه يؤكل ولا يحل بيع مالم يظهر بعد من المقائي . والياسمين , والنور .وغير ذلك ، ولاجزة ثانية من القصيل لأن كل ذلك بيع مالم يخلق ولعله لا يخلق وانخلق فلا بدري أحد غيرالله تعالى ما كميته ولاماصفاته فهو حرام بكل وجه . و بيع غرر. وأكل مال بالباطمل ، وأجاز مالك كلذلك (١) ، ومانعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ولا أحداقاله غيره قبله ولاحجة ، واحتج بعضهم باستئجار الظئر وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه، وأين الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء . والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ولايقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء. والنور . والياسمين قبلأن يخلق ﴿ روينا (٢) من طريق سعيد بن منصورنا هشيم أنايونس بن عبيد عن الحسن انه كره بيع الرطاب جزتين جزتين ﴿ وروينا من طريق ابن أبي شيبة ناشريك عن المغيرة عن ابر اهيم النخمي و الشعبي قالاجميما : لابأس ببيع الرطاب جزة جزة \* ومن طريق و كيع عن بريد (٣) بن عبدالله بن أبي ردة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عنبيع الرطبة جزتين ? فقال: لاتصلح إلاجزة في ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عنابنأ بي نجيح (٤) عن مجاهد أنه كره بيع القضبوالحنا. إلا جزة وكرهبيع الخيار والخربز (٥) الاجنية \* ومن طريق وكيع عن اسرائيل عن جابر عن ابن أشوع. والقاسم أنهما كرها بيعالرطاب الاجزة وهو قول أبي حنيفة . والشافعي . وأحمد . وأبي سلمان . وغيرهم ه

م الله على الله المقام (٦) بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فاذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تو لدفيه لأنه تولد في ماله وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله ولا يحلله اشتراط ابقاء ذلك

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١ (ذلك كله) (٢) سقط لفظ (روينا) من النسخة رقم ١٤ (٣) فى النسحة رقم ١٤ (١) و النسحة رقم ١٤ ( و يريد) وهو غلط فيهما (٥) هو المدين سليمان عن أبي بجبح) وهو غلط فيهما (٥) هو بكسر الحاء المعجمة بعدها راء البطيخ بالفارسية (٦) فى النسخة رقم ٦ القفاء

فى أرضه مدة مسماة أوغير مسماة لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل، فان احتجوا بالمسلمين عند شروطهم قلنا : هذا لايصح وأنتم تصححونه فأين أنتم عنه في منعكم جوازبيع القصيل على شرط الترك واباحتكم بيعه بشرط القطع وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن . ولاسنة أصلاففرة بم بلادليل و بالله تعالى التوفيق ه

pry 1 - مسألة - وبيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدهالكن من زوج أو زناأو اكراه بيع صحيح سواء كانت رائعة أو وخشا (١) كانالبيع في أول الحمل أو في وسطه أوفى آخره ، وقال مالك : يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة وهذا قر للادليل عليه أصلا وما نعلم أحداسبقه اليه أصلا ، وقال تعالى : (وأحل الله البيع) وماخص حاملا منحائل. ولارائعة منوخش. ولاامرأةمن سائرأناث الحيوان وماكان ربك نسيايد ١٤٣٧ \_ مسألة \_ وبيع السيف دون غمده جائز . وبيع الغمددون النصل جائز.

وبيع الحلية دونهما جائزة ، وبيع نصفها مشاع أوثلثها أوعشرها أوشي. منهابعينه كل ذلكجائز وأحلالله البيع ، ومنعأبو حنيفة من بعض ذلك وما نعلم أحدا قاله قبله وما نعلم لهدليلا أصلا وبالله تعالى التوفيق ، وكذلك بيع قطعة من ثوب أومن خشبة معينة

محدودة جائز ، وأحل الله البيع ١

١٤٣٨ - مسألة - و بيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وقلع الفصحينئذعلي البائع وبيع الفصدون الحلقة جائز . وقلع الفصحينئذ على المشترى لأنرسول الله عماليته يقول: « أن دما. كمو أموالكم عليكم حرام »والفص في الحلقة فهي مكان للفص، ففرض على الذي له الفص اخراج الفص من مال غيره (٢) وليس له أن يشغل مال غيره بغير اذنه، وليس علىصاحب الحلقـة الاإمكانه من ذلك فقط وأن لا يحول بينه وبين ماله ، ولمتولى اخراج الفص توسيع الحلقة بمالابدمنه فىاستخراج متاعه ولاضمانعليه لأنه فعل ماهو مأمور بفعله فان تعدى ضمن ، وهكذا القول في الجذع يباع دون الحائط أو الحائط يباعدونه . والشجرة دون الأرض أوالأرض دونالشجرة ولافرق(٣) و بالله تعالى التوفيق \*

٩ ١ - مسألة ومن باع شيئافقال المشترى: لاأدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع : لاأدفع حتى أقبض أجبر امعا على دفع المبيع والثمن معالاً نه ليس أحدهما أحق بالانصاف والانتصاف من الآخر وبيدكل واحدمنهما حق للا تخرو فرض على كل واحد منهما أن يعطى الآخرحقه فلايجوزأن يخصأحدهما بالتقدم، وفعل ذلك جور.

<sup>(</sup>١)الرائع الجواد والوخش من الناس الرذل يستوى فيه المذكر و المؤنث والواحدو الجمع (٣) في النسخة وقم، ١ عن ملك غيره (٣) سقط لنظو لا فرق من النسخة رقم ١ ١

وحيف. وظلم، وهذاقولأصحابنا وعبيدالله بنالحسن (١)

المجاد المسالة ومن قال حين ببيع أو يبتاع: لاخلابة فله الخيار ثلاث ليال عافى خلاله ن من الأيام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بغير عبن وان شاء أمسك فاذا انقضت الليالى الثلاث بطل خياره ولزمه البيع ولارد له الا من عيب ان وجده (٣) ، والليالى الثلاث مستأنفة من حين العقد فان بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولو من حين طلوعها فانه يستأنف الثلاث مبتدأة وله الخيار أيضا في يومه ذلك ، وان بايع بعدغروب الشمس فله الخيار من حينئذ الى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة من حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نا محمد بن عبد المناه عن المحمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر فالبيع فقالله رسول الله عمل الجدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيي (٤) البلخي نافي قسم بن أصبغ نامحمد بن وضاح نا حامد بن يحيي (٤) البلخي نافي قسم بن أصبغ نامحمد بن وضاح نا حامد بن يحيي (٤) البلخي ناسفيان بن عيينة نامحمد بن اسماعيل البلخي المناه مولى ابن عمر عن ابن عرقال دول الله عمل المناه في المناه وقل المناه في المناه والله المناه في المناه المناه في المناه

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٤ ابن الحسين وهو غلط (٢) فى النسخة رقم ١٦ ما احتبس (٣) فى النسخة رقم ١٤ ولا ردله من عيب إلا اذا وجده (٤) فى النسخة رقم ١٤ جا بر بن يحيى وهو تحريف

معلا على الله على الله على الله الحيار ثلاثافلو كان لايلزمه الرضى ان رضى فى الثلاث المحل الله على الله على الله الحيار فى الرفى الرفى الرفى الرفى الرفى الإيلام المحل ا

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَ مَسْأَلَةً ـ فَانَ قَالَ الْفَظَا غَيْرِ لَا خَلَا بِهَلَكُنَ أَنْ يَقُولُ : لَا خَدَيْعَةُ أُولَاعَشُ أُولاكيـد أُولاغَبْن أُولامكر أُولاعيب أُولاضرر أُوعلى السلامة . أُولادا ولاغائلة. أُولاخبث أُونيحوهذا لم يكن له الخيار المجمول لمن قال : لاخلابة لكن ان وجدشيتًا مما بايع على أن لا يعقد بيعه عليه بطل البيع و ان لم يجده لزمه البيع ش

برهان ذلك ان رسول الله و المناه المرقى الديانة بأمر و نص فيه بلفظ مالم يحز تعدى ذلك اللفظ الى غيره سوا ، كان في معناه أولم يكن ما دام قادرا على ذلك اللفظ الا بنص آخر يبين أن له ذلك لا نه عليه السلام قد حدف ذلك حدا فلا يحل تعديه قال الله تعالى: (ومن يعص الله و رسوله و يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها) وقال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى) ، وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ولو جاز غير هذا لجاز الأذان بأن يقول: العزيز أجل . ليس لنارب الاالرحمن . أنت ابن عبد المطلب مبعوث من الرحمن . هلموا [الى] (٣) نحو الظهر هلمو انحو البقاء

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ لا فقالسانه (٢) في النسخة رقم ١٤ واقر ار (٣) الزيادة من النسخة رقم ١٦

العزيز أعظم ليس لنارب الاالرحيم ه

والمراقب عن وجل متعد لحدودالله (١) ، ولافرق بين ماذكرناه و بين ماأم به عليه بآيات الله عز وجل متعد لحدودالله (١) ، ولافرق بين ماذكرناه و بين ماأم به عليه السلام في ألفاظ الصلاة . والأذان . والاقامة . والتلبية . والسكاح . والطلاق . وسائر الشريعة وعلى المفرق الدليل والافهو مبطل ، وأما من أجاز مخالفة الألفاظ المحدودة من رسول الله والله والمناه وأجاز تنكيسها . وقراء القرآن في الصلاة بالأعجمية وهو فصيح بالقرآن فه اعليه أن يقول بتنكيس الصلاة فيبدؤها بالتسليم تهم بالقعود . ويتشهد في القيام . وأن يصوم الليل في رمضان . ويفطر النهار وبحيل الحج . ويبدل ويتشهد في القيام . وأن يصوم الليل في رمضان . ويفطر النهار وبحيل الحج . ويبدل الفرائع المصحف كذلك . ويقرأ في الطائعة ويؤخرها مالم يفسد المعنى . ويكتب المصحف كذلك . ويقرأ في الصلاة كذلك . ويقرى الناس كذلك . ويبدل الشرائع ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك ومن أن نتعدى شيئا عالم حده لنارسول الله الشرائع الينا لاعلم لنا إلاما علمنا و نحمد الله كثيرا على ذلك \*

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱۹ «لحدوده» (۳) في النسخة رقم ۱۶ «و نسأل المخالفين لنا» ويوهنه ماسياً تي بعد ولاسبيل له (۳) في النسخة رقم ۱۶ «يستذ كرها» أي الجملة من الدعاء، ومرجم الضمير على ماهنا الدعاء (٤) لفظ أن سقط من النسخة رقم ۱۶ «

عليها فله ما بايع عليه ان و جده كذلك لانه مما تراضيا عليه كما قال الله تعالى: ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فان و جد غير ما تراضيا به فى بيعه فلم يجد ما باع و لا ما ابتا عوليس له غير ذلك فلا يحل له من مال غيره مالم يبايعه فيه عن تراض منهما ، و هذا بين و بالله تعالى التوفيق ه

انعقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان . أو بالتخيير . أو في أحمد الوقتين ـ يعنى قبل العقد أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان . أو بالتخيير . أو في أحمد الوقتين ـ يعنى قبل العقد أو بعده ـ ولم يذكر اه في حال عقد البيع فالبيع بعلم والشرط باطل لايلزم (١) ، فان ذكر اذلك الشرط في حال عقد البيع (٢) فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل أى شرط كان لاتحاش شيئا الاسبعة شروط فقط فانها لازمة والبيع صحيح ان اشترطت في البيع ، وهي اشتراط الرهن فيما تبايعاه الى أجل مسمى . واشتراط تأخير الثمن ان كان دنا نير أو دراهم إلى أجل مسمى ، واشتراط أداء الثمن الى الميسرة وان لم يذكر المجلا ، واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبا يعان ذلك الشيء على يذكر المجلا ، واشتراط أن لاخلابة ، وبيع العبدأو الأمة فيشترط المشترى مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جزءاً منسو با مشاعا في جميعه سواء كان ما لهما مجهو لا كله أو معلوما بعضه مجهو لا بعضه ، أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده في فيشترط المشترى الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها ، فهذه و لامزيد وسائر ها باطل كما قدمنا كمن باعملو كابشرط العتق أو أمة بشرط الايلاد. فهذه و اشترط ركو بهامدة مسهاة قلت أو كثرت أو الى مكان مسمى قريب أو بعيد أو داراً و اشترط سكناها ساعة فما فوقها أوغير ذلك من الشروط كالها ه

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة رقم ۱٦ ((فلم يلزم)(٢)فى النسخة رقم ١٦ (فى حالى العقد)(٣) الزيادة من صحيح مسلم ج ١٩٠١)

شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق (١) » فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الاشكال كله ، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ماذكر ناكان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا و لابد لانه عقد على أنه لا يصح (٧) الا بصحة الشرط والشرط لاصحة له فلا صحة لما عقد بان لاصحة له الا بصحة ها لا يصح \*

فَالِ لُوهِي : وأما تصحيحنا الشروط السبعة التيذكرنا فأنها منصوص على صحتها وكلُّ مأنصٌ رسول الله عَلَيْكَانِيُّهُ عليه (٣) فهوفي كتاب الله عز وجل قال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكرلتبين للناس مانزلالهم ) وقال تعالى : ( وماينظق عن الهوى ان هو الاوحي يوحي ) وقال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فاما (٤) اشتر اط الرهن في البيع الى أجل مسمى فلقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَافُرُ هَانَ مَقْبُوضَةً ﴾ وأما اشتراط الثمن الى أجل مسمى فلقول الله تعالى: (اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وأما اشتراط أن لاخلابة فقدذكرنا الخبر فىذلك قبل هـذا المكان بنحو أربع مسائل (٥) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة: أومن أن لاخديعة ومنصناعة العبد . أو الأمة. أو سائر صفات المبيع فلقول الله تعالى: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فنص تعالى على التراض منهما والتراضي لا يكون الاعلى صفات المبيع ، وصفات الثمن ضرورة \* وأما اشتراط الثمن الى الميسرة فلقول الله تعالى: (و إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) ﴿ وروْ ينامن طريق شعبة أخبرنى عمارة الزأبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ بِعَث الى يهودى قدمت عليه ثياب ابعث الى بثوبين إلى الميسرة ، وذكر باقى الخبر ، وأما مال العبد. أوالامة واشتراطه.واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينامن طريق عبدالرزاق نامعمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : « أن رسول الله عند قال : من باع عبد ا ولهمال فماله للبائع إلاأن يشترطه المبتاع ومنباع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الاأن يشترط المتاع ٥

ولم نخالفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين اذ قد ذكر ناغير هما والحمدلله ولم نخالفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين اذ قد ذكر ناغير هما والحمدلله رب العالمين ، وقدذكر نا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل بيع فيه شرط فليس بعا م

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن أبي داو دمطولا اختصره المؤلف (۲) في النسخة رقم ١٤ (لانه عقد مالا يصح) (٣) سقط لفظ عليه من النسخة رقم ١٤ (٤) في النسخة رقم ١٤ (وأما) (٥) ذكر في ص٢٧٦

قال على: فان احتج معارض لنا بقول الله تعالى: (أو فوا بالعقود) وقوله تعالى: (أو فوا بعهد الله إذا عاهد تم) و بماروى: «المسلمون عند شروطهم» قلنا [ و بالله تعالى التوفيق] (١) أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره ، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهى الله تعالى و معاصيه فمن عقد على معصية فرام عليه الوفاء بهافاذ لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و الباطل محرم فلا يحل الوفاء به ، و كذلك قوله تعالى: (وأو فوا بعهدالله اذا عاهد تم) فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص واردفيه وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به ، و وقد نص رسول الله على أن كل شرط ليس في كتاب الله فه و باطل و الباطل لا يحل الوفاء به ،

وأماالأثر فيذلك فاننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سلمان بن بلال نا كثير ابن زيد عن الوليد بنرباح عن أي هريرة قال: قال رسول الله والسياح دثني الحزامي عن شروطهم » و ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عبر عن عمر و بن حزم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله والله وال

والواقدى مذكور بالكرند موكثير بن عبدالله بن عمر و (٢) بن يدهالك متروك باتفاق ، والوليد بن رباح مجهول ، والآخر عبدالملك بن حبيب هالك ، ومحمد بن عمر هوالواقدى مذكور بالكرذب ، وعبدالرحمن بن محمد مجهول لا يعرف ومرسل أيضا ، والذى من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة وهو هالك ، وخالد ابن محمد مجهول وشيخ من بني كنانة ، والآخر فيه اسماعيل بن عبيدالله ولا أعرفه ، وخبر على مرسل ، ثم لوصح كل ماذكر نا لكان حجة لناوغير مخالف لقولنا لأن شروط المسلين هي الشروط التي أباحها الله لهم عنها ، وأما التي نهوا عنها فليست

<sup>(</sup>١) الزيادة من النسخة الحلبية (٧) في النسخة رقم ١٤ ( ابن عمر ) وهو غلط

شروط المسلمين، وقدنص رسول الله كانته على أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و ان كان ما ئه شرط أو اشترط مائة مرة و انه لا يصح لمن اشترطه فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط المسلمين فصح قولنا بيقين ثم ان الحنيفيين. و المالكيين. و الشافعيين أشد الناس اضطرابا و تناقضا في ذلك لانهم يحيزون شروطا و يمنعون شروطا كلهاسوا ، في أنها باطل ليست في كتاب الله تعالى ، ويحيزون شروطا و يمنعون شروطا كلهاسوا ، في أنها باطل ليست في كتاب الله تعالى ، فالحنيفيون. و الشافعيون يمنعون اشروطا كلهاسوا ، في أنها عمل العبد ، و ثمرة النخل المؤبر ولا يحيزون له ذلك البتة الابالشراء على حكم البيوع ، و المالكيون . و الحنيفيون . و الشافعيون لا يجيزون البيع الى الميسرة و لا شرط قول : لا خلابة عند د البيع و كلاهما في كتاب الله عزوجل لأمر النبي (١) و المسلمون في كتاب الله عزوجل لأمر النبي (١) و المسلمون عند شروطهم » و كلهم يجيز بيع الثمرة التي لم يبدصلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى بل قدصح النهي عن هذا البيع جملة ، و مثل هذا كثير هو

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ (امرالنبي) (٢) في النسخة رقم ١٤ هنا

ودابة. أو توب اوغير ذلك فاتما هي له ما دام كل ذلك في ملك فاذاخر جعن ملكه فن الباطل وثير ذلك فاتما هي له ما دام كل ذلك في ملك فاذاخر جعن ملكه فن الباطل والمحال أن يملك مالم يخلقه الله تعالى فا بعد من منافع ما باع فاذا أحدثها الله تعالى فاتما أحدثها الله تعالى فاتماك غيره فهي ملك لمن حدثت [عنده] (٢) في ملك فيطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقي تقسيمه لا نه دعوى بلا برهان ه

وأما قول أحمد فحطأ أيضالان تحريم رسول الله على الشرطين (٣) في بيع ليس مبيحالشرط واحدولا محرماله لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر فو جب طلب حكمه في غيره فو جدناقوله على الله على الشرط اليس في كتاب الله فهو باطل » فبطل الشرط الواحد و كل مالم يعقد الآبه و بالله تعالى التوفيق ، و بقى حديث بريرة . وجابر في الجمل فنقول و بالله تعالى الثوفيق : انناروينا ماحد ثناه محمد بن سعيد بن نبات نامحمد بن أحمد بن مفرج ناعبد الله بن جعفر بن الورد نايحي بن أيوب بن بادى العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث ابن سعد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : « جاء تنى بريرة فقالت : كا تبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقالت عائشة : ان أحب أهلك (٤) أن أعدها لهم

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «عن أبيه» الثاني من سنن النسائي ج ٧ ص ٥ ٩ ٢ (٢) الزيادة من النسخة رقم ٦ ١ (٣) في النسخة رقم ١٤ «للشرطين» (٤) في النسخ كلها «ال احبو اأهلك»

والنه والمرسول الله والمحرر المسلمة والمناه الخبره وعلى ظاهره دون تزيد و الاظن كاذب مضاف المرسول الله والمحرر المسلمة والمحريف اللفظ وهو ان اشترط الو الاعلى المشترى في المبيع المعتق كان الايضر البيع شيئا و كان البيع على هذ الشرط جائز احسنا مباحا و ان كان الو الاء مع ذلك المعتق و وكان اشتراط البائع الو الاء النفسه مباحا غير منهى عنه ثم نسخ الله عز وجل ذلك و أبطله اذ خطب رسول الله على الله عنه كاذ كرنا فينئذ حرم أن يشترط هذا الشرط أوغيره جملة الاشرط الفي كتاب الله تعالى القبل ذلك أصلا ، وقد قال تعالى: ( وما كان المؤمن و الامؤمنين من أنفسهم ) هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) هذا المناه المؤمنين من أنفسهم ) هذا المناه المؤمنين من أنفسهم ) هذا المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسهم ) هذا المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه مؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه ما مؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه مؤمنين من أنفسه ما المؤمنين من أنفسه مؤمنين مؤمنين من أنفسه مؤمنين مؤمنين

برهان ذلك أنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لايبيح الباطل و لايغر أحداو لا يخدعه ، فان قبل : فهلا أجرتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث ؟ قلنا : ليس فيه اشتر اطهم عتقها أصلا (٤) ولو كان لقلنا به ، وقد يمكن أنهم اشتر طوا و لا مهاات اعتقت يوماما أو إن أعتقتها اذ إنما في الحديث أنهم اشتر طوا ولا مها لانفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الاخبارشي الالفظ و لا معنى فيكون من فعل ذلك كاذ باالااننا نقطع ونبت أن البيع بشرط العتق لو كان جائز النص رسول الله عليه عليه وبينه ، فاذ لم يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لا فرق بين البيع بشرط العتق و بين بيعه يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لا فرق بين البيع بشرط العتق و بين بيعه

<sup>(</sup>۱) في النسخة رقم ۱٤ ان يكون لهم الولاء (۲) الزيادة من صحيح البخاري ٣٠٠ س٠٤ و الحديث فيه مطول اختصره المصنف (٣) في النسخة رقم ١٤ عتقا أصلا

بشرط الصدقة أو بشرط الهبة أوبشرط التدبيروكل ذلك لابجوز ه

وأماحديث جابر فاننا رويناه من طريق البخارى ناأبو نعيم نا زكريا سمعت عامرا الشعبى يقول: حدثى جابر بن عبدالله أنه كان يسير على جمل له قدأعيا فمر النبي على الشعبى يقول: حدثى جابر بن عبدالله أنه كان يسير مثله شمقال: بعنيه بأوقية قلت: لاشم قال: بعنيه بأوقية فبعته واستثنيت حملانه الى أهلى فلما قدمنا أتيته بالجملونقدنى ثمنه شمانصر فت فأرسل على إثرى فقال: ما كنت لآخذ جملك فذ جملك ذلك فهو مالك ، و من طريق مسلم نا ابن نمير نا أبى نازكريا \_ هو ابن أبى زائدة \_ عن عامر الشعبى حدثنى جابر بن عبدالله فذكر هذا الخبر وفيه: ﴿ أَن رسول الله عَلَيْكَيْهُ قال له: بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلى فلما بلغت أتيته بالجل فنقدنى ثمنه شمر جعت (٧) فأرسل فى أثرى فقال: أثر انى ماكستك لآخذ جملك خذ جملك و در اهمك فهو لك » ﴿ ومن طريق أحمد بن شعيب أنتيا له معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبدالله فذكر أثر الهولك (٣) قال: لا بل بعنيه قلت: لا بل هولك قال [لابل] (٤) بعنيه قد أخذته بلوه لك (٣) قال: لا بل بعنيه قلت: لا بل هولك قال [لابل] (٤) بعنيه قد أخذته بأوقية أركبه فاذا قدمت المدينة جئته به فقال لبلال [يا بلال] (٤) بعنيه قد أخذته بأوقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو بالم باله وقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو باله وزدله أوقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو باله وزدله أوقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو باله ونصول الله بالمنه بأوقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو بالمنه بأوقية وزده قيراطا» هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر هو بالسلال إلى المناب بالمناب بالمنا

قال أبو محمد: روى هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعا من رسول الله على المنافرة والختلف فيه على الشعى . وأبى الزبير فروى عنهما عن جابر انه كان شهر طامن جابر ، وروى عنهما أنه كان شهر طامن جابر ، وروى عنهما أنه كان شهر طامن جابر ، وروى عنهما أنه كان شهر طامن وسول الله المنافية فنحن نسلم لهم انه كان شهر طاشم نقول لهم و بالله تعالى التوفيق : انه قد صح أن رسول الله المنافية قال الله المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة المنافزة على الله المنافزة عنه و المنافزة على المنافزة عنه و المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة عنه ا

<sup>(</sup>۱) و صحبح البخارى چ ٤ ص ٣٠ فسار بسير (۲) فى النسخة رقم ٢١ ثم انى رجعت و ماهنامو افق لمسا. فى صحبح مسلم ج ١ ص ٧٠ ٤ (٣) فى سنن النسائى ج ٧ ص ٩٩ ٢ قلت ٤ بل هو لك يار سول الله (٤) الزيادة من سنن النسائى (٥) الزيادة من سنن النسائى (٦) فى النسخة رقم ١ ١ ( إذلا سبيل) (٧) فى النسخة رقم ٤١ (وترك)

وصح أن في حال المماكسة كان ذلك أيضا في نفسه عليه السلام لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يما كسه ليأخذ جمله فصح أن البيع لم يتم فيه قط فانما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط و هذا هو مقتضى لفظ الأخبار إذا جمعت ألفاظها ، فاذقد صح أن ذلك البيع لم يتم ولم يو جدفى شيء من ألفاظ ذلك الحبر أصلا أن البيع تم بذلك الشرط فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جو از بيع الدابة و استثناء ركوبها أصلاو بالله تعالى التوفيق ه

فأما الحنيفيون. والشافعيونفلايقولون بحوازهذا الشرط أصلافا نماالكلام بيننا وبين المالكيين فيه فقط. ، وليس في هذا الخبر تحديد يوم ولامسافة قليلة من كثيرة ومن ادعی ذلك فقد كذب ، فن أين خرج لهم تحديد مقدار دون مقدار ؟ و يلزمهم اذلم يجيزوا بيع الدابة على شرط ركو بها شهرا ولا عشرة أيام،وأبطلواهذا الشرط وأجازوا ببعهاو اشتراط ركومهامسافة يسيرة أن يحدوا المقدار الذي يحرم مهماحرموه من ذلك المقدار الذي حللوه هذافرض عليهم والافقدتر كوا من اتبعهم في سخنة عينه وفي مالايدري لعله يأتي حراما (١) أو يمنع حلالا ،وهذا ضلال مبين ، فان حدوا في ذلك مقدارا ماسئلواعن البرهان في ذلك أن كانوا صادةين؟ فلاح فسادهذا القول بيقين لاشك فيه ، ومن الباطل المتيقن أن يحرم الله تعالى علينا مالا يفصله لنامن أوله لآخره لنجتنبه ونأتى ماسواه اذاكان تعالى يكلفنا ماليس فىوسعنامن أننعلم الغيب وقد أمننا الله تعالى من ذلك، ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ : ان في بعض ألفاظ الخبر أن ذلك كان حين دنوا من المدينة قلنا: الدنو يختلفُ ولا يكون الابالاضافة فمن أتى من تبوك فكان من المدينة على ست مراحل أوخمس فقد دنامنها ، ويكون الدنو أيضا على ربع ميل وأقل أوأكثر فالسؤال باق عليكم بحسبه ، وأيضافان هذه اللفظة انماهي في رواية سالم بن أبي الجعد وهو انماروي أنركوب جابركان تطوعا من النبي عَيَالِيَّةٍ وشرطا ، وفي رواية المغيرة عن الشعيعن جابر دليل على أن ذلك كان في مسيرهم مع النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النبي عَيَالِيَّةٍ منع من ذلك الشرط إلا في مثل تلك المسافة فاذ لم يقيسوا على تلك المسافة سائر المسافات فلا تقيسوا على تلك الطريق سائر الطرق (٢) ولا تقيسوا على اشتراط ذلك فيركوبجمل سائرالدواب والا فانتم متناقضون متحكمون بالباطل ، واذ قستم على تلك الطريق سائر الطرق.وعلى الجمل سائر الدواب فقيسوا على تلك المسافة سائرُ المسافات كافعلتم في صلاته عليه السلام راكبا متوجها إلى خيبر الى غير القبلة فقستم على تلك المساغة سائر المسافات فلا حأنهم لامتعلق لهم فيهذا الخبر أصلاو بالله تعالى التوفيق،

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ (ياتي محرما) (٢) في النسخة رقم ١٦ (سائر الطريق)

وقد جاءت عن الصحابة رضى الله عنهم آثار فى الشروط. فى البيع خالفوها \* فمن ذلك مارويناه من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا لوأن عثمان بن عفان . وعبدالرحمن بن عوف عوف قد تبايعا حتى ننظر (١) أيهما أعظم جدا فى التجارة فاشترى عبدالرحمن بن عوف من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألفا أونحوها ان أدر كتها الصفقة وهى سالمة ثم أجاز قليلا ثمر جع فقال: أزيدك ستة آلاف ان وجدها رسولى سالمة قال: نعم فوجدها وسول عبدالرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر ، قيل للزهرى: فان لم يشترط قال: فهى من البائع \* فهذا عمل عثمان . وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وعلمهم لا مخالف لهم يعرف منهم ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهرى ، فخالف الحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون كل هذا وقالوا: لعل الرسول يخطى ، أو يبطى ، أو يعلى ، أو يعرضه عارض فلايدرى متى يصل وهم يشنعون مثل هذا اذا خالف تقليدهم ه

و من طريق و كيع نا محمد بن قيس الأسدى عن عون بن عبد الله عن عتبة بن مسعود قال: ان تميا الدارى با عداره و اشترط سكناها (٧) حياته وقال: انما مشلى مثل أم موسى رد عليها ولدها و أعطيت أجر رضاعها \* ومن طريق و كيع عن سفيان الثورى عن أبى اسحاق السبيعى عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان و اشترط سكناها ، و به يأخذ أبو ثور فخالفوه و لا مخالف لذلك من الصحابة بمن يجيز الشرط فى البيع ، وقد ذكر نا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث دارا بمكة للسجن من صفوان بأر بعة آلاف على أن رضى عمر فالبيع تام فان لم يرض فلصفوان أر بعمائة فخالفوهم كلهم م ومن طريق يحي بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر أخبر نى نافع عن ابن عمر انه اشترى بعيرا بأر بعة أبعرة على أن يو فوه اياها بالربذة وليس فيه وقت ذكر الايفاء فخالفوه م ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال: أصاب عمار ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال: أصاب عمار

ومنطريق حماد بنسلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال: اصاب عمار ابن ياسر مغنما فقسم بعضه و كتب الم عمر يشاوره فتبايع الناس الم قددو الناس بحضرته فخالفوه ، وأمانحن فلاحجة عندنا فى أحد دو رسول الله والناس بحضرته فخالفوه ، وحكم على بشرط الخلاص . وللحنيفيين . والشافعيين تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط فى البيع ومامنعوا منه فيها قد ذكرنا بعضه ونذكر فى مكان آخر ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره الأن الأمر أكثر من ذلك و بالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ حتى نعلم (٧) في النسخة ١٦ سكناه

على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء ، والثمن على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء ، والثمن مضمون على البائع ان قبضه ولا يصححه طول الأزمان ولا تغير الأسواق ولا فساد السلعة ولاذها بها ولا موت المتبايعين أصلا ، وقال أبو حنيفة في بعض ذلك كاقلنا ، وقال في بعض ذلك : من باع بيعا فاسدا فقيضه المشترى فقد ملك ملكا فاسدا و أجاز عتقه فيه ، وقال مالك في بعض ذلك : كاقلنا ، وقال في بعض ذلك : ان من البيوع الفاسدة بيوعا تفسخ وقال أن يطول الأمر أو تتغير الأسواق فتصح حيئة نه

قال أبو محمد: وهذان قولان لاخفا بفسادهما على من نصح نفسه ، أماقول أبى حنيفة: فقد ملكه ملكا فاسدا فكلام في غاية الفساد و ما علم أحد قط في دين الله تعالى ملكا فاسدا أنماهو ملك فهو صحيح أو لاملك فليس صحيحا ، و ماعدا هذا فلا يعقل ، و اذ أقروا أن الملك فاسد فقد قال تعالى: ( والله لا يحب الفساد ) قلا يحل لاحد أن يحكم با نفاذ ما لا يحبه الله عز وجل ، و قال تعالى: ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) فمن أجاز شيئا نصالله تعالى على أنه لا يصلحه فقد عارض الله تعالى فى حكمه و هذا عظيم جدا ، و قد احتج بعضهم في هذا محديث مر مرة \*

قال أبو محمد: هـذا أحتجاج فاسد الدين ونبرأ الى الله تعالى بمن نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الباطل وأجاز الفاسد والله ما تقر على هذا نفس مسلم ، واحتج

بعضهم بأن البائع سلطه عليه \*

قال أبو محمد: ليس لأحد أن يسلط غيره على شيء من ماله بمالم بأذن الله تعالى فيه فليجيزوا على هـذا أن يسلطه على وط. أمولده وأمته ، وهذه ملاعب و ضلال لاخفاء به (١) م وأماقول مالك فاول مايقال لمن قلده: حدوا لنا المدة التي اذا مضت صح البيع الفاسد عند كم بمضيها والافقد ضللتم وأضللتم ، وحدوا لنا تغير الأسواق الذي أبحتم به المحرمات فان زيادة نصف درهم وحبة و نقصان ذلك تغير سوق بلاشك ، فان أجازوا صحة الفاسد بهذا المقدار فقد صح كل بيع فاسد لانه لابد من تقلب القيم بمثل هذا أوشبهه في كل يوم ، ثم نسأ لهم الدليل على ماقالوه من ذلك ولاسبيل اليه لامن قرآن . ولا من سنة . ولا رواية سقيمة . ولاقول أحديم في قبله . ولاقياس . ولارأى له وجهبل هو اباحة أكل المال بالباطل ، فانذكروافي ذلك حديث النعان بن بشير عن النبي والمناتبة عليه هو اباحة أكل المال بالباطل ، فانذكروافي ذلك حديث النعان بن بشير عن النبي والحرام بين وينهما مشتبهات لا يعلها كثير الناس فن تركما اشتبه عليه له

<sup>(</sup>۱) كذاف جميع النسخ والراجح بها 6 وهذه عادة المصنف في أن يذكر الضمير مذكر او يكون مرجعه مؤنثا أو جمعا

كان لماسواه أترك واستبر ألدينه وعرضه » أو كلاماهذا معناه قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الخبر لأنكم ان قلتم: انكم انكما حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكم تحريمه من تحليله قلنا: إما كذبتم واماصدقتم فان كنتم كذبتم فالكذب حرام ومعصية وجرحة ، وان كنتم صدقتم فما أخذتم بما في الحديث الذي احتججتم به من اجتناب القول و الحمكم فيما اشتبه عليكم بل جسرتم أشنع الجسر فنقلتم الأملاك المحرمة وأبحتم الأموال المحظورة فيما أقررتم بألسنتكم أنه لم يتبين لكم تحريمه من تحليله فخالفتم ما في ذلك الخبرجملة ، وان قلتم حكمنا بذلك حيث ظننا انه حرام ولم نقطع بذلك قلنا : قد حرم الله تعالى ورسوله قوما حكموا فيما ظنوه و لم يستيقنوه ، وقال رسول الله تعليلية : «ايا كم والظن فان الظن أكذب الحديث » والفرض على من ظن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحمكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فاذا تيقن حكم حينئذ »

قال على : المفتى قاض لأنه قد قضى بوجوب ماأوجب وتحريم ماحرم أو إباحة ماأباح ، فمن أيقن تحريم شيء بنص من القرآن أو من رسول الله عليه ثابت فليحرمه وليبطله أبدا ، ومن أيقن باباحته بنص كاذكرنا فليبحه ولينفذه (١) أبدا ، ومن أيقن بوجوب شيء بنص كاذكرنا فليوجبه ولينفذه أبدا وليس في الدين قسم رابع أصلاء ومالم يتبين له حكمه من النص المذكور فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائد كذ: (لاعلم لنا الاماعلينا) وماعداهذا فضلال فعوذ بالله منه ، قال تعالى : (فاذا بعد الحق إلا الضلال) على الماء المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسب

المبتاع فيكون له ولاحصة له من الثمن كثر أوقل ولاله حكم البيع أصلا، فان كان في ما المبتاع فيكون له ولاحصة له من الثمن كثر أوقل ولاله حكم البيع أصلا، فان كان في مال العبد أو الآمة ذهب كثير أوقليل وقد ابتاع الآمة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر نقد ا أو حالا في الذمة أو إلى أجل جاز كل ذلك ، وكذلك ان كان فيه فضة ولا فرق ، فان اطلع على عيب في العبد أو الآمة رده أوردها و المال له لا يرده معه ، فان

<sup>(</sup>١) سقط لفظ (ولينفذه) من النسخة ١٤

وجد بالمالعيبا لايردالعبد منأجلذلك ولاالأمة فانباع نصف عبده أو نصف أمته أوجزءا مسمىمشاعافيهمامنهما جازذلك ولايجوز هنااشتراط المالأصلا، وكذلك لوباع نصيبه من عبديينه و بين آخر و لافرق ، فلوباع اثنان، عبداً بينهما جاز للمشــتري أشتراط الماللان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا، والاشتراط غير البيع (١) فليسله حكم البيع ولم يخص عليه السلام معلو مامن مجهول ولامقدارا من مقدار ولامالا من مال فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك ، وقد ملك المال بالشرط الصحيح وليسمادخل في صفقة الرد (٢) فليس عليه رده بعيب فيه ولابعيب في المبيع ، ومن باع نصف عبدمشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشترى عبدا و انما جعل عليه السلام اشتراط المال لمناشتري عبدا وإذا اشترىعبدا مناثنين فقدابتاع عبدا فله اشتراط المال ، وهذا كله قول أصحابنا ، وقالمالك كقولنا في اشتراط الذهب. والفضة . والمجهول . والكثير . والقليل ، وقال أبو حنيفة . والشافعي : لايجوزذلك الابحـكم البيوع وهذاخـلاف للحـديث مجرد، فردواماأياح اللهتعالي منالشروط وأجازوا ماأبطل الله تعالى منها ﴿ ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أناعبيدالله ن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا و له مال فهاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن طريق سعيد بن منصور ناأبو الأحوص ناأشعث بن أبي الشعثاءقال: باع رجل غلامه ولم يشترط واحد منهما ماله فوجد للغلام مال فقضي بهشريح للبائع ومن طريق سعيد بن منصورنا هشيم أنايونس . ومغيرة . وأبو اسحاق الشيباني و بعض أصحابنا عن الشعى عن شريح ، قال يو نس . عن الحسن ، وقال مغيرة : عن ابر اهيم، وقال الشيباني: عن الشعبي عن شريح ، وقال بعض أصحابنا : عن الشعبي ، ثم اتفقو اكلهم الحسر. والنخمي . وشريح . والشعيعلىأن من باع عبداوله مال فالهللمشتري ولاحجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، و بالله تعالى التو فيق ﴿

العبد أوالامة ممال العبد أوالامة وللمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أوالامة وله أن يشترط ثلثا أوربعاً أونجو ذلك ، ومنع من ذلك مالك . وأبو سليمان وقالا : لا يجوز أن يشترط الا الجميع أو يدع \*

وَ اللّٰ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَمٌ وَهَذَاخَطَأُ لَازَرَسُولَ الله صلى الله عليه و آله وسلم لم يقل فالهللبائع الأأن يشترط كله المبتاع وبعض المال مال فهو داخل فى نص مقتضى لفظه عليه السلام، وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>١) فالنسخة أرقم ١٦ خلاف البيم (٢) في النسخة رقم ١٤ في صفة الرد

ولا المناه المناه المناه المناه النص فى العبد فمن أين قلتم بذلك فى الأمة؟ قلنا: لفظة العبد تقع فى اللغة العربية على جنس العبيد و الاماء لان العرب تقول عبدو عبدة و العبد اسم جنس كما تقول: الانسان و الفرس و الحمار و بالله تعالى التوفيق ، وان أحق الناس بان يعكس عليه هذا الاعتراض و يلزم هذا السؤال من فرق بين العبد . والأمة فى الحكم فرأى الزنافى الأمة عيبا يجب به الردولم يره فى العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنيفيين ، ومن رأى أن للرجل أن يجبر أمته على النكاح و لا يجبر العبد الذكر على النكاح من المالكيين ، فان كانت الامة فى استثناء ما لها فى البيع الما و جبقيا ساعلى العبد فليقيسوها عليه فى الرد بالعيب وفى الاكراه فى النكاح و الافقد تحكموا ،

• ١٤٥ من اع نخلا قدأ برت فشمرتها للبائع الأأن يشترطها المبتاع والتأبير فىالنخلهو أن يشقق الطلعو يذر فيهدقيق الفحال (١) وأما قبل الابار فالطلع للمبتاع ولايجوزفى ثمرة النخلإلا الاشتراط فقط وأماالبيع فلاحتىيصير زهوا فاذآ أزهى جاز فيه الاشتراط مع الأصول وجاز فيها البيع مع الأصول ودون الأصول وليس هذا الحكم الافيالنخل المأبور وحـده كما جاء النص، ولو ظهرت ثمرة النخل بغير إبارلم يحل اشتراطها أصلالانه خلاف أمررسول الله ﷺ، وأماسائر الثارفان من باع الأصول وفيها ثمرة قدظهرت أولم يبد (٢) صلاحها فالثمرة ضرورة ولا بد للبائع لايحل بيعها لامع الأصول ولا دونها ولااشتراطها أصلا ، ولا يجوز لمشترى الأصولأن يلزمالبائع قلع الثمرة أصلا الاحتى يبدوصلاحها فاذابدا صلاحها فله أن يلزمه أخذما يمكنالنفع فيه بوجهما من الوجوه ولايلزمه أخذ مالا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه ، وأما تخصيص النخل بماذكرنا فلان النصلم يرد الافيها فقط مع وجودالاباروالقياس باطل. والتعليل بظهور الثمرة باطللانه دعوى كاذبة بلادليل، وأماقولنا: لايجوزف ثمرة النخل الاالاشتراط فقطمالم تزه فلماذكرنا قبل مننهي النبي عَلَيْهُ عَنْ بِيعِ النَّمْرَةُ حَتَى تَزْهَى وَتَحَمَّرُ فَلَا يَجُوزُ بِيعِهَا قَبْلُ أَنْ تَزْهَى أَصلا وأباح عليه السلام اشتراطها فيجوز ماأجازه عليهالسلام ويحرم مانهىءنه وماينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴿ وقاس الشافعيون . والمالكيونسائر الثمار علىالنخلوأجازواهم والحنيفيون بيع الثمرة قبل بدوصلاحها وقبل أن تزهى على القطع أومع الأصول ، وهذا خلاف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واباحةماحرموماعجز عليه السلام قطعن أنيقول إلاعلى القطع أومع الأصول وماقاله

<sup>(</sup>١) فحال النخل هوما كان من ذكوره فحلالا نائه (٧) في النسخة رقم ١٤ و لم يبد

عليه السلام قط فهوشر علم يأذن به الله تعالى \* وبمن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لابشرط القطع ولابغيره سفيان الثورى . وابن أبي ليلي ه روينامن طريق مسلم نا يحى بن يحي عن ما لك عن نافع عن ابن عمر قال: « إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى (١) » \* ورويناه أيصامن طريق أيوب.وعبيدالله بن عمر . وموسى بن عقبة . و يحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ور ويناه أيضا من طريق اسماعيل بن جعفر . وشعبة كلاهما عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﴿ لِلنَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن يبدو صلاحه ، \* ورويناه أيضامن طريق ابنشهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عَالَيْكُمْ وَمُ ومن طريق أبى الزبير . وعمر و بن دينار كلاهما عن جا برعن الني صلى الله عليه و آله و سلم م ومن طريق سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن عبد الرحن كلاهما عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ، فصار نقل تواتر عن الذي صلى الله عليه و سلم ، و من الصحابة ، و الى التابعين وفيمن دونهم ، فانقطع شيءمن الثمرة فان كان ان ترك أزهي ان كان بلحا أو بسرا أوظهر فيه الطيب ان كان من سائر الثارلم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أبا حرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فيها ، فإن كان ان ترك لم يزه أبدا ولاظهر فيه الطيب أبداحل بيعه بعد القطع لاقبله لانهحينئذ قدخر جعن الصفة التيأحلرسولالله صلى اللهعليه وسلم جواز بيعهاليهاو بيقين يدرى كل ذي فهم وتمييز أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انماهو بلاشك فماان ترك أزهى أوظهر صلاحه (٧) لا يمكن غير ذلك ، وأما مالا يمكن أن بصبر الى الازهاء أبدا ولا أن يبدو صلاحه أبدافليس هوالذي نهي عليه السلام عر. بيعه حتى يزهي أو حتى يبدو صلاحه فاذليسهو المنهى عن بيعه فقدقال الله تعالى : (وأحل الله البيع)و أماقولنا: لايجوز لمشترى الأصول ان يأخذ البائع بقلع ثمرته قبل أن يمكنه الانتفاع بها فللثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق المغيرة من شعبة أنه عليه السلام « نهي عن اضاعة المال » والبائع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكون هو المضيع لماله ، وكذلك القول فيمر . باع أرضا وفيهابذرله ونوى ولم يبع البذر ولا النوى فليس لمشترى الأرض أخذه بقلع ذلك الاحتى بصير النبات فىأول حدو دالانتفاع بهفى وجهما فليس له حينشذ أن يغل أرض غيره ولا شجر غيره بمتاعبه بغير اذن صاحب الأصل، وبالله تعـالى التوفيق ه

<sup>(</sup>۱)فصحیح مسلم ج ۱ ص ۱ ع ٤٤ (البائم والمبتاع) (۲)فى النسخة ۲ ۱ (وظهر صلاحه ) ( م ٤٥ – ج ۸ المحلي )

1801 مسألة وأمابعد ظهور الطيب في ثمرة النخل فانه يجوزفيها الاشتراط إن يبعث الأصول و يحوز فيها البيع مع الأصول ودونها ، أما الاشتراط فلوقوع الصفة عليها (١) وهي قوله عليه السلام: « قدأ برت ، فهذه ثمرة قدأ برت ، وأماجو از يبعها مع الأصول ودونها فلا باحة وسول الله عملية يبعها اذا أزهت و بالله تعالى التوفيق ،

١٤٥٢ مسم كر ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشترى أن يشترط جميعهاانشاء أونصفهاأوثلثها أوجزءا كذلك مسمى مشاعافي جميعها أوشيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيباردها ولم يلزمهرد الثمرة لأن بعض الثمرة ثمرة وقوله عليه السلام: « و فيها ثمرة قدأ برت فثمرتها للبائع إلاأن يشترطها المبتاع »يقع على كل ما كان منها يسمى ثمرة للنخلوالاشتراط غيرالبيع فلايرد مااشترط منأجلرده لمااشترى إذلم يوجب ذلك نص قرآن . ولاسنة ، فلو اشترى ثمرةالنخل بعدظهور الطيب أو ثمر أشجار غير النخل ثمم وجـدبالأصول عيبا فردهاأو وجدبالثمرة عيبافردها ، فانكان اشترى الثمرة معالأصول صفقة واحدةرد الجميع ولابدأوأمسك الجميعولابدلأنها صفقة واحدة ، فلو كاناشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردهاانرد الأصول بميب ولا يرد الأصول الاان ردالثمرة بعيب، فلواشترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أوبعضها فوجدالبيع فاسدافوجب رده ردالثمرة ولابدوضمنهاان كانأتلفها أوتلفت لأنرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لم يبح الاشتراط الاللبتاع ولا يكون مبتاعا الامن قدصح بيعه ، وأمامن لم يصح بيعه فليسهو الذي جعل له النبي صلى الله عليهو آ لهو سلم اشتراط الثمرة فاذليس هوذلك فحرام عليهما اشترطه مخلاف أمررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو متعدقال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتد و اعليه بمثل ما اعتدى عليكم) م ١٤٥٣ مَسْمَا لِن ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قدأ برلم بجز للستاع اشتراط ثمرتها أصلا ولايجوز ذلك الافى ثلاثة فصاعدا ، ومن باع حصة لهمشاعة في نخل فان كانيقع له في حصته منها لوقسمت ثلاث نخلات فصاعدا جاز للبتاع اشتراط. الثمرة والا فلا والثمرة في كل ماقلنا للبائع ولا بدلقول رسول الله صلى الله عليه و أ له وسلم : «من باع نخلا قدأ برت فشمرتها للبائع إلاأن يشترطه المبتاع ، فلم يحم عليه السلام بذلك إلا في نخل ، وأقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا لأن لفظ التثنية الواقع على اثنين معروف في اللغة التي بها نول القرآن و خاطبنا بهار سول الله صلى الله عليه وآله و سلم، و أول لفظ الجمع (٧) انما يقع على الثلاث فصاعدا ، فان ذكروا قول الله تعالى: (فقد صفت قلوبكما) قلمنا:

<sup>(</sup>١) في النبيخة ١٤ الصفقة عليها (٢) في النسخة ١٤ وأقل لفظ الجمع

المعروف عندالعرب أن كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنه بلفظ الجمع وقدقال الراجز (١) ومهم مين قذفين مرتين ﴿ ظهراهما مثل ظهور الترسين

﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ : الجمع ضم شيء إلىشيء فالاثنان جمع قلنا : هذا باطل ولوكان كما قلتم لجازأن نخبر عن الواحد بلفظ الجمع فيقال: زيدقا مواو الرجل قتلوا لأن الواحد أيضا أجزاء مجموع بعضها إلى بعض ، وبالله تعالى التوفيق \*

\$ 0 \$ 1 مرم الله ولا يحل بيع سلعة على أن يو فيه الثمن في مكان مسمى و لا على (٧) أن يو فيه السلعة في مكان مسمى لا نه شرط ليس في كتاب الله عزو جل فهو باطل لكن يأخذه البائع با يفائه الثمن حيثهما أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى ان كان الثمن حالا (٣) لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله وسلم باعطاء كل ذي حق حقه ، وليس على البائع إلا أن لا يحول (٤) بين المشترى و بين ما باع (٥) منه فقط و بالله تعالى التوفيق ه

1800 مَمْمُ اللَّهُ وَلَا يُحِلُّ بِيعِ جَارِية بشرط أَنْ تُوضع على يدى عدل حتى تحيض رائعة كانت أوغير رائعة والبيع بهذا الشرط. فاسد ،فانغلب على ذلك فبيعه نام وهو قولأبي حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان، وأوجبه مالك في الرائعة ولم يوجبه في غيرالرائعة ، وهذاأول التناقض . وفساد القوللأنغير الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة وتحمل كماتحمل الرائعة ، ثم أعظم التناقض قولهم : انالحيض لا يكونبراءةمنالحل وان الحامل قد تحيض فقلنا لهم : يأهؤ لا. فلا أي معنى أوجبتم منع المشترى من جاريته وأوجبتم هذاالشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن . ولا سنة . ولا رواية فاســـدة . ولاقول صاحب. ولاقياس. ولاتورع. ولارأى يعقل؟ وأنتم تقولون: انها اذاحاضت أسلمت اليه وحلله التلذذ منهافيها فوق المئزروحلله وطؤها بعدالطهر ، وبمكن عندكم أن تكون حاملًا من البائع حينتُـذ ، فأى فرق بين ما أبحتم له الآن و بين مامنعتموه منه قبلأن تحيض وخوف الحمل , وفساد المبيع موجود في كلتا الحالتين ؟ فأي عجب أعجب منهذا! ولاخلاف بيننا وبينكم في انه ان ظهربها حمل بعد الحيض و بعد إباحتكم له وطئها فولدته لأقل من ستة أشهر فان البيع مفسو خوهي مردودة إلى البائع (٦) وولدها به لاحق ان كان قدأ قُر بوطئها ولم يدع استبراء، فأى منفعة للمواضعة أو أى معنى لها؟ فان قالوا: انمـا اتبعنا النصالوارد لاتوطأ حائل حتى تحيض قلنا : كلابلخالفتم هذا النص بعينه لأنكم فرقتم بين الرائعة وغير الرائعة وليس هذا فى الخبر ولاقاله احــد نعلمه

<sup>(</sup>١) فى النسخة ٦ ١ الشاعر (٢) فى النسخة ٦ ١ ولا يحل (٣) فى النسخة ٦ ١ ان كان الثمن مؤجلاو هو غلط (١) فى النسخة ٤ ١ الاان يحول و هو خطأ (٥) فى النسخة ٤ ١ و بين ما باعه (٦) فى النسخة ٢ ١ مر دودة البائم

قبلكم ، وفرقتم بين البكروغيرالبكر وليس ذلك في الخبر وليس لكمان تدعوا ههنا اجماعا فان الحنيفيين يقولون: ان البكروغير البكرسواء لاتوطأ واحدة منهما حتى تحيض أوحتى تستبرىء بماتستبرى، بهالتي لاتحيض وهذاخبرلم يصح (١) ولو صح لقلنابه لكنا(٢) نقول: لايبيعها (٣) حتى يستبرئها بحيضة ولايطؤها المشترى حتى يستبرئها كذلك احتياطا (٤) خوف الحمل فقط فان أيقنا أن بهاحملا من البائع فالبيع حرام ان كانت (٥) أم ولده وان كان الحمل من غيره فالبيع حلال والوطء حرام حتى تضع و تطهروهو مؤتمن على ذلك كائتهانه على ماحرم عليه من وطء الحائض. والنفساء ولا فرق إذلم يأت نص بغير ذلك ، ولا فرق بين ائتهانه على التي اشترى و بين ائتها نكم من تضعونها عنده لذلك ، وأنتم لا تفرقون بين الثقة و بين غير الثقة ههنا وفرقتم بين الرائعة و غيرالرائعة و هذا تخليط و تناقض ، وأما الحكم فيها ان ظهر بهاحمل فسنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم على النشاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله المولية و النه و العلى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لاحول و لاقوة الابالله المهاد المؤلفة و المؤلفة

١٤٥٦ مَنْ إِنْ ولايحل بيع عبدأوأمة علىأن يعطيهما البائع كسوة قلت أوكثرت ؛ ولابيع دابةً علىأن يعطيها البائع إكافهاأورسنهاأو بردعتها ، والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ لايحل فمن قضي عليه بذلك قسر افهو ظلم لحقه (٦) والبيع جائز ه برهانذلكأ نهشرط ليس في كتاب الله عزو جل فهو باطل ، وقال تعالى: (وَلَاتَأَكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واندما. لم وأموالكم عليكم حرام، فسمى الله تعالى أخذالمر. مال غيره من غير تراض بالتجارة باطلا وحرمه إذنهى عنه وعلى لسان رسوله عليه السلام أيضا ، والكسوة مالالبائع ولم يبعها برضىمنه فلايحل أخذهامنه أصلا، وهذاقول ألى حنيفة . والشافعي . وأبي سلمان . وأصحابهم ، وقال مالك : يجبر على كسوة مثلها للشتاءان بيعت فى الشتاءوعلى كسوة مثلها فىالصيف ان بيعت فىالصيف كسوة تجوز الصلاة فى مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن . ولاسنة . ولارو اية سقيمة . ولاقياس . ولارأى سديد ولاقولأحدنعلمه قبله نعني بهذا التقسيم وقدروى عن ابن عمر كل حلى وكسوة على الأمة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيتخ وهم لا يقو لون بهذا ؛ فان قالوا : كسوتها من مالها قلنا : تناقضتم ههنافي موضعين · أحدهما أنها ان كانت من مالها فقــد أجرتم اشتراط بعض مالها وهذا حرام عندكم ، والثاني أن نقول لكم : كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على احضارهاأحب أم كرهمن حيث شاء؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال

<sup>(</sup>١)فالنسخة ١٦ (لايصح)(٢)في النسخة رقم ١٤ (و لكنثا)(٣)في النسخة ١٤ (لايبيمهما)(٤)في بعض النسخ اختيارا (٥) في النسخة ١٦ وكانت (٦)في النسخة ١٦ (فهو ظلم له)

الأمـة أترونالبرذعة والرسنمن مال الحمار والبغل اذقلتم : لايباع الاومعـه برذعة ورسن ؟ ثممن أين لم تقولوا بهذا في السرج. واللجام ? وهذه أعاجيب وشنع لاندري منأين خرجت ، وهلاأوجبتم عليه نفقة شهر أوشهرين تصحبها اياها كما أوجبتم عليه كسوة عامأونصف عام؟ وما [ندرى] (١) الفرق بين الكسوة والنفقة بل النفقة أوكدلانها لاتعيش (٢) دونها ، فانقالوا : مشتريها ينفق عليها قلنا : و مشتريها يكسوها أيضًا كما يلزمه أن يكسُو زوجته ولا يلزم أباها ولا أخاها الذي يزوجها كسوتها مذتنزوج، فانقالوا: أيبيعها عريانة ؟ قلنا: أيبيعها جائعة ولافرق؟ وقال بعضهم: الكسوة ركن منأر كانهافقلنا: هذا كذبوحمق معا، و ماعلمنا للانسان أر كانا تكون الكسوة بعضها، فانادعوا عمل أهل المدينة قلنا : كذب من قال هذا ، ومن الباطل المتيقن أن تكون هذه الشريعة عندأهل المدينة ثم يكتمهاعمر . وعثمان . وعلى . ومعاوية . والحسن .وعبدالله ابن الزبير رضى الله عنهم حتى لايدريها أحد الامالك ومن قلده ، وبالله تعالى التوفيق \* ١٤٥٧ مَنْ إِنْ وَلا يُحلُّ يع سلعة لآخر (٣) شمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولى البيع \* روينا من طريق ابن أبي شيبة ناهشيم عن عمر وبن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى (٤) بأساأن يعطى الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فها ازددت فلك ، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف ، وأجازه شريح . والحكم . والشعى. والزهري. وعطاء \* وقد رو ينا من طريق محمدين المثني ناعبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيدعن أيوب السختياني عن محمد بن سير بن انه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أوالشيء فيقول له : ماازددتعلى كـذا أوكذا فهو لك \* و به الى عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة . وسفيان الثورى كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي انه كرهذلك وكرهه الحسن . وطاوس \*

قال أبو محمد: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [فهو باطل] (٥) ، فان باعه المأمور على هـذا الشرط فالبيع باطل (٦) لانهاو كالة فاسدة و لا يجوز بيع شيء الا بتولى صاحبه أو بوكالة صحيحة و إلا فهو عمل فاسد فلو قالله: بعه بكذا وكذا فان أخذت أكثر فهو لك فليس شرطا و البيع صحيح وهي عدة لا تلزم و لا يقضى بها لأنه لا يحل مال أحد بغير رضاه و الرضا لا يكون إلا بمعلوم وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب

السلعة اذا علم مقدارها وبالله تعالى التوفيق ﴿

١٤٥٨ - مسألة - ولا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لابعدد ولا بوزن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخة ۲ (۲) في النسخة ۱ ( « لاعيش » (٣) في النسخة ۲ ( « لاحد » (٤) في النسخة ١٦ ( « الريادة من النسخة ١٦ (٦) في النسخة ١٤ ( ( البيع فاسد ) ١٦ ( عن ابن عباس قال ; لا نرى » الخ (٥) الزيادة من النسخة ١٦ (٦) في النسخة ١٤ ( ( فالبيع فاسد )

ولابكيل كمن باع رطلا . أو قفيزا . أو صاعا . أومديا (١) . أو أو قية من هذه الجملة من التمر . أو البر . أو اللحم . أو الدقيق . أو كل مكيل فى العالم . أو موزون كذلك ، وكمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة . أو أى عدد كان . أو من كل ما يعد . أو كمن باع ذراعا أو ذراعين أو نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت ابعاض كل ذلك أو لم تستو و أنما تجب أو لا المساومة فاذا تراضيا كال أو و زن أو ذرع أو عد ، فاذا تم ذلك تعاقد البيع حينه على تلك العين المكيلة أو الموزونة . أو المذروعة . أو المعدودة ثم بقى التخيير من أحدهما للا خرفيمضي أو يرد . أو يتفرقا بابد انهما بزو ال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل ، فلو تعاقد البيع قبل ماذكر نامن الكيل . أو الوزن . أو العد . أو النرع لم يكن بيعاً وليس بشي ، وأجازه الما الكيون فيما استوت أبعاضه كالدقيق واللحم . والتمر . والزبيب و نحو ذلك ، ولم يجيزوه (٢) فيما اختلفت أبعاضه كالبطيخ . والقثاء . والبيض . والجوارى . والجيتان . وسائر الحيوان . والجوهر . ونحو ذلك ، وأجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى ولم يجزه من أربعة أثواب ، وهذا تخليط ناه يك به يه

برهان صحة قولنا قول الله تعالى: ( ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ) فحرم الله تعالى أخذا لمرد مال غيره بغير تراض منهما وسماه باطلا ، و بضرورة الحسيدرى كل أحدان التراضى لا يمكن البتة إلانى معلوم متميز و كيف ان قال البائع: أعطيك من هذه الجهة وقال المشترى: بل من هذه الآخرى كيف العمل ؟ ومن جعل أحدهما بالاجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخر و هذا ظلم لاخفاء به عو برهان آخر وهو نهى رسول الله والله والمنافق و برهان آخر وهو الذى باع و لايدرى المشترى أى شيء اشترى و هذا حرام بلاشك هو البائع أى شيء هو الذى باع و لايدرى المشترى أى شيء اشترى و هذا حرام بلاشك هو برهان ثالث وهو انهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعاً على هذه الجهة أوهذه الأخرى أو اشترى منه اما هذه الجهات أو هذه الأخرى فانه بيعباطل مفسون أوهذه الأخرى أو اشترى منه اما هذه الجهات أو هذه الأخرى فانه بيعباطل مفسون وبرهان رابع و هو ان السلم عنداً بي حنيفة . و مالك لا يحوز حالا و السلم عندهم الما هو يعقد على ذرع ما . أو عدد ما . أو كيل ما . أو وزن ما ، و لا يجوز عندهم و لا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها و هدنا هو نفسه الذى منعوامنه ، و قولناههنا: هو قول المسنة . و لا يسلمان . وأصحابنا ، و ما نعلم للمخالفين حجة أصلا . لامن قرآن : و لا سسنة . و لا يوسلمان . وأصحابنا ، و ما نعلم للمخالفين حجة أصلا . لامن قرآن : و لا سسنة . و لا

<sup>(</sup>١)هو بضم الميم وسكون الدال المهملة القفيز الشامي وهو غير المد (٢) في النسخة ١٤ و لم يجز ، وهو غلط

رواية سقيمة . ولانذكره الآنمن قول متقدم . ولامن قياس . ولامن تورع أصلا \* ومن عجائب الدنيا اجازة الحنيفيين هذا البيع ومنعهم من بيع ذراع من هذا الثوب محدود في هذه الجهة إما في ذراع و اما في عرض الثوب أو في طوله فأجازوا المجهول . والمنكر ، ومنعوا المعروف و بالله تعالى التوفيق :

90 \$ 1 - مسألة - ولا يحل يمع المر عملة مجموعة إلا كيلامسمي منهاأو إلاوزنا مسمى منها أو إلاعددا مسمى منهاأى شيء كان ، وكذلك لايحل أن يبيع هذا الثوب أوهذه الخشبه إلاذرعا مسمى منها ، وكذلك لايحل بيع الثمرة بعدطيبها واستثناء مكيلة مسهاة منها . أووزن مسمى منها . أوعد دمسمى منها أصلاقل ذلك أو كثر ، ولا يحل بيع نخل منأصولها أو ثمرتها على أن يستثني منها نخلة بغير عينها لكن يختار ها المشترى ، هذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فهاقبض منه كله بحكم الغصب وانما الحلال فىذلك أن يستثني من الجملة أن شاء أي جملة كانت حيو اناأوغيره أومن الثمرة نصف كل ذلك مشاعا أو ثلث كل ذلك مشاعا أو ثلثي كل ذلك أو أكثر أو أقل جزءاً مسمى منسوباً مشاعا في الجميع ، أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعاً أو يستثني منها عينا معينة محوزة كثرت أمقلت . او يبيع منهاعيناً معينة محوزة كثرتأم قلت، فهذا هو الحق الذي لاخلاف من أحد في جوازه إلافي مكان واحد نذكره إنشاء الله تعالى ، وأجاز مالك بيسع مائة نخلة يستثني منها عشر نخلات بغير عينها ، وكذلك من الغنم ومنع من ذلك في الكشير ، وأجاز بيع الثمرة واستثناء مكيلة منها تكونالثلث فأقل فاناستثني أكثر منالثلث لم يجز ، وقال مالك: إنابتاع ثمرأربع نخلات من حائط بغير عينهالكن يختار هاالمبتاعلم يجز فلوابتاعها كـذلك بأصولها جاز إذالم يكن فيها ثمر كالعروض ، وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه (١) ثمر أربع نخلات بغيرعينها لكن يختارها البائع ، أجاز هذا بعدان توقف فيهأر بمين ليلة ، وأجاز ذلك في الغنم وكرهه ابن القاسم في النخل قال: فانوقع أجزته لقولمالك &

فَالُ بُوهِ عَلَى الْبَائع و المشترى في النفريق بين البائع و المشترى في اختيار النمر ، و من الفرق (٢) بين اختيار المشترى لثمر أربع نخلات فمنع منه وبين اختيار البائع له فأجازه ، وليت شعرى ما قوله في ست نخلات او سبع و نزيده هكذا واحدة و احدة فاما يتمادى على الا باحة و اما يمنع فيكلفوا (٣) البرهان على ما حرموا و ما حللوا

<sup>(</sup>١)فالنسخة ١٦منها (٢) في النسخة ١٦ التفريق (٣)كذا في جميم النسخ والذي يناسب قوله قبل وليت شعرى ماقوله فانه أفر دالضمير ٤ وقوله فاما يتمادى كذلك أفر ده افراد الضمير فيه فتنبه

او يتحيروا فلايدروا ما يحللون وما يحرمون ولابد (١) من احدهذه الوجوه ضرورة ثم نسألهم عما اجازوا في الأربع نخلات فنقول: اتجيزون ذلك إن لم يكن في الحائط إلا خمس نخلات ؟ فإن اجازوه سألناهم من اين خصوا الأربع نخلات بالاجازة دون ما هو اكثر أو اقل ؟ فإن (٧) منعوا زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة نخلة ، وهذه تخاليط لانظير لها ، وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينه اذلو كان ذلك عملا ظاهر ا مااحتاج إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة ، وان في اجازة ابن القاسم العمل الذي منع منه ان وقع من أجل إجازة مالك له لعجبا ؛ و نحمد الله على عظيم نعمته علينا في تيسير نالطاعة كلامه وكلام رسوله وتشير ناعن تقليد مادون ذلك حمداً كثيراً كما هو اهله ، و اما الحنيفيون والشافعيون فانهم منعوا من هذا كله ه

قال ابو محمد: وتناقضواههنا اقبح تناقض لأنه لافرق بين ماحر مواههناه ن بيع جملة واستثناء مقدار منها بغير عينه و بين ما اجاز وافى المسألة التي (٣) قبل هذه من بيع بعض جملة بكيل او بوزن او بعد د بغير عينه فهو ذلك نفسه و نحمد الله تعالى على السلامة ، وكلا الأمرين بيع بعض جملة وامساك بعضها واحل الله البيع ، وقد فصل لكم ماحرم عليكم عنواما المكان الذي اختلف فيه عماذكر نافان المالكيين منعوا من بيع جملة الاثلثها وقالوا: لا بجوز الاستثناء الافى الأقل ه

قال على : وهذا باطل لانه لم يوجب ماقالوه لاقرآن : ولاسنة . ولاروا ية سقيمة . ولا قول صاحب : ولاقياس . ولارأى له وجه . ولالغة أصلا ، وأيضا فان استثناء الاكثر أو الاقل انماهو منع بعض الجملة فقط دون سائرها ولاخلاف في جوازهذا ، وهو الذي منعوا منه نفسه بعينه (٤) \* وروينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة سألت أبا بكر بن أبي موسى عن الرجل يبيع بيعا ويستثني نصفه ؟ فكرهه ، الحجاج هالك \* ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البي قال : إذا استثنى البائع نصفاو نقد المشترى نصفا فهو بينهما نصفان \* ومن طريق محمد بن المثنى ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور . والاعمش كلاهما عن ابراهيم النخعي انه كان لا يرى بأساأن يبيع السلعة ويستثنى نصفها \*

وَالَ يُوكِيرٌ: برهان صحة قولنا ههنا (٥) هي البراهين التي أوردنا في المسئلة التي قبلها سواء أو وههنا برهان زائدوهو ماروينامن طريق أحمد بن شعيب أنازياد بن أيوب نا عباد بن العوام نا سفيان بن حسين نايونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن

<sup>(</sup>١)فالنسخة ٢ ( فلابد (٣)في النسخة ١٤ وان (٣)سقط لفظ التي من النسخة ١٤ (٤)سقط لفظ ( بهينه ) من النسخة ١٤ (٥) في النسخة ١٤ «قو لناهذاها»

جابر بن عبدالله « أن رسول الله (١) عَلَيْكَ بَهِي عن الثنيا حتى تعلم » فصح أن الاستثناء لا يحل (٧) الامعلوما من معلوم ، فان قيل: فقد رويتم من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير . وسعيد بن ميناء (٣) عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله عَلَيْتِهِ عن المزابنة . والمحاقة . والمعاومة . والمخابرة » قال أحدهما : يبع السنين وهي المعاومة وهي الثنيا قلنا : هذا تفسير لا تقوم به حجة لا نه من كلام أبي الزبير ورأيه . أو كلام سعيد بن ميناء ورأيه ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله على والثنيا لفظة معروفة عربية قال تعالى: (كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين والشنيا لفظة معروفة عربية قال تعالى: (كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون ) و إنما الثنيا استثناء شيء من شيء فقط ، و من المحال المباطل المتيقن أن يكون للثنيا معنى غير هذا فينها ناعنها رسول الله عليه الناه الله عليه أن يبين لناد يننا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لناد يننا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لناد يننا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لناد يننا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لناد يننا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لنادينيا هو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لنادين المناد عالم المناد عن المناد المناد المناد الله المناد الله المناد الله عنه المناد المناد المناد المناد المناد الله الله المناد المناد المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد المناد المناد الله المناد الله الله الله المناد المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله الله الله المناد الله المناد الله الله المناد المناد الله الله الله الله المناد المناد المناد المناد الله الله المناد الم

قُولُ لَ مُحْمَرٌ : وقدجاءت فى الثنيا آثار روينا من طريق ابن أبي شيبة نااسماعيل بن علية . وابن أبي زَّائدة كلاهما عن عبدالله بنءون عن القاسم بن محمدقال : ماكنا نرى بالثنيا بأسا لولاأن ابن عمر كرهما ، وكان عند نامرضيا ، قال ابن علية :قال ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولاهذه النخلة م

قال على : سمع ابن عون هذا الخبر من القاسم بن محمد \*و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن يعقوب بن ابر اهيم عن سعيد بن المسيب قال: يكره ان يبيع النخل و يستشى منه كيلا معلو ما قال سفيان: ولكن يستشى هذه النخلة وهذه النخلة ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب \_ هو السختيانى \_ عن عمر و ابن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيا فكرها إلا ان يستشى نخلات معلو مات قال عمر و : و نهانى سعيد أن أبرأ من الصدقة إذابعت \* ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختيانى عن عمر و بن شعيب قال : قلت السعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضى و استثنى \* قال : لا تستثن إلا شجر امعلو ما و لا تبرأن من الصدقة قال أيوب : فذكر ته لحمد بن سيرين فكا نه أعجبه \* ومن طريق ابن ابى شيبة نا ابو الأحوص عن ابي حمزة قلت لا براهيم : ابيع الشاة و استثنى بعضها ؟ قال : لا ولكن قل : أبيعك نصفها \* ومن طريق ابن ابى شيبة ناعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال : لا بأس ببيع السلعة و يستثنى نصفها (٤) \* و من طريق ابن أبى شيبة ناعبد الأعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أن يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أن يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أن يعلم عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمرة ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أن يعلم

<sup>(</sup>١) في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٩٦ «ان النبي» و الحديث فيه مطول اختصره المصنف (٢) في النسخة ١٤ لا يصح (٣) هو بكسر الميم ومدالنون (٤) في النسخة ١٤ «واستثناه نصفها»

<sup>(</sup>م٥٥-ج٨الحلي)

نخلا (۱) ه ومنطریق ابن ابیشیبة نا ابن ابی زائدة عن یزید ـ هوابن ابراهیم ـ عن ابن سیرین أنه کان لایری بأسا ان یبیع ثمر ته و یستثنی نصفها ثلثها ربعها ه

قَالُ لُو حَيِّرٌ: واحتج المالكيون بماروينامن طريق عبدالرزاق حدثنا معمر سمعت الزبير بن عدى سمعت ابن عمر و هويبيع ثمرة له فقال : ابيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها ه و من طريق ابنأ بي شيبة ناو كيع عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن سالم بنعبد الله بن عمر أنه كان لايرى بأسا ان ببيع ثمرته و يستشي منها مكيلة معلومة يه ومن طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان جده محمد ابن عمرو باع ثمر حائط له يقال له : الافراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثما نمائة درهم تمرا ومانعلم لهم غير هـذا ، فالرواية عن النعمرهم أول مخالف لهالان طعام الفتيان ان كان مستثنى من الثمرة فهو مجهول لا مدري ما يكون نوعه و لا مقدار ما يكون فان كان مضافًا على المشترى الى الثمن فكذلك أيضًا ، والمالكيون لابجيزون شيئًا من هذين الوجهين فقدخالفوه ، والصحيح عنا بن عمر مثل قولنا كمأو ردنا آنفا ﴿ وأماحديث سالم فلم يخص ثلثا منأقل ولا منأكثر والمالكيون لايجيزوناكثرمن الثلث فقـد خالفوه يه وأماحديث محمد بن عمرو بن حزم فانما استثنى من ثمر باعه بأربعة آلاف نمر ابنما نمائة درهم وهم الخنس فانما استثنى خمس ما باع و هذاجا ئز حسن، فلاح أنه لاسلف لهم أصلا فيماقالوه من ذلك ، وقد روينا المنع من الاستثناء جملة كماروينا من طريق ابن أنى شيبة ناعبد الصمدين أبي الجارود قال: سألت جابربن زيد عمن باع شيئا واستثنى بعضا إقال: لايصاح ذلك م

قَالُ لِوَحُمِيرٌ : أن كان عني مجهولا فصحيح (٢) وأن كان عني جملة الاستثناء فطأ لأنرسول الله ﷺ أباح الثنيا اذاعلت ولاحجة في أحدمعه عليه السلام \*

• ٢٤ ١ - مسألة - ولا يحل لاحد أن يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخ أبداسوا ، كان صاحب المال حاضرايرى ذلك أوغا ئباولا يكون سكوته رضى بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعد ما ئة عام أو أكثر بل يأخذ ماله أبداهو وورثته بعده و لا يجوز لصاحب المال أن يمضى ذلك البيع أصلا إلا أن يتراضى هو والمشترى على ابتداء عقد بيع فيه وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب ، وكذلك لا يلزم أحدا شراء غيره له الاان يأمره بذلك فان اشترى له دون أمره فالشراء للمشترى و لا يكون للذى اشتراه له أرادكو نه له أولم يرد إلا بابتداء عقد شراء مع الذى اشتراه إلا الغائب الذى

<sup>(</sup>١)في النسخة ١٦ ( نخلاه » (٢) في النسخة ١٦ فيصح

يوقن بفسادشيء من ماله فسادايتلف بهقبل أن يشاور فانه يبيعه له الحاكم أوغيره ونحو ذلك ويشترى لاهله مالابد لهممنه ويجوز ذلك أوما بيع عليه بحق واجب لينتصف غريم منه ، أو في نفقة من تلزمه نفقته فهذا لازم له حاضراً كان أو غائبًا رضي أمسخط، برهازذلك قولالله تعمالي : ( ولاتكسب كل نفس الاعليما) وقولرسول الله مراليته : « اندما. كم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام » فليس لاحد أن يحلُّ ما حرم الله تعالى من ماله . ولامن بشرته . ولامن عرضه : ولامن دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن . أوالسنة ، ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول الله ماليته : « من عمل عملاليس عليه أمرنا فهورد » والسكوت ليسروضي الا من اثنين فقط، أحدهما رسول الله عليه المأمور بالبيان الذي لا يأتيـه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي لايقر على باطل ، والذي ورد النص بان ماسكت عنه فهو عفو جائز ، والذي لاحرام الامافصل لناتحريمه ولاواجب إلا ماأمرنابه فمالم يأمرنابه ولانهانا عنه فقد خرج عنأن يكون فرضاأوحراما فبقى أنيكون مباحا ولابد ، فدخل سكوته الذي ليس أمراو لانهيافي هذا القسم ضرورة ﴿ وَالثَّانِي البِّكْرُ فَيْنَكَا حَهَالَلْنُصُ الواردُفِي ذَلْكُ فقط ، وأماكل منعدا ماذكر نافلا يكون سكوته رضي حتى يقر بلسانه بأنه راض به منفذ ، ويسأل منقال: أنسكوت منعدا هذينرضي ماالدليل على صحة قو لكم: أن الرضى يكون بالسكوت وانالانكار لا يكون الابالكلام؟ ومن أين قلتم ذلك؟ فان ادعوا نصاكذبوا وان ادعوا علمضرورة كابروا لان جمهور الناس مخالفون لهم في ذلك وهملايعرفون الضرورة التي يدعون ولافرق بيندعواهم علىغيرهم علم الضرورة ههنا وبين دعوى غيرهم عليهم عـلم الضرورة في بطلان ذلك ، وفي أن الانكار يكون بالسكوت وأنالرضي لايكونالا بالكلام فبطلت الدعوتان لتعارضهما ولم يبق الا أن الساكت مكن أن يكون راضيا ومكن أن يكونغير راض، وهذاهوالذي لاشك فيه ، والرضا يكون بالسكوت وبالـكلام ، والانكار يكون بالسكوت وبالـكلام ، فاذ ذلك كذلك فانماهو الظن فقط ولاتحـل الأموال المحرمة بالظن قال تعالى : ( ان الظن لايغنى من الحقشيئا ) وقال رسول الله عَيْنَا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ إِذْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِذْ الحديث » ، فانقالوا: قسنا ذلك على رسول الله ﷺ وعلى نكاح البكر قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقاله كان ههنا في غاية الباطل لان من عدار سول الله علياليه يسكت (١) تقية أو تدبيرا فيأمره و تروية أو لا نه يرى أن سكوته لايلزمه بهشي. وهذاهو الحق،

<sup>(</sup>١) في النسخة ٦ ا ولم يبق الاالساكت

ورسول الله ﷺ لايتقى فىالله تعالى أحدا ولايحكم فىشىء منالدين بغيرالوحى من ربه تعالى، ولا يجوز لهالسكوت(١) على الباطل فلاينكره لانه كان يكون غير مبين و قد أمرهالله تعالى بالبيان والتبليغ (٧) والأمربالواجبات وتفصيل الحرام فسكوته خارج عن هذين الوجهين وليس غيره كذلك ، وطول المددلا يعيد الباطل حقا أبداً ولا الحق باطلا ، ويلزم المخالف لهـ ذا أن من قيل له : يا كافر فسكت أنه قد لزمه حكم الكفر ، ومن قيـله: انكطلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطلاق، وان من قتل ولده ـوهو يرى فسكت انه قد بطل طلبه ولزمه الرضى وهم لايقولون بشيء من هذا ﴿ وَقَالَ أبوحنيفة . وأصحابه : من بأعمال آخر بغير أمره فلصاحب المال اجازة ذلك او رده، واحتجوا بالخبر الثابت عنابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي استأجر أجيرا بفرق من ذرة فاعطيته فابي فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعها ثم جا. فقال : يأعبدالله أعطني حقى فقلت : انطلق الى تلك البقـر وراعها فقال: أنستهزيء بي قلت: مااستهزيء لك ولكنبالك فيذكر الخبروان الله فرج عنهم الصخرة المطبقة على فم الغار عفان هذا خبر لاحجة لهم فيه لوجوه بل هو حجـة عليهم ومبطل لقو لهم ، فاولها أنذلك كانفيمن قبلناو لاتلزمناشر العهم يه والثاني أنه ليس فيـه أن الاجارة كانت بفرق ذرة بعينـه بل ظاهره أنه كان بفرقذرة فىالذمةفاذذلك كذلك فلم يبع لهشيئا بلباع ماله ثهم تطوع بماأعطاه وهذا حسن وهو قولنا \* والثالثأنه حتى لوكان فيه أنه كان فرقا بعينه وانه كان في الاسلام لما كان لهم فيه حجة لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه ، وكلاهما متبرع بذلك من غير شرط ، وهذاجائز عند ناحسن جدا ، وأماكو نه حجة علمم فان فيه أنه عرض عليه حقه فأبي من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهم قد بطل حقه اذ سكت عن أخذه فلاطلب لهفيه بعد ذلك ﴿ واحتجوا ممارويناه من طريق ان أبي شيبة نا سفيان ابن عيينة عن شعيب بن غرقدة عن عروة البارقي : «ان رسول الله عَلَيْكُيَّةٍ أعطاه دينارا يشترى له به شاة قال: فاشتريت له شاتين فباع احداهما بدينار فأتى الني عَلَيْكُ بدينار وشاة فدعاله بالبركة» ﴿ ورو يناه أيضا من طريق أبي داو دنا الحسن بن الصباح نا أبو المنذر ناسعيد بنزيد ناالزبير بن الحرث عن أبي لبيد عن عروة البارقي فذكره ، ومن طريق ابنأ بي شيبة عن و كيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل من أهل المدينة ع . حكيم ابن حزام: « الله عليه الله الله الله المحية بدينار فاشتراها ثم باعما بدينار بن

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ سكت ٢ في النسخة ١٦ بالبيان بالتبليغ

فاشترى شاة بديناروجاء بدينار فدعاله رسولالله عَلَيْنَاتُهُ بالبركة وأمره أن يتصدق بالدينار » هذا كل ماموهوا به وكله لاشيء «

أماحديث حكيم فعن رجل لم يسم ولايدرى من هو من الناس و الحجة في دين الله تعالى لاتقوم بمثل هذا \* وأماحديث عروة فأحدطريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهوضعيف ، وفيه أيضا أبو لبيد وهو لمازة (١) بن زبار وليس بمعروف العدالة ، والطربق الأخرى معتلة وانكانظاهرها الصحة وهيأنشبيب بنغرقدةلم يسمعه من عروة كاروينامن طريق أبي داو دالسجستاني نامسدد ناسفيان \_ هو ابن عيينة \_ عن شبيب ابن غرقدة حدثني الحيي (٢) عن عروة [ يعني ابن الجعد البارقي ] (٣) قال . ﴿ أَعْطَاهُ النبي ﷺ دينارا ليشتري لهأضحية أوشاة فاشترى اثنتين فباع احداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعاله بالبركة (٤)» فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به، ثم لو صححديث حكيم. وعروة لم يكن لهم فيهما حجة لأنه إذا مره عليه السلام أن يشترى له شاة فاشترى له شاتین صار الشراء لعروة بلاشك لأنه انما اشترى كاأراد لا كما أمره الذي والفَّالَةِ ثُم وزن دينارالني ﷺ إما مستقرضا لهليرده وامامتعديا فصار الدينارفي ذمته بلاشك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفهالى النبي والسيالية كالزمه (٥) وأهدى اليهالشاة فهذا كلههوظاهرالخبر وليسفيهأصلا لابنص ولا بدليل (٦) على أن الشراء جوزه النبي عَلَيْتُهُ وَالْتَرْمُهُ فَلَا يَجُورُ الْقُولُ بِمَا لَيْسُ فَيَالْخَبُرُ ۞ وأما خبر حكيم فأنه تعدى في بيع الشآة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كماأمر وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذلم يعرفصاحه \*

والنوعي : ثم نسأ لهم عن باع مال غيره فنقول: أخبر و ناهل ملك المسترى ما الشترى و ملك المسترى و ملك المسترى و ملك المسترى و ملك صاحب الشيء المبيع الثمن بذلك العقد أم لا ، و لا بدمن أحدهما ، فانوالوا: لا وهو الحق وهو قولنا فن الباطل أن لا يصبح عقد حين عقده ثم يصح في غير حين عقده الأن يأمر بذلك الذي لا يسئل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذا يوجب الله تعالى قبوله منه ، و ان (٧) قالوا: قد ملك المشترى ما اشترى و ملك الذي له الشيء المبيع الثمن قلنا: فن أين جعلتم له ابطال عقد قد صح بغير أن يأتي بذلك قرآن . و لا سنة ? و هذا لا يحل لا نه تحد كم في دين الله تعالى ، قد صح بغير أن يأتي بذلك قرآن . و لا سنة ? و هذا لا يحل لا نه تحد كم في دين الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) بكسر اللام و تخفيف الميم و بزاى ؟ وزبار بفتح الزاى و تشديد الباء الوحدة و آخره راء (٢) بفتح الحاء المهملة و تشديد التحت انية أى القبيلة ، و هغير معرو فين كاصرح به البيهق و الخطابي (٣) الزيادة من سنن أبي داود (٤) في سنن أبي داود زيادة لم بذكر ها المصنف وهي فكان لو اشترى ترابال بيع فيه (٥) في النسخة ١٦ «ألزمه» (٦) في النسخة ١٤ ( «فان»

وقولنا في هذا هوقول أحمد بن حنبل رو يناعنه أن من بيعت داره و هوقول الايحوز حتى يرضى أو يأمر أو يأذن في بيع داره و هوقول أبي سلمان . و جميع أصحابنا ، و هو قول الشافعي الأأنه اختلف عنه فيمن بيع ماله (١) فعلم بذلك فروى عنه أنه باطل ولابد (٦)ور وى عنه أن لهان السكوت ليس رضى أصلا ، و أما أبو حنيفة فان السكوت عنده لا يكون إقرارا الاف خمسة مو اضع ، أحدها من رأى عبده ببيع و يشترى كما يفعل المأذون له في التجارة فيسكت فان العبديمير بذلك مأذونا له والشفعة يعلمها الشفيع فيسكت و لا يشهد على انه طالب لها فسكوته اسقاط لحقه في الطلب و الانسان بباع و هو حاضر عالم بذلك ، ثم بقال له: قم مع مو لاك فيقوم فهذا إقرار منه بالرقو و ان لم يتكلم به و البائع للشيء بشمن حال في قبضه المشترى و البائع ساكت فهذا اذن منه في القبض ، و البكر في النكاح ،

وَ الْ الله عُجْرٌ : هذه (٣) الأربعة وجوه باطلو تخليط ودعوى بلا دليل لامن قرآن. ولاسنةً . ولا رواية سقيمة . ولاقول متقدم. ولا قياس . ولارأى سديد يفرق بينها وبين غيرها وما كان هكذافان القول لا يحل به ، وأماما لك فانه قال : من رأى ماله يباع فسكت فقدلزمه البيع أمة كانت المبيعة أوعبدا أو غير ذلك ، ومن غصب ماله فمات الغاصب فرأى ماله يقسم فسكت فانحقه قد بطل ، ومن ادعى عليه بدين فسكت فقد لزمه ماادعي به عليه (٤) و لم ير السكوت عن طلب الدين \_ و ان رآه يقسم \_ مسقطا لحقه في الطلب، ولارأى السكوت عن طلب الشفعة رضي باسقاطها الاحتى تمضي له سنة فسكوته بعدالسنةرضي باسقاطها عنده ، ولم يرسكوت من تتزوج (٥) امرأته بحضرته طلاقاو لاأنها بانت عنه بذلك ، وهذه مناقضات لادليل على صحة شيء منها لامن نصولا منقول أحدتقدمه . ولا من روايةسقيمة . ولامن قياس . ولا من رأى له وجه ، وأعجب ذلكأنه لم يرسكوت البكر العانس رضي بالنكاح الاحين تنطق بالرضي وهذا خلاف النص جهارا ، ورأى على منرأى داره تبنى وتهدم و يتصرف فهاأجني فسكت عشرسنين فأكثر أنهاقدخرجت عن ملكه بذلك ، وانسكت عن ذلك أقل من سبع سنين انها لم تخرج عن ملكه بذلك ، واختلف عنه في سكو تهسبع سنين . أوثمان سنين . أوتسع سنين فروى عنه أن كل ذلك قطع لحقه ، وروى عنه أنه ليس ذلك قطعا لحقه ولم رسكوت المرءعن ذلك لبعض أفار به قطعا لحقه الابعد سبعين سنة ، وهذه أقو الكاتري نعوذ باللهمنها ، ففها اباحـة الأموال المحرمة جزافا وبالله تعالى التوفيق ه

<sup>(</sup>۱) في النسخة ١٤ باع ماله و هو غلط (٢) الزيادة من النسخة ١٤ (٣) سقط لفظ (هذه » من النسخة ١٤ (٤) في النسخة ١٤ من تزوج

1891 مسئ الشرى المشترى ماهو واندراه البائع. ولاماجهلاه جميعا ، ولا يجوز البيع ولامالايدرى المشترى ماهو واندراه البائع. ولاماجهلاه جميعا ، ولا يجوز البيع الاحتى يعلم البائع والمشترى ماهو ويرياه جميعا أو يوصف لهما عنصفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة (١) يظنها قزديرا فوجدها فضة ، أو فصالا يدرى أزجاجهو أم ياقوت فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا وهكذا في كل شيء ، وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ أبد الايجوز لهما تصحيحه بعد علمهما به الابابتداء عقد برضاهما معا و الا فلا وهو مضمون على من قبضه ضهان الغصب في عقد برضاهما معا و الا فلا وهو مضمون على من قبضه ضهان الغصب في المناهداء و المن

برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم بينهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم) ولا يمكن ببديه العقل. وضرورة الحسرضي (٧) بمالا يعرف ولا يكون الرضي إلا بمعلوم المائية ، ولاشك في أنه انقال: رضيت انه قد لا يرضي اذا علم ماهو وان كان دينا جدا ، وقد سمى الله تعالى مالم يكن عن تراض أكل مال بالباطل ، وأيضا فهو بيع غرر لانه (٣) لا يدري ما ابتاع ولاما باع ، وقد نهي رسول الله وأيضا عن بيع الغرر وهذا أعظم الغرر ، وهذا قول الشافعي . وأبي سلمان ، وقد ذكر ناعن مالك اجازة هذا البيع وهو قول لا دليل على صحته أصلا \* ومن عجائب الدنيا اجازته هذا البيع الفاسدو منعه من بيع صبرة مرئية محاط بها علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها (٤) وهذا عجب لا نظير له ، و بالله تعالى التوفيق \*

اشترط البائع أو المشترى السلامة الا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن فى ذلك ورضاهما به ، فان اشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كاذ كرنا ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهوبيع باطل مردود مفسوخ أبدا مضمون على من قبضه ضمان الغصب وليس لهما إجازته الابابتداء عقد فان لم يشترطا السلامة ولا أحدهما شمو جدغبن على أحدهما ولم يكن علم به فللمغبون انفاذ البيع أورده ، فان فات الشيء المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن وهوقول أنى ثور ، وقول أصحابنا الاأنهم قالوا: لا يجوزر ضاهما بالغبن أصلا ، وقال أبو حنيفة : ومالك ، والشافعي : لا رجوع للبائع ولا للمشترى بالغبن في البيع كثر أوقل ، وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع اذا في الفين فيه الغبن في البيع كثر أوقل ، وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع اذا

برهان صحة قولناقول الله تعالى: (ولاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون

<sup>(</sup>١) بضم أوله وسكون ثانيه القطعة (٢) في النسخة ٤ أكون رضي (٣) في النسخة ١٤ ولانه وهو غلط (٤) في النسخة ٢ أمكيلها في الموضعين

تجارة عن تراضمنكم ) ولا يكون النراضي البتة الاعلى معلوم القدر ولاشك في أن من لم يعلم بالغبن ولا بقدره فلم يرض به ، فصح أنالبيع بذلك أكل مال بالباطل ، وقوله تعالى: ( يخادعون الله و الذين آمنو او ما يخدعون إلا أنفسهم) فحرم عز وجل الخديعة ، ولايمترى أحدفي أنبيع المر. باكثرما يساوى ماباع ممن لايدرى ذلك خديعة للمشترى، وأنبيع المرء باقل مما يساوى ما باع وهو لايدرى ذلك خديعة للبائع ، والخديمة حرام لاتصح و ما روينا عنأني داود ناأحمد بن حنبل ناسفيان بن عيينة عن العلا. بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله عَلَيْكُ مِ مِر جل ببيع طعاما فسأله كيف تبيع؟فاخبرهفأوحى الله تعالى اليه [أن](١) أدخل يدُّكُ فيه فادخل يده فيه فاذاهو مبلول فقال رسول الله الله الله المن عنه عنه الله وقال عليه السلام: «ان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام ، \* ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارى قال: قال رسول الله عليه والدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله . ولك.تابه وللا ثمة . ولجمه المسلمين ، ونهى النبي النبيع عن النجش في البيع برهان صحيح على قولنا ههنا لانهنهي بذلك عن الغرور. والخديعة في البيع جملة بلا شك يدرى الناس كلهم أنمن أخذ منآخر فيمايييع منه أكثرمما يساوى بغيرعلم المشترى ولأرضاه ومن أعطاه آخر فيمايشتري منه أقل تمايساوي بغير علم البائع ولارضاه فقدغشه ولم ينصحه، ومنغشولم ينصحفقدأتى حراما ، وقال رسول الله عَلَيْنَةٍ : ﴿ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فصحأنه باطل مردود بنص أمره عليه السلام ، وهوقول السلف كما روينامن طريق حمادبن زيدناأيوب. وهشام \_ هوابن حسان \_ كلهم عن محمد بنسيرين أن رجلا قدم المدينة بجوارى فنزل على ابن عمر فذكر الحديث ، وفيه أنه باع جارية من ابن جعفر ثم جاء الرجل الى ابن عمر فقال: يا أباعبد الرحمن غبنت بسبع القدرهم فاتى ابن عمر الى عبدالله بن جعفر فقال: انه غبن بسبعائة درهم فاما أن تعطيها اياه واماأن ترد عليه بيعه فقال ابن جعفر : بل نعطيها آياه ، فهذا ابن جعفر . وابن عمر قدرأيا رد البيع من الغبن في القيمة \* و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يونس بن عبيد عن رجل عن جرير بن عبدالله البجلي أنه ساوم رجلا بفرس فسامه فسامه الرجل خمسمائة درهم ان رأيت ذلكفقال لهجرير : فرسك خيرمن ذلك ولكستمائة حتى بلغ ثما نمائة وهو يقول: انرأيت ذلك فقال جرير: فرسك خير من ذلك و لا أزيدك فقال له الرجل:

<sup>(</sup>١) الزيادة من سنن أبي داود

خدها فقيل له: ما منعك أن تأخيذها بخمسهائة؟ فقال جرير: لانا بايعنا رسول الله والمنطقة على أن لا نغش أحدا أوقال: مسلما ، وعن ابن عمر ليس لى غش چومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن زبيد اليامى عن ميسرة عن ابن عروقد كرناه قبل فى باب ما لا يتم البيع إلا به من التفرق ، ومن طريق سفيان بن عينة نابشر بن عاصم الثقفى سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب. والعباس بن عبد المطلب تحاكم اليه في دار كانت للعباس الى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد و أبي العباس فقال أبي بن كعب لهما : لما أمر سلمان بنناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتر اهاسلمان منه فلما اشتراها قال له الرجل: الذي أخذت منى خير أم الذي أعطيتنى ؟ قال سلمان: بل الذي أخذت منك قال: فاني لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله ؟ فاخيره فالى أن يجيزه وذكر الحديث ، فهذا بي يورد هذا على سبيل الحيكم به يعضرة عمر بن الخطاب ، والعباس رضى الله عنهم فيصو بان قوله ، فهؤ لاء عمر ، وابنه . يحضرة عمر بن الخطاب ، والعباس رضى الله عنهم فيصو بان قوله ، فهؤ لاء عمر ، وابنه والعباس . وعبد الله بن جعفر . وأبه وجرير و لا مخالف (١) لهم من الصحابة رضى الله عنهم يرون رد البيع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع ، ومن طريق و كيع والله : البيع عن العراب عن القاسم بن عبد الرحمن أنه رد البيع من الغلط ولم يرده الشعبي وقال : البيع خدعة ه

فَالْ الْوَحِمِيّةُ: والعجب كله من أقو البالحاضرين من خصو منافاتهم يردون البيع من العيب يحط من الثمن يو جدفيه لا نه عندهم غش شم يجيزون البيع وقد غش فيه بأعظم الغش و أخذ فيه منه أكثر من ثمنه ، و هذا عجب جدا! و تناقض سمج ، و عجب آخر و هو انهم يردون البيع من العيب يو جد فيه و ان كان قد أخذه المشترى بقيمته معيبا و لا يردون البيع اذا غبن البائع فيه الغبن العظيم فلاندرى من أين وقع لهم هذه العناية بالمشترى ؟ وهذا الحنق على البائع ، ان هذا لعجب لا نظير له! و عجب ثالث و هو انهم - نعنى المالكين والشافعيين - يحجرون على الذي يخدع في البيوع حتى يمنعوه من العتق . و الصدقة و من البيع الصحيح الذي لاغبن (٧) فيه و يردون كل ذلك وهم ينفذون مع ذلك تلك البيوع التي غبن فيها و لا يردونها ، فلئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها حقاو جائزة فلاثى معنى حجر و اعليه من أجلها و هي حقو صحيحة و لئن كانت تلك البيوع التي خدع فيها باطلا وغير جائزة فلائى معنى يحيزونها ان هذه لطو ام فاحشة . و تخليط سمج . و خلاف بحرد لكل ما حكم به رسول الله عنه النه ذكر له منقذ و انه يخدع في البيوغ فلم يحجر بحرد لكل ما حكم به رسول الله عنه و الله فانه ذكر له منقذ و انه يخدع في البيوغ فلم يحجر بعرد لكل ما حكم به رسول الله عنه الله في فانه ذكر له منقذ و انه يخدع في البيوغ فلم يحجر به و خد فيها به وسول الله عنه في الله في فله في كله من قد به و اله يخدع في البيوغ فلم يحجر و عليه به وسول الله و ا

<sup>(</sup>۱) فىالنسخة ۲ الانخالف (۲) فىالنسخة ۲ الاغش، ( ۲۵ – ج ۸ المحلي )

عليه لكن أمره أن يقول: لاخلابة عندالبيع وجعل له الخيار ثلاثا في إنفاذ البيع أورده، فأبطل عليه السلام الخلابة وأنفذ بيوعه الصحاح والتي يختارا نفاذها بعد المعرفة بهاولم يحجر عليه وهذا عكس كل ما يحكمون به، وحسبنا الله و نعم الوكيل،

قال على : والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الاسلام قد يما وحديثا ، فقد كان التجار على على عهدرسول الله وتتاليقه يبيعون مايشترون طلب الربح هذا أمر متيقن ، فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاو زونها الالعلة ، وقيمة يبيع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاو زونها إلا لعلة ، فها تان القيمتان تراعيان لكل قيمة (٤) في حالها م

وَ اللّهِ وَ مِن اَضَابُهُ (٥) بَأْنَ قَالُوا: نهى رسول الله عَلَيْنَاتُهُ عَن اضاعة المال قالُوا (٦): بذلك و مُراضياً به (٥) بأن قالُوا: نهى رسول الله عَلَيْنَاتُهُ عَن اضاعة المال قالُوا: والمشترى الشيء بأكثر من قيمته والبائع له (٧) بأقل من قيمته كلاهما مضيع لما له ع قالُوا: ولا يجوز اخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو أفضل عوض ، وأما بعوض من اعراض الدنيا كعمل في الاجارة. أوعرض في التجارة. أوملك بضع في

<sup>(</sup>۱)ستط لفظ مسألة من النسخة ۱ والنسخة الحلمية (۲)فى النسخة ۱ بشر طالسلامة (۳)فى النسخة ۲ بنر كه حقه (۶)فى النسخة ۱ و تراضياه (۲)فى النسخة ۱ و قال وهو غلط (۷)فى النسخة ۱ د قال وهو غلط (۷)فى النسخة ۱ د الشيء

النكاح. أو انحلال ملكه في الخلع. و نحوذلك بما جاءت به النصوص ، قالوا: ومن باع ثمرة بألف دينار أو ياقو تة بفلس فان هذا هو التبذير. والسرف. وبسط اليد كل البسط. وأكل المال بالباطل ه قال أبو محمد: لاحجة لهم غير ماذكرنا (١) ه

والله والماأذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بربر به معامله بطيب نفسه فهو مأجور لا نه فعل الم بقدره و الماأذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بربر به معامله بطيب نفسه فهو مأجور لأنه فعل خيرا و أحسن الى انسان و ترك له ما لا أو أعطاه ما لا و ليس التبذير . و السرف و اضاعة المال . و أكله بالباطل إلا ماحر مه الله عز وجل على ما بينا في كتاب الحجر من ديو انناهذا ، و أما التجارة عن تراض فما حرمه الله تعالى تط بل أباحها ها

فَالُ بُومِحِينَ : وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقي غنى لأنه معروف من البيع ، وقد قال رسول الله عَلَيْنِينَهُ : « كل معروف صدقة » وقال عليه السلام: «الصدقة عن ظهر غنى» وأما مالم يبق غنى فردود لا يحل لقول رسول الله عَلَيْنِينَهُ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد » ه

قال على : وممايبين صحة قولنا مارويناه من طريق مسلم ناأبو كامل مو فضيل بن حسين الجحدرى من ناعبدالواحد بن زياد ناالجريرى عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال [قال] (٧): «كنامع رسول الله قال الله

قال أبو محمد: فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله على الجهل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فان كان قيمته فقد زاده بعد ذلك ، وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا ، وان كان أعطاه أو لا أقل من القيمة أو كثر فهذا هو قولنا و هو عليه السلام لا يسوم بما لا يحل و لا يخد و لا يخر و لا يخش ، فهذا نفس قولنا و لله الحمد ، وكذلك قوله عليه السلام: «لا يسم أحد كم على سوم أخيه » فيه اباحة المساومة و هي عند كل من يدرى اللغة العربية معروفة و هي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل فلو كان اعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا با طلالما أباحه الله تعالى على لسان رسوله ، فصح أن كل ذلك جائز اذاعرفاه وعرفا مقداره و تراضيا معا به ولم يكن خديعة و لاغشا ، وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو امضائه و كان يخدع في البيوع ، فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة اذا رضيها المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله المخدوع وعرفها ، وكذلك الذي روينا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ غيرهذا أصلا (٢) الزيادة من صحيح مسلم ج١ص٠٧٤

ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة . وزيد بن خالدالجهنى : وأن رسول الله والتحقيق سئل عن الأمة اذا زنت ؟ فقال : إذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فيعوها ولوبضفير أو بحبل من شعر » فأبا ح عليه السلام بيعها بحبل من شعر اذارضى با تعها بذلك ، وقد أجاز أصحابنا الذي أنكروا ههنافي حس مس اذ أجازوا بيسع عبد بعشرة دنانير واشتراط ماله وهو أنه عشرة آلاف ديزار ولم ينكروه أصلا وكيف ينكرونه ورسول الله صلى الله عايه وسلم قد أباحه جملة ؟ وهذا أخذمال بغير صدقة ولاعوض \*

قال أبو محمد: وليس في شيء من هذه الأخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه الخديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن (١) الذي لا يدريه المغبون لا نه ليس فيها دليل على شيء من ذلك أنما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضى به في بيعه فقط ولا يجوز الرضا بمجهول أصلا لا نه ممتنع في الجبلة محال في الخلقة ، وقد يقول المرء: رضيت رضيت في الا يعلم قدره فاذا وقف عليه لم يرضه أصلا ، هذا أم محسوس في كل أحدو في كل شيء م

قال على: واحتجالمذكورون بماروينامن طريق عبدالملك بن حبيب الأندلسي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا بعث من يبتاع له سلعة أرثهم أنفه (٧) ه و من طريق ابن حبيب حدثني عبدالعزيز الاويسي . وعبدالملك بن مسلمة عن اسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: و ددت أنى لا أبيع شيئا ولا ابتاعه إلا بطحت بصاحبه ، و بماذكر ناعن الشعبي من قوله (٣): البيع خدعة ه

قال أبو محمد . هذا كله باطل ، وابن حبيب متروك ، شمهو عن ابن عمر بلاغ كاذب ، شم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن . ولاخديعة المامعنى أرثم أنفه خذا فضل ماعنده ، وهذا مباح إذا تراضيا بذلك و أعطاه آياه بطيب نفسه ﴿ و أماحديث عمر بن عبد العزيز فاسماعيل بن عياش لاشى ، ، و كم قصة خالفو افيها عمر بن عبد العزيز ؟ كسجوده في (اذا السماء انشقت ) واباحته بيع السمك في الماء قبل أن يصاد . وعشرات من القضايا ، فمن الباطل أن يكون ماصح عنه ليس حجة و ما لم يصح عنه حجة ، و بالله تعالى التوفيق ﴿ والذي جاء من طريق الشعى «و من طريق جابر الجعفى و قد خالفه القاسم . وغيره ، ولا حجة في أحدون رسول الله والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ولا حجة في أحدون رسول الله والناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه ولا حجة في أحدون رسول الله والناه المناه المناه والمناه المناه و المناه والمناه والمناه و المناه و المناه

١٤٩٤ - مسألة - ولايجوز البيع شمن مجهول و لا الى أجل مجهول كالحصاد .
 والجداد . والعطا. . والزريعة . والعصير . وما أشبه هـذا ، وهو قول ألى حنيفة .

<sup>(</sup>١)فالنسخة ١٤ والغش المحرم و ليس المحرم من الغبن الخ (٢)قال الجوهري في صحاحه ؛ رثمت انفه اذا كيمير ته حتي أدميته ورثمت المرأت أنفها بالطيب طلته ولطخته (٣)في النسخة ١٤ وبماذكر نامن قول الشعبي الخ

والشافعي . وأبي سليمان لان كل ماذكر نايتقدم بالأيام ويتأخر (١) ، فالحصاد . والجداد يتأخران أياماان كان المطرمة واترا ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطرء وكذلك العصير، وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر، وأما العطاء فقد ينقطع جملة ، وأيضا فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وانما يجوز الأجل الى مالايتأخر ساعة ولا يتقدم كالشهور العربية والعجمية ، أو كطلوع الشمس أوغروبها ، أو طلوع القمر أو غروبه ، أو طلوع الشمس فا فروبها ، أو طلوع القمر قال الله تعالى في كالمسمى أوغروبه ، فيكل هذا محدود الوقت عندمن يعرفها قال الله تعالى في كل من لا يجد اداء دينيه المبيع الى الميسرة فهوحق للنص في ذلك و لا نه حكم الله تعالى في كل من لا يجد اداء دينيه ولا يجوز الاجل المي صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم و لا إلى عيد من أعيادهم لا نهامن وينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيها فهذا ممكن ، وقال الشافعي . لا يجوز الأجل الا بالاهلة فقط وذكرهذه الآية . وقول الله عزوجل : (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الأرض منها أربعة حرم ) ه

قال أبو محمد: قال الله عزوجل: (اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين والزيادة لا يحل تركما وليس فى تينك الآيتين منع من عقد الآجال (٧) الى غير الاهلة و لا اباحة فو اجب طلب حكم ذلك من غيرهما فان وجدما يدل على حوازه قيل به والافلا، وهذا (٣) قول الحسن بن حى. وأبى سلمان وأصحابنا، وأباح مالك البيع الى العطاء فيما خلاقال: واما اليوم فلالانه ليس الآن معروفا وكان معروفا قبل ذلك و أجاز البيع الى الحصاد. والجداد و العصير قال: وينظر الى عظم ذلك و كثرته لاالى أوله ولا الى آخره ه

قال أبو محمد: ما نعلم فى الجهالة أكثر من هذا التحديد و لاغرر أعظم منه وقال على: وقد تبايع الناس بحضرة عمار ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم الى قدوم الراكب فالف الحنيفيون والمالكيون ذلك وهم يشنعون باقل مزهذا اذاوافق تقليدهم، ونسوافى هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد « المسلمون عندشروطهم » ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفة بين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن أي اسحلق السبيعي عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة ام ولد زيد بن أرقم بأم المؤمنين أنى بعت زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثما نما ثة درهم فاحتاج الى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت عائشة: بئس ماشريت و بئس ما اشتريت

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ تبتأخر الايام و تنقدم (٢) في النسخة ١٦ الاجل (٣) في النسخة ١٤ وهو

أبلغى زيداً انه قد بطل جهاده مع رسول الله عَلَيْنَاتُهُ إنْ لم يتب فقالت : أرأيت ان تركت و أخذت السيمائة ?قالت: نعم فمن جاءه مو عظة من ربه فانتهى فله ما سلف » فقال الحنيفيون. والمالكيون :بتحريم البيع المذكور تقليدالعائشة أم المؤ منين رضي الله عنهاو لم يقلدو ازيد ابنأرقم في جوازه ، وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤ منين لا يكون إلاعن توقيف من رسول الله عليه الله عليه ولم يقولوا: ان فعل زيد لا يكون الاعن توقيف من رسول الله عليه المالية لأنماكانطريقه التوقيف فليستهي أولى بالقول من زيد بن أرقم ، والتزم الحنيفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ولم يرضه المالكيون فيه فقلنالهم : ياهؤلا. أبن أنتم عِن هذا الاحتجاج المكاذب في كل ماتر كتم فيه التوقيف الصريح من أن كل بيعين لابيع بينهمامالم يتفرقاالاأن يخير أحدهماالآخر ، والنهيءن بيع الثمرقبل أن يبدوصلاحه فابحتموه على القطع ، والنهيعن بيع الماء فابحتموه وسائر التوقيفات الثابتة؟فهانعليكم. تر كهالآرائكم المجردة. وتأو يلاتكم الفاسدة، ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به انهها توقيفامن رسول الله علينية كتمته أم المؤمنين ولم تبلغه ، وهذاهو الكذب على رسول الله عَيْنَايَةِ المكشوف وقبيح الوصف لأم المؤمنين رضي الله عنها ، فأن قالوا: تركنادليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه فقلنا: ومن أباح لـ كمذلك وحظره على زيد س أرقم \_ وقلامة ظفره و الله قبل أن تفارقه \_ خير من أبي حنيفة . ومالك . و كل من اتبعهما؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن ، وحتى لو كان ههنا نص ثابت مخلاف قو له فمن أحق بالتأو يلمنه في أن يعــذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن كما تأول ابن مسعود أن لايتيمم الجنب و لا يصلي ولولم بحد الماء شهراً ، وكما تأول عمر اذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسما تة درهم. و اذ أعلن بأن رسول الله علي لم يمت و لا يموت فلم يرو ذلك عنهامن يقوم بنقله حجة ، وان العجب ليطول ممن رد رواية فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عن النبي ﴿ اللَّهُ مُم يلزم الناس الحجة برواية أم يونس. وأم محبة ، فلا أكثر منأم يونس. وأمحبة لرأى رأته أمالمؤمنين خالفها فيهزيد بنأرقم &

قال أبو محمد : واحتج من أباح البيع الى العطاء بمارويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء . وجعفر بن عمر و بن حريث قال عطاء : كان ابن عمريشترى الى العطاء ، وقال جعفر عن أبيه: ان دهقا نابعث الى على بن أبي طالب ثوب ديباج منسوج بالذهب فابتا عه منه عمر و بن حريث الى العطاء بأربعة آلاف درهم ، قال حجاج : و كان امهات المؤمنين يتبايعن الى العطاء \* و من طريق اسرائيل عن جابر الجعفى عن الشعبى لا بأس بالبيع الى يتبايعن الى العطاء \* و من طريق اسرائيل عن جابر الجعفى عن الشعبى لا بأس بالبيع الى

العطاء ﴿ وعن ابن أبي شيبة نا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال اشترى مني على بن الحسين طعاما الى عطائه ﴾

قال على : كل هذا عن حجاج بن أرطاة و ناهيك به ضعفا ، و عن جابر و هو دون حجاج بدرج ، ولا أدرى نوح بن أبي هلال من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطاة فى أن العمرة تطوع أن يحتجو اههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم اذقلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههناو معها صواحبها أمهات المؤمنين وعلى . وعمرو بن حريث ، وأيضا عمار بن ياسر وغيره ، ولكن القوم متلاعبون على المناسلة عل

قال على : وروينامن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلم إلى عصير ولا إلى العطاء ولا إلى الأندر \_ يعنى البيدر \_ \* ومن طريق و كيع عن سفيان الثورى عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع (١) الى الحصاد ولا إلى الجداد. ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا \* ومن طريق ابن أبي شيية نا محمد بن أبي عدى عن عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء ؟ قال : لا أدرى ما هو \*

ومن طريق ابن أبي شيبة ناجرير عن منصور عن ابر اهيم أنه كره الشراء الى العطاء والحصادولكن يسمى شهرا ، ومن طريق ابن أبي شيبة ناحميد بن عبد الرحمن عن الحم أنه كره البيع الى العطاء، وهو قول سالم بن عبدالله ابن عبر . وعطاء \*\*

المسلم. والذى سواء كَ فَان فعل فالبيع مفسوخ ، فان وتف سلعته لطلب الزيادة أوقصد المسلم. والذى سواء كَ فَان فعل فالبيع مفسوخ ، فان وتف سلعته لطلب الزيادة أوقصد الشراء بمن باعه لامن انسان بعينه لكن محتاطالنفسه جازت المزايدة حينئذ هذا اذالم يبتد بسوم آخر فقط فان بدأ بمساومة انسان بعينه فلم يزده المشترى على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه الى القيمة وأكثر حينئذ أن يعرض على المشترى سلعته أكثر من القيمة و لم يجب الى القيمة أصلا فلغيره حينئذ أن يعرض على المشترى سلعته بقيمتها (٧) و بأقل ه

برهان ذلك مارو يناه من طريق مالك عن نافع . و أبي الزناد قال أبو الزناد: عن الأعرج عن أبي هريرة ، و قال نافع : عن ابن عمر ثم اتفق ابو هريرة . و ابن عمر كلاهما عن رسول الله عن المنافع : « لا يبع بعضكم على بيع بعض (٣) » و ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي المنافية أنه قال : « لا يزيد معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي والمنافية أنه قال : « لا يزيد

<sup>(</sup>۱) فى النسخة ۱ و الايبع ، يرجح ماهناقوله بعدولكن سم شهرا (۲) فى النسخة ۱ اسلعة بعينها (۳) الحديث فى موطأ مالك ج٢ص ١٠٠ مطولا اختصره المصنف واقتصر على محل الشاهد منه

أحدكم على يبع أخيه ، و قال على : هذا خبر معناه الأمر لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود خلافه ، و الكذب مقطوع ببعده عن النبي علي الته و لا يجيزه عليه الاكافر حلال دمه ، و من طريق شعبة عن الأعش عن أبي صالح - هو السمان - عن أبي هريرة : وأن رسول الله علي الله على المسلم على سوم المسلم » وقال على : هذا بعض ما في حديث أبي هريرة . و أبن عمر لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة لأنه لا يمكن البيع البية الا بعد سوم و لا يكون السوم البتة الا للبيع و إلا فليس سوما فاذا حرم البيع حرم السوم عليه و اذا حرم البيع ضرورة و لا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر و السوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعد كبيع الحر و السوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعد كبيع كبيع الحر و السوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم عنه منه المناسوم عليه و المناسوم عليه و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه منه المناسوم عليه و المناسوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه منه المناسوم عليه و المناسوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه منه المناسوم عليه و المناسوم في الحروب المناسوم في المناسوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض الصابح المناسوم فيه ، و في الربا ، و بهذا قال بعض المناسوم في المناسوم ف

قال ابو محمد: وقال مالك: انماهذا إذاركنا وتقار باوهذا تفسير لايدل عليه لفظ الحديث ، فأمامن أوقف سلعته طلب الزيادة فيه (١) أوطلب بيعا يسترخصه فليس مساوماً لأنسان بعينه فلا يلزمه هذا النهى ، وأمامز رأى المساوم أو المبايع لا يريدالرجوع إلى القيمة لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم فقد خرج عن هذا النهى أيضا بقول رسول الله ويالية والدين النصيحة ، وووينا من طريق وكيع عن حزام بن هشام الخزاعى عن ابيه شهدت عمر بن الخطاب باع ابلامن إبل الصدقة فيه ن يزيد \* ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع يزيد \* ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغائم فيمن يزيد هو من طريق ابن أبي شيبة نامعتمر بن سلمان عن الأخضر بن علان عن أبي بكر الحنى عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله عليا الله عليا الله عن يزيد \*

البيعوهو لا يريدالشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته فهذا بيع إذاوقع بزيادة على القيمة البيعوهو لا يريدالشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته فهذا بيع إذاوقع بزيادة على القيمة فللمشترى الخياروا بما العاصى و المنهى هو الناجش ، وكذلك رضى البائع ان رضى بذلك، و البيع غير النجش وغير الرضى بالنجش، و إذهو غير هما فلا يجوز أن يفسخ بيع [صح] (٧) بفساد شي غيره و لم يأت نهى قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش بل قال الله تعالى: (و أحل الله البيع) ، و روينا من طريق ما الك عن نافع عن ابن عمر قال: «ان رسول الله والمنافقة في الناجش عن النجش ، و من طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش عن عبيد بن مهاجر قال: بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السي (٣) فلما فرغ أتى عمر فقال له: ان البيع كان عمر الولا أنى كنت أزيد عليهم و أنفقه فقال له عمر: كنت تزيد عليهم و لا تريد أن

<sup>(</sup>١) سقط لفظ (فيه) من النسخة ١٤ (٢) الزيادة من النسخة ١٦ (٣) في النسخة ١٦ شيئاو هو تحريف

تشترىقال: نعم فقال عمر: هذانجش، والنجش لايحل ابعث مناديا ينادى أن البيع مردود وأن النجش لايحل م

برهانذلك ماروينا من طريق مسلم ناابن نمير \_ هو محمد بن عبدالله بن نمير \_ ناأبي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «ان رسول الله عليه في ان تتلقى السلع (٧) حق تبلغ الأسواق» (٣) ه و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبدالله بن المبارك عن التيمى وسلمان عن أبي عثمان المهدى عن عبدالله بن مسعود عن النبي عليه المهمى عن تلقى البيوع ه وروينا نحوه مسندا صحيحا من طريق ابن عباس (٤) ، و من طريق على أيضاه ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر ناهشام بن سلمان عن ابن جريج احبر ني هشام القردوسي (٥) - هو ابن حسان \_ عن ابن سيرين قال: سمعت أباهر برة يقول: «ان رسول الله ويسلماني قال: لا تلقوا الجلب فن تلقاه فاشترى منه فأذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ومن طريق أبي داود ناالربيع بن نافع أبو تو بة حدثنا عبيد الله بن عمر و الرق عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تلقى الجلب فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذاوردت السوق» \*

قال أبو محمد: هذا نقل تواتر رواه خمسة من الصحابة، ورواه عنهم الناس وبهذا قال السلف و رواه عنهم الناس وبهذا قال السلف و روينا من طريق عبد الرزاق نامه مرعن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نهى عن تلقى الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار اذا وقع السوق، وهذا نص قولنا و لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف لاسما هذه الطريق التى

<sup>(</sup>۱) تنبيه حصل غلطسهو افي رقم المسائل من ابتداء صفحة ۲۷ فرقمت المسألة ۲۵ وحقها أن تكون المدال مفاحل من المسائلة ۲۵ وحقها أن تكون ۲۵ و من المسائلة ۲ و من ۲۵ و من ۲۵ و من ۲۵ و من المسخة ۲ ( السوق) (۵) في النسخة ۲ ( ابن مسعود) (۵) هو بالقاف المضمومة نسبة الى قراديس درب ما بسمت المن الى حي من اليمن 6 و الحديث في صبيح مسلم ج ۲ من ۲۵ و ۱۵ و المنافق من المين 6 و المنافق مسلم ج ۲ من ۲۵ و ۱۵ و المنافق من المين 6 و المديث في مسلم ج ۲ من ۲۵ و ۱۵ و المنافق من المين 6 و المديث في مسلم ج ۲ من ۲۵ و ۱۵ و المديث في مسلم ج ۲ من ۲۵ و ۱۵ و المديث و المنافق من المين 6 و المديث و المنافق من ۱۵ و المنافق و

كا نهاالشمس ، ومن طريق الحجاج بن المنهال ناأبو هلال نامحمد بن سيرين قال: كان يكره أن يتلقى الجلب خارج البلد فأذا تلقى الجلب خارجاً من البلد فرب الجلب بالخيار إذا قدم إن شاء باع وان شاء أمسك ، وهذا أيضا نص قولنا ، ومن طريق ابن أى شيبة نا أبو داو دالطيالسي عن أيل بدغفل قرى علينا كتاب عمر بن ومن طريق ابن أى شيبة ناأبو داو دالطيالسي عن اياس بن دغفل قرى علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تلقو الركبان ، وممن نهى عن تلقى الركبان الجالبين جملة الليث . والحسن ابن حى . وأحمد بن حنبل واسحاق والشافعي . وابو سلمان . وأصحابهم ، وقال الشافعي . وابو سلمان : بايحاب الخيار للبائع إذا قدم السوق ، و نهى عنه الأوزاعي انكان بالناس اليه حاجة ، وأباحه أبو حنيفة جملة الاأنه كرهه ان أضر ذلك بأهل البلددون أن يحظره ، وأجاز وبكل حال ، وهذا خلاف لرسول الله عين الله يكل عالى ونهى عنه الألى حنيفة في هذا القول وأحد اقاله قبله ، وقال مالك : لا يجوز ذلك للتجارة خاصة و يؤ دب من فعل ذلك في نواحي المصر فقط و لا بأس بالتاغي لا بتياع القوت من الطعام و الا ضحية ، وهذه تقاسيم مخالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عادة من العام و الاضحية ، وهذه تقاسيم مخالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عادة من العام و الا ضحية ، وهذه تقاسيم مخالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عادة من العام و الا ضحية ، وهذه تقاسيم عالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عادة من العام و الا ضحية ، وهذه تقاسيم عالفة المسنة الواردة في ذلك و لا نعلم عادة و مذه و منا نعلم لا بنعل عالمة عليه المناف الم

قُوْلِ الله و حكم رسول الله عَلَيْنَةُ والحيار للبائع بيان بصحة البيع الا أن للبائع خياراً في و حكم رسول الله على البائع خياراً في و الحيار لا يكون البتة ولا يجوز الا لمن جعله رسول الله و و من جعله يو رث فقد تعدى ما حدر سول الله و في الساخيار ما لا يو رث و و و رث لكان لاهل الوصية منه نصيبهم ، وقال سفيان الثورى: تلقى السلع منهى عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة اليه فان تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصا عدا فلا بأس بذلك \* قال على : فهذا تقسيم فاسد لا نه دعوى بلا برهان ، وقال الليث : ينز ع من المشترى قال على : فهذا تقسيم فاسد لا نه دعوى بلا برهان ، وقال الليث : ينز ع من المشترى

ويردالى البائع فان مات نزعت من المشترى وبيعت في السوق و دفع ثمنها الى البائع ،

ومن البخاري عن موسى بن اسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [رضى الله عنه ما] (٢) قال: كنا بتلقى عن موسى بن اسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [رضى الله عنه ما] (٢) قال: كنا بتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنها نا النبي والتحقيق : «أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » به و من طريق البخارى نا ابر اهيم بن المنذر نا أبوضمرة - هو أنس بن عياض - نا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر : « انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله (٣) علياتية فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث رسول الله (٣)

<sup>(</sup>١) فى النسخة ١٤ من أباح تلقى السلم و فى الذسخة الحلبية من أجاز تلقى السلم و ماهنا مو افق للفظ الحديث (٢) الزيادة من سحيح البخارى ج٣ص ١٣٩ على عهد النبى الخ

يباع الطعام » \* و من طريق ابن أيمن ناهشام نا أبو صالح حدثني الليث بن سعد حدثني البيث بن سعد حدثني ابن غنج (١) عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه «أنهم كانو ايشترون الطعام على عهدر سول الله على الله عند الله

قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه لستة وجوه ، أحدها أن المحتجين بهذا هم (٧) القائلون بأن الصاحب إذاروى خبرا عن النبي عطالته ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بمافسروقوله حجةفى ردالخبر، وابن عمرهو راوى هذا الخبرو قدصح عنه الفتيا بترك التلقى كَاأُورِدِنَا آنفاوِالْآخِذِ بماروى منالنهي عنالتلقي ﴿ وَثَانِهَا أَنْ هَذِينَ خَبْرِ أَنْ هُمَّ أُولُ مُخَالف لنافيهمافلا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه، ولاأ سوأطريقة بمن يحتج بحجة هوأول مبطل لها ومخالف لموجبها ﴿ والثالث أنهما موافقان لقولنا لأن معني نهيي رسول الله كالله أن يبيعوه حتى يبلغو ابه سوق الطعام هو نهى للبائع أن يبيعه وللمشترى أن يبتاعه حَّى يَبْلُغ به السوق ، ومشهور غير منكور في لغة العرب بعت بمعنى ابتعت ويخرج خبر موسى بنعقبة على هذا أيضا ، وأنه عليه السلام نهى البائمين أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون منهم، وهذامعني صحيح لاداخلة فيه ﴿ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ حَتَّى لُو كَانَ فَهُمَا نص على جواز تلقى الركبان وليس ذلك فيهمالكان النهي ناسخا و لا مديبة بن لاشك فيه لأن التلقي كانمباحا بلاشك قبل النهي فكان هذان الخبر ان مو افقين للحال المتقدمة بلا شك ، و باليقين يدرى كل ذى فهم أن رسول الله والسَّاليَّة أذ نهى عن التلقي فقد بطلت الاباحة بلاشك فقدبطل حكمهذين الخبرين ونسخ لوصحفيهما إباحة التلقي فكيفو ليسذلك فيهما؟ وهذا برهان قاطع لامحيد عنه ، ومن ادعى عود حكم قدنسخ فقد كذب وقفاما لا علم له به و ادعى على رسول الله ﷺ أنه لم يبين كما أمر و ان الدين مختلط لايدرى أحد حرامهمز حلالهمن واجبه وحاشلته منهذا ﴿ وخامسها أن يضم هذان الخبر ان الى اخبار النهى فيكون البائعون تخيروا امضاء البيع فأمرالمبتاعون بنقله (٣) حينئذ الىالسوق فتنفق الاخبار كالهاولاتحمل علىالتضاد ي وسادسهااننارو يناهذاالخبر ببيان صحيحرافع للاشكال من طريق من هو أحفظ وأضبط من جويرية كما روينا من طريق البخاري نامسدد نا يحيى \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن عبيد الله \_ هو ابن عمر \_ حدثه نافع عن عبد الله ابن عمر قال : كانوا يبتاعون (٤) الطعام في أعلى السوق، يبيعونه في مكانه (٥) فنهاهم

<sup>(</sup>۱) هو بفتح الغين المعجمة والنون في آخره جم محمد بن عبد الرحمن (۲) في النسخة ١٤ به (٣) في النسخة ٢٥ أو النسخة ٢٥ والنسخة ٢٥ يتبا يمون و ما هنامو افق لما في صحيح البخاري ج س ١٥ ١ (٥) في صحيح البخاري في مكانهم

الذي (١) عَيْنَالِيهِ أَن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه بهو من طريق مسلم ناأبو بكر بن أني شيبة. ومحمد بن عبدالله بن نمير قال أبن أبي شيبة : ناعلى بن مسهر ، وقال أبو بكر : ناأبي شما تفق على بن مسهر . وعبدالله بن نمير كلاهما عن عبيدالله بن عمر عن الفع عن ابن عمر قال : «كنا فشترى الطعام من الركبان جزافافنها نارسول الله عليه المنتبعة أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٧) فهذا يبين أن البيع كان في السوق الاأنه في أعلاه وفي الجزاف خاصة فنهي المشترون (٣) عن ذلك ، واحتج أيضا بعضهم بشي عطريف جداوهو أنه ذكر رواية عن هشام القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه فهن اشتراه فهو بالخيار ، وقال : ان هذا اللفظ يوجب الخيار للمشترى أيضا ه

قال أبو محمد: وهذا ما جروابه على عادتهم الخبيثة فى الايهام والتمويه بانهم يحتجون وهم لا يأتون بشى الان هذا الذى قاله هذا القائل باطل و لوجاء بهذا اللفظ لكان مجملا تفسره رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة لهذا الخبر نفسه وان الخيار انما هو للبائع وهكذا قال أبو هريرة . و ابن سيرين فى فتياهما ، ثم هبك لوصح خيار آخر للمشترى فاى منفعة لهم فى هذا ? وهم لا يقولون بهذا ، فلو كان ههنا حياء . أو و رع لردع عن التمويه عثل هذا الهو كله علمهم ه

قال أبو محمد: وقال بعض الناس: أنما أمرعليه السلام بهذا حياطة للجلاب دون أهل الحضر ه قال على: وقال بعضهم: بل حياطة على أهل الحضر دون الجلاب ه

قال أبو محمد: و كلاالقولين فاسدو ما حياطة الذي عليه للهل الحضر الا كياطته للجلاب سواء سواء قال الله تعالى: (لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) فهو عليه السلام ذور أفة و رحمة بالمؤمنين كا وصفه ربه تعالى، ولم يفرق بين المؤمنين من أهل الحضر و المؤمنين من الجالبين و كلهم مؤمنون فكلهم (٤) في رأفته و رحمته سواء ولكنها الشرائع يوحيها اليه باعثه عزوجل فيؤديها كما أمر لا يبدلها من تلقاء نفسه و لا ينطق عن الهوى، ولا علة لشيء من احكام الشريعة إلا ما قاله الله عزوجل: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) في (ولا يسئل عما يفعل وهم يسألون) في (لا معقب لحكمه) و ما عدا هذا فباطل و افك مفترى فان قال قائل: فما يقولون في خبر ابن عمر المذكور وهو صحيح و أنتم المنتسبون الى القول بالسنن؟ قلنا: يقولون في خبر ابن عمر المذكور وهو صحيح و أنتم المنتسبون الى القول بالسنن؟ قلنا: فعم و لله الحمد كثيراً و سنذكر الحكم الذي هذا الخبر من نقل الطعام عن موضع ابتياعه و أنه في الجزاف خاصة بعدهذا ان شاء الله تعالى من خبر آخر، و أما هذا الخبر الذي

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري رسول الله (۲) الحديث اختصر عالمصنف انظر ج ۱ ص ۶ ۶ ۶ (۳) النسخة ۲ ۱ مفتي المشتري (۶) في النسخة ۲ ۹ (۵) النسخة ۲ م

ذكر ناههنا فهو كماذكرنا ولابد اماأمرللبائعين (١) وهمالركبان الجالبونله بان نهوا عن ذلك البيع هنالك ونهى المشتروز (٧) عن التلقى واماأنه مفسوخ بالنهى عن التلقى أوفى الجزاف خاصة كمافى خبر عبيدالله لابدمن أحدهذه الأمور لماذكرنا، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا، و بالله تعالى التوفيق \*

المجتمر (٣) المفالبدو والم يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص (٣) المفالبدو والمفى شيء مما يجلبه الخصاص الى الأسواق. والمدن. والقرى أصلا والا ان يبتاع له شيئا المف حضر والم في بدو ، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم فيه بحكم الغصب والاخيار الاحدفي امضائه لكن يدعه يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه أو يبيع له خصاص مثله و يشترى له كذلك لكن يلزم الساكن في المدينة. أو القرية . أو القرية و يعمل و المجشر أن ينصح للخصاص في شرائه و يبعمو يدله على السوق و يعرفه بالاسعار و يعينه على رفع سلعته ان لم يرديعها و على رفع ما يشترى ، و جائز المخصاص أن يتولى البيع . و الشراء لساكن المصر . و القرية . و المجشر (٤) أن يبيع و يشترى لمن هو ساكن في شيء منها هو

برهان ذلك مارويناه من طريق مسلم نازهير بن حرب ناسفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عن أنه نهي أن يسيع حاضر لبادي (٥) مع ومن طريق مسلمنا يحيي بن يحيي أناهشيم عن يونس بن عيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهيناأن يبيع حاضر لبادوان كان أخاه أو أباه هو ومن طريق مسلم نا اسحاق ابن ابراهيم حهو ابن راهويه \_ ناعبدالرزاق أنام عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «نهي رسول الله والسلامي أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد » قال طاوس: فقلت لا بن عباس: ما قوله حاضر لباد ؟ قال: لا يكون (٦) له سمساراً عومن طريق أحمد ابن شعيب أنا ابراهيم بن الحسن ناحجاج \_ هوابن محمد \_ قال: قال ابن جريج: أخبر ني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) فى النسخة ١٦ أمر البائعين (٢) فى النسخة ١٦ المشترى (٣) الخصاص حمح خص هو البيت من القصب أى صاحبه (٤) يقال أصبح بنو فلان جشر الإذا كانو ايبيتو ف مكانهم فى الابل لاير جمو ن إلى بيوتهم (٥) هو فى صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥ ٤ (٦) فى صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤ «لايكن» (٧) فى سنن النسائى «لايبيم» على الخبر

عن سفيان الثورى عن أبى موسىعن الشعبى كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد؟ قال الشعبى : وانى لا فعله (١) ه

ومن طريق سعيد بن منصور ناسفيان بن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة ينهى أن يبيع حاضر لباد هو من طريق ابن أبي شيبة ناابن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة ينهى أن يبيع حاضر لباد هو من طريق ابن أبي شيبة ناابن عينة عن مسلم الخياط أنه سمع أباهريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد ه و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبي حمزة عن ابراهيم النخعى قال: قال عمر بن الخطاب: دلوهم على السوق دلوهم على الطريق و أخبروهم بالسعر ه و من طريق أبي داود سمعت حفص بن عمر يقول: ناأبوهلال نامحد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد وهى كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئاً ه و من طريق ابن أبي شيبة ناأبو أسامة عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر اباد \* و من طريق أبي داود عن عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر اباد \* و من طريق أبي داود عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر اباد \* و من طريق أبي داود ناموسي بن اسماعيل ناحماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سالم المدكي أن أعر ابيا حد ثه أنه قدم بحلوبة [له] (٢) على عهد رسول الله علي السوق فانظر من يبايعك فشاور بي حي آمرك أو أنهاك شيالة فقال له طلحة بن عبيد الله فقال له من يبايعك فشاور بي حي آمرك أو أنهاك شيالة في المناه المناه المناه الها و أنهاك شيالة في المناه و أنهاك شيالة في المناه و أنهاك شيالة في المناه المناه و أنهاك شيالة في المناه و أنهاك شيالة في المناه و أنهاك شيالة في المناه و أنهاك شيالة المناه و أنهاك شيالة في المناه المناه المناه و أنهاك شيالة المناه و أنهاك شيالة المناه و أنهاك شيالة المناه و أنهاك شيالة و أنهاك شيالة المناه و أنهاك أن أنهاك شيالة المناه و أنهاك أن أنهاك و أنهاك أن أنه المناه و أنهاك شيالة المناه و أنهاك أن أنهاك أن أنهاك و أنهاك أن أنهاك شيالة المناه و أنه المناه و أنهاك أن أنهاك شيالة المناه و أنهاك أنه المناه و أنهاك أن أنهاك أن أنه المناه و أنهاك أن أنه و أنهاك أن أنه المناه و أنهاك أن أنه و أنهاك أن أنه و أنهاك أن أنه و أن المناه و أنهاك أنه و أنهاك أنهاك أنه و أنهاك أنهاك أنهاك أنهاك أنهاك أنهاك أنه

فهؤ لا المهاجرون جملة و عمر بن الخطاب . و أنس . و ابن عباس . و ابو هريرة . و طاحة لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم ، و هو قول عطاء ، و عمر بن عبد العزيز ، و رويناعن بعض التابعين خلافه (٣) ، ر ويناعن الحسن أنه كان لايرى بأسا أن يشترى من الأعرابي للا عرابي قيل (٤) له : فيشترى منه المهاجر ؟ قال : لا ه و من طريق سعيد بن منصور ناهشيم نا أبو حرة (٥) سمعت الحسن يقول: اشتر للدوى ولا تبعله \* و من طريق ابن أبي شدة نا أبو داود \_ هو الطياسي \_ عن اياس بن دغفل قرى علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا يبع حاضر لباد ، و من طريق سعيد بن منصور ناسفيان عن علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا يبع حاضر لباد ، و من طريق سعيد بن منصور ناسفيان عن إبن الي نجيح عن مجاهد قال : انما نهى رسول الله عن الياس علينا أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون من غرتهم فأما اليوم فلا بأس ، وقال عطاء : لا يصلح اليوم \* ومن طريق وكيع عن ابن خشم قلت لعطاء : قوم من الأعراب يقدمون علينا أفنشترى لهم ؟ قال : كان يعج بهم أن يصيبوا ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهيم قال : كان يعج بهم أن يصيبوا

<sup>(</sup>١) فى النسخة ١٩ لاأفىله و هو غلط (٢) الزيادة من سنن أبى داود ٥ و الجاوية بفتح الجبم ما يجلب السيع من كل شىء (٣) فى النسخة ١٤ خلافا (١٤) الفظله سقط من النسخة ١٤ (٥) هو بالحاء المهملة و اسمه و اصل بن عبد الرحمن البصرى وفى النسخة ١٤ أبوجرة بالجيم وهو تصحيف

من الأعراب رخصة ، وهو قول الأوزاعي . وسفيان الثورى . وأحمد . واسحاق . والشافعي وأبي سليمان . ومالك . والليث ، قال (١) الاوزاعي: لا يبيع له ولكن يشير عليه وليست الاشارة بيعاً الاأن الشافعي قال: ان وقع البيع لم يفسخ ، وقال الليث . ومالك: لا يشير عليه ، وقال مالك : لا يبيع الحاضر أيضا لأهل القرى ولا بأس بأن يشترى الحاضر للبادى انما منع من البيع له فقط ، شمقال : لا يبع مدنى لمصرى و لا مصرى لمدنى ولكن يشير كل و احد منها على الآخر و يخبره بالسعر ، وقال أبو حنيفة : يبيع الحاضر للبادى لا بأس بذلك ،

فَالْ يُوْجِيرٌ : أَمَا فَسَخَنَا للبِيعِفَانَهُ بِيعِ مُحْرَمُ مِنَ انْسَانَ مِنْهِي عَنْ ذَلْكُ البِيعِ وقد قال رسول الله عليه عليه على الله على الله عليه أمرنا فهورد، وناقض الشافعي همنا إذلم يبطل هذا البيعو أبطل سائر البيوع المنهى عنها بلادليل مفرق ، وأمامن قال : اناانهي عنذلك ليصاب غرة من البدوي وأنه نظر للحاضرة فباطلحاش لرسول اللهصلي الله عليه وسلم منهذا، وهو الذي قال فيه ربه تعالى : ( بالمؤمنين رءوف رحم ) وأهل البدو مؤمنون كاهل الحضر فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء، ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظر الصحيح ان ذلك لو كان نظر الأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادي من البادي وأن يشتري منه لنفسه و كلاالامرين لا يجوز ، فصح أن هذه علة فاسدة وأنه لاعلة لذلك أصلا الاالانقيادلامر الله تعالى على لسان رسو له صلى الله عليه وسلم \* وأماقولمالك فخطأ منجهات، أما تفريقه بين البيع للبادى فمنع منه و بين الشراءله فاباحه فخطأ ظاهر لأن لفظة لايبع يقتضي أن لايشترى له أيضا كماقال أنسبن مالكوهو حجة فىاللغة وفىالدين ، والعربتقول : بعت بمعنى اشتريت قولامطلقا واذا اشترى لهمن غيره فقدبا عمن ذلك الغيرله يقينا بلا تكلف ضرورة ، وقدقال تعالى: (فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ) فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحــلوا ههنا الشراء له وحرموا البيعله ، وأماقول مالك : لايبع لاهل القرى فخطأ لان اسم البادى لايقع عند العرب على ساكن في المدن البتة و انما يقع على أهل الأخبية . و الخصوص المنتجعين مواقع القطر للرعى فقط ، وأما تفريقه بين من كان من أهل الدين بمنزلة أهل المدن وبينسائر أهل القرى فخطأ ثالث بلادليل أصلا ﴿ وأماقوله ، لا يبع مدنى لمصرى ولامصرى لمدنى فخطأ رابع لادليل عليه البتة ولانعلم أحداقاله قبله ، وانما تفريقه بين المدنى: والمصرى فرأى أن يشير كل واحد منهما على الآخر ولايبيع له ولم يرأن يشير

<sup>(</sup>١) في النسخة ٦٦ «وقال»

حاضر على أعرابى ولايبيع له فخطأ خامس بلا دليل \* فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور لادليل على صحة شيء منها لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة. ولا من قياس: ولامر. رأى له وجه. ولامن قول أحدقبله (١) لاصاحب ولا تابع، وأما قوله: لايشير الحاضر على البادى فان من قال بهذا احتج بماروى في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: « دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض » ه

قَالِلُ لِهِ حَمِرٌ : وهذا لاحجة لهم فيه أصلا ولافي هذا اللفظ ما توهموه من الميل على أهل البادية . لأنص و لا أثر و لا شبهة بوجه من الوجوه لا نه عليه السلام لم يقل : دعوا الحاضرين يرزقهم الله من أهل البادية انماقال : دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض و أهل البدو من الناس كما أهل الحضر سواء سواء و لا فرق ، فيدخل في هذا اللفظ رزق الله تعالى البادي من الحاضر و للبادي من البادي من الحاضر من البادي وللحاضر من البادي و للحاضر من البادي و لا على من بعالى النان الكاذب ، و لا على من سع البادي و الحاضر و لا الما على من بيع الحاضر و لا فرق ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ « نمامه »

فمن أعجب بمن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن. وعن الصحابة ثم يقلد آثار او اهية مكذوبة فى جول الآبق فلايعللها ولا يتأول فيها هذا ؟ وهم يطلقون فى أصولهم ان الأثر وان كان ضعيفا فهو أقوى من النظرو حسبنا الله و نعم الوكيل ه

• ١٤٧٠ مسم الريم . فانكان في حائط أنواع من الثمار من الكمثري . والتفاح و الخوخ و سائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ماظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة و احدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجزييع ما لم يبدفيه شيء من الصلاح و إن كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاشا ثمر النخل و العنب فقط فانه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده و لامع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل و يبدأ سو اد العنب أو طيبه ه

برهانذلك نهىرسول اللهصلي اللهعليه وسلم عنبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها،ولا يخلوهذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد تحريمه من أن يكون عليه السلام أراد به ابتدا. ظهور الطيب فيشيء منهأو تناهي الطيب في جميعه أو له عن آخره . أو في أكثره . أو في أقله . أو في جزء مسمى منه كنصف . أو ثلث . أو ربع . أو عشر . أو نحو ذلك لابد ضرووة منأحد هـذه الوجوه ، فمن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد عليه السلام أكثره أو أقله أوجز ا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا يبينه وقدافترض الله عزوجل علمه السان فلاسبيل الى أن يكلفنا شرعا لاندرى ماهو لأنه كان يكون عليه السلام مخالفاً لأمر ربه تعالى له بالبيان، وهذا مالايقوله مسلم، وأيضاً فإن ذلك كان يكون تكليفا لنامالا نطيقه من معرفة مالمنعرف بهوقدأ منناالله تعالى من ذلك بقوله تعالى: (لايكلف الله نفسا الاوسعها) فبطلت هذه الوجوه بيقين لام ية فيه ولم يبق إلا وجهان فقط ، إماظهور الصلاح في شيء منهوان قل. واماعموم الصلاح لجميعه فنظرنا فى لفظه عليه السلام فوجدناه حتى يبدو صلاحه فصح أنه ظهور الصلاح وبصلاح حبة وأحدة يطلق عليه في اللغة أنه قد بداصلاح هذا الثمر ، فهذا مقتضى لفظ رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله ولوأنه عليهالسلام أرادصلاح جميعه لقال : حتى يصلح جميعه ، وأيضاً فان جميع الشمار يبدوصلاح بعضه ثم يتنابع صلاحشي شيءمنه فلايصح آخره الاولو تركأو له لفسدوضاع بلاشك ، وقدنهي رسول الله عَيْنَاتُهُ عن اضاعة المال ، وأيضا فلا نعرف أحدا (١) قال هذاقديما ولاحديثا، ومازال الناس بتبايمون الثماركل عام عملا عاماً فاشياظاهرا بعلم رسول الله عليه (٢) ثم كذلك كل عام في جميع أقطار أهل الأسلام ماقال قط أحد: إنه

<sup>(</sup>١) فىالنسخة ٤ (فلايعرف احد) (٢) فىالنسخة ١٦ (بعلمه عليه السلام).

<sup>(</sup> م ۸٥ - ج ۸ الحلي )

لايحلبيع الثمر إلاحتي يتمصلاح جميعه حتى لايبقي منه ولاحبة واحدة ه

واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز وهو قول الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز وهو قول الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يجوز الافي صنف واحد، ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه ، وأما اذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع مالم يبد فيه شيء من الصلاح بعد سواء كان من صنف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف آخر لانه بيع ثمر قلم يبد صلاحها و هذا حرام ، وانما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمير و هو الهاء الذي في صلاحه الى الثمر المبيع المذكور في الخبر بلاشك فصح ما قلناه يقينا ، وأما النخل ، والعنب فقد خصهما نص آخر وهو نهيه عليه السلام عن سيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار وان كان (١) مما لا يسود ، فلا يجوز بيع شيء من ثمار النخل و العنب الاحتى يصير المبيع منهما في حال الازهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد أو بغيره ، و بالله تعالى التوفيق ه

المراخ المحال المسلم المراخ المراح المراح المراح مدة مسماة كسنة . أوستة أشهر . أو نحو ذلك لا نه يبع مالم يخلق و بيع غرر لا يدرى كم يكون . و لا أى صفة يكون فهو أكل مال بالباطل ، و انما الواجب فى الحلال فى ذلك بيع ما ظهر منها بعد أن يقف البائع أو و كيله . و المشترى أو و كيله عليها و ان لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد مر . ذكر نا فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها (٧) منهما ، فان تداعيا بعد ذلك فى فراخ فقال المشترى : كانت موجودة حين البيع فدخلت فيه ، و قال الآخر : لم تكن موجودة حيننذ و لابينة حلفا معا وقضى بها بينهما لأنها في أيديهما معاهى بيد المشترى بحق الشراء للفراخ التي فى البرج وهى بيد صاحب الأصل بحق ملكم للا صل من الأمهات و المكان و بالله تعالى التوفيق ، الاان كان المشترى قبض كل الفراخ و عرف ذلك ثم ادعى أنه بقى له شيء هنالك فهو للبائع و حده مع يمينه لأنه مدعى عليه فيما بيده ه

المحال مستاكة وجائز بيعالصغار من جميع الحيوان حين تولد و يجبر كلاهما على تركها معالاً مهات الى أن يعيش دونها عيشا لاضررفيه عليها ، وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج وتستغنى عن الامهات \*

برهان ذلك قول الله عزوجل : ( وأحل الله البيع ) وأما ترك كل ذلك الى أن يستغنى عن

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ (ان كان ١٤) في النسخة ١٦ رآه

الأمهات فلقول الله تعالى: (وتعاونو اعلى البرو التقوى ولا تعاونو اعلى الاثم و العدوان) والنهى عن اضاعة المال. و الوعيد الشديد على من عذب الحيوان و أصرها ، و از الة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها وقتل الا مرذي ما للا كل فقط على ماذكرنا في كتاب ما كل أكله و ما يحرم و از الة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها اضاعة للمال في كتاب ما كل أكله و ما يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح. و البسر. و الزهو: و المنكث. و الحلقان. و المعو. و المعد. و الثغد. و الرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لامتماثلا و لا متفاضلا لا نقد ا و لا نسيئة لا في رءوس النخل و لا موضوعا في الأرض ، و يجوز بيد عازهو. و الرطب بكل شيء يحل بيعه حاشا ماذكر نافقد ا و بالدراهم و الدنانير نقد ا و نسيئة حاشا العرايا في الرطب وحده ،

ومعناها أن يأتى أو ان الرطب و يكون قوم يريدون ابتياع الرطب للاكل فابيح لهم أن يبتاعوا رطبا فى رؤس النخل بخرصها تمرا فيادون خمسة أوسق يدفع التمر الى صاحب الرطب ولابد ولا يحل بتأخير ولافى خمسة أوسق فصاعدا ولا باقل من خرصها تمرا ولا

باكثر فانوقع بماقلنا: انه لا يجوز فسخ أبدا وضمن ضمان الغصب ه

برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم ناابن عمير: وزهير بن حرب قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة ناالزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه « نهى رسول الله عليه الله عن بيع الممر بالتمر » \* و من طريق مسلم ناعبدالله بن مسلمة القعنى نا سلمان بن بلال عن يعي بن سعيد الأنصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله عليه من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حشمة « أن رسول الله عليه التمر بالتمر وقال: ذلك الربا» (٢) ه وصح أيضامن طريق رافع بن خديج. وأبي هريرة عن رسول الله عليه الربا» (٢) ه وصح أيضامن طريق رافع بن خديج. وأبي هريرة عن رسول الله عليه عن ذلك عن سعيد بن أبي وقاص ، ولم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف ، وهو قول مالك. والشافعى . والليث . وأبي يوسف . و محمد بن الحسن . وأبي ثور . وأبي سلمان ، وهو الخارج من أقوال سفيان . وأحمد . واسحاق ، وأجاز أبو حنيفة وأبي سلمان ، وهو الخارج من أقوال سفيان . وأحمد . واسحاق ، وأجاز أبو حنيفة يع الرطب بالتمر كيلا بمثله نقدا ولم يجزه متفاضلا و لانسيئة وقال : انما يحرم بيع الشمر الذي في رءوس النخل خاصة بالتمر ولم يجزة الك لافي العرايا و لافي غيرها ، واحتج له مقلدوه بما صح من طريق ابن غر « نهى رسول الله عليه عن المزابنة ، والمزابنة أن ومثله مسنداً يباع ما في رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسنداً يباع ما في رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسنداً يباع ما في رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلى » ومثله مسنداً

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٨ (أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى » الح و الحديث فيه مطول (٢) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤ مطولا

أيضا من طريق أبي سعيد الخدرى ﴿ ومن طريق عطاء عن جابر بن عبدالله أنه فسر لهم المزابنة أنها بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا ﴿

قال أبو محمد : لاحجة لهم في شيء من هذه الأخبار لا ننالم ننازعهم في تحريم الرطب في و.وسالنخل بالتمر كيلا نعم وغير كيل ، ولا نازعناهم فيأن. ذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه وايهام ضعيف وليس في شيء من هذه الاخبار و لاغير هاانه لا بحرم من بيع الثمر بالتمر الاهذه الصفة فقط ولافيشي. من هذا ان ماعدا هذا فحلال لكن كل مافي هـذه الأخبار فهو بعض مافي حديث ابن عمر الذي صدرنا به ، و بعض مافي حديث سهل بن أبي حثمة . ورافع . وأبي هريرة ، وتلك الأخبار جمعت ما في هـذه (١) وزادت عليها فلا محل ترك مأفها من زيادة الحكم من أجل أنهالم تذكر في هذه الاحاديث كما أن قول الله تعالى: ( منهاأربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمو افيهن أنفسكم ) ليس حجة في اباحة الظلمِفي غيرِها ، وهكـذا جميع الشرائع أولهاعنآخرِها ليست كل شريعة مذكورة في كلحديث ، وأيضافاننا نقول لهم : من أين قلتم : ان المرادفي تلك الآخبار التي فيها النهي عن بيع الثمر بالتمر انماهو ماذكرفي هذه الأخبار الأخرمن النهي عن بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر ، وما برهانكم على ذلك ؟ وهل زدتمونا على الدعوى المجردة الكاذبة شيئا ؟ ومن أين وجب ترك عموم تلك الأخبار الثابتة من أجل أنه ذكر في هذه بعض ما في تلك ? فأنهم (٧) لاسبيل لهم الى دليل أصلا لاقوى. ولاضعيف فحصلوا على الدعوى فقط، فان ادعوا اجماعا على ما في هذه كذبوا م وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة ناابن المبارك عن عثمان بن حكم عن عطاء عن ابن عباس قال: الثمر بالتمر على رؤ سالنخل مكايلة إن كان بينهما دينار أوعشرة دراهم فلابأس به ، وهذا خبرصحيح ، وعثمان بن حكم ثقة وسائر منفيهأئمة أعلام ، وقدفسر ابن عمر المزابنة كماروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ﴿ نهى رسول الله عَيْنَالِيَّهُ فَذَكُرُ الْمَزَانِنَةُ . والْمَزَانِنَةُ بيع الثمر بالتمر كيلاً . وبيع الكرم بالزبيب كيلا ﴾ ﴿ وحدثنا حمام ناعباس بن أصبغ نامحمدبن عبد الملك بن أيمن نا بكر \_ هو ابن حماد \_ نامسددنا يحى \_ هو ابن سعيد القطان \_ عن عبيد الله بن عمر أخبرنى نافع (٣) عن ابن عمر قال: « نهى رسو ل الله صلى الله عليه و سلم عن المز ابنة و المز ابنة اشتراء الثمر بالتمر واشتراء العنب بالزبيب كيلا ، فمن جعل تفسير ابن عمر باطلا وتفسير جابر . وأى سعيد صحيحا (٤) بل كلاهما حقو كل ذلك مزابنة منهى عنها ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة ٤ ١هذا (٢) فى النسخة ٢ ( (فانه) (٣) فى النسخة ٤ ١ (بن عمر عن نافع) (٤) اذا كان قوله فن جمل استفهاما يكون قوله بعد صحيحاتاما ٤ واذا كان اسهام وصولام بتدء أو شرطافا السكلام غيرتام وكثير امايقع مثل ذلك فى كلام المصنف و تقديره (فغير صحيح) يدل عليه ما بعده و الله أعلم

الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيد» ه

قَالَ لُو حَمَّد : فنقول لهم : الذي أباح التمر بالتمر متماثلا يدابيد وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أزنيع كيف شئنا إذاكان يداييدهو الذينهاناعن بيع الرطب بالتمر جلة . وعن بيع التمر بالتمر، وأخبرنا أنه الرباوليست طاعته في بعض ما أمر به واجبة و في بعضه غير واجبة هذا كفر ممن قاله بل طاعته في كل ماأمر به واجبة لكن ياهؤ لاءأين كنتم عن هذاالاستدلال الفاسدالذي صححتموه وعارضتم بهسنة الله تعالى ورسوله عليه السلام؟ إذحرمتم برأيكم الفاسدبيع الدقيق بالحنطة أوبالسويق جملة فلمتجيزوه لامتفاضلاولا متماثلاً. ولانقداً ، ولانسيئة . ولاكيلاً . ولاوزنا ، وهلاقلتم لأنفسكم : لايخلوالدقيق والحنطة . والسويق من أن تكون جنسا واحدا أوجنسين أو ثلاثة أجناس ، فان كات جنسا واحدا فالتماثل فىالجنس الواحد جائز لاباحة رسول الله عَيْنَاتُهُ الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، و إن كانت جنسين أو ثلاثة فذلك فيها أجو زلقو لرسول الله ﷺ : « إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدابيد ، فهذا المكان أولى بالاعتراض وبالردو بالاطراح لاقول رسول الله صلاقية وحكمه ، فقال قائل منهم: التفاضل في الدقيق بالحنطة موجود في الوقت وأما في الرطب بالتمر فلا يوجد إلا بعد الوقت فقلنا: فكان ماذالو كان ماقلتم حقا؟ ومن أين وجب مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده؟ فكيف والذي قلتم باطل؟ لأن المماثلة بالنكيل موجودة في الرطب بالتمركما هي موجودة في الدقيق بالسويق. وفي الدقيق بالحنطة في الوقت فلا تفاضل فيهما أصلاو إنما كان التفاضل موجودا في الدقيق بالسويق فما خلاو بطل الآن و لا يقطع أيضا بهذا فبطل فرقكم الفاسد ، وأيضا فانما أباحرسو لالله عليه التمر بالتمر مثلا بمثل عو بالمشاهدة ندرى أن الرطبليس مثلاللتمر في صفاته \* واحتجواأيضا بأنقالوا: بيع التمر الحديث بالتمر القديم جائزوهو ينقص

عنه فيما بعد فقلنا: فعم فكان ماذا؟ و متى جعلنالكم علة المنع من بيع الرطب بالتمر انما هي نقصانه اذا بيس؟ حاشالله أن يقول هذا لأن الأثر الذى من طريق سعد الذى فيه أينقص الرطب اذا جف (١) لا يصبح لأنه من رواية زيد بن أي عياش و هو مجهول ، ولوصح لأذعناله ولقلنابه ، وهذا التعليل منكم باطل و تخرص في دين الله تعالى لم يائت به قرآن ولاسنة و انماهو الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام فقط: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبيم فتنة أو يصبيم عذاب أليم) ونقول لمن ادعى التعليل وانه هو الحكمة وماعداه عبث: أخبر و ناما علة تحريم الميتة . والدم . ولحم الخنزير . والخامسة فى النكاح . وسائر الشرائع ؟ فلاسبيل لهم الى وجود شيء أصلا فمن أين وجب أن تعلل بعض الشرائع بالدعاوى الكاذبة ولا تعلل سائرها ؟ و ما نعلم لأنى حنيفة سلفاقيله في اباحة الرطب بالدعاوى الكاذبة ولا تعلل سائرها ؟ و ما نعلم لأنى حنيفة سلفاقيله في اباحة الرطب بالتمر بمن يحرم الربافي غير النسيئة ، وقال مالك : بيع الرطب بالرطب عائز و هذا خطأ لنهى رسول الله علي النه يستمر النمر ، وقال الشافعي كمة و لنا و بالله تعالى التوفيق ، و أما العرايا رو ينا من طريق نافع عن ابن عمر قال : كانت العرايا أن يعرى الرجل في ماله النخلة و المناورة و السرائع و المناورة و المناور

قال على : ليس في هذا بيان حكم العرايا ، و رو يناعن موسى بن عقبة أنه قال : العرايا نخلات معلومات يا يتها فيشتريها ، و رويناعن زيد بن ثابت . و يحيى بن سعيد الأنصارى . و محمد بن اسحق أنها النخلة و النخلتان و النخلات تجعل للقوم فيبيعون ثمر ها بخر صها تمرا ، و قال سفيان بن حسين . و سفيان بن عيينة . و الأو زاعى . و أحمد بن حنبل مثل هذا إلا أنهم خصو ابذلك المساكين يجعل لهم ثمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها فأبيح لهم أن بييء و ها بما شاء وا من التمر جورويناعن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أن العرية الرجل يعرى النخلة أو يستنى من ما له النخلة أو النخلتين يا كلها فيبيعهما بمثل خرصه بمرا ، و قال أبو حنيفة : العرية أن يهب الرجل رجلا آخر ثمرة نخلة أو نخلتين ثم يبدو له فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمرا يابسا في خرج بذلك عن اخلاف الوعد ، و قال مالك : العرية أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة أو نخلتين أو نخلات من ما له و يكون الو اهب ساكنا بأهله في ذلك الحائط فيشق عليه يعده إلا نسيئة و لابد ، و أما يداييد فلا ، وأما قول الشافعي فأ نه قال : العرية أن يأتي أو ان لوطب و هناك قوم فقراء لا مال لهم و يريدون ابتياع وطب يأ كلونه مع الناس و لهم فضول الرطب و هناك قوم فقراء لا مال لهم و يريدون ابتياع وطب يأ كلونه مع الناس و لهم فضول تمر من أقوا تهم فأيت لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيادون خسة أوسق نقد ا

<sup>(</sup>١) فى النسخة ١٦ ( اذا يبس»

ولابد ، وأماقولنا الذي ذكر نافهو قول يحي بن سعيد الانصاري. وأبي سلمان ووروينا من طريق مسلم نامحمد بن رمح بن المهاجر نا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال: العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمراً (١) ﴿

وَالْ بُومِحَيِّمُ : أماقول ابن عمر . وموسى بن عقبة فلابيان فيها ، وأماقول زيد بن ثابت وأحد قولي يحيى بن سعيد . وابن اسحاق . وسفيان بن حسين . والأوزاعي . وأحمد فانه يحتج له نماروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله عن الله يقيل و خص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها من التمر (٢) م

يبيعه بخرصه تمرآونحن هكذانقول ، وجائز عندنا أننبيع الرطب كذلك الذي هوله يبيعه بخرصه تمرآونحن هكذانقول ، وجائز عندنا أننبيع الرطب كذلك الذي هوله والنخل معا، وجائز أن نبيعه أيضاً كذلك من مالك (٣) الرطب وحده جهة أو بشراء أو بميراث أو باجازة أو باصداق، فهذا الخبر مو افق لقولنا ولله الحمد ، وليس فيه إلا صفة البائع فقط وليس فيه من هو المشترى ، وأمامن ذهب مذهب عبدر به بن سعيد فانه يحتج له بمار ويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حشمة حدثاه «ان رسول الله عين المولى عن المرابنة الشمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فانه أذن لهم» (٤) ه

قال أبو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه لانه ليس فيه بيان قولهم لابنص ولا باشارة ولا بدليل و انما فيه أن أصحاب العرايا أذن لهم في التمر بالتمر فقط و هكذا نقول فبطل أن يكون لشيء من هذين القولين في شيء من هذين الخبرين حجة (٥) ثم نظر نافي قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان و انما ذكر فيه حديثا لا يدري أحد منشأه و لا مبدأه و لاطريقه ذكره أيضا بغير اسناد فبطل أن يكون فيه حجة و حصل قوله دعوى بلا برهان - نعني تخصيصه ان الذين أبيح لهم ابتياع الرطب بخرصه تمرا انماهم من لاشيء لهم يبتاعون به الرطب ليأ كلوه فقط - ثم نظرناني قول مالك فوجدنا قوله: ان العرية هي ثمر نخل تجعل لآخرين، وقوله: ان الذين جعلوه يسكنون با عليهم في الحائط الذي فيه تلك النخل وقوله: ان أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعل لهم تلك النخل أقوا لا ثلاثة لا دليل على شيء أصحاب النخلينا دون بدخول الذين جعل لهم تلك النخل أقوا لا ثلاثة لا دليل على شيء منها . لا في قرآن . و لا في سنة . و لا في رواية سقيمة . و لا في قول صاحب . و لا تابع منها . لا في قرآن . و لا و الله و جه ، و ما نعله هن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعجوبة و لا قياس. و لا لغة . و لا رأى له و جه ، و ما نعله هن أحدقبله ، ثم الشنعة (٦) و الأعجوبة و لا قياس .

<sup>(</sup>۱) هوفى صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤ باطول من هذا (٢ (سقط لفظ (من التمر) من الموطأ ج ٢ ص ١٢٥٥) في النسخة ٤٤ (من ملك) (٤) هوفي صحيح مسلم ج ١ ص ٥٥٥ (٥) سقط لفظ «حجة »من النسخة ٤٤ (٦) في النسخة ٢٤ (٦) في النسخة ٢٤ (٢) في النسخة ٢٤ (٢)

العظيمة قوله: انذلك لايجوز الانسيئة الى الجداد ولايجوز نقدا أصلا ، وهذاهو الربا المحرم جهارا ثم الى أجل مجهول ولانعلم هذاعن أحد قبله ، وهو حرام مكشوف لايحل أصلا وانماحل ههنا الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط ، ووجد ناالنسيئة فيما فيه الربا حراما بكل وجه فلما حل بيع التمر بالتمر ههنالم يجز الايدا بيد ولابد لانه لابيع الاإمانقدا وامانسيئة فالنسيئة حرام لانه ربا فى كل ما يقع فيه الربابلا خلاف. ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى يعنى اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق الاالنقد فلم يجز غيره و بالله تعالى التوفيق عثم نظرنا فى قول أبى حنيفة فو جدناه أبعد (١) الاقوال لانه خالف جميع الآثار كلها جهارا وأتى بدءوى لادليل عليها ولا نعلم أحداقال بها قبله ، والخبر فى استثناء جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر رواه رافع وسهل . وجابر . وأبو هريرة ، وزيدوابن عمر فى آخرين سواهم كل من سمينا هو عنهم في غاية الصحة فحالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة ه

والبرهان لصحة قولناهو مارويناه من طرق جمة كلها ترجع الى مالك أن داود ابن الحصين حدثه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق » يشك داود »

قال أبو محمد : فاليقين واقع فيادون خمسة أوسق بلاشك فهو مخصوص فيما حرم من بيع التمر بالتمر ولا يجوز ان يباح متيقن الحرام بشك ، ولو أن رسول الله والسائمة الله على الله الله تعالى خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ الينا مبينا و تقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فايقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوسق لكن فيما دونها بيقين، و بالله تعالى التوفيق في

فلا يجوزلاحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة و لافي صفقات خمسة أوسق أصلا لاالبائع و لاالمشترى (٢) لانه يخالف أمر رسول الله والمسلم بن الحجاج نايحي بن يحي - هو النيسابورى - أنا سلمان بن بلال عن يحي بن سعيد الانصارى أخبرني نافع أنه سمع [عبد الله] (٣) بن عمر يحدث ان زيد بن ثابت حدثه «أن رسول الله ويحليني رخص في العربة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا » و ومن طريق مسلم ناعبد الله بن مسلمة القعني ناسلمان بن بلال عن يحي بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله والشه والمناه الما الله والله والله والمناه الما الله والله والمناه الما الله والله والله

<sup>(</sup>١) في الذسخة ١٤ أفسد (٧) في النسخة رقر ٦ ١ لا لبائع و لا لمشتر (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج١ ص ٤٤٩

منهم سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) «أنه نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة الاأنه رخص فى بيع العربة والنخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا » «

فَا لَ لُومِحِيْ : تَعديدالنبي عَلَيْنَا في في حديث أبي هريرة مادون خمسة أوسق يقضى على هذه الاحاديث لانه ان كان في النخلتين خمسة أوسق لم يجزوان كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها لان تحديد الجنسه الأوسق يادة حكم. وزيادة حد وزيادة بيان لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق م

١٤٧٤ مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ

صحيحاويفعل فيهماشاءمن بيع أوغيره وبالله تعالى التوفيق م

النحل المدالة المدالة على المدالة الم

منفه ومن غير صنفه بأكثر فان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يبا عيابس ورطب من صنفه ومن غير صنفه بأكثر منه و باقل و مثله ، و ان يسلم في جنسه و غير جنسه مالم يكن زيبا كيلا بعنب لان الله تعالى قال : (وأحل الله البيع) وقال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه (وما كان ربك نسيا) فان قيل : قدنهى عن الرطب باليابس و روى أنه عليه السلام سأل: أينقص الرطب اذا يبس؟ فقيل : نعم فنهى عن بيعه بالتمرقانا : أما أينقص الرطب اذا يبس فان مالكا.

<sup>(</sup>١)فى صحيح مسلم (أن رسول الله) الخ (٢)فى النسخة ٦٦ (بكيل من طعام) وماهنا مو افق لما فى صحيح مسلم ج١ص٤٠٠

واسماعيل بن أمية روياه عن عبيد الله بنيزيد عن زيد أبي عياش عن سبعد ، وقال مالك مرة:زيادة أبي عياش مولى بني زهرة وهو رجل مجهول لابدري مر. ﴿ هُو ﴾ ثم لوصح لماوجب أن يكون ذلك علةلغير مانص عليه فيه من الرطب بالتمر وحده لأنه كان يكون تعديا لحدودالله عزوجل ، ومن العجب العجيب أن يكون صمح عن رسول الله والمنافقة أنه قال: ﴿ مَا أَنْهُ رَالِدُمُ وَذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَكُمُ وَالْإِلَاالِسِنُ وَالظَّفر أماالسِنَ فَا نَهُ عَظْم وأما الظفر فانهمدي الحبشة » (١) فخالفه (٧) الجنيفيون. والمالكيون ولا يرون العظمية علة لما يمنع من أن يزكي بهو لا يرى الشافعيون كون الذي يزكي به من مدى الحبشة علة في منع الذكاة به إلافي الظفر وحده ، ثم يجعلون مالم يصح عنه من «أينقص الرطب إذا يبس» علة في جميع الثمار فأى عجب أعجب من هذا! ، و أما الرطب باليابس فلا يصح أصلالانه أثررو يناه من طريق أبى صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث وهوضعيف عن الليث بن سعد عن أسامة ابنزيد وهوضعيف وغيره وهومجهول عن عبدالله بنيزيد مولى الأسود بنسفيان عن أبي سلمة من عبد الرحمن من عوف عن بعض أصحاب الذي ﷺ: ﴿ سُئُلُ رَسُولُ اللَّهُ صلالله عن رطب بتمر؟ فقال: أينقص الرطب؟ قالوا: نعم قال: لايباع الرطب . بِالْيَابِسِ »ومثلهذا لايحل الاحتجاج بهولو صح لماترددنا فيللأخذبه، والعجبمن الحنيفيين الآخذين بكل ضعيف. ومرسل كالوضوء من القهقهة فيالصلاة.والوضوء مالنبيذ. وغير ذلك! ثم مخالفون هذا المرسل. وهذاالضعيف ،وأيضا فان الشافعيين. والمالكين المدعين الأخذ مذا الخبر قدخالفوه لأنهم ببيحون بيع الرطب من التمر. والتين . والعنب باليابس منغيرجنسه ، وهذاخلاف لعموم الحس ، فإن قالوا : انما أريد بذلك ماكان من جنسه قلنا : ومادليل كم على ذلك؟ وماالفرق بينكمو بين أبي حنيفة القائل : انماأر بد بذلكما كان فيرموس أشجاره فقط ؟ وهل هي إلادعوي بدعوي بلا برهان؟ وحسبنا الله و نعم الوكيل ﴿ ورو ينامن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمر و عن أبي سلمة بن عمد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال: «نهي رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم عن المحاقلة . والمزابنة . فالمحاقلة فى الزرع والمزابنة فىالنخل ، هذانص لفظ أىسعيدرضى الله عنه وهذانص قولنا لا نهلم ير المزابنة إلا فى النخل وحده لافي سائر الثمار والحمدلله رب العالمين ، وما نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا ٥ و من طريق مسلم ناعبد الله من مسلمة القعني ناسلمان من بلال عن محى \_ هو اس سعيد . الأنصاري \_ عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من

<sup>(</sup>١) هى جمع مدية وهي السكين (٢) في النسخة ١ وفغالف

أهل دارهم ] (١) منهم سهل بنأبي حثمة : « أنرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نهي عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة الاأنه رخص في بيع العربية» وذكر الحديث ﴿ وَمِن طَرِيقَ مُسَلِّمُنَا مُحْمَدُ بَنِ رَحُ نَا اللَّيْثُ بِنُسْعِدَ عَنِ ابْنُ عَمْرُ قَالَ : « انرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمركيلاوان كان كرماأن يبيعه بزبيب كيلا . وان كان زرعاأن يبيعه بكيل طعام» (٢) « قالأبو محمد : لامزابنة الامابين الني صلى اللهعليه و آله وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم بعده أنهمزابنة وماعدا ذلك فبأطل وخطأمتيقن بلاشك،وبالله تعالى التوفيق، ٧٧٤ - مسألة \_ فانقال قائل : فأنتم المنتمون إلى الأخذ بماصحمن الآثار وقد رويتم من طريق النوهب أخبرني ابن جريج عن عطاء . وأبي الزبير عن جابرقال : « نهى رسوزًالله عَلَيْلِيَّهُ عن بيع الشمر حتى يطيب ولايباع شيء منه إلا بالدنانير.والدراهم » ورويتموه أيضامن طريق سفيان بنعيينة عنابنجريج عن عطاء عنجابرعن رسول الله و وهذا خبر في عاية الصحة قلناو بالله تعالى التوفيق : نعم لأن الثمار كام اإذا يبست جدت أو لم تجدفهي ثمار قدطابت بلاخلاف من أحد ولاخلاف في اللغة ، وقد صح عن رسولالله علياليه أنهأمر ببيعالتمر بالتمر يدابيد كيلا بكيل مثلا بمثل وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا ، فصح النص على جواز بيع التمر بماشئنا ما يحل بيعه فكان ما في هذا مضافا إلىمافىخبرجا برالمذكور وزائداعليه فكان ذلك لاتبيعوا الثمر إذاطاب إلا بالدنانير والدراهم. وبماشئتم حاشامانهيتم عنه ، وهذاهوالذي لا يجوز غيره ، وقدصح الاجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها فما يباع مما يجوز حكم التمر، وهذا برهان صحيح و بالله تعالى التوفيق ، و مانعلم أحدامنع من بيع التمر بغير الدنانير و الدراهم (٣) و بالله تعالى التو فيق ١

18۷۸ مَسَمُ الله الربا ، والربالا يكون إلا في بيع . أوقرض . أوسلم ، وهذا مالاخلاف فيه من أحدلاً نه لم تأت النصوص الابذلك ولاحرام الامافصل تحريمه قال الله تعالى : (خلق لسكم ما في الارض جميعا) وقال تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى : (وقد فصل لسكم ما حرم عليكم) ه

1 2 1 - مسألة - والربالا يجوز في البيع . والسلم الافي ستة أشيا ، فقط ، في التمر ، والقمح ، والشعير . والملح . والذهب . والفضة ، وهو في القرض في كل شي ، فلا يحل اقراض شي ، لير داليك أقل و لا أكثر و لا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما أقرضت

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صيح مـ لم ج ١ ص٤٤ (٢) الحديث في صيح مسلم ج ١ ص ٥٠ و وفيه بعض تغيير في ألفاظه (٣) في النسخة ٦٦ ( (بغير الدينار و الدر هم»

فى نوعه ومقدار معلى ماذكرنافى كتاب القرض من ديو اننا هذا فأغنى عن اعادته ، وهذا اجماع مقطوع به ، والفرق بين البيع والسلمو بين القرض هو أن البيع . والسلم يكونان فى نوع بنوع آخروفى نوع بنوعه ولايكون القرض الافى نوع بنوعه ولا بد ، و بالله تعالىالتوفيق ، وكذلك الذيذكرنامن وقو عالربا فيالأنواع الستةالمذكورة فيالبيع والسلم فهواجماع مقطوع بهوماعدا الانواعالمذكورةفمختلففيهأيقعفيهالرباأملا؟ يه والربامن أكبرالكبائرقال تعالى: (الذين يأكلون الريالا يقومون الاكايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا : انما البيع مثل الربارأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (ياأيها الذين آمنو التقو الله و ذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فانلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ) ﴿ وَمَنْ طَرِيقَ مَسَلَّمُ نَا هُرُونَ بِنَ سَعِيدً الأيلى ناابنوهب أخبرني سلمان بن بلال عن ثور بنزيد (١) عن أبي الغيث عن أبي هريرة «أنرسول الله عَلَيْنَاتُهُ قال : اجتنبو االسبع المو بقات [قيل: يارسول الله وماهن ؟] ٧) قال:الشرك بالله . والسحر. وقتل النفس التي حرم الله الابالحق. وأكل مال اليتيم . وأكل الربا. والتولى يومالزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ﴿ ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة ناجرير \_ هو ابن عبدالحميد \_ عن المغيرة بن مقسم نا ابر اهيم \_ هو النخعي \_ عن علقمة بن قيس عن ان مسعود قال : « لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله ، (٣) ه

قال أبو محمد : فاذأحل الله تعالى البيح وحرم الربافو اجب طاب معرفته ليجتنب، وقال تعالى : ( وقد فصل لـ ماحرم عليكم الامااضطررتم اليه ) فصح أن مافصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو رباو حرام ومالم يفصله لنا تحريمه فهو حلال لانه لوجاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولابينه رسوله عليه السلام لمكان تعالى كاذبا في قوله تعالى : (وقد فصل لـ كم ماحرم عليكم) وهذا كفر صريح بمن قال به ، ولمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا لربه تعالى اذ أمره بالبيان فلم يبين (٤) فهذا كفر متيقن بمن أجازه عو ممن قال : لاربا الافي الأصناف الممذكورة طاوس . وقتادة . وعثمان البتي . وأبو سليمان وجميع أصحابنا ، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان هذه الاصناف الستة وجميع أصحابنا ، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان هذه الاصناف الستة الماذكرت لتكون دلالة على مافيه الربا ماسواها بمايشبهها في العلة التي حيثها وجدت فيه ربا ، ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة كان ما وجدت فيه ربا ، ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة كان

<sup>(</sup>۱)فى النسخة ۱٤ «غن ثور بن يزيد» و هو غلط (٣) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٢٧ (٣) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٩ ٤ باطول من هذا (٤) فى النسخة ١٦ (ولم بين)

الآخر ين او تنفيها فقالت طائفة: هي الطعم. واللون ه روينا من طريق ابن و هب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بو احد يدابيد؟ فقال ابن شهاب: كل شيء خالف صاحبه باللون. والطعم فلا أراه الا شبه الطعام، قال ابن و هب: و بلغني عن ابن مسعود. و يحي بن سعيد الأنصاري. و ربيعة مثله ه

وقد بين ابن شهاب أنه رأى منه و ألر أى اذا لم يسند الى النبي والنبي الله والمراب الله الله وقالت طائفة : هي وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحة ين بالتفاحة والخوخ مثل ذلك . و كل ما لم تجز فيه الزكاة فنظر نا في هذا فوجد ناه أيضا قو لا بلادليل ووجد نا الملح لا زكاة فيه . والربا يقم فيه بالنص فبطل ه

قال على: وما يعجز من قلدر بيعة في هذا عما قدر عليه ما لك . والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي : علة الربا الطعم . والتثمين ، وقول ما لك : علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين فهل هذا الاكقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية ؟ وهل هي الادعوى كدعوى كلاهما بلا برهان ؟ وقالت طائفة : بغير ذلك كماروينامن طريق عبدالرزاق ناعبدالله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن اشترى خمسة عشر جريبامن أرض بعشرة أجربة فقال : لابأس به وكرهه حماد بن أبي سليان ولا ندرى ماعلته في ذلك ولعالم الجنس ، فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائناما كان والله أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولاهي بأضعف من غيرها ، وقد روى مثله (١) عن سعيد بن جبير وهو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين ، وقدر وينا من طريق الحجاج بن المنهال ناالربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : اذا اختلف النوعان فلابأس اذا كان (٧) يد آبيد واحد اباثنين ه

وقال المالكيون : وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم : بالعلة العامة أن يقول بها ، وقال المالكيون : علة الرباهي الاقتيات · والادخار في الجنس فما كان يدخر ممايكون قو تا في الأكل فالربا فيه نقدا ونسيئة ، وما كان لا يقتات و لا يدخر فلا يدخل الربا فيه يدا بيد ، وان كان جنسا و احدالكن يدخل فيه الربا في النسيئة اذا كان جنسا و احدا ، وهذه هي علة المتقدمين منهم ، ثمر غب عنها المتأخر ون منهم لأنهم و جدوها تفسد عليهم لأن الثوم . أو البصل . والكراث . والكرويا · والكسبر . والخل . والفلف ل ، فعم

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٤ «مثاله» (٢) في النسخة ١٤ بما كان

والملح الذى جاء فيه النص ليس منه شيء يكون قوتا أصلا بل بعضه يقتل اذا أكل منه مثل نصف و زن ما يؤكل عايتقوت به كالملح و الفلفل فلوأن انساناأ كل رطل فلفل فى جلسة لقتله بلاشك ، وكذلك الملح . والحل الحاذق ، وكذلك الثوم ، ووجدوها تفسد عليهم أيضا فى اللبن . والبيض فانهما لا يمكن ادخارهما ، والرباعندهم يدخل فيهما ، ووجدوها أيضا تفسد عليهم فى الكمون . والشونين . والحلبة الرطبة . والكسبر والكرو باليس شيء من ذلك قوتا والربا عندهم فى كل ذلك ، فلما رأواهذه العلة كذلك وهى علة من قلدوه دينهم اطرحوها ولم تكن عليهم مؤنة فى استخراج غيرها بآرائهم ليستقيم لهم قلوه فى الفتيا عليها فقال بعضهم : انما ذكر رسول الله عليه أعلى القوت وهو البروأ دون القوت وهو البروأ دون القوت وهو البرائه من القوت وهو البروا وادون القوت وهو المناح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما ه

قَالُ لُومِي : هذا كذب على النبي عَلَيْكَ فِي مِحرد بلا كلفة ، وما ندرى كيف ينشر ح صدر مسلم لأطلاق مثل هذا على الله تعالى . وعلى رسوله علياته ؟ ولو أطلق هذا المطلق مثله على سأئس حماره بغير أن يخبره به عن نفسه لكان كاذبا مجرحا بذلك فكيف على الله تعالى وعلى نبيه عليه السلام ? اللهم لك الحمد على عظيم نعمتك في تنفيرنا عن مثل هذا وشبهه ، ثمل يرض سائرهم هذه العلة وقالوا: ليس الملح دون (١) الاقوات بل الحاجة اليه أمس منهاالىالثوم. والحلبة الرطبة . والشونيزفارتادوا غيرهاكن يتحكم في بيدر تمره يأخذما استحسن ويتركمالم يستحسن ، فقالوا : العلة في الربا مختلفة فمها الاقتيات والادخار كماقال أسلافهم قياساعلىالبر والشعير ، ومنهاالحلاوة . والادخار كالزبيب والتين . والعسل قياسا على التمر ، و منها التأدم . والادخار قياساً على الملح ، وهـذا تعليل استصنعه لهم محمد بن عبدالله (٢) بنصالح الابهرى ، وهذا تعليل يفسد عليهم لان السلجم (٣) والباذنجان. والقرع. والكرنب، والرجلة. والقطف. والسلق. والجزر . والقنبيط . واليربز إدامالناس فيالاغلب ، وكثيرمنذلك يدخر ولايقع الربا فيه عندهم كاللفت . والجزر . والباذنجان ، بل كلذلك يجوز منه اثنان بواحــد يدابيد من جنس وأحد فاطر حبعضهم هذه العلة ولم تعجبه لماذكرنا فزاد فيها بانقال: ومنهاالحلاوة . والادخار ممايتفكه به . ويصلحللقوت فلم يرض غيره منهم هذه العلة وقال: ليست بشيء لانالفلفـل. والثوم. والكرويا. والـكمون ليس شيء منها يتفكه به و لا يصلح للقوت و لا يتأدم به و لا هو حلو ، و أيضا فان العناب. و الاجاص المزبب والكمثرى المزبب. والمخيطاء كلهاحلو يتفكه به ويصلح للقوت ، ولايدخل الربا في

<sup>(</sup>١) في النسخة ٤ ١ «أدون» (٢) سقط جملة « بن عبدالله » من النسخة ٤ ١ (٣) في النسخة ٤ ١ (بان السلجم)

شيء منه عندهم فاحتاج إلى استعمال علة أخرى فقال: العلة هي الاقتيات. والادخار ومايصلح به الطعام المتقوت به ليصح (١) لهفيما ظنادخال الكمون . والـكرويا . والبصل. والثوم. والكراث. والفلفل. والخل فما يقع فيــه الربا قياسا على الملح لان الطعام يصلح بكل ذلك (٢) \*

و هذه أفسد العلل التي ذكرو او ان كانت كلها فاسدة و اضخة البرهان، رهان ذلك أن أصلاح الطعام مماذكرنامن التوابل. والخضراوات. والخل لايشبه اصلاحه بالملح أصلا لان الطعام المطبوخ ان لم يصلح بالملح لم يؤكل ا صلا و لا يقدر عليهأحد الامن قارب الموت من الجوع أو خافه ، واما اصلاحه بالتابل. والخضر اوات المذكورة فما بالطعام الىشىء منه حاجة الاعن بذخ (٣) وأشر ' وأيضا فانكل ذي حس سليم في العالم مدري بضرورة الحسان اصلا حالطعام بالكراويا ، والكمون. والفلفـل . و الكسبر . و الشونيز . كاصـلاحه بالدارصيني. و الخولنجان . والقرفة . والسنبل. والزعفران ولافرق بل اصلاحه بهذهأطيب لهوأعبق. وأصلحمنه بتلك والرباعندهم لايدخل في هذه، وبلاشك ان الضرورة في اصلاح الطعام بالماء أشدو أمس والربا عندهم لابدخل في الماء بالماء ومانعلم لهم علة غير ماذكرنا ، وهذه العلل كلهاذكر بعضها عبدالله بن أبي زيد القيرواني ، وذكر سائرها ابن القصار . وعبد الوهاب بن على ابن نصر في كتبهم مفرقة و مجموعة م

قال أبو محمد : وكلهافاسد بماذكر نامن التخاذل وبانها موضوعة مستعملة ، ويقال لهم: ما الفرق بين علتكم هذه و بين من قال: بل علة الرباما كان ذاسنبل قياسا على البر: والشعير ، وما كانذانوى قياسا على التمر ، وما كان طعمه ملحيا قياسا على الملح . وما كان معدنيا قياسًا على الذهب. والفضة ، فازقالوا : لم يقل بهذا أحدقلنا : ولاقال بعللكم أحدقبالكم ، فان قالرقائل : هذه أيضا يكون مثلكم ، وأيضافمن أينخرج لـكم أن تعللوا البر . والشعير : والتمر . والملح؟ولاتعللون الذهب . والفضةو كلهاجا. النص به سواء ، فمن أين هذا التحكم ياهؤ لاء ? وهل هـذا إلا شبه اللعب؟ وليس هذا مكان دعوى اجماع فقد علل الحنيفيون الذهب والفضة بالوزن وعللوا الاصناف

الأربعة بالكيل ه

قال على : وغيرهم لم يعلل شيئا من ذلك و لابد من تعليل الجميع و القياس عليه أو ترك تعليل الجميع وترك القياس عليه والاقتصار على ماجاء بهالنص فقط وهذا مالامخلص لهم

<sup>(</sup>١) فالنسخة ١٤ (ليصلح) (٢) فالنسخة ١٦ بذلك كله » (٣) هو بالتحريك الفخر والتطاول ، والاشرالبطرة وقيلأشدالبطر

منه أصلا و قد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظار هم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن ايراده و ان كان شغبا في اقدر نا عليه في شيء من كتبهم وجهد نا أن نجد لهم شيئا نورده و ان لم يوردوه كا نفعل بهم و بكل من خالفنا فانهم و ان كانو الم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه في شغب به في اقدرنا على ذلك ، وأيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذي عليه بني أقو اله في الربا المناالبتة لا من صاحب : ولا من تابع ، ولا من أحد قبله ، ولهم تخاليط عظيمة في أقو الهم في الرباقد تقصينا ها في غير هذا المسكان و لم نذكر ها ههنا لا نه كتاب مختصر لكن يكفي من ايرادها أن ينظر كل ذي فهم كيف تكون أقو الله بنيت (١) على هذه القو اعد و فروع أنشئت من هذه الأو و كور الله تعالى التوفيق ه

وقالت طائفة منهم أبو ثور. ومحمد بن المنذر. والنيسابورى وهو قول الشافعى في أول قوليه: علة الرباهى الأكل. والشرب. والكيل. والوزن والتشمين ، في كان بما يو كل أو يشرب أو يكال أو يو زن لم يجزمنه من جنس واحدوا حد باثنين لايدا ييدو لانسيئة و كذلك الذهب والفضة ، وما كان يكال. أو يو زن بما لايؤكل ولا يشرب ، أو كان يؤكل أو يشرب بمالايكال ولا يوزن فلا ربافيه بدا بيد والتفاضل فيه جائز ، فأجازوا الاترج في الأترج متفاضل نسيئة ، وكذلك كل ما لايو زن ولا يكال مما يؤكل أو يشرب ولا هو ذهب يكال مما يؤكل أو يشرب وكل ما يكال أو يو زن مما لايؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة ، وهذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره ما لك عن أبى الزناد عنه في موطأه ولا نعله عن أحدقبل سعيد ولا عن غيره من أهل عصره ، وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الاجماع عليه قالوا: وما عداه فمختلف فيه ولا دليل على وجوب الربا فيا عدا ماذكر نا يه

فال بو هي : ودعواهم ههنا باطل لأن من ادعى الاجماع على أهل الاسلام و فيهم الجن و الانسق مسئلة لم يروفيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح ولاعن ثلاثه عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم فقد ادعى الباطل فكيف و الخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لأن ما لكاو من و افقه لا يرون الربا في الماء ولا في كل ما يكال أو يو زن ممايؤكل و يشرب اذالم يكن مقتاتا مدخرا ، فلا يرون الربافي التفاح . ولا في الحب ولا في حب القنب . ولا في زريعة الكتان . ولا في الكرنب ولا في غير ذلك و كله يو زن أو يكال و يؤكل في طل هذا الاجماع المكذوب ، و ما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا و لا قدر ناعلى أن نأتي لهم بغيرها في طل هذا القول لتعريه من البرهان

<sup>(</sup>۱)في النسخة ۱۹ «ثبتت»

و بالله تعالى التوفيق ه

وقالت طائفة : علة الربا أنما هي الطعم في الجنس أو الجنسين . والتثمين في الجنس أو الجنسين فما كان يؤكل . و يشرب فلا يحوز متفاضلا أصلا ولابنسيئة أصلاوا نميا يجوز فيه التماثل نقدا فقط اذاكان فيجنس واحد فان كان من جنسين جاز فيهالتماثل والتفاضل نقداً ، ولم يجز فهما النسيئة ، وما كان لايؤكل و لايشرب و لاهو ذهب و لا فضة فالتماثل والتفاضل والنقد والنسيئة جائز فيهجنسا كانأوجنسين فاجاز رطلحديد برطلي حديدالي أجل، وكذلك في كل ما لا يؤكل و لا يشرب و لا هو ذهب و لا فضة، ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا ،وكذلك كل مايتداوي به لأنه يطعم على وجهما ، وهو قول الشافعي الآخر وعليه يعتمد أصحابه واياه ينصرون واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا ل ابن عبدالله العدوى عن رسول الله عليه \*

قال أبو محمد : هكذارو يناه من طَريق مسلم ناهرون بن معروف أناعبدالله بنوهب أخبرني عمرو \_ هو ابن الحرث \_ أن أبا النضر حدثه ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر ا بن عبدالله العدوى قال: «كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول: الطعام

بالطعام مثلا عثل (١) » \*

قال على : وحرفه بعض متأخريهم بمن لاعلم له بالحديث ولاورع له يحجزه عنأن يتكلم على رسول الله ﷺ بمالم يقله ولا جاء عنه و بما لاعلم له به فأطلقه اطلاقا بلا قال أبو محمد : وهذا كذب بحت و تعمد لوضع الحديث ان لم يكن خطأ من جاهل، وماجاء هكذا قط ولايو جدأبدا من طريق غيرموضوعة 🚜

قال أبو محمد : ولاحجة لهم في الخبر المذكور لأنه انما فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل وليس فيه المنع عنهمثلابأكثر ولااباحتهانماهو مسكوت عنهفوجب طلبه منغيرهذا الخبر، وأيضا فازلفظة الطعام لاتطلق في لغة العرب الاعلى البر وحده كارو ينامن طريق أبي سعيدا لخدري وهو حجة في اللغة - كنا نخر ج على عهدر سول الله علينية صدقة الفطر صاعا من طعام أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعامن أقط فُلْم يُوقع اسم الطعام الاعلى البر وحده ، وأيضا فاذا كان قول رسول الله عليه : «الطعام بالطعام مثلا بمثل، موجبًا عندكم للمنعمن بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل فاجعلوا -ولا بد اقتصاره

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٧٦ ٤ مطولاذ كر المصنف محل الشاهدمنه (٢) في النسخه ١٤ بلاسند ( م ١٠٠ - ج ٨ الحلي )

عليه السلام على ذكر الأصناف الستة ما نعامن وقوع (١) الربافها عدا هاو الافقد تناقضتم ه ﴿ فَانَ قَالُوا ﴾ : فَمَا الْفَائِدة فَي قُول رسول الله مَنْكُمَا ﴿ ٢ ) : ﴿ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُثَلَّا بمثل ﴾ ؟ قلنا : أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما يؤكل فان فيه إبطال قول المالكيين: لابحوز تفاحة بنفاحة إلاحتى يوقن أبهماأ كبر. ولاالخضر بالخضر إلاحتى يوقن أيها أكثر وانكان لايتعدى بلفظة الطعام البرفقيه اباحة بيع بر فاضل بأدنى وفاضل وأدنى بمتوسط اذاتماثلت في الكيل، وأيضا فلايطلق عربي ولامستعرب على السقمونيا اسم طعام لاباطلاق ولاباضافة ، فانقالوا : قدتؤكل فى الأدوية قلنا : والصندلةديؤكل فىالأدوية.والطين الأرميني . والأحمر . والطفل كـذلك والسبد . واللؤلؤ. وحجراليهودكـذلك ، فأوقعواالربافي كلذلك وهم لايفعلون هذا نعم وفي الناس من يأكل أظفاره . وشعر لحيته : والرق أكلاذريعا فأوقعوها في الطعام وأدخلوا الربافيها لأنهماقديؤ كلان(٣)أيضا ، واحتجواأيضا بماحدثناه أحمدين محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نامحمد بنأيوب الرقى ناأحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار نايوسف بن موسى نامحمد بن فضيل نامحمد بن إسحاق عن بزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطا. بن يسار . وأبي سلبة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال: « قسم رسول الله عَمَالِيَّةُ طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنها نارسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وبمارو يناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني ابر اهيم بن الحسن ناحجاج ـ هو ابن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله علاقه : « لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام و لا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى (٤) ، فهذان حديثان صحيحان الاانهما لاحجة لهم فهما لأن اسم الطعام لايقع كماقلنا عندالعرب مطلقا الاعلى البرفقط كما ذكرناعن أبي سعيد الخدري آنفا ه ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ : فقدقال الله عزوجل : ﴿ وطعام الذين أو توا الكرتاب حل لـكم وطعامكم حل لهم) فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم، وقال رسول الله عَلَيْنَا و ﴿ لَاصَلَاهُ بحضرة طعام ، قلنا : لانمنع من وقوع اسم الطعام على غير البر باضافة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج هر على الشافعيين لالهم لأنهم لا يختلفون في أحد قوليهم ان ذبائح أهل الكتاب وذبائحناجائز بعضها ببعض متفاضلا ، وفي قو لهم الثاني : إنه لا يجوز بيع شيءمنها بشيءأصلاحتي ييبس ، وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم باطلاق اسم

<sup>(</sup>۱) فى النسخه ۱ ۲ «من ذكر ۲ (۲) فى النسخة ۱ ۶ قوله عليه السلام (۳) كذا فى جميح النسخ بالتثنية ۴ والظاهر «لانهاقد تؤكل) لات الضمير راجع الى الاظفار . والشعر ، والرق – وهو الجلد الرقيق – وهى اصناف ثلاثة تنبه والله أعلم (٤) فى سنن النسائى ح ٧ ص ٢٠ ٢ بالكيل المسمى من الطعام

الطعام على اللحوم وغيرها ١

قال أبو محمد : وهذان الخبران مخالفان لقول مالك . وأبي حنيفة جملةان حملاهما على أن الطعام واقع على كل ما يؤكل مبطلان لقو لهما في الرباو بالله تعالى التوفيق يو أما حديث أبي سعيد فكا قلناو يبطل أيضا احتجاجهم به بانه قدرواه عن ابن اسحاق من هو أضبط وأحفظ من ابن فضيل قتيبة كما روينامن طريق ابن أبي شيبة نا ابن نمير \_ هو عبدالله \_ نا محمدين اسحاق عن يزيد سعبدالله سنقسيط عنعطاء بنيسار عن أبي سعيد الخدري «قال: قسم فينارسول الله على الله على طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض فذهبنا نتزايد فيه فنها نا رسول الله ﷺ الاكيلا بكيل » فبطل تعلقهم بذلك ، وأيضافانه لاخلاف بيننا وبينهم في أنذلك الطعام الذي فرق رسول الله عسلية بينهم انما كان صنفا واحدا الهاتمرا. والماشعيرا: والمالرا: أوغيرذلك لانفيه نهيهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض مز مادة هذا مالاشكفيه فاذهو كذلك فتسميته بالطعام ليسمن قول رسول الله عيالية فيمكن لهم أن ينازعونا في معناه ثم يحملوه على عمومه انماهو من كلام أبي سعيد ، وقد أخبرنا عن أبي سعيداًنه لايطلق اسم الطعام الاعلى البرثم لايمار وننا في أن حكم ذلك الخبر اتماهو فيذلك المقسوم هذانص مقتضى لفظ الخبريقينا ضرورة ولابدفلاحجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون أن يسموه طعاما الابقياس فاسد ينازعون فيه وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ذلك الطعام فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح لهم أنه لم يكن برا. ولا تمرا. ولاشعيرا و يبطل تعلقهم به ان كان برا. أو تمرا. أو شعيرا لان هذا هو قولنا في هذه الاصناف الثلاثة فبطل تعلقهم بخبر أبي سعيد بيقين لاامكان فيسواه ولله تعالى الحمد ، واستدركنا في حديث جابر مأرو يناه من طريق أحمد ابن شعيب قال: ونابه ابراهم بن الحسن من أخرى فقال: ناحجا جقال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « نهى رسول الله عليالية عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها (١) بالـكيل المسمى من التمر ، فقد أخبر أحمد بن شعيب أن ابراهيم ن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة أخرى فاخبر عنه أنه هو ذلك الحديث نفسه ، وصحأن الراهيم بن الحسن حدث به مرة على ماهو معناه عنده ومرة على ماسمعه وأيضافان حجاج بن محمدلم يذكر فيه أنه سموه من ابن جريج [ فظاهره الانقطاع] (٢) \* وقدرويناهمسندا صحيحامن طريق مسلم بن الحجاج قال: نا [أبو الطاهر] (٣) أحمد بن عمروبن السرح أناابنوهب أخبرني ابنجريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمَّعُ (٤) جأبر

<sup>(</sup>۱) في سنن النسائي ج٧ص ٢٧٠ «مكيلها» (٢) الزيادة من النسخة ١٤ (٣) الزيادة من صحيح مسلم على ٢٠ ص٢٥ ٤ (٤) في صحيح مسلم قال: سمعت

ابن عبدالله يقول: «نهى رسول الله والتي الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر » ، قال مسلم: وناه أيضا اسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه أنار وح بن عبادة ناابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: «نهى رسول الله عليه الله عليه الاأنه لم يقل بالكيل المسمى في آخر الحديث ، فهذا هو المتصل الصحيح ، وصحبهذا كله أن ابراهيم بن الحسن اخطأ فيه مرة على التوفيق ، فبطل أو حدث به مرة على معناه عنده ومرة كاسمعه كارواه غيره و بالله تعالى التوفيق ، فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة ، فان موهوا بمارويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ألى الزبير عن جابر قال: كنافي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاعم من حنطة بستة أصوع من تمر فاماسوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلامثلا بمثل ؛ فهذا لاشيء لانه من طريق ابن لهيعة و هو ساقط ، ثم لوصح لكان موقو فا على جابر وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو مخالف لقول المالكيين. والشافعيين. والخيفيين جملة لانهم لا يمنعون من التفاضل في التمرمع غير البر ولا يقتصرون في اباحة التفاضل في البرخاصة كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالتم كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالتم كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالتم كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالتم كله بالتم خاصة كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالتم كله بالتم كله بالتم خاصة كافي هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه هو بالم بالتم كله بالت

قال أبو محمد: أماقول عمر فمنقطع ثم لو صح (١) فقدر وى عن عمر خلافه كما نذكر فى ذكر ناقول أبي حنيفة إن شاء الله تعالى ، ثم ليس فيه بيان بمنعه (٢) من النظرة فيما عدا الستة الاصناف فبطل تعلقهم به ، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه وهو صحيت لأنه كراهية لا تحريم و لا حجة فى أحددون رسول الله مرايسية ، وقدروى عنه خلافه على مانذكر إن شاء الله تعالى فى ذكر نا أقوال أبى حنيفة فعاد حجة عليهم لأنه خلاف قولهم ، ما منذكر إن شاعر عمر المطلقة ثلاثافي المرض ، وقول عمر :

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ « ولوصح » (٢) سقط لفظ بمنعه من النسخة ١٦

وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فاذا به قد طلع الفجر إن صومه (١) تام و لا قضاء عليه ، وفي توريث ذوى الارحام . وفي أن لا يقتل أحد قودا بمكة . وفي أن لا يحج أحد على بعير جلال . وفي غير ما قصة ، فكيف ولم يأت عن عمر . وابنه رضى الله عنهما وعن عطاء ههنا الاالكر اهية فقط لاالتحريم الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا؟ وقد حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية ناوكيع ناسفيان الثورى عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال: انه ليعجبني أن يكون بين الحلال ، والحرام ستر من الحرام ، وقد جاء عن عمر أنه خاف أن يزيد فيها نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفامن الوقوع فيه على ماروينا من طريق الحجاج بن المنهال نايزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال : اناو الله ما ندرى لعلنا نأم كم بأمور لا تصلح لكم ولعلنا ننها كم عن أمور تصلح لكم وانه كان من آخر القرآن نزو لا آيات الربا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنافدعو اما يريبكم الهما لا يربكم ه

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ فان صومه

لزو ما لا انفكاكمنه، وأيضا فها الذي جعل علتكم باو لي من علة الحنيفيين الذين عللوا الاربعة الاصناف بالكيل. والذهب. والفضة بألوزن وقالوا: لم يذكرعليه السلام الا مكيلا أوموزونا ، وهذا مالامخلص لهم (١) منه وحاشلته أن يكون ههنا علة لم يبينها الله في كتابه ولاعلى لسان رسوله عليه السلام بل تركنا في ضلال ودين غيرتام ووكلنا الىظنون أبى حنيفة . ومالك. والشافعي التي (٢) لامعني لها هذا أمر لايشك فيــه ذوعقل والحمدلله رب العالمين، وقالت طائفة: علة (٧) الرباهي الكيل والوزن في جنس و احد أوجنسين فقط فاذا كان الصنف مكيلابيع بنوعه كيلا بمثله يدابيد ولمريحل فيه التفاضل ولاالنسيئة وجازبيعه بنوع آخر من المكيلات متفاضلا بدابيد ولابجو زفيه النسيئة، وإذا كان موزونا جازبيعه بنوعه وزنا بوزن نقدا ولايجوزفيه التفاضل ولا النسيئة وجاز بيعه بنوع آخر منالموزونات متفاضلا يدا بيدولا يجوز فيهالنسيئة إلافي الذهب. والفضة خاصة فانه يجوز أزيبا عهما سائر الموزونات نسيئة (٤) وجائزبيع المكيل بالموزون متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسيئة كاللحم بالبر أوكالعسل بالتمر أو الزبيب بالشعير وهكذا في كل شيء ، وهوقول أبي حنيفة وأصحابه ، وقدرغب بعض المتأخرين منهم عنهذهالعلة بسببانتقاضها عليهم فيالذعب والفضة بسائر (٥) الموزو نات فلجأ الىأنقال: علةالريا هيوجود الكيل. أو الوزنفيما يتعين فمازادونا لهذا الاجنونا وكذبا بدعواهم ان الدنانير . والدراهم لاتتعين وهذه مكابرة العيان ، وأيضافان علم الذهب (٦) والفضة عندهم تتعين وهم يجيزون تسليمه فيما يوزن فلم ينتفعوا بهذه الزيادة السخيفة في ازالة تناقضهم ، ثم أتو ابتخاليط تشبه ما يأتي به من يغل لفساد عقله : قـ د تقصيناها فيهذا المكانالا أنمنها مخالفتهم السنةالمتفقعليها منكل من يرىالريافي غير النسيئة فاجاز واالتمرة بالتمرتين يدآبيد ويلزمهم أن يجيزوا تسلم ثلاث حبات من قمح فى حبتين من تمر ، وهذا خروج عن الاجماع المتيقن ه

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «لهم» من النسخة ١٤ (٢) ستط لفظ التي من النسخة ١٤ (٣) في النسخة ١٦ طو ائب (١٤) في النسخة ١٤ طو ائب (٤) في النسخة ١٤ ( بنسيثة ) (٥) في النسخة ١٤ سائر (٩) في النسخة رقم ١٤ فان حلي الذهب

لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذاواشتروا بثمنه من هذاو كذلك الميزان ، (١) فاحتجوا بهذه اللفظة وهي قوله: وكذلك الميزان و ومن طريق عبد الرزاق نامعمر عن یحی بن أبی كثیر عن أبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبی سعید «قال: دخل رسول الله على الله على الله على الله على الله عند عندهم تمر الأجود من تمرهم فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع فقال رسول الله عليه الله عليه المالية المالي ومنطريق ابنأبي شيبة ناابن أبيزائدة عنمحدين عمروين علقمةالليثي عنأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله يساليه اله قال: « لا يصلح درهم بدرهمين ولاصاع بصاعين ﴾ وهذان خبران صحيحان الا أنه لاحجة لهم فهما على مانيين ان شاءالله تعالى ه و بمارويناه من طريق و كيع ناأبو جناب (٢) عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسولالله بينياليه \_عندهذه الساريةوهي يومئذ جذع نخلة \_ : ﴿ لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولاالدرهم بالدرهمين ولاالصاع بالصاعينانىأخاف عليكم الرما والرما الريا زاد بعضهم فقام اليه رجل فقال: يارسول الله الرجل يديع الفرس بالأفراس. والنجيب (٣) بالابل قال: لا بأس اذا كان يدايد » ه و بماحد ثناه أحمد بن محمد الطلد : كي ناابن مفرج ناابر اهم بن أحدبن فراس نا أحدبن محدبن سالم النيسابوري نااسحاق بنابر اهم ـ هو ابنراهويه ناروح ناحيان بن عبيدالله وكانرجل صدق قال: سألت أبامجلز عن الصرف إ فقال: بدابيد كان أن عماس لا برى به بأساما كان منه بدا بيدفاتاه أبو سعيد فقال له: ألا تتق الله حتى متى يأكل الناس الربا؟ أوما بلغك أن رسول الله عَلَيْنَا إِنَّهُ قال: التمر بالتمر . والحنطة بالحنطة . والشعير بالشعير . والذهب بالذهب . والفضّة بالفضة يدابيدعينا بعين مثلا بمثل فمازاد فهوربا ؟ ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن عباس لابي سعيد : جزاك الله الجنة ذكرتني أمراقد كنت أنسيته فانا أستغفر الله وأتوب اليه، فكأن ينهى عنه بعد ذلك ، وهذا كل مااحتجوابه ولاحجة لهم في شي. منه ي

أما حديث ابن أبي زائدة عن محمد بن عمروع في سلمة عن أبي سعيد فا نهرواه عن محمد ابن عمر و من هو أحفظ من ابن أبي زائدة وأو ثق فزاد فيه بيا نا كاحد ثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفر جنا ابراهيم بن أحمد بن فر اس ناأحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نااسحاق بن راهو يه أنا الفضيل بن موسى . والنضر بن شميل قالاجميعا : نامحمد بن عمر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الحدري قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل تمرا أطيب منه و نزيد في السعر فقال رسول الله المنظمة المناسلة بن المناسلة بن تمرا المناسلة بن المناسل

<sup>(</sup>۱)هوفي صحيح مسلم ج ۱ ص ۲ ۲ (۲) هو بالجيم وسيأتى قريبا اناسمه يحيي بن أبى حية <sup>6</sup> وفى النسخ (أبو حباب) بحاءمهملة بعدها باءموحدة وهو غلط (۳) هوالفاضل من كلي حيوان

هـذا لايصلح صاءين بصاع ولا درهمان بدرهم ولا الدينار بدينارين ولا الدرهم بالدرهم لافضل بينهما الاربا» ه

قُول كر معين بصاع» إشارة «لايصاح، هذا لا يصلح صاعين بصاع» إشارة إلى التمر المذ كورفى الخبر لا يمكن غير ذلك أصلابدأ عليه السلام فقال: لا يصلح مشيرا الى فعلهم ثم ابتدأ الكلام فقال: هذا لا يصلح صاعين بصاع فهذا ابتداء، ولا يصلح صاعين بصاع جملة في موضع خبر الابتداء وانتصب صاعين بصاع على التمييز لايجوز غير ذلك أصلالًا نه لو قال عليه السلام: لا يصلح هذا ثم ابتدأ الكلام بقوله: لا يصلح صاعين بصاع دونأن يكون في يصلح الثانية ضمير راجع الى مذكور أو مشار اليه لـكان لحنا لا يجوز البتة م ومنالباطل المقطوع بهأن يكون عليه السلام يلحن ولايحل احالة لفظ الخبر مادام يوجدله وجه صحيح فبطل تعلقهم مهذا الخبرولله تعالى الحمده وأماحديث سعيدين المسيب عن أى سعيد. وأى هريرة الذي فيه «وكذلك الميزان» فانهم جسرواههنا على الكذب البحت على رسول الله بيني إذ قطعوا بأنه عليه السلام أراد أن يقول: لا يحل التفاضل في كل جنس من الموزونات تجنسه و لا النسيئة فاقتصر من هذا كله على ان قال: وكذلك الميزان & قال أبو محمد : انما بعث رسول الله على الله على بالبيان و أما بالاشكال في الدين و التلبيس في الشريعة فمعاذالله من هذا وليس في التلبيس . والاشكال أكثر من أن يريدرسول الله عيالية أنحرم كل جنس ممايكال بشيء من جنسه متفاضلا أونسيئة و كل جنس مما يوزن بشي.من جنسه متفاضلاأو نسيئة فيقتصرمن بيان ذلك علينا وتفصيله لناعلي أن يقول فيالتمر الذي اشترى بتمرأ كثرمنه: لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعواهذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان وماخلق الله قط أحدا يفهم تلك الصنفين من هذا الـكلام ، ولار كب الله تعالىقط هذاالكلام على تلك الخرافتين ولوأن انسانا من الناس أراد تلك الشريعتين اللتين احتجوالهما بهذا الكلام فعبرعنهما بذاالكلام لسخرمنه ولماعدهمن يسمعه الاألكن اللسان.أو ماجنا من المجان. أو سخيفا من النوكي ، أفلا (١) يستحيون من هذه الفضائح الموبقة عندالله تعالى المخزية في العاجل و لكنا نقو ل قو لا نتقرب به الى الله تعالى ويشهد لصحته كلذى فهم من مخالف ومؤالف: وهو أن قول رسول الله المناه ي و كذلك الميزان قول مجمل مثل قول الله تعالى: (أقيمو االصلاة وآتو االزكاة) نؤمن بكل ذلك و نطلب بيا نه مر. نصوص أخرو لانقدم بالظن الكاذب. والدعوى الآفكة على أن نقول: أرادالله تعالى كذا وكذا وأراد رسوله عليـه السـلام معنى كذا لايقتضـيه ذلك اللفظ بموضوعه

فى اللغة فطينا ذلك فو جدنا حديث عبادة بن الصامت . وأبى بكرة . وأبي هريرة قدبين فيها مراده عليه السلام قوله ههنا وكذلك الميزان وهو تفسيره عليه السلام هنالك أنه لايحل الذهب الذهب الاوزنا يوزن ولاالفضة بالفضة إلاوزنايو زن فقطعناأن هذا هومراد رسولالله ﷺ قوله: «وكذلك الميزان» وشهدنا بشهادة الله تعالى أنه عليه السلام لو أرادغيرهذا لبينه ووضحه حتى يفهمه أهل الاسلام ولم يكلما الىظن أبي حنيفة ورأيه الذي لارأى أسقط منه و لاالى كها بة أصحابه الغثة التي حلوانهم عليها الخزية فقط قال تعالى: (لتبين للباس مانزلاليهم)، ( وقد فصل لـ كم ما حرم عليكم ) فسقط تمو يههم بهذا الخبر ولله تعالى الحمد ، والعجب كل العجب من قوطم في البين الواضح ، ننهي رسول الله عليه عن الرطب بالتمر:أنه إنماأراد التي فير.وسالنخلوليس هذا فيشي.من الآخبار لأنذلك خبروهذا آخرو يأتون الىمجمل لايفهم أحد منه الامافسره عليه السلام في مكان آخر فيز بدون فيه ويفسرونه بالباطلو بمالايقتضيه لفظه عليهالسلامأصلاه وأماحديث يحى بنأبي كثير عنأبي سلمة عن أبي سعيد لا يصلح صاعين بصاع فانهم قالوا: هذا عموم لكل مكيل م قال أبو محمد: وهذا خبر اختصره معمر عن يحيى سأبي كثير أو وهم فيه بيقين لااشكال فيه فرواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمر و أو وهم فيه على ماذكر ناقبل لأن هذا خبر رواه عن يحى بنأ بى كثير باسناده الأوزاعي . وهشام الدستوائي . وشيبان بن فرو خوليس هشام. والأوزاعي دون معمر ان لم يكن هشام أحفظ منه 🚜 فرو يناه من طريق مسلم حدثني اسحق بن منصور ناعبيدالله (١) بن موسى عن شيبان ، و من طريق أحمد بن شعيب أناهشام انأبي عمار عن محنى من حمزة ناالأوزاعي \* وحدثنا حمامنا عباس بنأصبغ نامحمـد ابن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نامسددنابشر بن المفضل ناهشام \_ هو الدستوائي \_ كلهم عن محى بنأني كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري: « أن رسول الله على قال: لاصاعي تمر بصاع. ولاصاعي حنطة بصاع. ولا درهمين بدرهم (٢) ﴾ قال الأوزاعي في روايته عن محي سأبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن

قال أبو محمد : فاسقط معمر ذكر التمر . والحنطة ، ومن البيان الواضح على خطأ معمر الذي لاشك فيه ايراده اللحن عن رسول الله والتهائج في هذا الحنر بقوله : لا يصلح صاءين بصاع ووالله ماقاله رسول الله والتهائج قط الأأن يشير الى شيء فيكون ضميره في لا يصلح لاسها والأوزاعي يذكر سماع يحي بن أبي كثير من أبي سلمة . وسماع أبي سلمة

حدثني أبوسعيدالخدري وهذاهو خبر محمدن عمر ونفسه ه

<sup>(</sup>١) النسخة ١٩ عبدالله وهو غلط (٢) في صحيح مسلم ج ١ ص ٦٨ ٤ ولا در هم بدر همين

من أبي سعيد لم يذكر ذلك معمر وهذا لا يكدح عندناشيئا الا اذا كان واحدا اختلف فيهالرواة فانروايةالذى ذكرالسماع أولىلاسما ممنذكر بتدليس ثملوصح لهم لفظ ابن أبيزائدة . ومعمر بلاز يادة منغيرهما ولابيانمنسواهمالما كان لهم فيه حجةً لوجهين ، أحدهما أنه ليس فيه ذكر جنس واحد ولاجنسين أصلاوهم بجيزون صاعي حنطة بصاع تمر و بكل ماليسا من جنس واحد ، وهذاخلاف عموم الخبر ﴿ فَانْقَالُوا : فسر هذا أخبار أخر قلنا : وكذلكفسرت أخبار أخرماأجمله معمر ، والوجه الثانى أن يقول: هذا في القرض لافي البيع نعم لا يجو زفي القرض صاعان بصاع في شيء من الأشياء كلها وأماالبيع فلالاناللة تعالى يقول: ﴿ وأحلَّالله البيع ﴾ فانادعوا اجماعا كذبوا لانهم بجيزون صاعى شعير بصاع بر والناس لايجيزونه كلهم بل يختلفون في اجازته ، وصاعى حمص بصاع لبياء ولااجماع ههنا فمالك لايجيزه ﴿ فَانْقَالُوا : قَدْقَالُرْسُولُاللَّهُ عَلَيْنَهُ : « فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم » قلنا : صح أنه عليه السلام قال: فَاذًا اخْتَلَمْت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يدابيد ، فانما قالرسول الله ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّا كُنَّ مِنا فِ اللَّهِ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ إليه عليه السلام قول بظن كاذب ، و يكفى من هذا أنهم مجمعون معناعلي أن لفظة لاصاعين بصاع ليست على عمومها فقالواهم: في كل مكيل مر. حنسواحد وقلنانحن: هوفي الأصناف المنصوص علمها فدعوي كدعوي ، ويرها ننانحن صحة النص على قولنا وبقي قولهم بلابرهان (١) فيطل تعلقهم مهذا الخبر و لله تعالى الحمد ﴿ وأما حديث الن عمر فساقط لأنه عن أبي جناب \_ وهو محيي سنأبي حية الـكلمي \_ ترك الرواية عنه محيي القطار \_ . وعبدالرحمن من مهدى وضعف وذكر بتدليس ، شمهو عن أبيه وهو مجهول جملة فيطل التعلق به ، شمُّ لو صح لـكان القول فيه كالقول في غيره مماذكرنا آنفاما خالفو افيه عمو مه يه وأماحديثأبي سعيدالخدرىالذيأوردنامن طريق حيان تنعبيدالله عنأبي مجلز فلا حجة فيه لأنه منقطع كما أوردنالم يسمعه لامن أبي سعيد . ولامن ابن عباس وذكر فيه أناس عباس تاب و رجع عن القول بذلك وهذا الباطل (٧)وقولمن بلغه خبر لم يشهده (٣) ولاأخذه عن ثقة، وقدروى رجوع اسْعباس أبوالجوزاء رواه عنه سلمان ابن على الربعي و هو مجهول لايدري من هو ، و روى عنه أبو الصهباء أنه كرهه ، و روى عنه طاوس ما مدل على التوقف ، وروى الثقة المختص به خلاف هذا كما حدثنا حمام ناعباس ابن أصبغ المحمد بن عبد الملك بن أيمن ناعبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي ناهشيم أنا أبو بشر \_

<sup>(</sup>١) قالنسخة ١٤ بلادليل (٢) فالنسخة ١٦ وهذا لقول بالباطل (٣) في النسخة ١٦ لم يسنده

هو جعفر أن أبى وحشية \_ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ما كان الرباقط في ها هو الله و حلف سعيد بن جبير بالله مارجع عنه حتى مات ، ثم هو أيضا من رواية حيان بن عبيد الله و هو مجهول ثم لوانسند حديث أبى مجلز المذكور لما كانت لهم فيه حجة لان اللفظ الذي تعلقوا به من « و كذلك ما يكال و يوزن » ليس من كلام رسول الله وأبو صالح السيان وأبو المتوكل الناجى و سعيد بن المسيب و عقبة بن عبد الغافر وأبو صالح السيان وأبو المتوكل الناجى و سعيد بن المسيب و عقبة بن عبد الغافر وأبو نضرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن و سعيد الجريرى و عطاء بن أبى رباح كلهم عن وأبو نضرة وكانهم ليسمنهم أحدد كر هذا اللفظ (١) فيه و هو بين في الحديث المذكور نفسه المعروفين إليهم ليس منهم أحدد كر هذا اللفظ (١) فيه و هو بين في الحديث المذكور نفسه لأنه لما تم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو مجلز : ثم قال فابتدأ الكلام المذكور وسلم و ما يبعد أن يكون من كلام أبى مجلز و هو الأظهر فبطل من كل جهة ، و لا يحل و ما يبعد أن يكون من كلام بالظن الكاذب هو ما يبعد أن يكور الله صلى الله عليه و سلم كلام بالظن الكاذب هو ما يبعد أن يكور الله صلى الله عليه و سلم كل به بالظن الكاذب ها أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كلام بالظن الكاذب ها

ولاأثر، وخلافهم ليقين مافيه منسوبا مبينا أنه قول رسول الله السيخية ، وقد صح من غير هذا الخبر أنه من كلام رسول الله عليه « التمر بالتمر والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير . والذهب بالذهب والفضة بالفضة بدابيد عينا بعين » فقالوا هم جهارا : نعم ويجوز غير عين بغير عين ويجوز عين بغير عين ، نعم يجوز تمرة بتمرتين وبأكثر فهل بعد هذه الفضائح فضائح ؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء من عار أو خوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار \*

والكيل ومحية: وممايبين غاية البيان أن هذا اللفظ ـ نعنى وكذلك مايكال ويوزن ـ ليس من كلام النبى عليه قطعا ببرهان واضح وهو أيضا مبطل لعلتهم بالوزن و والكيل من طريق ضرورة الحسو بديمة العقل وصادق النظر فان من الباطل البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا الوزن والكيل والتفاضل فيه و باعثه عز وجل يعلم وهو عليه السلام يدرى وكل ذى عقل يعرف أن حكم المبيعات يختلف في البلاد أشد اختلاف في ايوزن في بلدة يكال في أخرى كالعسل والزيت والدقيق والسمن بباع النيت والعسل بغداد والكوفة وزنا ولايباع شي منها بالاندلس إلا كيلا عوباع السمن الزيت والعسل بغداد والكوفة وزنا ولايباع شي منها بالاندلس إلا كيلا عوباع السمن

<sup>(</sup>١) في النسخة ٤ ١ هذه اللفظة

والدقيق فيبعض البلاد كيلاو لايباعان عندنا إلاوزنا والتين يباع يرية كيلا ولايباع باشبيلية وقرطبة الاوزنا وكذلك سائر الأشياء ، ولاسبيل إلى أن يعرف كيف كان يباع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، فحصل الربا لايدرى ما هو حتى يجتنب ولاماليسهو فيستعمل (١) ، وصار الحرام والحلال في دين الله تعالى أمشاجاً مختلطين لايعرفهذامن هذاأبدا، وحصلت الانواع المبيعة كلماالتي يدخلون فيماالر بالايدرون كيف مدخل الربافيها ؟ ولا كيف يسلم منه ؟ نبرأ الى الله تعالى من دين هذه صفته هيمات أين هذا القول الكاذب؟ من قول الله تعالى الصادق: (اليوم أكملت لكم دينكم) و من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم هل بلغت ؟ قالوا: اللهم نعم قال: اللهم اشهد » 🗴 فان رجعوا الى أن بجعلوا لاهل كل بلدعادته حصل الدين لعبا إذا شاءأهل بلد ان يستحلوا الحرام ردوا كإما كانوابيبعونه بكيل إلى الوزن وما كانوابيبعونه بوزن الى كيل (٧) فحل لهم باختيارهم ما كان حراما أمس من التفاضل بين الكيلين أو بين الوزنين ماشاء الله كانوهذا بعينه أيضا بدخل على المالكيين. والشافعيين لانهم اذا أدخلواالر بافيالمأكول كلهأو فيالمدخر المقتات سألناهم عن الاصناف المبيعة من ذلك وليست صنفا. والاصنفين بل هي عشر ات كثيرة باي شيء يو جيون فهاالتماثل أبالكيل أم بالوزن؟ فاياما قالوا صاروا متحكمين بالباطل ولم يكونوا أولى من آخر يقول بالوزن فماقالو اهم فيه بالكيل أو بالكيل فيماقالو اهم فيه بالوزن فأين المخلص؟ أم كيف يبيع الناس ماأحل لهممن البيع؟ أم كيف يحتنبون ماحرم عليهم من الربا؟ وهذا من الخطأ الذي لاتحيل على من يسره الله تعالى لنصيحة نفسه ﴿ وَذَكَّرُواْفِي ذَلْكُ عَمْنِ تَقْدُمُ ماروينام طريق النوهب عن مخرمة سنكير عن أبيه سمعت عمر وبن شعب قال: كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعرى أن لايباع الصاعبالصاعين اذا كان مثله وان كان مدا بيدفان اختلف فلا بأس و اذا اختلف في الدين فلا يصلح. و كل شيء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال ﴿ ومن طريق محى بن سعيد القطان نا صدقة بن المثنى نا جدى \_ هورباح بن الحرث \_ أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين.والأمة خيرمن الأمتين . والبعيرخير من البعيرين . والثوبخيرمن الثوبين فها كان يدابيد فلابأس به انما الريافي النساء (٣) الا ماكيل أو وزن ه

قَالُ بُومِجِرٌ: وزادبعضهم في هذا الحُبر فلايباع صنف منه بالصنف الآخر الا مثلا بمثل م ومن طريق ابن أبي شيبة ناعبدالأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم ان ابن

<sup>﴿</sup> ١ ) في النسخة رقم ٦ ١ حتى يستعمل (٢ ) في النسخة ٦ ١ بكيل الى وزن (٣ ) في النسخة ٤ ١ النسيئة

عمر كانلايرى بأسا فمايكال يدا بيدواحداباثنين اذا اختلفت ألوانه ، و مر طريق عبدالرزاق عن معمر عن حماد من أبي سلمان (١) عن النخعي . وعن رجل عن الحسن قالا جميعا: سلف ما يكال فيها يو زنو لا يكال. وسلف ما يوزن و لا يكال فيها يكال ولا يوزن ه ومنطريق عيد الرزاق عن سفيان الثورى عن موسى سأبي عائشة عن الراهم النخعي قال: ما كان من بيع و احديكال مثلا بمثل فاذا اختلفت فزد وازدد يدا بيد ، وأن كان شيئا واحدا بوزن فمثلا ممثل فاذااختلف فزد وازدد يدابيد ه ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: كلشيء يوزن فهو بحرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو بجرى مجرى البر. والشعير مد فاما الرواية (٢) عن عمر فمنقطعة .وعن الحسن كذلك ، وأماقول عمار فغير موافق لقولهم لكنهم موهوا بهلانه (٣) لايخلوقوله: الاما كيل أو وزن من أن يكون استثناه من النساء الذي هو ربا أو يكون استثناه مماقال: انه لابأس بهما كان يدا بيدولا سبيل الى وجه ثالث ، فان كان استثناه من النساء الذي هوربا فهوضد مذهبهم عينا وموجبأنه لاربا الافيمايكال أو يوزنَ فيالنسيَّة ، فان كان استثناه ممالا بأس به يدا بيد فهو أيضا ضدمذهبهم وموجب أنه لايجوز ماكيل بما و زن يدابيد ، وأماالزيادة التي زادوها فلايباع صنف منه بالصنف الآخر الامثلا بمثل فهو ضد مذهبهم عيانا بكل حال ، وأماقول ابن عمر فصحيح عنه وقد صح عنه خلافه كما ذكرنا فيذكرنا قول الشافعي فليس أحد قوليه باولى من الآخر مع أنه ليس فيه كراهية التفاضل فيما يكالولا يوافقه سائر أقوالهموما وجدنا قولهم يصح عنأحد قبلهم الا عن النجعي . والزهري فقط فبطل كل ماموهوا بهمن الآثار ، فان قالوا: لم ينص عليه السلام الاعلى مكيل. وموزون قلنا : ماالفرق بينهـذا وبين من قال : لم ينص عليه السلام الاعلى مأكول أو ثمن ، أو من قال : لم ينص عليه السلام الاعلى مقتات مدخر ومعدني وما يصلح به الطعام ، أو من قال: لم ينص عليه السلام الاعلى ما يزكى و على مالح الطعم فقط ، أو من قال : لم ينص عليه السلام الاعلى نبات . ومعدني. وجامد ؟ فأدخل الريافي كل ما ينبت كالصبر وغير ذلك وأسقطه عن اللبن و ما يتصرف منه وعن العسل. واللحم. والسمك فليس بعض هذه الدعاوي أولي مزبعض ، وكل هذا اذا تعدي به ماوردفيه النص فهو تعد لحدود الله تعالى ، وماعجز رسول الله ﷺ قط عنأن يبين لنا مراده وحاشله من أن يكلنا في أصعب الأشياء من الربا المتوعدفيه بنار جهنم في الآخرة والحرب به في الدنيا الي هذه الكمانات الكاذبة. والظنون الآفكة ظلمات بعضها

<sup>(</sup>١) في النسخة ٦٦ سفيان وهو تصحيف (٢) في النسخة ١٤ ( دالرواية ) (٣) في النسخة ١٦ ( (انه )

فوق بعض ،و نحمد الله على السلامة بيو

وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين من وجوب قطع اليد فى عشرة دراهم وغير موقنين بوجوب قطعها فى أقل ، ونحن موقنون بتحريم عصير العنب اذا أسكر ولم نوقن بتحريم ماعداه، ونحن موقنون بالقصر فى ثلاث ولانوقن به فى أقل فلانقول بشى، من ذلك حيث لانوقنه ، فهلا قالوا ههنا: نحن موقنون بالربا فى الاصناف المنصوص عليها ولسنا على يقين منه فى غيرها فلانقول به حيث لايقين معنافيه ؟ ولو فعلوا هذاههنا وتركوا هنالك لو فقو الأنهم كانوا يتبعون السنن وبالله تعالى التوفيق، ثم لم يلبثو اان نقضوا علتهم أقبح نقض فأجاز و اتسليف الذهب. والفضة في ايكال. وما يوزن ، وأجاز وا يبع آنية نحاس بآنية نحاس أو وزن منها ولم يجيز واذلك فى آنية الذهب. والفضة وكل يبع آنية نعاس بقيد عينه ، ثم أجاز وا يبع قمح بعينه بقمح بغير عينه . أو تمر بعينه بتمر بغير عينه ، وحر مو اذلك فى ذهب بعينه بذهب بغير عينه وفي فضة بعينها بفضة بغير عينها قبض الذى بعينه ، وحر مو اذلك فى ذهب بعينه بذهب بغير عينه وفى فضة بعينها بفضة بغير عينها ولا فرق بين شى من ذلك لا فى نص . ولا فى معقول ، فأ باحوا الرباجها راو فعو ذبالله من الحذلان ، فبطلت علة هؤلاء و بطل قولهم يقينا ه

• 18 مسما كرم قال أبو محمد : وههنا أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الرباكلهم وهي أنهم ذكروا ماروينا من طريق وكيع نااسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله الملح « يقول : الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . الكفة بالكفة حتى خلص الى الملح » قالوا : فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكر غير ذلك «

وهو مجهول في وألثاني أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر. والتمر. والشعير فيطل وهو مجهول في وألثاني أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر. والتمر. والشعير فيطل تقديرهم أنه ذكر أصنافالم يذكرها غيره من الرواة في والثالث أن هذا الخبر رويناه من طريق بكر بن حماد عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه فقال فيه: «حتى خص الملح » فلاح أنه لم يذكر غير تلك الأصناف في والرابع أن من الباطل المتيقن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ذكر هاعن جميع الناس أولهم عن آخرهم من غير نسخ هذا خلاف قول الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي)، وقوله تعالى: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ولوجاز هذا لكان الدين لم يكمل والشريعة

فاسدة قدضاعت منهاعنا أشيا. ولكنا مكلفين مالانقدر عليه ومأمورين بمالاندريه أبداء عن مزيد بن عياض عن اسحاق بن عبدالله عن جبير عن مالك بن أوسبر الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «التمر بالتمر . والزبيب بالزبيب . والبر ، البر . والسمن بالسمن. والزيت بالزيت. والدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم لافضل بينهم ، ه و هذاحديث موضوع مكذوبالاتحلروايته الاعلى بيان فضيحته لأنمالك بن أوس لايعرفله سماع من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، وجبير ابن أبي صالح مجهول لا بدري من هو ، واسحاق بن عبدالله \_ هو الفروي \_ متروك ، ويزيد بن عياض \_ هو ابن جعدية \_ مذكور بالكذب ووضع الأحاديث ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة في ايجاب علة أصلا وانما كان يكون فيه زيادة ذكر الزيت. والسمن. والزبيب فقط، وأيضا فلوصح لكان المالكيون مخالفين له لأنهم يجيزون الدرهم أوزنمنه علىسبيل المعروف ولكآن الحنيفيون مخالفين لهلأنهم بجيزون ثلاث تمرات بست تمرات. وعشر حبات بر بثلاثين حبة بر ، وكذلك في الشعير. والملح والزبيب. والملح، ولا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام فيستعجل من فعل ذلك المعصية والوقوع فى الباطل خوف أن يقع فيه غيره ه ومن طريق و كيع نا ابراهيم ابن يزيدعن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدى ذرة بمد حنطة نسيئة ، ابر اهم متروك متهم وهذا كراهية (١) لاتحريم ، ولايدرى هل كره الكيل أو الطعام ؟ وقد ذكرنا كل قول روى فيهذا البابعن المتقدمين وبينا خلافهم لها وأنهم قالوافىذلك باقوال لاتحفظ عن أحدقبلهم، وأعجب شيء مجاهرة من لادين له بدعوى الاجماع على وقوع الربا فماعدا الاصناف المنصوص عليها ، وهذا كذب مفضوح من قريب ، والله ماصح الاجماع في الاصناف المنصوص علما فكيف في غيرها ، أوليس ابن مسعود وابن عباس يقولان : لاربا فيما (٢) كانيدا بيد ؟ وعليه كان عطاء . وأصحاب ابن عباس .وفقها . أهلمكة ه وقد روينًا من طريق سعيد بن منصور نا أبومعاوية نا الاعمش عن الراهم التيمي عن الحرث ن سويد عن عبدالله بن مسعودقال: لار بي فيماكان بدا بيد والمأء مر الماء ﴿ وَمُنْ طَرِيقَ أَنَّى بَكُرِ بِنَ أَنَّى شَيْبَةً نَاوَ كَيْعِ نَا سَفْيَانَ \_ هُو الثُّورَى \_ عَن ابن جريج عن عطاءقال : لأبأس بأن يسلم مايكال فيها يكالوما يوزن فيما يوزن انما هو طعام بطعام، وهذا نفس قولنا ومخالف لجميع قول هؤلاء ، وقد صح عن طلحة بن

<sup>(</sup>١) في النسخة ١٦ ( وهذه كراهية » (٢) في الناخة ١٦ (لاربا إلافيما)

عبيدالله اباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر الى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيماعدا الستة الأصناف فى الرباعلى كلمة الاعن سبعة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفين كلهم مخالف لا قوال أبى حنيفة . و ما لك و الشافعي اليسعن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولاسقيمة ، وعن نحو اثني عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لا قوالهم الا ابراهيم وحده فانه و افق قوله أصل أبى حنيفة ، وأيضا فاكثر الروايات التي ذكرناعن الصحابة و التابعين فواهية لا تصح ، فمن يجول مثل هذا إجماعا إلا من لادين له ولا عقل و بالله تعالى التوفيق ، و وجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا وهو أن تسليم كل جنس فى غير جنسه جائز كالذهب فى الفضة . و الفضة فى الذهب و القمح فى الشعير . و التمر فى الملح . و كل صنف منها فى غيره و أن الربا لا يقع الافيا بيع بحنسه فقط ، ثم لا ندرى أعم كل جنس فى العالم قياسا على المنصوصات وهو الأظهر من قوله ؟ أو خص المنصوصات فقط ، وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به ،

نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى ه روينا من طريق مسلم ناقتيبة بن سعيد قال: فالليث \_ هو ابن سعد \_ عن ابن شهاب عن مالك بن أو س بن الحدثان أنه قال: أقبلت فاالليث \_ هو ابن سعد \_ عن ابن شهاب عن مالك بن أو س بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله \_ و هو عند عمر بن الخطاب : أر نا ذهبك شم جئنا (٧) اذا جاء خاد منافعطك و رقك فقال عمر بن الخطاب: كلاو الله لتعطينه و رقه أو لتردن اليه ذهبه فان رسول الله و الله المورق بالذهب ربا الاهاء وهاء و التمر بالتم و وهاء (٣) و البر بالبر ربا إلاهاء وهاء و الشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء و التمر بالتم ربا إلاهاء وهاء و التمر بالتم عمر القواديري ناحماد بن زيد عن ربا إلاهاء وهاء فا بن في تنافع مسلم ناعبيد الله بن عمر القواديري ناحماد بن زيد عن أبوب السختياني عن أبي قلابة نا أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول و التم بالتمر و الملح بالملح إلاسواء بسواء عينا بعين فهن زاد أو از داد فقد أربي » (٤) به الله و الملح بالملح إلاسواء بسواء عينا بعين فهن زاد أو از داد فقد أربي » الملح بالملح إلاسواء بسواء عينا بعين في زاد أو از داد فقد أربي » (٤) به الثقفي عن أبوب السختياني بنحوه م ومن طريق مسلم نااسحاق بن ابراهيم \_ هو ابن راهو يه \_ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد و من طريق مسلم نااسحاق بن ابراهيم = هو ابن راهو يه ـ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أبوب السختياني بنحوه م ومن طريق أبي الخليل عن مسلم المدكي عن أبي المشعث عن أبي الخليل عن مسلم المدكي عن أبي المشعث عن أبي الخليل عن مسلم المدكي عن أبي المناه م هو ابن يحي و من أبي الخليل عن مسلم المدكي عن أبي الأله عث

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ «مسألة ٥ من النسخة ٤ ١ (٣) في صحيح مسلم ج ١ ص ٥ ٦ ٤ «ثم ائتنا» (٣) لفظه كجاء أى هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر ٥ وقال الخطابي : الصواب المد ٥ وقال غيره ; الوجهان جائر ان و المدأشهر وهو حال أى الامقولامنهما أى من المثعاقدين فيه خذو خذاى يداييد (٤) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢ ٤ مطولا

الصنعانى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَمَالِيَّةٍ: « الذهب بالذهب تبره وعينه و زنا بوزن . والفضة بالفضة تبره وعينه و زنا بوزن . والملح بالملح . والتمر بالتمر ، والبر بالبر . والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد (١) أوازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبرو الشعير أكثرهما بدابيد » ه

فَا لِلْ يُومِي : عمرو بنعاصم أنصارى ثقة معروف ، وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم ثقة ، ومسلم المكى هو مسلم بن يسار الخياط مولى عثمان رضى الله عنه ثقة ، وقد روينا هذا أيضا مر طرق صحاح فلا ربا إلافيا نص عليه وسول الله على المأمور بالبيان وماعداذلك فحلال وما كان ربك نسيا و بالله تعالى التوفيق \*

الدى ذكرنا ، والاجزافا بوزن لا نورات ولا يحل أن يباع قم بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا ييد عينا بعين ، ولا يحل أن يباع شعير بشعير الا كذلك ، ولا يحل أن يباع تمر بتمر الا كذلك ، وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماء كذلك ، ولا يحل أن يباع ملح بملح الا كذلك ، وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماء كل ذلك لا يباع بعضه ببعض الا كاذكرنا ، وكذلك أصناف القمح فهى كلها قمح الأعلى . والادنى . والوسط سواء فيا قلنا ، وكذلك أقسام الشعير ، وكذلك أقسام التمر فان تأخر قبض أحد العينين فهو رباحرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب سواء تأخر طرفة عين أو أكثر ، والكثير والقليل من كل ماذكر ناسواء فها وصفنا ، ولا يحل شيء ماذكر نامن نوعه وزنا بوزن ولا وزنا بكيل ولاجزافا بجزاف . ولا جزافا بكيل ، ولاجزافا بحزاف . ولاجزافا بكيل ، ولاجزافا بكيل التوفيق ، الذي ذكرنا ، ومفهومه وموضوعه في اللغة التي بهاخاطبنا و بالله تعالى التوفيق ،

وقال أبو حنيفة . والشافعى : جائز أن يباع منهاشى، بغير عينه بمعين و بغير معين وجائز أن يتأخر التقابض عنوقت العقدمالم يفترقا بابدا نهما وان طال ذلك ، وهذا خلاف قول رسول الله صلى الته عليه وسلم ، روينا من طريق الحجاج بن المنهال نايزيد ابن ابراهيم نامحمد بن سيرين قال: بئت أن عمر بن الخطاب قام يخطب فقال : ياأيها الناس ألا ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار عين بعين سواء سواء مثلا بمثل ، فهذا عمر بحضرة الصحابة لا يجيز في الدراهم والدنانير إلاعينا بعين ويرى أنها تتعين و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فالفوه ،

18/8 مَمْمُ اللَّهُ وَجَازَ ابْيَعَ كُلُ صَنْفُمَاذَكُونَا بِالْأَصْنَافَ الْآخِرِ مِنْهَا مَتْفَاضَلَا ومتماثلًا وجزافا و زناو كيلاكيف ماشئت اذا كان يدابيد ، و لا يجوز في ذلك التأخير

<sup>(</sup>۱) في سنن النسائي ج ٧ص٧٧ ٢ هو الشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فن زاد ، الخ (م ٢٢ - ج ٨ المحلي)

طرفة عين فأكثر لا في بيع و لا في سلم، وهذا مقتضى قول رسول الله عليه الذى ذكر نا وهو متفق عليه الامالكا فانه لم يجز بيع الشعير بالقمح الامتماثلا كيلا بكيل، وأجازه أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سلمان كما قلنا له برهان صحة قولنا ماروينا من طريق مسلم ناأبو كريب ناابن فضيل \_ هو محمد \_ عن أبيه عن أبي زرعة بن عمر و بن جرير عرف أبي هريرة قال قال رسول الله عليه التمر بالتمر بالتمر والحنطة بالحنطة . والشعير بالشعير . والملح بالملح مشلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربي إلاما اختلف ألوانه » ه

ومن طريق مسلم ناأبو بكربن أبي شيبة عن وكيع ناسفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبي قلا بةعن أبي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله والله والله والله والله والله والله بالذهب. والفضة بالفضة . والبربالبر . والشعير بالشمير . والتمر بالتمر . والملح بالملح مُشَلًّا بمثل يدابيد سواءبسوا. (١) فاذا اختلفت هـذه الأصناف فبيعوا كيفشـــتُّم إذا كانيدا بيـد ، ، وقد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جو از بيع الشعير بالبرمتفاضلا ولاحجة في قول أحمد دون رسول (٧) الله عَمَالِيَّةٍ ﴿ وَمِنْ طَرِيقَ أَحْمَـدُ ابن شعيب نامحمد بن عبدالله بن بزيع (٣) نايزيد ناسلة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار . وعبدالله بن عبيد (٤) - هو ابن هر مز \_ قالاجميعاً : إن عبادة بن الصامت حدثهم،قال: نهىرسول الله ﴿ اللَّهُ عَنْ مِعَ الذَّهِبِ بِالذَّهِبِ . والورق بالورق: والبر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالتمر إلامثلا بمثل يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب. والبر بالشعير . والشعير بالبر يداييد كيف شئنا ، زادأ حدهما فى حديثه الملح بالملحولم يقله الآخر (٥)، فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هربرة . وعبادة بن الصامت ، و ر واهعن أبي هريرة أبوزرعة بن عمرو ابن جرير. وأبو حازم ، ورواه عن عبادة بن الصامت أبو الأشعث الصنعاني . وعبدالله ابن عبيد ، ورواه عنأبي الاشعث أبو قلابة . ومسلم بن يسار، ورواه عن مسلم بن يسار أبوالخليل . وابن سيرين ، ورواه عن هؤلاء الناس \* واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن و هب عن عمر و بن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح وقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا و زيادة بمض صاع فلما جاءقال له معمر : لمفعلت ذلك ؟ انطلق فرده و لا

<sup>(</sup>۱) ف صحيح مسلم ج ١ ص ٦٦ \$ تقديم و تأخير (٢) في النسخة ٤ ١ احدغيره عليه السلام (٣) في النسخة ١٤ ( بزيغ) بالغين المعجمة و هو تصحيف (٤) في سنن النسائي ج ٧ ص ٧ ٤ عبد الله بن عتيك و هو صحيح أيضا لا نه يقالله: ابن عتيك . و ابن عتيق أيضا اظر تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢ ١ ٢ (٥) سقط بعض ألماظمن الحديث من رواية المصنف له

تأخذن إلامثلا بمثل فأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل قيل: فانه ليس مثله قال: اني أخاف أن يضارع و بمار و يناه من طريق مالك عن نافع عن سلمان بن يسار قال: قال عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه خذ من حنطة أهلك [طعاما] (١) فابتع بها شعيرا و لا تأخذ إلا مثله و ومن طريق ابن أي شيبة نا أبو داو دالطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثيرقال: أرسل عمر ابن الخطاب غلاماله بصاع من بريشترى له به صاعامن شعير و زجره أن زادوه أن يزداده ومن طريق ابن أبي شيبة ناشبا به عن ليث عن نافع عن سلمان بن يسار عن سعد ابن أبي وقاص مثل هذا يجه ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن القاسم من محمد عن القاسم وسالم و و معيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حماد ابن أبي سلمان ، و الليث بن سعد قالوا: فهؤ لا عمر . و سعيد بن المسيب ، و صح عن ربيعة و أبي الزناد ، و الحكم بن عتيبة . و حماد ابن أبي سلمان ، و الليث بن سعد قالوا: فهؤ لا عمر . و سعيد بن وعدالر حمن البن الأسود ، و معمر بن عبد الله خمسة من الصحابة رضي الله عنهم فقال على . و جسر بعضهم فقال ؛ لا يعرف لهم مخالف من الصحابة ، و جسر آخر منهم فادعي إجماع السلف في ذلك »

<sup>(</sup>١) الزيادة من الموطأ ج٢ ص٤٤١

أكثر منه يدآبيدو لايصلح نسيئة، فهذا عبادة أسنده وأفتى به به ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدالاعلى عن عمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين يدا يداذا اختلفت ألوانه به ومن طريق ابن أبي شيبة ناابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: اذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدابيد به

فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلاف قولهم وهوقول ابن مسعود . وابن عباس بلا شكأنه صح عنهم أأنه لاربا فى التفاضل أصلا و أنما الربا فى النسيئة ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن ابر اهم النخعي أنه لم يربأسا بجريبين من شعير بجريب من بر ٥ ومن طريق ان أبي شيبة ناجرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال المغيرة : سألته والرهم عن أربعة أجربة من شعير بحريبين من حنطة فقا لاجميعا : لا بأس به \* و من طريق ان أبي شيبة ناعبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا بري بأسا ببيع البربالشعيريدابيدأ حدهماأ كثرمن الآخره ومنطريق اسأبي شيبة ناالفضل مندكين عن أنيس (١) بن خالدالتميمي (٢) قال : سألت عطاءعن الشعير بالحنطنة اثنين بو احد مدابيد فقال : لابأس به ، فهؤ لا ، خمسة من الصحابة رضى الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير ، وطائفة من التابعين وهو قول سفيان. وأبي حنيفة . والشافعي، وأبي ثور. وأحمد بنحنبل. واسحاق. وأبي سلمان ، وإذا اختلف الناس فالمردود اليه هو القرآن. والسنة. وقيد صح عن رسول الله عليه جو از التفاضل فيالبر . والشعير كماذكرنا فلا قول لاحدمعه ؛ والعجب من مالكُ أذ بجعل ههنا وفىالزكاةالبر والشعير والسلت صنفا واحدا ثمملايجيز لمن يتقوت البر اخراج الشعير أوالسلت فىزكاة الفطر ، وقوله : أن يخرج كل أحد بما يأ كل وهذا تناقض فاحش ، وعجب آخر وهو أنه يجمع بين الذهب. والفضة في الزكاة ويرى اخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة و يجيز ههنا أنيبا ع الذهب بالفضة متفاضلين ، وهذا تناقض لاخفاءيه ، وماعلمقط أحدلافي شريعة.ولافيلغة.ولافيطبيعةأنالشعير بر ولاأن البرشعير بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف النمر . والزبيب. والتين ، ولا يختلفون فى أن من حلف لا يأكل برا فأكل شعير اأو لا يأكل شعير افأكل برا أوأن لايشتري برا فاشتري شعيرا أوأن لايشتري شعيرافاشتري برا فانه لايحنث، فهذه تناقضات فاحشة لاوجهلها أصلا . لامن قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . و لاقياس و بالله تعالى التوفيق ١

<sup>(</sup>١) فِ النسخة ٤ ١ (عن أنس) وهو غاط (٣) في النسخة ٦ ١ التيمي وهو غلط محجناه من لسان الميزان

18/0 من النه وجائز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلي أو بالنقار ، والدراهم بحلى الذهب وسيائكه. و تبره و الحلي من الفضة بحلى الذهب وسيائكه. وسيائك الذهب وتبره بنقار الفضة بداييد ولابد عينا بعين ولابد متفاضلين ومتماثلين وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف في كإذلك لاتحاش شيئاو لابجوز التأخير فىذلك طرفة عين لا في بيع و لا في سلم ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير . أوحليا . أوسبائك . أوتبرا و زنابو زناءينابعين يدابيدلا يحل التفاضل في ذلك أصلا ولاالتأخير طرفة عين لابيعا ولاسلما ، وتباع الفضة بالفضة دراهم أو حليا أونقارا وزنا بوزن عينابعين يدا بيدولايجوز التفاضل فىذلك أصلا ولاالتأخير طرفة عين لابيعاولا سلما ، ولا تجوز برادة أحدهما بمثلها من نوعها كيلاأ صلالكن بو زن و لابد ، و لانبالي كانأحدالذهبين أجودمن الآخر بطبعه أومثله ، وكذلك في الفضتين ؛ وهذا مجمع عليه الاماذ كرناعن طلحة بن عبيدالله ، و الابيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب فان اب عباس. وابن مسعود ومن وافقهما أجاز وافيهماالتفاضل يدابيد ، والأأن أباحنيفة . والشافعي أجازا بيع كلذلك بغيرعينه وأجازا تأخير القبض مالم يتفرقا بأبدانهما وقدذكرناه عن عمرقبل هذا مخلاف قولهم ، والاان مال كالابجيز الجزاف في الدنانير و لا في الدراه بعضها ببعض و يجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، و يجيز اعطا درهم بدرهم أوزن منه على سبيل المكارمة \*

فأماقول مالك هذا . وقول أي حنيفة . والشافعي فلاحجة لشيء منها لامن قرآن . ولا من سنة . ولا من رواية سقيمة . ولا من قياس . ولا من قول صاحب بل هو خلاف أمر رسول الله والذي كرنا آنفامن أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يداييد ، وأماقول ابن عباس فانه احتج بمار ويناه من طريق أحمد بن شعيب أنامحمد ابن منصور عن سفيان الثوري عن عرو بن دينار عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة [ فجاء في فأخبر في ] (١) فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وماعابه (٢) على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قد الأبأس به وماكان نسيئة فهو ربا [ المدينة ] ونحن نبيع هذا البيع فقال : ما كان يد ابيد فلا بأس به وماكان نسيئة فهو ربا [ مقال لي : اثت زيد بن أرقم فسألته فقال : مثل ذلك من و من طريق أحمد بن شعيب أناقتية ناسفيان \_ هو ابن عينة \_ عن عمر و \_ هو ابن دينار \_ عن أبي صالح السمان أنه سمع أباسعيد الحدري يقول في حديث : أن ابن عباس قال له أسامة بن زيد :

<sup>(</sup>١) الزيادة من سنن ألنسائي ج٧ص ٢٨٠ (٢) في النسخة ١٤ أفما عابه

أخبرنى أن رسول الله على المالر بافى النسيئة (١) هو من طريق سعيد بن منصور حدثنى أبو معاوية \_ هو محمد بن حازم الضرير \_ عن الأعمش عن ابراهيم التيمى عن الحرث ابن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود. لار بافى يدييدو الماء من الماء ، و صح عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عباس شمر جع عنه هور وينا من طريق حجاج بن المنهال ناجرير بن حازم قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف؟ فقال: يا بنى أن و جدت ما ئة درهم بدرهم قدا فحذه ه

وال برهم والمسعيد في الأصناف السنة كل صنف منها بصنفه ربان كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة . والبراء . وزيد ، والزيادة لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق .

18**٨٦ مسما ُ لهُ** وجائز بيع القمح و الشعير . و التمر . و الماح بالذهب أو بالفضة يدا بيد و نسيئة ، وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالاصفاف التى ذكر نالان النص جاء با باحة كل ذلك و بالله تعالى التوفيق ه

ما يتملك و يحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربافيه إلا في وجه واحد فقط ، وهو ما يتملك و يحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربافيه إلا في وجه واحد فقط ، وهو اشتراط أكثر مما أقرض ، أو أقل مما أقرض ، أو أجود مما أقرض ، أو أدنى مما أقرض وهذا بحمع عليه ، وهو في الاصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و يجوز إلى أجل مسمى وه وخرا بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه ، وقال مالك : لا يأخذه إلا بعدمدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض ، وهذا خطأ لا نه لم يأت به قرآن . ولاسنة . ولارواية سقيمة . ولاقياس . ولاقول أحد نعلمه قبله ، وأيضافانه حدفا سد لان الانتفاع لا يكون الافي ساعة (٧) فافوقها ، وقال الله تعالى أداؤها الى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق \*

المها من المن المن المن المن الذهب شي، غيره أي شي، كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع اليه في دنا نير أو في غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشيء و لا دو نه بذهب أصلالا بأ. كثر من و زنه و لا بأقل و لا بمثله الاحتى يخلص الذهب وحده خالصا، وكذلك ان كان مع الفضة شيء غيرها كصفر. أو ذهب. أو غيرهما ممزوج بها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء و لادو نه بفضة أصلا دراهم أو ملحق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ولادو نه بفضة أصلا دراهم

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن النسائي اطول من هذا (٢) في النسخة ١٤ لان الانتفاع يكون في ساعة

كانت أو غير دراهم لاباً كثرمن و زنها و لا بأقل و لا بمثل و زنها إلاحتى تخلص الفضة وحدها خالصة ، سواء في كل ماذكرنا السيف المحلى . والمصحف المحلى . والحاتم فيه الفص . والحلى فيه الفصوص . أو الفضة المذهبة . أو الدنانير فيها خلط صفر أوفضة . أو الدراهم فيها خلط ما ، ولار بافي غير ماذكرنا أصلاو كذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أوغيره لم يجزبيعه بذلك الشيء و لا دونه بقمح صاف أصلا ، وكذلك الشعير فيه شيء غيره أومعه شيء غيره فلا يحل بيعه بشعير محض و في التمريكون معه أوفيه شيء غيره أومعه فلا يحل بيعه بشعير محض ، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره فلا يحل بيعه بتمر محض ، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره فلا يحل بيعه بتمر محض ، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره فلا يحل بيعه بملح صاف ، وانما هذا كله إذا ظهر الخيط في شيء مما ذكرنا ، وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا في كمه حكم الحض لأن الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود \*

برهان ذلك أمر الذي عَيَّاتُهُ أن لا يباع الذهب و الفضة بثى من نوعه الاكلابكيل عينا وزنا بوزن ، وأن لا يباع شي من الأصناف الأربعة بشي من نوعه إلا كيلابكيل عينا بعين ، فاذا كان في أحد الانواع المذكورة خلط أوشي ، مضاف إليه فلاسبيل إلى بيعه بشي ، من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولاوزنا بوزن لا نه لا يقدرعلي ذلك أصلا ، فقال من أجاز ذلك : إذا علمناوزنه أو كيله جاز بيعه بشي ، من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه فيكون مقدار وزنه به أو مقدار كيله كذلك و يكون الفضل بذلك الشي ، ، مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيماع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بازاء الذهب الذي فيذلك الذي فيه حبة فضة و يكون مازاد (١) على ذلك من خياع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدينار بالحبة الفضة ، وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفر الخياع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بازاء و زنه من ذلك الدرهم فياع بدرهم فضة و يكون الصفر الذي مع هذه الفضة بازاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بازاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة و هكذا في الأربعة الأصناف الباقية ،

قال بو محرد: فقلنا: ان كنتم تخاصتم بهذه النية من الوز فلم تتخلصوا من التعيين لآنه لا يعرف أى فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر، وقد افترض رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أنه لا يحل ذلك الاعينابعين فكيف وقدورد في هذا نص؟ كما روينا من طريق مسلم ناأبو الطاهر [أحمد بن عمرو بن سرح] (٢) انا ابن وهبأ خبر أبوها في الخولاني أنه سمع على بن رباح [اللخمي] يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول:

<sup>(</sup>١) في النسخه ١٦ ه فيكون بازائه» (٢) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٢٦٤

« أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها ذهبوخرز (١) وهي من المغانم تباع فامر رسول الله ﷺ بالذهبالذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم عليه السلام: الذهب بالذهب وزنابوزن » ﴿ ومن طريق أبي داود نامحمـد بن العلاء ناابن المبارك عن سعيد بنيزيد ـ هو أبو شجاع ـ عن خالدبن أبي عمر ان (٢) عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدالانصارى قال: « أتى رسول الله (٣) ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله عليناية: لاحتى تميز بينه وبينه فقال: انماأردت الحجارة فقال عليه السلام: لاحتى تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما » ، فهذا رسول الله عَلَيْكَ لِم يُلتفت نيته فىأنه انما كان غرضه الخرز و يكون الذهب (٤) تبعا ولا راعي كثرة ثمن من قلته ، وأوجبالتمييز والموازنة ولابد ، وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا انشاء الله تعالى \* روينا من طريق شعبة نا عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين سمعت على بن أبي طالب \_ وهو يخطب \_ اذ أتاهر جل فقال : ياأمير المؤمنين ان بأرضنا قوما يأكلون الرباقال على : وماذلك؟ قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب و فضة يورق فنكس على رأسهوقال: لاأى لابأس به ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ سَعِيدٌ بِنَ مِنْصُورٍ ناجرير بنعبد الحميدءن السماك بنموسي عن موسى بنأنس بنمالك عنأبيه أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر: اذهب فيعها واشترط رضانافياعها من بهودي بضعف و زنهائم أخبر عمر فقال له عمر : اذهب فاردده لا إلا بزنته & ومن طريق سعيدبن منصور ناهشم عن مجالدعن الشعى أنعبدالله بنمسعو دباع نفاية بيت المال زيوفا وقسيانا (٥) بدراهم دون وزنها ﴿ وَمَنْ طُرِيقَا بِنْ أَنَّى شَيْبَةُ نَاشُرِيكُ ابن عبدالله عن ابراهم بن مهاجر عن ابراهم النخمي قال : كان خباب قينا و كان ربما اشترى السيف المحلى بالورق و ومنطريق ابن أبي شيبة ناعبدالسلام بنحرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة و نشتر به \* ومن طريق ابن أي شيبة ناو كيع عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلي بالدراهم ، فهؤ لا عمر . وعلى ، وأنس . وابن مسعود . وطارق و ان عباس وخباب الاأن عليا . وخبايا . وابن مسعود · وطارقا . وابن عباسلم مخصواباكثرمما فيهامن الفضةولاأقل ، وعمرراعي وزن الفضة وألغي الذهب الأأنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعدافتراق المتصارفين ، وأنس وحده راعي

<sup>(</sup>۱) فی صحیح مسلم «فیها خرز و ذهب» (۲) فی النسخه ۲ ا آبی عمرو ) وهو غلط (۳) ئی سنن آبی داود «اتی النبی» الخ (۶) فی النسخه ۱۶ (و کون الذهب) (۵) هو مجمع قسی الردیء کصبیان و صبی کیمال قست. الدراهم تقسوا دازادت

و من طريق سعيد بن منصور ناهشيم انا ځصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبي أنه كان لا يرى بأساً بالسيف المحلي يشترى نقداو نسيئة و يقول فيه : الحديد. و الحمائل هور و ينا من طريق شعبة أنه سأل الحريم بن عتيبة عن السيف المحلي بباع بالدراهم ؟ فقال : ان كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به چه وروينا مثله أيضا عن الحسن . و ابراهيم و هوقول سفيان ، وروينا عن ابراهيم قولا ثالثا كاروينا من طريق سعيد بن منصور ناجر يرعن مغيرة عن ابراهيم في الذهب و الفضة يكونان جميعا قال : لا يباع الا بو زن و احدمنهما ه

قال الموقع : كا نه يلغى الو احدوقال الأو زاعى: إذا كانت الحلية تبعاوكان الفضل فى النصل جازيعة بنوعه نقداً و تأخيرا ، وقال مالك : ان كانت فضة السيف المحلى بالفضة . أو المصحف كذلك . أو المنطقة كذلك . أو خاتم الفضة كذلك يقع فى الثلث من قيمتها مع النصل . و الخمائل . و مع المصحف . و مع الفص ، و كان حلى النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب فى ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جازيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه و مثله و أقل نقداً و لا يجوز نسيئة ، فان كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا ، وهذا تناقض عظيم لأن التفاصل حرام كالتأخير و لا فرق فان منع من أحدهما فليمنع من الآخر و ان أجاز أحدهما لأنه تبع فليجز الآخر أيضا لأنه تبع ، و تحديده الثلث عجب آخر!

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ عبد العزيو بن ابى امية و في النسخة الحلميه عبد السكريم بن ابى امية (٢) في النسخة رقم ١٤ قلت النسخة رقم ١٤ قلت

و ماعقل قط أحد أنورن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ماهى فيه يكون قليلاوورن درهم فضة يكون نصف قيمة ماهى فيه يكون كثيرا ، وهذا فاسد من القول جداو لا دليل على صحته لامن قرآن ، ولامن سنة . ولار واية سقيمة . ولاقول أحد قبله نعلمه . ولا قياس . ولارأى لهو جهو لا احتياط ، وقال أيضا: لا يجوز بيع غير ماذكر نايكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما فل أوكثر كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب ، والسرج كذلك ، وكل شيء كذلك إلا أن يكون ما فيه من ذلك نقداو بتأخير وكيف شاء ه

قَالِ لَهُ وَحِمْدٌ : شيء له بال كلام لا يحصل ، وحبة ذهب أونضة لها بال عند المساكين نعم وعندالتجار وعندأ كثر الناس ، ولا يحل عنده و لاعندنا تزيدها في الموازنة فيافيه الربا ، ثم تفريقه بين السيف . و المصحف و الخاتم . و المنطقة . و حلى النساء في ذلك . و بين السرح . و اللجام (١) و المهاميز . و السكين . و غير ذلك عجب جددا! ع

فان قالوا: لآن ماذكر ناقبل مباح اتخاذه قلنا: والدنانير مباح اتخاذها فأجيز وا يعمامع غيرها بذهب إذاكانت ثلث القيمة فأقل ، وأجاز مالك بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر أو الفضة كثر الغش أم قلكان الثلث أو أكثر أو أقل مثلا بمثل ، وكذلك أجاز بدل الدراهم المفشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة مثلا بمثل كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل ، قال : فان كان ذلك باسم البيع لم يحزوهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ و زنها بغشها (٧) ما ثتى درهم أو بلغ و زن الدنانير عشرين دينارا وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر ، وهذا تناقض آخر ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها وكانت ورقافان بيع بعضها ببعض حائز لأنهاشي، و احدوورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز لأنها ليست شيئا و احداً ولاهي ورق فان الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء ، ثم الفرق بين البدل هناغير حكم البيع ليجوز ن الدينار بالدينار بن قبله ولا ندر ى من أين قاله ؟ ولئن كان للبدل هناغير حكم البيع ليجوز ن الدينار بالدينار بن على البدل لا على اسم البيع وهذه عجائب (٣) كما تسمع ، وقال أبو حنيفة : كل شيء محلى على البدل لا على اسم البيع وهذه عجائب (٣) كما تسمع ، وقال أبو حنيفة : كل شيء محلى أو الذهب و لا يجوز عمثل ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب من الثمن قبل التفرق في كان هذا طريفا جداو مخالفا للسنة كاذكر ما قبل ه

وقال أبوحنيفة فى الدراهم المغشوشة: إن كان الثلثان هو الصفروكانت الفضة الثلث

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ١٦ الحاتم (٢) في النسخة رقم ١٦ ﴿ بِعِينَهِ ا ﴾ (٣) في النسخة رقم ١٤ ﴿ وهذا بجب ٩

ولا يقدر على تخليصها لأنه لا يدرى ان خلصت أيبقى الصفر ام يحترق؟ فلا بأس ببيعها بوزن جميعها فضة محضة و بأكثر من و زنجميعها أيضا و لا يجوز بيعها بمثل الفضة التى فيها و لا بأقل منهاقال: فان كان نصفها صفر اأو نصفها فضة غان كانت الفضة هى الغالبة جاز بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة و لا تباع بأكثر من ذلك من الفضة و إن لم يكن أحدهما غالبا للا خر جاز بيعها حينتذ بمثل و زن جميعها فضة محضة و بأكثر و بأقل بعد أن تكون فضة الثمن أكثر من الفضة التى فالدراهم فان لم يدر أى الفضتين أكثر من التى هى ثمن أم التى في الدراهم؟ فالبيع فاسد ، قال : فان كان ثلثا الدراهم فضة و ثلثها صنى في أول فهمه ليئس من المحصة الامثلا بمثل لا بأقل و لا بأكثر ، و هذه و ساوس لوقا لها صنى في أول فهمه ليئس من فلاحه و لوجب أن يستعدله بغل و نعوذ بالله من البلاء، و ما لهذه الأحكام و جه أصلا لا مزقر آن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا رأى سديد . و لا احتياط . و مرة رأى الربع كثيرا في اينكشف من بطن الحرة في الصلاة . و مرة رأى الذه في اينكشف من فخذها أو د برها و مرة رأى النصف قليلا . و مرة رأى الباطل من جميع الرأس كثيرا ، و هذه تخياليط لا تعقل و تحدكم في دين الله تعالى بالباطل ه

وروى مثل قولنا عن طوائف من السلف كا روينا من طريق ابن أبي شيبه ناوكيع عن محمد بن عبدالله الشعيثي (١) عن أبي قلابة عن أنسقال: اتا نا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بارض فارس لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم ومن طريق سعيد بن منصور نامه دى بن ميمون عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب حدثني يحيي الطويل عن رجل من همدان قال: سألت على بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين أنه يكسد على الورق أفاصر فه بالزيادة والنقصان؟ قال: ذلك الربا العجلان ومن طريق سعيد بن منصور ناجرير عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل من السها نين قال: قال على بن أبي طالب: اذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فلينتع بها ذهبا وليبتع بالذهب ما شاء هو من طريق سعيد بن منصور ناهشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبدالله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان (٢) بدراهم دون وزنها فنهاه عبر عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس و تخلص ثم بع علم عرزنها ه ومن طريق مسلم بن الحجا ج حدثني أبو الطاهر نا ابن وهب عن عمرو

<sup>(</sup>١)هو ـ بشين معجمة في أوله مضمومة ثم عين مهملة وآخرة ثاء مثناة ـ محمد بن عبدالله بن المهاجر النصرى ويقال العملية وقد النسخة وقم ٦ / والنسخة الحلبية الشعبي وهو تصحيف (٢) سبق تفسيره قريبا

ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافري ] (١) أخبرهم عن حنش بن عبدالله الصنعاني أنه كانمعفضالة ىنعبيدفي غزوةفطارت لىولأصحابي قلادة فيهاذهب وورقوجوهر فاردت أن اشتريها فسألت (٢) فضالة ابن عبيد؟ ققال: انزع ذهمها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لاتأخذن الامثلا بمثل فانرسول الله ﷺ قال : ثم ذكر الحديث ﴿ وَمِن طريق و كيع نا فضيل سنغزوان عن نافع قال : كأنَّ ان عمر لايبيع سرجا ولاسيفا فيهفضة حتى ينزعه تم يبيعه وزنا يوزن \* فهؤلا عمر . وعلى . وابن عمر . وفضالة بن عبيد ه ومن التابعين كمارو ينا من طريق أنن أبي شيبة ناعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلي بفضة ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد ﴿ ومن طريق ابن أبي شيبة نااسماعيل بن ابراهم \_ هو ابن علية \_ عن أبوب السختياني أن محمد ن سير ين كان يكره شراء السيف الحلى الا بعرض م ومن طريق سعيد بن منصور ناهشم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: اذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وانكانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وانكانت ذهباوفضة فلايشتر مهابذهبولافضة واشتراها بعرض & ومنطريق سعيد سمنصور ناهشيم أنا الشيباني \_ هوابو اسحاق \_ عن الشعى عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيـه جوهر فقال شريح:أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدابيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم & ومن طريق وكيع نازكريا - هوابن أبىزائدة - عن الشعبي قال: سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير ? قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا يوزن ، ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري . وقتادة قال قتادة : عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين . و الزهرى قالا جميعا . يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق \* ومن طريق حماد سسلمة عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة بذهب ، وقال حماد: فيمن أراد أن يشترى ألف درهم بمائةدينار ودرهم فمنع من ذلك وقال : لاولكن اشتر ألفدرهم غيردرهم بمائة دينار ، و كل ماقلناه فهوقول الشافعي . وأحمد . وجمهور أصحابناوبالله تعالى التوفيق & ١٤٨٩ مَمَا لِلهُ فَانْ كَانْ ذَهِبِ وشيء آخر غير الفضة معه أومر كبافيه جاز بيعه كماهو معماهو معهودونه بالدراهم يدابيد ولايجوز نسيئة ،وكـذلك الفضة معها شيء آخرغير الذهب أومركبا فيها أوهى فيه جاز بيعهامع ماهي معه أودونه بالدنانير مدابيدولابجوز نسيئة ، وكـذلكالقمحمعة تمر أوملحأوشي. آخر فجائز بيعهمع الآخر

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ج اص ٧٦٤ (٢) في النسخة رقم ١٦ ه و ارسات، وماهنامو افق لما في صحيح مسلم

أودونه بشعير يدآييد ولا يجوز نسيئة (١)، وكذلك الشعير معه تمر أوملح أوغير ذلك فجائز بيعهومامعه أودونه بقمح نقدا لانسيئة ، وكذلك التمر معه شعير أوملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أودونه بقمح نقدا لانسيئة ،وكذلك الملح معه قمح أو شعير أوغير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لابنسيئة ،

برهان ذلك قول رسول الله بيالية يه فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم اذاكان يدا بيد » فسقطت الموازنة والمائلة . و المائلة . و بقى النقد فقط وبالله تعالى التوفيق هروينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمروبن حريث أن أباه اشترى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فاحرقها فاخر جمنها قيمة عشرين ألف درهم ، وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب الى أجل ه

قال على : لاحجة فى قول أحد دون رسول الله ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ } ، وهذا بما تناقض فيه المالكيون : والحنيفيون فحالفوا عمل على : وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة

رضى الله عنهم ٥

• 93 \ منشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة فانهان تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذى في هذه بالفضة التى في تلك و الفضة التى في هذه بالصفر الذى في تلك فهذا جائز حلال سواء تبايعا ذلك متفاضلا. أو متماثلا. أو جزافا بمعلوم أو جزافا بجزاف لان الصفر بالفضة حلال ، و كذلك ان تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على هذه الصفة ، فان تبايعا دهب هذه بفضة تلك و ذهب تلك بفضة هذه فهذا أيضا حلال متماثلا. و متفاضلا و جزافا نقدا و لا بد لانه ذهب بغضة فالتفاضل جائز والتناقد فرض ، و بالله تعالى التوفيق ه

المجا مسكاكة وجائز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح . و بخبز القمح ودقيق القمح بدقيق القمح بدقيق القمح بدقيق القمح بدقيق القمح بدقيقه و بخبزه و وخبزه و وخبزه و وخبزه و الزيت القمح متفاضلا كل ذلك . ومتماثلا . وجزافا ، والزيتون بالزيت و الزيت و الزيت و الزيت بالخل يدا يدوان يسلم كل بالزيت و العنب و بالعصير و بخل العنب و الزبيب بالخل يدا بيدوان يسلم كل ماذكر نابعضه في بعض و كذلك دقيق الشعير و بخبزه . و الأرز بالأرز كيف شئت متفاضلا و متماثلا و يسلم و النين بالتين . و الزبيب بالزبيب . و الأرز بالأرز كيف شئت متفاضلا و متماثلا و يسلم

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ (نظرة)

بعضه فى بعض و لاربا البتة ولاحرام إلافى الاصناف الستة التى قدمنا . و فى العنب بالزبيب كيلا و يجوز و زناكيف شئت ، و فى الزرع القائم بالقمح كيلا فان كان الزرع ليس قمحا ولا شعيرا ولا سنبل بعد فقد جاز بيعه بالشعير كيلاو بكل شىء ماعدا القمح كيلا ، وأجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلا ، وأجاز الحنيفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا وكل ذلك أصله القمح ولافرق \*

برهان ذلك ماأوردنا قبلمن أنه لاربا ولاحرام الامانص عليه رسول الله علياته قال تمالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (ولاتاً كلو اأمو الكم بينكم بالبَّاطُلُّ إلاأن تكونتجارة عن تراض منكم ) وأباحرسول الله ﷺ السلف في كيل معلوم . أو وزن معلوم الى أجل معلوم ، وقال الله تعالى: (وقد فصل لـكم ما حرم عليكم) فصح بأوضح منالشمسأن كلتجارة . وكل بيع : و كل سلف في كيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل معلوم: فحلال مطلق لامرية في ذلك إلاما فصل الله تعالى لناتحريمه على لسان رسوله عليه السلام ، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ونبت ونقطع بان الله تعالى لم يحرم على عباده شيئا كتمه عنهم و لم يبينه رسولهعليهالسلام لهموأنه تعالىلم يكلنا فيماحرم علينا الى ظنون أبى حنيفة . ومالك . والشافعي . أوغيرهم . ولاالى ظنوننا . ولا الى ظن أحدولاإلى دعاوى لابرهان عليها ، وماوجدنا عن أحدقبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت ثم اتبعه عليه الشافعي وان كان لم يصرح به ، وأجازه أبوح نيفة و أصحابه اذا كان الزيت أكثرتما فيالزيتون من الزيت و إلا فلا ، فان قالوا : هي مزابنة قلنا : قلتم :الباطل قدفسر المزابنة أبو سعيدالخدري . وجابر بنعبد اللهءابنعمر رضيالله عنهم وهم أعلم الناس باللغة و بالدين فلم يذكروا شيئامن هذه الوجوه فيه أصلاً ، فإن قالوا : قسنا ذلك على الرطب بالتمر. والزبيب بالعنب كيلا قلنا: القياس كله باطل ثم هذامنه عين الباطل لان الزبيب هو عين العنب نفسه الاأنه يبس ، والقرهو عين الرطب (١) إلاأنه يابس والزيت هوشي.آخرغيرالزيتون(٢) لـكنهخار جمنه كحرو ج اللبن من الغنم · والتمر من النخل ويم كلذلك بما يخرج منه جائز بلاخلاف ، فهذا أصح فى القياس لوصح القياس بو مامًا ، وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها يكذب قول الآخر (٣) ويبطله ويشهد عليه بالخطأكل ذلك بلا برهان والحد لله رب العالمين على عظمُ نعمه علينا كثيرا ، وهذا قول أي سلمان. وأصحابنا يبومن طريق (٤) ابن أبي شيبة ناعبيدة بنحيد عرب مطرف ـ هو أبن طريف ـ عن الشعبي أنه سئل عن السويق

<sup>(</sup>۱) فالنسخة رقم ۱ (هو ارطب» (۲) فالنسخة رقم ۱ ( آخر سوى الزبتون» (۴) في النسخة رقم ۱۰ « قول الآخرين» (٤) في النسخة رقم ۱۰ « قول الآخرين» (٤) في النسخة رقم ۱۰ أخرهذا السندو قدم ما بعده عليه

بالحنطة؟ فقال: ان لم يكنربا فهوريبة ﴿ وَمَن طَرِيقَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيرَ عَنَّ لَيْثُ عَنْ مِحَاهِدَ قَالَ: لا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق فلم يشترط المهاثلة ﴾ وقد ذكرنا أقوال الصحابة ومن بعدهم في المزابنة فاغنى عن تكراره ﴿

الوملح . أو تمر ، أو غير ذلك ممالايقع فيه الربا أىشى ، كان لاتحاش شيئاامامن بيبع أوملح . أو تمر ، أو غير ذلك ممالايقع فيه الربا أىشى ، كان لاتحاش شيئاامامن بيبع واما من قرض . أو من سلم . أو من أى وجه كان ذلك له عنده حالاكان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا ، فان أخذ دنانير عن دراهم أو دراهم عن دنانير أو شعيرا عن بر أو دراهم عن عرض أو نو عا عن نوع لاتحاش شيئا فهو فيما يقع فيه الربا ربا محض وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل و كل ذلك مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب الا أن لا يقدر على الانتصاف البتة فيأخذ ما أمكنه مما يحل تملك لا تحاش شيئا بمقدار حقه و لامزيد فهذا حلال له ه

برهانذلك ماذكر ناقبل من تحريم النبي والنهب والفضة والبر والتمر و الشعير . والماح إلا مثلا بمثل عينا بعين ، شمقال عليه السلام: «فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتم إذا كان يدابيد » والعمل الذي وصفناليس يدابيد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد فهو محرم بنص كلامه عليه السلام ، وأيضافر وينامن طريق مسلم نامحمد بن رمح ناالليث بن سعدعن نافع أنه سمع أبا سعيد الحدري يقول: «أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله علياته يتول: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض و لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدابيد » (۱) ه و من طريق البخاري نا حفص بن عمر \_ هو الحوضي \_ ناشعبة أخبرني عن الصرف في كلاهما يقول: «نهي رسول الله ويتاليق عن بيع الذهب بالورق دينا (۲) » ه عن الصرف في كلاهما يقول: «نهي رسول الله ويتاليق عن بيع الذهب بالورق دينا النهب ، واحتجوا في ذلك بمارو يناه من طريق السم بن أصنغ نا جبير عن من الورق والورق من الذهب ، واحتجوا في ذلك بمارو يناه من طريق السم وأبيع بالدراهم جعفر بن محمد ناعفان بن مسلم ناحماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «قلت: يارسول الله أبيع الابل بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآبيع بالدراهم وآبيع بالدراهم وآبيع بالدراهم وآبيع بالدراهم وآبيع بالدراهم وآبية بالدراهم وآبية بالدراهم وآبيد وآخذ الدنانير وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه فقال: (۳) لابأس أن تأخذها بسعر ومها » ه

<sup>(</sup>١) هو في صحيح مسلم ج ١ ص ٥ ٦ ٤ (٢) هو في صحيح البيخاري ج ٣ ص ٥٥٠ (٣) في النسخة رقم ٦ ١ قال

قُالُ لِهُ حُمَّة : وهذا خبرلاحجة فيهلوجوه ، أحدهاأن سماك بنحرب ضعيف يقبل التلقين شهدعليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له: حدثك فلان عن فلان؟ فيقول: نعم فيرسئل عنه ' وثانيها أنه قدجاء هذا الخبر بهذاالسندببيان غير ماذكرواكمار وينا من طريق أحمد سنشعب أناقتيمة ناأبو الأحوص عن سماك سحرب عن سعيد سجبير عن ان عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة (١) بالذهب فأتيت رسول الله عليه الم فأخبرته بذلك فقال: اذابايعت صاحبك فلا تفارقهو بينك وبينه لبس، وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد ﴿ وثالثها أنه لوصح لهم كايريدون لكانوا مخالفين له لأن فيهاشتراط أخذها بسعريومهاوهم بحيزون أخذها بغيرسعريومها فقداطرحواما يحتجون مه ، ومما يبطل قولهم ههنا أنه قد صحالنهي عن بيع الغرر وهذا أعظم ما يكون من الغرر لانه بيع شيء لايدري أخلق بعدأم لم يخلق ولاأي شيء هو والبيع لايجوز إلافي عين معينة بمثلها والافهوبيع غرر وأكل مال بالباطل والسلم لابجوز الاالى أجل فبطل أن يكون هذا العمل بيعا أوسلمافهو أكل مال بالباطل ، وأيضا فانهدا الخبرا نماجا. في البيع فمن أبن أجازوه في القرض؟ وقدفر ق بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك واحتجوا من فعل السلف فىذلك بمارو ينامن طريق وكيع نااسماعيل بن أبى خالدٌ عن الشعبي عن سعيدمولى الحسن قال: أتيت ابن عمر أتقاضاه فقال لى: اذا خرج خازننا أعطيناك فلما خر جبعثه معى الى السوق وقال: اذاقامت على ثمن فان شاء أخذها بقيمتها أخـذها ه ومن طريق الحجاج بن المنهال ناأبو عوانة ناإسماعيل السدى عن عبدالله البهي عن يسار بن نمير قال : كان لي على رجل دراهم فعرض على دنانير فقلت : لا آخذها حتى أسأل عمر فسألته فقال: إئت مهاالصيارفة فأعرضها فاذاقامت على سعر فانشئت فخذها وإنشئت فخذمثل دراهمك ، وصحت إباحة ذلك عن الحسن البصرى . والحم كم وحماد. وسعيد بن جبير باختلاف عنه . وطاوس . والزهرى . وقتادة . والقاسم بن محمد ، واختلف فيه عن إبراهيم . وعطاء &

قال بو هي : وروينا المنع من ذلك عن طائفة من السلف به روينا من طريق ما لك عن نافع عن النعمر قال : إن عمر بن الخطاب قال : لا تبييه و اللذهب بالورق أحدهما غائب و الآخر ناجز (٢) هذا صحيح به و من طريق و كميع عن عبدالله بن عوف عن اسيرين عن عبدالله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب به

ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم أناالشيباني \_ هو أبو إسحاق \_(٣)عن عكرمة

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ؛ ١ والفضة وماهناموا فقى لما فى سنن النسائى ج ٧ ص ٢٨ (٢) هوفى الموطأ ج٢ ص ٣٦ ١٣٦ (١) هوفى الموطأ ج٢ ص ٣٦ ١ مطولا (٣) فى النسخة رقم ٢ هموان اسحاق وهو غلط

عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، وهذا صحيح، و من طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن كدامقال: حلف لي معن ـ هو ابن عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود أنه رجد في كتاب أبيه بخطه قال عبدالله بن مسعود: معاذالله أن أخذ دراهم مكاندنانير أودنانير مكاندراهم 🚜 ومنطريق عبدالرزاق ناسفيان بنعيينة عن عمرو ابن دينار أخبر ني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن عمر قال له: نها ناأ مير المؤمنين \_ يعنى أباه \_ أننبيع الدين بالعين و هذا في غاية الصحة \* و من طريق حماد بن زيد ناأيو ب السختياني عن محمد بنسيرين أن زينب امرأة ابن مسعود باعت جارية لها اما بذهب و اما بفضة فعرض علم النوع الآخر فسئل عمر ﴿ فقال: لتأخذ النوع الذي باعت به ١٥ ومن طريق سعيد ابن منصورنا خالدبن عبدالله \_ هو الطحان \_ عن الشيباني \_ هو أبو اسحاق \_ عن محمد ابن زيدعن ابن عمر فيمن باع طعاما بدراهم أيأخذ بالدراهم طعاما؟ فقال: لا حتى تقبض در اهمك ولم يقل ابن عمر با باحة ذلك في غير الطعام ه و من طريق ابن أبي شيبة ناعلي بن مسهر عن أبي اسحاق الشيباني عن محد سزيد عن ابن عمر فيمن أقرض در اهم أيأ خذ بثمنها طعاما؟ فكرهه يه ومن طريق محمد س المثنى نامؤ مل س اسماعيل ناسفيان الثوري عن الزبير سعدي عن ابراهيم النخعي أنه كره اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير ﴿ومن طريق أحمد بنشميب نامحمد بن بشار ناوكيع ناموسي بننافع عن سعيد بنجبير أنه كره (١) أن يأخذالدنانير منالدراهم والدراهم منالدنانير هومن طريق ابن أبي شيبة ناابن علية عن يونس \_ هو ابن عبيد \_ عن أنس بن سيرين قال قال لي أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل و لا تأخذن الورق من الذهب \* و من طريق ابن أبي شيبة ناو كيع بن على بن المباك عن يحيى \_ هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة \_ هو ابن عبد الرحمن انعوف \_ أنه كره أن يكون لك عندآخر قرض دراهم فتأخذ منه دنانير ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ ان أبي شيبة ناعبدالأعلى سعبدالأعلى عن هشام سحسان عن محد سسير من فيمن كانت له على آخر دراهم فأخذمنها ثم أرادأن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه \* ومن طريق ابن أبي شيبة نامروان بن معاوية \_ هوالفزاري \_ عن موسى بن عبيدة أخبرني عطاء مولى عمر ابن عبدالعزيز أنه ابتاع من برد مولى سعيدين المسيب ناقة بأربعة دنا نير فجا. يلتمس حقه . فقلت : عندى در اهم ليس عندى د نانير فقال : حتى استأمر سعيد من المسيب فاستأمره . فقال لهسعيد: خذمنه دنانير عينا فان أبي فموعده الله دعه، و من طريق ابن أبي شيبة نايحي انسميدالقطان عن ابن حرملة قال: بعت جزورا بدراهم إلى الحصاد فلماحل قضوني

<sup>(</sup>١)فسنن النسائي ج ٧ص٢٨٢ ( انه كان يكره »

حنطة . وشعيرا . وسلتا فسألت سعيد بن المسيب؟ فقال : لا يصلح لا تأخذ إلا الدراهم (١) فهؤ لا عمر . وابن عباس و ابن مسعود . وابن عمر . والنخعى . وسعيد ابن جبير . وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن سيرين . وابن المسيب، وهذا عاتركو افيه القرآن في تحريمه أكل المال بالباطل لخبر ساقط مضطرب ، وقولنا هو أحد قولى الشافعي ، وقول ابن شبرمة ، وأما إذا لم يقدر على الانتصاف فقد قال تعالى : (وجزاء سيئة سئة سئة مثلها) وقال تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فهذا عموم الكل ما أمكن الممنوع حقه أن ينتصف به أو بأن يوكل غريمه على بع ماله عنده و بأن يبتاع له ما ريد فهذا جائز و بالله تعالى التوفيق ه

قال على : فان كان دقيق القمح نو عاوا حدا مع القمح فما يحل أن يبيع دقيق قمح بدقيق قمح الاكيلا بكيل كما يبييع (٣) الدقيق بالقمح متفاضلا، وأجاز القمح بسويق القمح متفاضلا عير القمح فو اجب أن يجيزه بالقمح متفاضلا، وأجاز القمح بسويق القمح متفاضلا فاى فرق بين دقيق قمح بقمح وبين سويق قمح بقمح ؟ وأعجب من هذا احتجاجهم فى ذلك بان السويق دخلته صنعة فقلنا . فكان ماذا ؟ ومن أبن وقع لهم الفرق بانه دخلته صنعة ؟ نعم والدقيق أيضا دخلته صنعة . ولافرق ، وقالوا أيضا : انما يراعى تقارب المنافع فقلنا : وهذا أيضامن أبن وقع لهم ؟ ومن أبن وجب لهم أن تراعوا تقارب المنافع ؟ وهل هى الا دعوى بلابرهان ؟ وقول لم تسبقوا اليه . و تعليل فاسد ، وأيضا فان المنافع في جميع المأكو لات واحدة لسنانقول : متقاربة بل شيء واحد وهو وأيضا فان المنافع في جميع المأكو لات واحدة لسنانقول : متقاربة بل شيء واحد وهو باليابسة ، وأجاز وا الحنطة المقلية باليابسة و كلتاهما مختلفة مع الأخرى ، ومنعوا من الحمين وقد دخلت العجين صنعة ، وأباحوا القمح بالخبر من القمح متفاضلا الدقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة ، وأباحوا القمح بالخبر من القمح متفاضلا

<sup>(</sup>١) عالنسخة رقم ١٦ « الادرام » (٢) في النسخة رقم ١٦ « و أنما الشنع » (٣) في النسخة رقم ١٤ «أن نبيع »

ومنعوا من اللبن بالسمن جملة ، نعم ومنعوا من اللبن بالجبن وهل الجبن من اللبن الا كالخبز من القمح ؟ ومنعوامن بيعالبن شاة بشاة لبون إلاأنه لالبنالآن في ضرعها لانه قداستنفذ بالحلب ، وأجازوا بيع النخل بانتمر إذا كانت لاتمر فها ، واحتجوا مان اللبن يخرج من ضرع الشاة وأن السمن يعمل من اللبن فقلنا: والقر بخرج من النخل. والخبزيعمل من القمح ، ومنعوامن بيع العنب بالعصير وأجازوه بالخل وهذه عجائب لانظير لها ولو تقصيناها (١) لاتسعالاًم فيذلك وفيها ذكرنا كفاية ، وهو كله كاذكرنا لايعرف عن احد قبل مالك ، وكذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيت بالزيتون يدابيد متفاضلا ومتماثلا ﴿ وأما الحنيفيون فأنهم أباحو االربا المنصوص عليهجهارا فاحلوا بيعتمرة بتمرتين وحرموا بيعرطلكتان اسود أخرش لا يصاح إلا لقلفطة المراكب مرطل كتان أبيض مصرى أملس كالحرير ، وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلي برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو ، وقالوا: القطن كله صنف واحد والكتان كلهصنف واحد ، قالوا : وأماالثياب المعمولة من القطن فاصناف مختلفة بجوز فيبعضها ببعض التفاضل والنسيئة فاجاز وابيع ثوب قطن مروى خراساني بثوبي قطن مروى بغدادي نقدا ونسيئة ، قالوا : وأماغزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لايجوز فيهالتفاضل ولاالنسيئة ، وقالوا : شحم بطن الكبش صنف وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخر فاجازوا بيعرطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقداً ، قالوا : و الية الشاة صنف وسائر لحمها صنف آخر فجائز بيع رطل من أليتها برطلين منسائر لحمها ، قالوا : ولا يجوز بيع رطل من لحم كبش الا برطل من لحمه ولامزيد وزنا يو زن نقدا ولايد ، وأجازوه يرطلين من لحم الثور نقدا ولايد ، وأمالحمالاوز. ولحمالدجا جفيجوزمن كل واحدمنهما رطل برطلين من نوعه فاجازوا رطل لحمدجاج برطلين من لحم دجاج نقداأو برطلين (٧) من لحمالاو زنقداو نسيئة وقالوا: النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر و البر و الشعير . وغير ذلك انما هي ما اشترط. فيه الاجل فيحين العقد وأما ما تأخر قبضه الىأن تفرقاولم يكن اشترط فيه التأخير فلا يضر البيع فيذلك شيئا الافي الذهب. والفضة فقط فان تأخر القبض فهما ريا اشترط أولم يشترط ه

ومن عجائب الدنيا اجازته الرطب بالتمر ومنعه من الدقيق أو السويق بالقمح جملة فلم بجزه أصلا فلو عكس قوله لاصاب ، وهذه كلها وساوس. وسخافات. ومناقضات

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ ( ولو تقصيناهذا » (٢) فى النسخة رقم ١٦ (و برطلين)

لادليل عليها وأقوال لاتحفظمن أحدقبلهو نسأل الله العافية به

وأماالشافعيون فاتهم منعوا من رطل سقمونيا برطلين من سقمونيا لأنها عندهم من المأكولات، وأباحوا وزن درهم زعفران بوزن درهمين منه نقدا ونسيئة لأنه لا يؤكل عندهم، ولم يجيزوابيع عسل مشتار بشمعه كاهو بعسل مشتار بشمعه كا هو أصلا إلاحتى يصغى كلاهما، وأجازوا بيع الجوز بقشره بالجوز بقشره واحتجوا فى ذلك بان اخراج العسل من شعه صلاح لهو إخراج الجوزواللوز من قشره و نزع النوى من التمر فسادله فقلنا: كلا ما الصلاح فياذكرتم إلا كالفساد فيا وصفتم، ومافى ذلك صلاح ولا في هذا فساد لوكان فسادا لماحل أصلالان الله تعالى يقول: (والله لا يحب الفساد) وهذه أيضا مناقضات ظاهرة. وأقوال لانعلم أحدا سبقهم إليها وبالله تعالى التوفيق، ولا نعلم أحدا قبل أن حنيفة منع من بيع الزيت بالزيتون يدابيد سواء كان أكثر ما في الزيتون من الزيت أو مثله أو أقل ه

قال بوقي : والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشريعة . والحس فهو أنالدقيق ليس قمحاً ولاشعيراً لافي اسمه ولافي صفته ولافي طبيعته ، (١) فهذه الدواب تطعم الدقيق والخبر فلايضر هابل ينفعها ، و تطعم القمح فيهلكها والدبس ليس تمراً لافي لغة . ولافي شريعة ولافي مشاهدة . ولافي اسمه . ولافي صفاته ، والما اليس ملحالاته يجوزالوضو ، بالماء ولا يجوز بالملح وليس توليد الله تعالى شيئا من شيء بموجب أن المتولدهو الذي عنه تولد ، فنحن خلقنا من تراب ، ونطفة ، وماء ولسنا نطفة ولا ترابا ولاما ، ، والخرمتولدة من العصير وهي حرام والعصير حلا واللابن متولد عن الدم واللبن حلال والدم حرام ؛ والمغذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا والدجاجة تأكل الميتة والدم فيصيران فيها لحما حلالا طيبا ، والخل متولد من الخروه وحلال وهي حرام ، وأما حلي الذهب والفضة فها ذهب وفضة باسميها وصفاتها وطبيعتها في اللغة وفي الشريعة [واحد] (٢) (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ه

العام المسكوكا بمثل المرابع ومن باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك أو فضة بذهب كذلك مسكوكا بمثلة أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك. أو تبر اأو نقار افو جدأ حدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفر قاباً بدانها وقبل أن يخير أحدهما الآخر فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وان شاء استبدل لأنهلم يتم بينها بيع بعدفا نما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ماذك على ماذك رنا قبل و بالله تعالى التوفيق عد

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ ﴿ في طبعه » (٢) الزيادة من النسخة رقم ١٦

الخير اتمام البيعفان كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى لكن كه فضة أو صفر في الخير اتمام البيعفان كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى لكن كه فضة أو صفر في ذهب أو صفر أو غيره في فضة فالصفقة كلها مفسوخة مردودة كرثرت أم قلت قل ذلك الخلط أم كثر لا نه ليس هو الذي اشترى و لا الذي عقد عليه الصفقة فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه و قد تفرقا قبل صحة البيع، و لا يجوز فيما يقع فيه الربا الا صحة البيع بالتفرق و لاخيار في امضائها لانه لم يأت بذلك نص و بالله تعالى التوفيق ه

المجمع المستاكي وكذلك لواستحق بعض مااشترى أقله أو أكثره أولو تأخر قبض شيء مما تبايعاقل أو كثر لأن العقد لم يتم صحيحا و مالم يصح فهو فاسد وكل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد لأنه لم يعقد صحة الحلال منه الابصحة الحرام وكل ما لاصحة له الابصحة ما لا يصح فلا صحة له و لا يحل (١) أن يلزم ما لم يرض به وحده دون غيره \*

القيمة بطبعه والفضة كذلك كالدهب الأشقر والأخضر بطبعه، فان كان النهب ناقص فالصفقة كلهامفسوخة لأنه وجدغير ما اشترى فلا يحل له مال غيره ممالم يعقد عليه بيعاوان فالصفقة كلهامفسوخة لأنه وجدغير ما اشترى فلا يحل له مال غيره ممالم يعقد عليه بيعاوان كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين امساك الصفقة كاهي و لا رجو عله بشيء اما فسخها كلها و لا بدلانه اشترى العين فهو عقد صحيح ثم وجدغبنا والغبن اذا رضيه البائع وعرف قدره جائز لا كراهية فيه على ماقد منا قبل ، و لا يحل له تبعيض الصفقة لأنه لم يتراض البيع مع صاحبه الاعلى جميعها فليس له غير ما تراضيا به معالقول الله تعالى: (و لا تأكلوا أمو الكم عليكم حرام » فلا يحل له من مال غيره الاما تراضيا به معا هو أمو الكم عليكم حرام » فلا يحل له من مال غيره الاما تراضيا به معا ها هو أمو الكم عليكم حرام » فلا يحل له من مال غيره الاما تراضيا به معا ها

فال بوقي : وهذا مكان اختلف فيه الخلف والسلف فروينا من طريق الحجاج ابن المنهال ناحفص بن غياث بن الأشعث الحرابي عن عكر مة عن ابن عباس فيمن يشترى الدراهم و يشترط إن كان فيهاز ائف أن يرده أنه كره (٢) الشرط وقال: ذلك له إن لم يشترط به قال على : ظاهر هذا ردالبيع لأنه لو أراد و د الزائف و حده لذكر بطلان ما قابله و صحة العقد (٣) في سائر الصفقة أو لذكر الاستدلال ولم يذكر من ذلك كله شيئا فلا يحوز أن يقول ما لم يقل ، فقول ابن عباس هو قولنا مه ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام (٤) - هو ابن يحيى - قال: زعم ابن جريج: أن ابن عمر الشترى دراهم بدنا نير فأخطأوا فيها بدرهم مستوق فكره أن يستبدله ، وهذا منقطع و لا نعلم أحدا من الحاضرين فأخطأوا فيها بدرهم مستوق فكره أن يستبدله ، وهذا منقطع و لا نعلم أحدا من الحاضرين

<sup>(</sup>١) فىالنسخەرقم ١٦ ولايصىح (٢) فىالنسخةرةم ١٦ ولـ4 كره(٣)ڧالنسخه رقم ١٤ وصح العتد (٤)ڧالنسخەرقم ١٦ هشاموهوتصحيف

قال به ، و لا نعلم الآن عن الصحابة رضى الله عنهم غير ماذكرنا، و قال سفيان الثورى: هو غير بين أن يستبدله و بين أن ينقض الصرف في مقدار ما و جدر ديئا فقط ، قال الأو زاعى . و الليث و الحسن بن حى يستبدلكل ما و جدزا تفاقل أو كبر ، قال ابن حى : و الستوق كذلك و قال على : الستوق هو المغشوش بشى ، غيره مثل ان يكون الدرهم كله رصاصا أو يكون الديناركله فضة أو نحاسا ، و الزائف الردى ، من طبعه و الذى فيه غش ، و قال أبو حنيفة : ان و جد بعد التفرق نصف الجميع فأ كثر زيو فا فليس له أن يستبدل البتة لكن ان رد الزيوف بطل الصرف في مقد ارها من الصفقة (١) و صحفيا سواها ، و ظاهر قوله: إن له أن لا يردفان و جدها أقل من النصف فله أن يسكو له أن يستبدل ما و جدز ائفاً فقط و لا يفارقه حتى يقبض البدل فان فارقه قبل القبض انتقض الصرف في يفارقه حتى يقبض البدل فان فارقد وهم أو أقل ، فان كان الذي و جدستو قاانتقض الصرف في مقد اره فقط ولو لم يكن الادرهما و احدا فأكثر و صحف باقي الصنفة و يكون هو و البائع مقد اره فقط ولو لم يكن الادرهما واحدا فأكثر و صحف باقي الصنفة و يكون هو و البائع مقد الدينار الذي انتقض الصرف في بعضه ه

قال إو حير المجهول والغرر بعينه ، وروى عنه أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه فيه الصرف ، هذا المجهول والغرر بعينه ، وروى عنه أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه الاستبدال بالثلث و هذا قول لا نعله عن أحد قبله . و تقسيم في غاية الفساد بلا برهان . وحكم الحرام و الحلال في الكثير و القليل منهما سواء الاأن يأتى قرآن أو سنة بفرق و تحديد فالسمع و الطاعة ، و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن يستبدل ما و جد زائدا أو ستوقا قل أو كثر ، قال على : هذا باطل لأنه يصير ذهب بفضة أو بذهب أو فضة بفضة غير يدبيد و هذا الربا المحض ، وقال زفر : ينتقض الصرف و لا بدفيا و جدقل أو كثر و يصح في السالم قل أو كثر ،

قال على: هـذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض فهو أكل مال بالباطل ، وقال مالك: ان وجد ستوقا أوزائفا فان كان درهما أو أكثر مالم يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد وصح في سائر الصفقة فان وجد من ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنا نير انتقض الصرف في اقابل ما وجده (٣) فان شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار ه

قال على : ليت شعرى أى دينار هوالذى ينتقض وأيها هوالذى لاينتقض ؟ هذا بيع الغرر . والمجهول.وأكل المال بالباطل ، ثم عجب آخر وهواجازته بعض الصفقة

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٤ من الفضة (٢) في النسخة رقم ١٤ بطل (٣) في النسخة رقم ١٤ ما وجد

دون بعضها وابطاله صرف جميع الدينار الذى شرع الانتقاض فى بعضه وهـ ذا تناقض ظاهر و كلاهما تبعيض لما لم يتراضيا بتبعيضه فى العقد . وقول لا نعلمه عن أحد قبله ، ولشافعى قولان، أحدهما أن الصرف كله ينتقض ، والثانى أنه يستبدل كقول الليث. والأوزاعى . والحسن بنحى، وهذا بما خالفوافيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ه

١٤٩٨ مَنْ إِلَيْ وِمِن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيدغاية والآخر ردى ءغالة بمدين من تمر أجو دمنهما أو أدنى منهما . أو دون الجيد منهما . وفوق الردى ، منهما . أو مثل أحدهما . أو بعضهما جيد والبعض ردى، كل ذلك سوا، وكل ذلك جائز، وكذلك القول في دنانير بدنانير . وفي دراهم بدراهم . وفي قمح بقمح . وفي شعير بشعير و في ملح بملح و لا فرق لا باحة النبي عَلَيْكَانَةً كل صنف مماذ كرنا بصنفه مثلا بمثــل في المـكايلة في القمح والشعير . والتمر والملَّح . والموازنة في الذهب والفضة ﴿ وقدروينا من طريق مسلم نا القعنى ناسلمان بنبلال عن عبد المجيد بنسميل (١) بنعبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أباهريرة . وا باسعيد الخدري حدثاه ﴿ أَنْ رَسُولُ الله عَلَيْنَا لِهِ بِعَثُ أَخَابِنِي عَدَى الْأَنْصَارِي فَاسْتَعْمَلُهُ عَلَى خَيْبِ فَقَدَمُ بِتَمْرَ جَنْيْبِ فَقَالُلُهُ رسول الله عَلَيْنَهُ : « أَكُلُّ بَمْرِ خَيْبُرُ هَكُذًا ؟ قال : لأو الله يارسول الله انالنشتري الصاع بالصاعين، نالجمع فقال لى رسول الله عليه ؛ لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا و اشترو ابثمنه من هذا وكذلك الميزان » فاباح عليه السلام نصا بيع الجنيب من التمروهو المتخيركله بالجمع منالتمر وهو الذى جمع جيدا و رديئاووسطا ، ومنع بعض الناس.من مدين من تمرأ حدهما جيد والآخر ردى، (٧) بمدين من تمر متوسطين ادني من الجيد وأجودمن الردى. ، واحتجوافى ذلك بأن رسول الله عليته أو جب الماثلة في التمر بالتمري قال بوجي : لاحجة لهم في هذا لأنهم مو افقون لنا في جو ازصاع تمر ردى وبصاع تمر جيد وليس مُثَّله ، فصح أن الذي عَرْكِيُّهِ انماأراد المهاثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا مالاخلاف فمهمن أحد ، (٣) واحتجوابأحاديث صحاحفي الجنيب بالجمع فيها بيعوا الجمع واشتروا بثمنه من الجنيب وهذالا حجة لهم فيهلأن الخبر الذي ذكرنازائد

<sup>(</sup>۱) والنسخة رقم ۱ (عبدالحميد بن سهيل) قال ابن عبدالبران بعض الرواة عن مالك سياه عبد الحميد و نسب ذلك ليحيى بن يحى الليثي وعبدالله بن نافع، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قلت وهو في البخارى عن عبد الله بن يوسف عبد المجيد كالجمهور كوسهيل (بالتصغير في جميع النسخ و كدنك في صحيح مسلم ج ١ ص ٧٦ كا وكذلك في الخلاصة ، و في تهذيب التهذيب (سهل) والله أعلم (٢) في النسخة رقم ١ ( والثاني ردى ، ) (٣) في النسخة رقم ١ ( بين أحد)

على تلك الأخبار حكما ولا يحل تركزيادة العدل، وعمدة حجتهم أنهم قالوا: انمارضي البائع همنا اللدين ألدين أحدهما جيدو الآخر ردى بان يعطى الجيد أكثر من مدمن المتوسط وأن يعطى الأردأ بأقل من مدمن المتوسط فحصل التفاضل ب

تالن عمله مخالفاً لارادته فصلوا على التكهن والظن الكاذب وانما يراعى في لكان عمله مخالفاً لارادته فصلوا على التكهن والظن الكاذب وانما يراعى في الدين الدكلام والعمل فاذا جاءكا أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام فهانبالى بما في قلوبهاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم أبعث لا شق عن قلوب الناس» فان قالوا : فقد قال عليه السلام : « الاعمال بالنيات » قلنا : نعم ولكن من لكم بأن هذين نويا ماذكر تم وهذا منكم ظن سوء (١) بمسلم لم يخبركم بذلك عن نفسه ، وليس في الظلم أكرتم وهذا منكم ظن سوء (١) بمسلم لم يخبركم بذلك عن نفسه ، وليس في الظلم فقط عن نفسه و لا ظهر من فعله الاالحلال المطلق ويلز مكم على هذا اذارأيتم من يشترى فقط عن نفسه و لا ظهر من فعله الاالحلال المطلق ويلز مكم على هذا اذارأيتم من يشترى ثوباأن تفسخو اصفقته و تقولو اله: انما تزوى (٢) فيه عمل الخرمنه و من اشترى سيفا أن تفسخو او تقولوا: انما تريد تلبسه في المعاصى ، و من اشترى سيفا أن تفسخو او تقولوا: انما تريد به قتل المسلمين وهذا هوس لانظير له ولا فرق بين شيء من هذا و بين ما فسدتم به المسئلة المتقدمة ي روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد ناأيوب ما فسدتم به المسئلة المتقدمة ي روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد ناأيوب قال على: السود أجود من الغلة والنفاية يأ خذبو زنها غلة يقال على: السود أجود من الغلة والنفاية يأ خذبو زنها غلة عال على: السود أجود من الغلة والنفاية يأ خذبو زنها غلة عال على: السود أجود من الغلة والنفاية يأ خذبو زنها غلة عال على: السود أجود من الغلة وهذا نفس مسألتنا ه

1899 مسم الم ومن صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أومنغيره ماأتم به صرفه فحسن مالم يكن عن شرطفى الصفقة لانه لم يمنع من هذا قرآن ولاسنة ع

••• ١٥ مرت المتفرق البيع بينهما بالتفرق أوالتخير اشترى منه أومن غيره بتلك الدراهم دنانير بدراهم فلماتم البيع بينهما بالتفرق أوالتخير اشترى منه أومن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال مالم يكن عن شرط لان كل ذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه، وأما الشرط فحرام لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومنع من هذا قوم وقالوا: أنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلة فقلنا: هذا كذب وما فعل (٣) قط شيئا من ذلك بل هماصفقتان ولكن أخبرونا هله أن يصارفه بعد شهر أوسنة بتلك الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط ؟ فن قولهم نعم فقلنا لهم: فأجزتم التفاضل و النسيئة معا (١) فالنسخة رقم ١٤ (سوء ظن) (٢) فالنسخة رقم ١٦ (هافعل)

ومنعتم من النقدهذا بجب لا نظير له ، وقد صح عن الذي يَلْقَلِيكُو كُونا آنفا الأمر ببيع التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع بالسلعة جنيبا من التمر ، وهذا هو الذي منعو انفسه ، ومن طريق الحجاب ابن المنهال نايزيد بن ابراهيم \_ هو التسترى \_ نامحمد بن سيرين قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : ألا ان الدرهم بالدرهم . و الدينار بالدينار عينا بعين سوا ، بسوا ، مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف : تريف علينا أوراقنا (١) فنعطى الخبيث و نأخذ الطيب فقال عمر : لا ولكن ابتع بها عرضا فاذ اقبضته وكان لك فبعه و اهضم ما شدت و خذ أى نقد شدت ، فهذا عمر بحضر قالصحا بقرضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأ مربديع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم عمر بحضر قالصحا بقرضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر بديع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم طريق سعيد بن منصور ناهشيم عن سلمان بن بشير قال أعطاني الأسود بن يزيد دراهم وقال لى : فبعتها من رجل فقبضت الشتر لى بها دنانير و طلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت الى بيعتى (٣) فبعتها منه بالدراهم التى الدنانير و طلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت الى بيعتى (٣) فبعتها منه بالدراهم التى أردت فذ كرت ذلك للا سود بن يزيد فلم يربه بأسا ،

على من أراد أن يربى وينسى، رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس على من أراد أن يربى وينسى، رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس ابن عبيد عن ابن سيرين عن عمر ه قال على: ومن عجائب حججهم هناأتهم قالوا: إنماأراد بالربادراهم بأكثر منها فتخيل بأن صرفها بدنا نيرثم صرف الدنا نير بدراهم فقلنا: بارك الله فيه من ورع خائف لمقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان، أراد الربافتر كه وهرب عنه الى الحلال هذا فاضل جداو عمل جيد لاعدمناه فنرا كم جعلتم المعروف منكرا، وهل هذا الا كمن أراد الزنا بامرأة فلم يفعل لكن تزوجها أو اشتراها ان كانت أمة فوطئها أما هذا محسن مطبع لله تعالى ؟ يه

الفضة. وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أولم يتبايعا لأن القضة. وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أولم يتبايعا لأن التواعد ليس بيعا، وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أولم يتبايعا لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك ، وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى: (وقد فصل لهم ما حرم عليكم) في ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن اذليس في الدين الافرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة وما عداهذين فليس فرضا ولا حراما فهو بالضرورة حلال اذليس هنالك قسم رابع

<sup>(</sup>۱)فالنسخةرقم ۱ ۲ تزین علی أوران و فی نسخة تزیف علینا أوران (۲) فی النسخةرقم ۲ ۱ ثم ببیعه (۳)فالنسخةرقم ۱ ۲ میمی

<sup>(</sup>م ٥٥ - ج ٨ الحلي)

وبالله تعالى التوفيق 🗴

٧٠٠٠ مَمَ الله المعروف والابخار به الدراهم بأو زن منها الابالمعروف و الابغيره، وهذا هو المنكر الاالمعروف لأنه خلاف ما جاءعن النبي عَيْنِينَ . وعن أبي بكر .وعمر .وابن عمر، وقد ذكر ناهذا آنفاعن عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وهو قول الناس ، وأجاز ذلك مالك و ما نعلم له مو افقاق له بمن رأى الربافي النقد (١) ه

النبي مَرِّالِيَّةُ عنها وقدد كُرْناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فادلا يحل تملكها فلا يحل الله عنها وقدد كُرْناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فادلا يحل تملكها فادلا يحل يعها الأنها أكل مال بالباطل و بالله تعالى التوفيق ،

3 • 10 مت الته وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه . أو نصف دراهم باعيانها . أو نصف دراهم باعيانها . أو نصف دينار كذلك . أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب والذهب بالفضة و يتفقان على اقر ارها عندأ حدهما أو عندأ جنبي ، و لا يجوز فى ذلك ذهب بذهب أصلاو لا فضة بفضة أصلالانه يصير عينا بغير عين ، و هذا لا يحل الاعينا بعين على ماقدمنا ، و أما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهى عنه نص و ما كان ربك نسيا ما هدمنا ، و أما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهى عنه نص و ما كان ربك نسيا م

٥٠٥ مرم المراكم ولا يحل بيع بدينار الادرهما فان وقع فهو باطل مفسوخ لأنه اخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهو لا إذباع بدينار الاقيمة درهم منه فان كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا لأنهما شرطا اخراج الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لأنه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال ، وقولنا هو قول عطاء . والنخعى . ومحمد بن سيرين ، وأجازه أبو سلمة بن عيد الرحمن ، وبالله تعالى التوفيق ه

المسلم والذي و بين المسلم والحربي . و بين الدميين كاهو بين الأجنبين . و بين المسلم والذي و بين المسلم والحربي . و بين الدميين كاهو بين المسلم والخربي . و بين الدميين كاهو بين المسلم والدوق به رويناه و ويناه والذي المسلم بن أصبغ نا بكر بن حماد نامسدد ناحفص بن غياث عن أبي العوام البصري عن عطاء كان ابن عباس يبيع من غلمانه المخل السنتين والشلاث فبعث اليه جابر ابن عبدالله أما علمت نهي رسول الله والسحي عن هذا؟ فقال ابن عباس : بلي ولكن ليس بين العبدو بين سيده ربا ، وهو قول الحسن و جابر بن زيد . والنجعي . والشعبي . وسفيان الثوري . وعمان البتي . والحسن بن حي . والليث . وأي حنيفة . والشافعي ، وانما قاله هؤ لاء على أصلهم الذي قد تقدم افساد ناله من أن العبد لا يملك و ذكر نا أن ابن عمر يرى العبد يملك ، و هذا جابر قد أن كر ذلك على ابن عباس ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة يرى العبد يملك ، و هذا جابر قد أن كر ذلك على ابن عباس ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>١) فالنسخة رقم ٦ / في النقدين

ناإسحاق بن منصور ناهريم عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شدادقال: مر الحسين بن على رضى الله عنهما براع فأهدى الراعي إليه شاة فقالله الحسين : حرأنت أم ملوك ؟ فقال : مملوك فردها الحسين عليه فقال له المملوك: انهالي فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له ، فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذ أخبره أنهاله ، وقدذ كر نامثل ذلك عن رسول الله عَرْكِيْتُهُ فَمَا سَلْفُ مِن كَتَابِنَاهِذَاوِهُو الْحَجَةُ البَالْغَةُ لامن سُواهُ ، و إذْ حرم الله تعالى الربا و توعد فيــه فما خص عبداً من حروما كان ربك نسيا ، والعجب أن الشافعي . وأباحنيفة لابحيز انأن يبيع المرء مال نفسه من نفسه فانكان مال العبد لسيده فقد نقضو اأصلهم وأجازوا له بيع مال نفسه ، ن نفسه ، و إن كان مال العبدليس للسيد مالم يبعه أو ينتزعه فقد أجازوا الرباصراحاً ه وأماالكفار فازالله تعالى يقول : (ومن يبتغ غير الاسلام دينافلن يقبل منه) وقال تعالى : (حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بماأنزلالله) فصح أنكل ماحرم علينافهو حرام عليهم ، ونسأل من خالفنا أيلزمهم دس الاسلام و يحرم عليهم ماهم عليه من خلافه ؟ وهل هم على باطل أم لا ؟ فان قالوا : لا يلزمهم دين الاسلام ، ولا بحرم عليهم ما هم عليه من خلافه وأنهم ليسوأ على باطل كفرو ابلا مرية ، و إنقالوا: يازمهم دين الاسلام وحرام عليهم ماهم عليه من خلافه وهم على باطل قالوا: الحق ورجعو اإلى قولناولزمه (١) إبطال الباطل وفسخ الحرام فيهتدي (٢) بهدى الله تعالى او الاقرار على نفسه بأنه ينفذاً لحبكم بالباطل و يجيز آلحرام وماأردنا منه كل هذا ، فان قالوا: ماهم عليه من الكفر أشدقلنا: إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسح لهم في إعلانه ، وقد جا. النص بأن لانجبرهم على الصلاة . والزكاة . والصيام . والحج ، وكذلك جا. بأن نحكم بينهم بماأنزلالله فلايحلُّ تركُّأحد النصين للا تخرو بالله تعالى التوفيق، وقال أبوحنيفة: لأبأس بالربابين المسلم. والحربي وهذا عظم جداً \*

١٥٠٧ مسم التي وجائزيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوزييع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا . و متماثلا ، و جائز تسليم اللحم في اللحم كذلك ، و تسليم الحيوان في اللحم كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا و متماثلا يدا بيدو إلى أجل ، وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا . و كتسليم كبش في أرطال لحم كبش أوغيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال ، قال اللقة عالى : (وأحل الله البيع و حرم الربا) وقال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه ، وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه باللحم فلم يأت نهى عنه أصلا لا صحيح و لاسقيم من أثر ، وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه باللحم فلم يأت نهى عنه أصلا لا صحيح و لاسقيم من أثر ، وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه

<sup>(</sup>١) هكذا فالاصول ومتنضى السياقي أن يقول: «ولزمهم» (٢) في النسخة رتم ١٤ «وثهتدى»

أثر لايصح ، وهـذا كله قول أبى سليمان . وأصحابنا ، وروى عن ابن عباس وهو قول سفيان الثورى \*

واختلف الحاضرون على فرق ،فطائفةمنعت من بيع اللحم بالحيوان جملة أى لحم كان لاتحاش شيئًا باي حيوان كان لاتحاش شيئًا حتى منعوا من بيع العبـد باللحم ، وهذاقول الشافعي ، واختلف قوله فياللحم باللحم فروى عنه أنجميع لحوم الحيوان كلها طائره ووحشيه . والأنعام كلها صنف واحد ، وروى عنه أن لحم كل نوع صنف على حيالهولم يختلف عنه في أنه لايباع لحم بلحم أصلاحتي يتناهي جفافه ويبسه ، فعلى أحد قوليه لايباع قديد غنم بقديد ابل أو بقديد دجاج أوأوز الامثلا بمثل ، وعلى القول الثاني انه لايباع قديد غنم بقديد غنم إلا يدا بيد مثلا بمثل ، وجائز أن يباع بقديد البقر متفاضلايدا بيد ، وقال أبوحنيفة : جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال جائز كلذلك كقولناسوا بسواء ، وقال محمد بن الحسن جائز بيع لحمشاة بشاة حية اذا كان اللحم أكثر من لحمالشاة الحية فان كان مثله أو أقللم يجز، و أجاز بيع لحم شاة ببقرة حية كيفشاؤا ، وأجاز أبوحنيفة. وأصحابه بيع لحمشاة بلحمشاة متماثلانقدا ولابد ، وكذلك لحم كل صنف باحم من صنفه ، وأباحوا التفاضل بدا بيدفي كل لحم بلحم من غير صنفه، والبقر عنىدهم صنف: والغنم صنف آخر . والابل صنف ثالث ، وكذلك كل حيوان فيصنف إلا الحيتان فأنها كلهاءنده صنف واحد والالحوم الطير فرأوا بيع بعضها ببعض متفاضلا يدابيد لانسيئة كلحم دجاج بلحم دجاج. أو بلحم صيد. أو غير ذلك. ورأى شحم البطن من كل حيوان صننا غير لحمه وغير شحم ظهره ورأى الألية صنفا آخرغير اللحم والشحم،وهذه وساوس لانظير لها. وأقو اللاتعقل ولاتعلم عن أحدقبله ه وقال مالك : ذوات الأربع كلها صنف واحدالبقر. والغنم. والابل . والأرانب. والأيايل. وحمر الوحش. وكلذى أربع فلا يحـل لحم شيء منها بحي منها فلم يجز بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا ولالحم جمل بلحم كبش إلامثلا بمثل يدابيد ، و كذلك سائر ذوات الأربع ، ورأى الطير كله صنفا واحـدا . الدجاج والحمام . والنعام . والأوز . والحجل . والقطا.وغير ذلك . فلم يجزأيضا لحم شيءمنها بحيمنها وانكانمنغيرنوعهوأجاز فىلحم بعضها ببعض التماثل يدابيد ومنع من التفاضل فلم بجز التفاضل في لحم دجاج بلحم حباري ، وهكذا في كل شيء منها ، ورأى الحيتان كلها صنفا واحداكذلكأيضا، ورأى الجراد صنفارابعا على حياله هذا وهوعنده صيد من الطير بجزيه المحرم ، وحرم القديد النيءباللحم المشوى وحر مهما جميعا باللحم النبي. الطرى ، وأجاز كلشى من هذه الثلاثة الأصناف (١) باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة ومتماثلة يدا بيد ، وأجاز اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بابن متماثلا ومنع فيه من التفاضل ، وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحرى وهذا ضله ، وهذه أقوال في غاية الفساد و لانعلم أحدا قالها قبله ، ولو تقصينا تطويلهم ههنا و تناقضهم لطال جداً و في هذا كفاية لمن نصح نفسه ،

فَالُ لُو حَيْرٌ : واحتج الشافعيون بمارويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب « بهي رسول الله علي عن يبع الحيو ان باللحم » \* و من طريق الحجاج ابن المنهال ناعبدالله بن عمر (٢) الميري عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : « نهي رسول الله علي الله المناه المنه الزهري : فلا يصلح لحم بشاة حية « و من طريق عبد الرزاق عن ابر اهم بن أبي يحي عن صالح مولي التو مة عن ابن عباس أن رجلا أراد أن يبيع جزءاً من لحم بعير بشاة فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا ، و صح عن سعيد بن المسيب أن لا يباع حي بمذبو حوانه لا يجوز بعير بغنم معدودة ان كان يريد البعير لينحره ، وقال : كان من ميسر وأنه لا يجوز بعير بغنم وقال أبو الزناد : أدر كت الناس ينهون عن يبيع اللحم بالحيوان و يكتبونه في عهود العال في زمن ابان بن عثمان . و هشام بن اسماعيل ، و ذكره ابن أبي الزناد عن الفقها السبعة و أنهم كانوا يعظمون ذلك و لا يترخصون فيه «

فال بوحي : أما الخبر في ذلك فرسل لم ينسند قط ، والعجب من قول الشافعي : إن المرسل لا يحوز الاخذبه شم أخذهها بالمرسل (٣) ، شم عجب آخر من الحنيفيين القائلين : المرسل كالمسند شم خالفوا هذا المرسل الذي ليس في المراسيل أقوى منه [ يعظمون هذا ] (٤) وهذا بما خالف فيه الحنيفيون جهور العلماء ، شم المالكيون فعجب ثالث لا بهم احتجوا بهذا الخبر وأوهموا أنهم أخذوابه وهم قدخالفوه لا بهم أباحوا لحم الطير بالغنم وهذا خلاف الخبر وانما هو موافق لقول الشافعي ، وقد خالف مالك أيضا ههنا ماروي عن الفقهاء السبعة . وعمل الولاة بالمدينة وهذا يعظمونه جدااذا وافق رأيهم ، واحتجوا بخبر أبي بكروهو من رواية ابن أبي يحيى ابراهيم ، وأولمن أم أن لا ثو خذروايته فبالك في الله عن صالح مولى التوءمة وأول من ضعفه فما لك في الله يالمسلمين أن لا ثو خذروايته فبالك في الله و من شهدون اذا روى من يشهدون

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱۶ ( أصناف ( ۲ ) فى النسخة رقم ۱۶ ( عبداللة بن عمير ) بالنصغير وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب (۲ ) قال مصحح النسخة رقم ۱۶ ؛ قلت و عجب آخر من الشافعي فانه يقول ، راسيل سعيد ثم يقول ؛ أنى تتبعتها فو جدتم المسانيد و هذا مرسل لم يسند قط (۶ ) الزيادة من النسخة رقم ۱ ٦ سعيد ثم يقول ؛ أن

عليه بالكذب ما يو افقهم احتجوا به فاى دين يبقى مع هذا ؟ فان قال الشافعيون: مراسيل سعيد بن المسيب حجة بخلاف غيره و قدقالوه وقلنالهم: الساعة صارت حجة فدونكم مارويناه من طريق سعيد بن منصور ناحفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله و السول الله الله الله الله الله و السول الله و السول الله الله الله الله الله الله الله و السول الله الله الله الله الله الله الله و السول الله الله الله الله الله و الله و

فَالُ بُومِحِيرٌ: هذاشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ه و روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى سأبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال: لابأس أن يباع اللحم بالشاة ، فان قيل: هذا عن رجل قلنا: وخبر أبي بكر عن ابن أبي يحيى (١) وليس باوثق ممن سكت عنه كائنا من كان « و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري لابأس بالشاة القائمة بالمذبوحة «

<sup>(</sup>١) فى النسخة رقم ١٦ «أبى بكربن أبى يحبى » وهو غلط ، والخبر تقدم آنفا، وابن أبى يجبى اسمه ابر الهيم (٢) فى النسخة رقم ١٤ فا نه لا (٣) فى النسخة رقم ١٤ « بأن يحال»

أن يكتاله المشترى لنفسه وجائز له فى كل ماذكرنا أن يهبه وأن يصدقه وأن يؤاجربه وأن يصالح وأن يتصدق به وأن يقرضه قبل أن يكتاله وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الاحكام في غير القمح أصلا ع

برهانذلكمارو ينامن طريق قاسم بن أصبغ ناأحمد بن زهير بن حرب ناأبي ناحيان ابن هلال ناهمام بن يحيى نايحي بن أبي كثير أن يعلى بن حكميم حدثه أن يو سف بن ما هك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: «يار سول الله أنى رجل أشترى هذه البيوع فما يحل لى منها مما يحرم على ؟ قال : يا ابن أخي اذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، فهذا عموم لـ كل بيع وأبكل ابتياع وتخصيص لهماءاليس بيعاو لاابتياعاوجواب منه عليه السلام اذسئل عمايحل ممايحرم ، فانقيل: فانهذا الخبر مضطرب لأنكم رويتموه من طريق خالدبر الحرث الهجيمي (١) عن هشام الدستوائي عن يحيى بنأتي كثير قال: حدثني رجل من اخواننا حدثني يوسف بن ماهك أنعبدالله بنعصمة الجشمي حدثه أن حكيم بنحزام حدثه فذكر هذا الخبر (٢) ، وعبدالله ب عصمة متروك قلنا : نعم الأأن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بنأبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه هشام وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيهأن يوسف سمعهمن حكيم بن حزام وهذا صحيح فاذا سمعه من حكيم فلايضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم، فصار حديث خالدبن الحرث لغوا كان أولم يكن بمنزلة واحدة ، فانقيل : فقد رويتم من طريق مالك عن عبدالله ا من دينار عن ابن عمر قال رسول الله صليلية: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» ، ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بندينار عن طاوس عن ابن عباس أماالذي نهي عنه رسول الله صَلِاللَّهِ أَنْ يَبَاعُ حَتَّى يَقْبَضُ فَهُو الطَّعَامُ قَالَابِنَءِ إِلَّى مِنْ لِهُ : وَلَا أَحْسُبُكُلُّ شَيَّ الْأَمْثُلُهُ قلْنا : نعم هذان صحيحان : الأأنهما بعض مافي حديث حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير الطعام فهو أعم فلا يجوز تركه لأن فيه حكماً ليس في خبر ابن عباس. و ابن عمر ، فان قيل : قدصح عن الذي ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا رُو يَتُم من طريق أحمد بن شعيب أخبر ني زيادبن أيوب ناهشيم أناأبوبشر\_هوابنأبي وحشية عنيوسف بنماهك عنحكيم بن حزام ،قلت : يارسول الله يسألني المرءالبيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم ابتاع له من السوق؟ فقال عليه السلام : لاتبتع ماليس عندك» (٣) قلنا : نعم و به نقول و هو بين كما تسمع إنما [هو] (٤) نهى عن بيع ماليس في ملكك كافي الخبر نصاو إلا فكل ما بملكه المرء فهو عنده

<sup>(</sup>۱) هو بضم الهاء وفتح الجيم مصغر انسبة لي هجيم ن عمر و ؛ وفي النسخة رقم ١٦ الجحيمي وهو تصحيف (٢) في النسخة رقم ١٦ اطول من هذا (٤) الزيادة من النسخة رقم ١٦ اطول من هذا (٤) الزيادة من النسخة رقم ١٦ ا

ولو أنه بالهنديقو ل:عندى ضيعة سرية وعندى فرسفاره (١) ، وسواء عند ناكان مغصوبا أولم يكن هو عند صاحبه أى في ملكة وله ، فان قيل : فانكم رويتم من طريق أبي داو د نازهير بن حرب ناإسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني حدثبي عمر و بن شعيب حدثبي أبي عن أبيه عن أبيه و (٧) حتى ذكر عبدالله بن عمر و بن العاصقال: قال رسول الله بيالته : اليكل سلف و بيع و لاشر طان في بيع و لا ربح مالم يضمن و لا بيع ما ليس عندك قلنا : نعم هذا صحيح و به نأخذ و لا نعلم لعمر و بن شعيب حديثاً مسنداً إلا هذا و حده . و آخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس ، و ابن عمر عن النبي عملية في المنع من الرجوع في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس ، و ابن عمر عن النبي عملية في المنع من الرجوع في الهبات عن بيع ما ليس لك فقط ، و بالله تعالى التوفيق في

ويمنقال بقولنا فيهذا ابن عباس كاأوردناه ، وكاروينامن طريق عبدالرز اقعن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تبع بيعاً حتى تقبضه وو من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبد الرحمن بن عوف. و الزبير لعمر: أنه تزيف علينا أوراق فنعطى الخبيث ونأخذ الطيب قال : فلا تفعلوا ولكن انطلق الى البقيع فبعورقك بثوبأوعرض فاذا قبضت وكان لك فبعه وذكرالحس ، فهذا عمر يقول بذلك ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمره، وقولنا في هذا كقول الحسن. وابن شبرمة ، وذهب قوم الى أن هذا الحبكم انما هو في الطعام فقط \_ يعني أن لايباع قبل أن يقبض \_ وذهب آخرون الى أنه فيما يكال أويوزن فقط كماروينا من طريق يحيى بنسعيد القطان ناسعيدبن أي عروبة عن قتادة عن عبدربه عن أبي عياض عن عثمان بنعفان لابأس اذااشترى الرجل البيع انيبيعه قبلأن يقبضه ماخلاالكيل والوزن ﴿ وَمَنْ طُرِيقَ حَمَادُ بِنَ سَلَّمَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدُ بِنَ الْمُسْيَبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُرِّي بِأَسَا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال و لا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه \* و من طريق عبد الرزاق عن معمرعن أيوب عنابن سيرين قال: لابأس بأن يشتري شيئًا لايكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه (٣) وهوقول الحكم. وابراهيم. وحمادين أبي سلمان ، وذكره النخعي عمن لقي ، وقال عطاء : جائز بيع كل شي. (٤) قبل أن يقبض ، وقال أبو حنيفة : كل ماملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه فــلا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع. والاجارة الا العقار فجائز بيعه قبل قبضه قال : وكل ماملك بعقد لا ينتقض العقــد بهلاكه فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق. والجعل. والخلع ونحوه ، وهذا قول لا نعلمه

<sup>(</sup>۱) اى نشيط حاد قوى (۲) جلة عن أبيه الثانية سقطت من النسخة رقم ١٤ وماهنامو افق لما في سنن أبي داود (٣) في النسخة رقم ١٤ «قبل القبض» (٤) في النسخة رقم ١٦ «بيم كل ذلك شيء ) وهي زيادة لامعني له

عن أحدقيله ﴿ وقال مالك : كل ما يؤكل . والماء فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبلأن يقبض، وقال مرة أخرى: كل ما يؤكل فقط و أما الماء فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلاقو ليهزر يعة الفجل الأبيض , وزريعة الجزر . وزريعة السلق لايباع شيء منها قبل القبض فقلنا: هذا لا يأكله أحد أصلا، وهذا الذي أنكر تم على الشافعي في ادخالهالسقمونيا فيمايؤكل فقالوا: انه يخرج منهامايؤكل فقلنا: والشجر يخرج منها مايؤ كل فامنعو امن بيعهاقبل القبض فانقطعوا عومانعلم قوطمهذا كله كاهوعن أحدقبلهم ه وخالف الحنيفيون. والمالكيون ههنا كل قول روى عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأماالشافعي فلم يجز بيع ماملك ببيع . أو نكاح . أو خلع قبل القبض أصلا وهذا قول فاسدبلادليل ، فان قالوا: قسناالنكاح. والخلع على البيع قلنا: القياس كامباطل، ثم لوصح لكان هذامنه عين الباطل لأن النكاح يجوز بلامهريذكر أصلا، ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر ، والنكاحلم يملك بصداقه رقبةشيء أصلاو الخلع كذلك بخلاف البيع فظهر فسادهذاالقولوبالله تعالى التوفيق وأماحكم القمح فالذىذكر ناقبل هذافي الكلام المتصل بهذامن حديث ابن عباس عن الذي والنائدي أما الذي نهي عنه رسول الله والنائدة أن يباع حتى يقبض فهو الطعام فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك ، فان قيل: منأين خصصتم القمح بذلك دونسائر الطعام؟ قلنا: لأناسم الطعام فياللغـةالتي بها خاطبنارسولالله ﷺ لا يطلق هذا إلا على القمح وحده و إنما يطلق على غيره باضافة ، وقدقال تعالى: (وطعام الذين أو تو االكتاب حل لم وطعامكم حل لهم ) فأر ادعز وجل الذبائح لاماياً كلون (١) فانهم يأكلون الميتة . والدم . والخنزيرولم يحل لناشيء من ذلك قط ، وقال الله عزوجل : (ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فانهمني) فذكر تعالى الطعم في الماء باضافة ولا يسمى الماء طعاما ، وقال لقيط بن معمر الأيادي \_ جاهلي فصيح\_ في شعر لهمشهور :

لا يطعم النوم الا ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا فاضاف الطعم الى النوم و النوم ليس طعاماً بلاشك ، وقدذ كرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يو مئذ الشعير فذكر الطعام فى الشعير فى اضافة لا باطلاق ، وقدذكرنا (٧) من طريق أبى سعيد الحدرى قوله: كنا نخرج على عهدر سول الله عربي من صدقة الفطر صاعام من طعام صاعامن شعير صاعامن تمر صاعامن زييب صاعامن أقط، فلم يطلق الطعام الاعلى من طعام صاعامن شعير و لاعلى غيره ، وروينام صويق الحجاج بن المنهال نايزيد

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ٤ الامايۇ كل (٢) فى النسخة رقم ٤ او قد روينا ( ٢ ٦٦ - ج ٨ الحجلى )

فال بو حي : و لا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا ، فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه (٤) فان قيل : ان في بعض مارو يتم حتى يؤوه الحرحالهم قلنا : نعمو كل مكان رحله اليه فهو رحل له اذا كان مباحاله أن يرحله اليه ، فان قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف قلنا : عبيد الله بن عمر ان لم يكن فوق مالك والا فليسهو دونه أصلا ، وقد رواه عرب نافع فذكر فيه الجزاف ، ورواه الزهرى عن سالم كما أو ردنا فذكر فيه الجزاف ، وهو خبر (٥) واحد بلاشك، وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكر وا فيه عنه الجزاف كماذكره عبيد الله عن نافع والزهرى عن سالم كما أو ردنا فذكر فيه الجزاف ، وهو خبر (٥) عن عن سالم وإنما أسقط ذكر الجزاف القعني . و يحي فقط فصح أنها وهما فيه بلاشك لأنه يتعين خبر و احدو بالله تعالى التوفيق ، و إنما كان يصح الأخذ بروانه القعني . و يحي لوأمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئسين (٦) مختلفين ، وقولناهمنا هو قول الشافعي . وأبي سليان و لم يقل به مالك و لانعلم لمقلده و لاله حجة أصلاو بالله تعالى التوفيق ، والسمان و لم يقل به مالك و لانعلم لمقلده و لاله حجة أصلاو بالله تعالى التوفيق ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة رقم ۱ ، «بان الطعام» (۲) الزيادة من صحيح البخارى ج ٣ ص ١ ٤ / (۴) الزيادة من صحيح مسلم چ ١ ص ٤ ٤ ٤ (٤) فى النسخة رقم ٤ / « لا ترخص فيه» (٥) فى النصخة رقم ١ ، وهذا خبر (٦) فى النسخة رقم ١ ، عن موطنين

وأماالقمح يبتاعه المر عبكيل فلا يحل له يبعه حتى يكتاله لنفسه ثم يكتاله الذي يبيع منه و لا بد سواء حضر اكلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا فلما روينامن طريق أحمد بن عمر و بن عبد الخالق البزار نامحمد بن عبد الرحيم نامسلم - هو ابن ابراهيم - بالخلد بن الحسين الأزدى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهي رسول الله علي الله عن يبع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة و عليه النقصان» فوروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ناشريك عن ابن أبي ليلي عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام و قد شهد كيله ؟ قال: لاحتى يجرى فيه الصاعان في ومن طريق ابن أبي شيبة نامحمد بن فضيل عن مطرف - هو ابن طريف - قلت الشعبى: اكون شاهد الطعام و هو يكال فاشتريه فضيل عن مطرف - هو ابن طريف - قلت الشعبى: اكون شاهد الطعام و هو يكال فاشتريه آخذه بكيله ؟ فقال: مع كل صنفة كيلة و و من طريق ابن أبي شيبة نامرو ان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قلت السعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلحلى أن اشتريه مولى آل سعيد قلت السعيد قلت السعيد عبن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلحلى أن اشتريه بكيل الرجل ؟ قال: لاحتى يكال بين يديك، وصح عنه أنه قال فيه: هذا ربا هي بكيل الرجل ؟ قال: لاحتى يكال بين يديك، وصح عنه أنه قال فيه: هذا ربا ه

ومنطريق الزأبي شيبة نازيد بن الحباب عن سوادة بن حيان سمعت محمد بن سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه؟ فقال: قدشهدت البيع والقبض فقال: خذ مني ربحاو أعطنيه فقال: لاحتى بحرى فيه الصاعان فتكون لكزيادته وعليك نقصانه (١) ه ومن طريق ابن أبي شيبة ناوكيع عن عمر أبي حفص قال: سمعت الحسن البصري وسئل عمن أشترى طعاماماوهو ينظر إلى كيله؟ قال: لاحتى يكيله \* ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد من المسيبقال في السنة التي مضت : ان من ابتا عطعاما أوودكاكيلا أن يكتاله (٢) قبل أن يبيعه فاذا باعهاكتيل منه أيضا اذا باعه كيلا ، وهوقول عطاء بنأبير باح . وأبي حنيفة . والشافعي . وأحمد بن حنبل . واسحاق ، وأبي سلمان، وقال مالك: اذا بيع بالنقد فلا بأس بان يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين ، وهذا قول لانعلمه عن أحد قبله وخالف فيه صاحبا لايعرف له مخالف منهم ،وخالف فيه جمهو رالعلماء ومانعلم لقوله حجة أصلالامن نصقرآن. ولا سنة . ولارواية سقيمة . ولاقياس . ولارأىلەوجه ، فانقيل : فقدرويتم من طريق أبى داود عن محمد بن عوف الطائي ناأحمد بن خالدالوهي نا محمد بن اسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بنحنين عن ابن عمر قال : ابتعت زيتا فيالسوق فلما استوجبته لقينيرجل أعطاني بهربحا حسنا فاردتأن أضربعلي يدىفاخذ رجل منخلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال: لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله

<sup>(</sup>١) في النسخة رقم ١٦ (فتكون له زياد ته وعليه نقصانه) (٢) في النسخة رقم ١٤ (أن يكيله)

وَيُسْتِينِهُ نَهِى أَنْ تَبَاعُ السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار المرحالهم قلنا: هذا رواه وسي التجار المارعاله المالاخذ به نحمد أحمد بن خالدالوهبى (١) وهو مجهول ، وبالله لوصح عندنالسارعنا المالاخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا ، وكل ماذ كرناه فى هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا ، فإن كان قد بلغه الخبر ضرب كما أمر رسول الله على الله على الله على الله على عمر قال على الله عمر قال عمل عمر قال عمل عمل عمل عمل عمر قال عمل الله عمر قال عمل الله عمر قال عمل الله عمر قال عمل الله الله عمر قال عمل الله عمر قال عمر قال عمل الله عمر قال عمر قال عمر قال عمل الله عمر قال ع

(۱) هو احمد بن خالد بن موسى و يقال ابن محمد الوهبي المكندى أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصي وفيه كلام انظر تهذيب التهذيب ١ ص ٢٦

# خاتمة الطبع

تم ـ ولله الحمد عليه الجزء الثامن من كتاب المحلى على ما أو جبه القرآن. والسنن الثابتة عن رسول الله على اليف المحقق والحافظ المدقق الفقيه الامام ناصر السنة ومميت البدعة صاحب السيف والقلم أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله و جعل الجنة مأ و اما لمتوفى سنة ٥٥ عه و يتلوه ان شاء الله تعالى بحوله وقو ته الجزء التاسع منه مفتت حار مسألة و الشركة و الاقالة. و التولية كلها بيوع مبتدأة الحأسأل الله العظيم أن يوفقني الى اتمامه وغيره من الكتب الثمينة النافعة و ارجوه أن يمتعنى برقيته جل جلاله في الآخرة و أن يدخلني مع حبيبه محمد رسول الله على الجنة انه سميع قريب و بالاجابة جدري

# \*\* \*\*\*

# الجزء الثامن من المحلى لابن حزم

### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع كتابالنذور الكتاب ٢٣ ١١١٥ من قال لله تعالى على عتق ١١١٤ يكره النذروينهي عنهومع رقبةأو بدنةأوقالمائةدرهمأوشيء ذلك لونذر طاعة لله عزوجل لزمه من البرهكذا لم يعينه فكله نذر لازم الوفاء مه وهذا بخلاف ما تقدم، وبيان أدلة ذلك تعريف النذر ١١١٦ منقال في النذر اللازم الذي الدليل على صحة المنع من النذر وعلى قدمنا الأأن يشاء الله أوان شاء الله انه لو وقع بشرطه لزمه الوفاء به أوالاأن لايشاء الله أوذكر الارادة مذاهب الفقهاء رضى اللهعنهم فيمن مكان المشيئة الخووصله بكلامه فهو أخرج نذره مخرج اليمين وبيان استثناء صحيح ولايلزمه مانذر نظرهم وجهته وتعقب أدلتهم وتحقيق المقام بمالامز يدعليه و رهان ذلك أقو الالعلماء فيمن نذر أن يمشى الى ١١١٧ نذرالرجلوالمرأةالبكر 9 ذات الأبوغيرها وذات الزوج مذاهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة وغيرها والعبد والحرسواه في كل بجميع مالهأوان يخير نفسه أوأن ماتقدم ودلدل ذلك يمشى الى مسجد المدينة أو الركوب ١١١٨ من نذر مالايطيق ابدا لم 40 أوالنهوض الىمكة أوالى موضع سماه يلزمه شي و رهان ذلك من الحرم أونذر عتق عبده ان باعه ١١١٩ من نذر في حال كفره طاعة 40 أوعتق عبدفلان انملكه وأدلة كل لله عزوجل شم أسلم لزمه الوفاء له وبسطالمقام بمالاتجده فيغير هذا وأقوال العلماء فىذلك وأدلتهم

# صفحة المسألة الموضوع

# ٠٠٠ كتاب الإعان

- ۲۰ ۱۱۲۹ لايمين الا الله عزوجل
   و برهان ذلك
- ٣١ ذكر أسماء الله تعالى التي ثبت النصبها
- ۳۷ ۱۱۲۷ من حلف بماذ كرناأن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فو أن يفعل أمرا الخولم يفعل ما حلف عليه فعليه كرفارة الهمن و دليل ذلك مدسوطا
- وبعهدالله وميثاقه وحق المصحف الخلف بالامانة الخ فكل هذا ليس يميناو اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة والاستغفار و برهان ذلك
- بكلام الله عزو جلف القرآن أو بكلام الله عزو جلفان نوى في نفسه المصحف أوالصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يميناوان لمينو ذلك بل نواه على الاطلاق فهي يمين وعليه الكفارة ودليل ذلك

ولاإثم وهو وجهان وبيانها وذكر

مذاهب الفقهاء فىذلك ٢٥ من حلف أن لا يفعل أمراكذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه و بينه به الخفلا

# صفحة المسألة الموضوع

- ۲۲ منذرلله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء و برهان ذلك
- الم ۱۱۲۱ من ندرصیاماأوصلاة أوصدقة ولم یسم عددا مالزمه فی الصیام صوم یوم ولا مزید وفی الصدقة ماطابت بهنفسه ولزمه فی الصلاة رکعتان و دلیل ذلك
- ۷۷ ۱۱۲۲ منقال لله علىصدقة أو صيام أوصلاة هكىذاجملة لزمهأن يفعل أىذلكشاء ويجزيه
- ۲۷ من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها ⇔وبرهان ذلك
- ۸۷ ۱۱۲۶ من تعمدالندور لیلزمها من بعده فهی غیر لازمة

# ٢٨ (الوعد)

۱۱۲۵ من وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أوغير معين أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلز مه الوفاه له و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتحقيق المقام

# صفحة المسألة الموضوع كفارة على الحالف شيء من كل كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك و لا اثم و برهان ذلك ١١٣٣ من حلف على ما قد يكون و لا اثم يكون فلا كفارة عليه و لا اثم يكون فلا كفارة عليه و لا اثم فيما يحلف فعليه الكفارة وبيان فيما يحلف فعليه الكفارة وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك و ذكر ادلتهم و النظر فيها و تحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضع

- وعلى أن يطيع أوعلى أن يعصى الخ وعلى أن يطيع أوعلى أن يعصى الخ فعليه الحكفارة ان تعمد الحنث في كل ذلك و إلا فلا و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء في ذلك و أدلتهم
- الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما الحالف الحال ودليل ذلك
- عدى المن حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق الخ
- موصولا بكلامه انشاء الله او الاان موصولا بكلامه انشاء الله الخفهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكرا دلتهم ومناقشتها بما يتضح

# صفحة المسأله الموضوع الحق بذلك ويظهر

- ۱۱۳۸ یمین الابکم واستثناؤه لازمانعلیحسبطاقتهمن صوت او اشارة وبرهان ذلك
- 198 1990 الرجالوالنساء الاحرار والمملوكون وذوات الازواج والابكار وغيرهن في كل ذلك سواء ودليل ذلك
- 49 ١١٤٠ لايمين لسكران ولا لمجنون فى حال جنونه ولالهاذ فى مرضهو لالنائم فى نومه الخومذاهب الصحابة فى ذلك
- ۱۱٤۱ من حلف بالله تعالى فى
   كفره ثم حنث فى كفره أو بعدد
   اسلامه فعليه الكفارة و دليل ذلك
- ۱۰ ۱۱٤۲ من حلف واللات والعزى فكفارته أن يقول لااله الاالله و حده لاشريك له له الملك وله الحمد و هوعلى كل شيء قدير مرة و برهان ذلك
- اه ۱۱۶۳ من حلف ایمانا علی أشیاء كشیرة علی كل شیء منها یمین فهی ایمان كشیرة ان حنث فیشیء منها فعلیه كفارة فان عمل آخرفكفارة أخرى و هكذا و دلیل ذاكر.
  - ۲۰ ۱۱۶۶ لوحلف کـذلك مم قال في آخرهاان شاءالله أواستثني

# صفحة المسأله الموضوع

# منه حنث بای شیء شر ب منه و بر هان ذلك

- و ١١٥٠ من حلف ان لا يدخل دار زيد فان كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه أنه داخل دار زيدو ان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز ودليل ذلك
- ۱۱۵۱ من حلف ان لاید خل دار
   فلان أو ان لاید خل الحمام فشی علی
   سقوف ذلك أو دخل دهلیز الحمام لم
   کنث و بر هان ذلك
- اداما فاىشىء اشتراهمن لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أولم يأكل وبرهان ذلك
  - ١١٥٤ من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل لهذلك و يبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضر به به ضربة واحدة و دليل ذلك
- صربه واحده ودين داك ٧٥ معنى للبساط في في الأنمان ولاللمن وأقول المجتهدين

# صفحة المسألة الموضوع

# بشى. ما ففيــه خــلاف و بيــان ذاك

- ان حلف یمیناواحدة علی أشیاء كدثیرة كمن قال والله لا كلمت زیدا ولاخالداولادخلت دار عبدالله ولاأعطیتك شیئافهی یمینواحدة ولایخنث بفعله شیئاما حلف علیه ولا تجب علیه كفارة حتی یفعل كل ماحلف علیه ودلیل ذلك
  - م ۱۱٤٦ ان حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يقول بالله لا كلمت زيداو الرحمن لا كلمته الخفي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرة ، وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم
  - ١١٤٧ من حلف بالله لاأ كلت هذا الرغيف اوقال لا شربت ماء هذا الحوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض ما فى الحوز و برهان ذلك
  - ٥٥ ١١٤٨ لوحلف ان لاياً كل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فانه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه و دليل ذلك
  - ٥٥ (١١٤٩ لوحلف ان لايشرب ماء النهر فان كانت له نية في شرب شيء

# صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع

فىذلكوذكر حججهم

الم ۱۱۹۲ من حلف أن لاياً كل لحما أو ان لايشتريه فاشترى شحماأو كبداأوسناماأومصر المالخ لم يحنث ودليل ذلك

11 117 من حلف أن لاياً كل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطنو كل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المحض و بيان أقو ال العلماء في ذلك

۱۱۲٤ ۲۲ من حلف أن لاياً كل رأسالم يحنث بأكل رءوس الطير ولاالسمكودليل ذلك

الم من حلف أن لاياً كل يضالم بحنث الاباً كل يضالم بحنث الاباً كل بيض الدجاج خاصة و بيان أقوال العلماء في ذلك المام من حلف أن لاياً كل عنبا أو شرب عصيرا أو أكل رباأ و خلالم يحنث و هكذا

١١٦٧ من حلف أن لاياً كل لبنا لم يخنث بأكل اللباء ولا العقيد و دليل ذلك

الم ١١٦٨ من حلف أن لاياً كل خبرافاً كل كعكاأو حريرة النخ و كذلك من حلف أن لاياً كل قمحا فان كانت له نية في خبزه حنث و الالم يحنث الاباً كله صرفاو برهان ذلك المناه عن حلف الايشرب شرابا فان كانت له نية حمل علمها و الاحنث فان كانت له نية حمل علمها و الاحنث

۱۱۵۲ من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينا او دهرا أو زمانا الخ فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

١١٥٧ ان حلف ان لايكلمه طويلافهو مازادعلى أقل المددوان حلف ان لا يكلمه اياما أو جمعا أو شهو رافكل ذلك على ثلاثة و لا يحنث فيازاد و دليل ذلك

١١٥٨ من حلف ان لا يساكر من
 كانسا كنامعه من امرأته أوقريبه
 أوأجنبي فليفارق حاله التي هو عليها
 الى غير هاو لا يحنث و بر هان ذلك
 ١١٥٩ من حلف أن لا مأ كا

طعاما اشتراه زید فأکل طعاما اشتراه زید وآخر معه لم یحنث اشتراه زید وآخر معه لم یحنث و کذلك لوحلف أن لایدخل دار زید فدخل دارابین زید وغیره لم یحنث و دلیل ذلك

۲ ۱۱٦۰ من حلف أن لايهب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الأن ينوى العدد الذي سمى

٦ ١١٦١ من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فو جده فيه و لم يكن عرف إذ دخل أنه فيه لم يحنث

(147-3人1号し)

### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع ١١٧٦ منأراد أن محنث فله أن بالخرو بجميع الانبذة ودليل ذلك يقدم الكفارة قبل أن يحنث ١١٧٠ من حلف أن لا يبيع هذا وأقوال علماء المبذاهب فيذلك الشي الدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثرأو بدينارو فلس فصاعدا لم وسردأدلنهم وتحقيق ذلك ١١٧٧ من حلف أن لا يعتق عده محنث و دليل ذلك هذافأعتقه ينوى بعتقه ذلك كفارة ١١٧١ من حلف ليقضين غر مه حقهرأس الهلال فانقضاه حقه أول تلك اليمين لم بجزه و دليل ذلك ليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم ١١٧٨ بيان صفة الكفارة 79 ١١٧٩ لابحزي من وجيت تغرب الشمس لم يحنث 79 عليه الكفارة بدلماذكر صدقة ١١٧٢ من حلف أن لايشترى ولاقيمة و برهان ذلك أمركذاأولايزوج وليته أوان لايضربع بده الخ فأمر من فعل له ١١٨٠ منحنث وهو قادرعلي 79 ذلك كله فقيه تفصيل الاطعامأو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه ١١٧٣ من حلف الا يبيع عبده الصوم أصالا ودليل ذلك فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو أجرهأو بيع عليه في حق لم يحنث ٦٩ ١١٨١ من حنث وهو عاجز ودليلذلك عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر ١١٧٤ من حلف أن لا يتكلم اليوم عليه أولم يقدر وتفصيل ذلك وبيان أقوال أئمة المذاهب في ذلك وأدلنهم فقر أالقرآن في صلاة أوغير صلاة أوذكرالله تعالى لم يحنث وبرهان ١١٨٢ بجزى في العتق في كا ذلك الكافروالمؤمن والصغير والكبير والمعيب والسالم الخو يرهان ذلك كفارات الاعان ١١٨٣ لانجزى اطعام مسكين واحدأومادون العشرة برددعاهم ٥٥ من حنث بمخالفة ما حاف ودليلذلك وبيانأقوال أرباب علمه فقدو جست علمه الكفارة وهذا لاخلاف فيه المذاهب فى ذلك وسرد حججهم

### صفحة المسألة الموضوع صنحة المسألة الموضوع ٧٤ ١١٨٤ اما الكسوة فماوقع عليه أكثر مما أخذ ولا أقل ودليل اسم كسوة قميص أوسراويل أو ذلك مقنع الخ و دليل ذلك ١١٩٣ أن تطوع عند قضاء ٧٥ ١١٨٥ تجزى كسوة أهل الذمة ماعليه مان يعطى أكثر عما أخذأو واطعامهم اذاكانوا مساكين أجود أو أدنى فكل ذلك حسن بخلاف الزكاة وير هانذلك مستحب و سرهان ذلك ١١٨٦ بجزى الصوم للثلاثة ٧٩ ١١٩٤ ان تضاه من غير نوع الايام متفرقة انشاء وبيان مذاهب مااستقرض لم عل أصلا لابشرط علماء الامصار في ذلك وسرد ولابغيرشرطودليا ذلك أدلتهم وتحقيق المقام ٧٩ من استقرض شيئا فقد ١١٨٧ ٧٦ من عنده فضل عن قوت ملكهوله بيعهوهمتهالخ يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة ٧٩ ١١٩٦ أن كانالدن حالاكان مساكين لم بجزه الصوم أصلا للذي أقرض ان يأخـذبه و سرهان ذلك المستقرض متى أحبو دليل ذلك ٧٦ ١١٨٨ لا بجزى اطعام بعض ١١٩٧ انطالبه صاحب الدين العشرة وكسوة بعضهم وبيان أقوال بدينه والشيء المستقرض حاضرعند الفقها، في ذلك المستقرض لم يجز ان يجـبر ١١٨٩ من حلف على اثم ففرض المستقرض على شيء من ماله الخ عليهان لايفعله ويكفر و دليل ذلك ١٠ ١١٩٨ ان كان القرض الي أجل ٧٧ كتاب القرض وهو ففرض عليهاان يكتباهوان يشهدا عليه عدلين الخودليل ذلك الدين ١١٩٩ من لقي غريمه في المديعاد ١١٩٠ ٧٧ القرض فعل خير وبيان أوقريبو كانالدين حالاأوقدبلغ أجله فله مطالبته أو أخذه محقه ٧٧ ١١٩١ القرض جائز في كل و بجبره الحاكم على انصافه الخ مايحل تملكه وتمليكه مهة أوغيرها و بر هان ذلك ١١٩٢ لا يحل ان يشتر طرد ١١ م ١٢٠٠ ان أراد الذي عليه الدين

# صفحة المسألة الموضوع

# صفحه المسألة الموضوع

۱۲۰۹ كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة أوللناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء و بطلت الآجال كلها وصارت الديون حالة كلها و برهان ذلك

المؤجل ان يعجله قبل أجله بماقل أو كيثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد ادلتهم ١٢٠١ القرض جائز في الجوارى والعبيد والدواب و الدور والأرضين وغير ذلك وبرهان ذلك مفصلا

۱۲۰۷ هدیة الذی علیه الدین الی الذی له علیه الدین حلال و كذلك ضیافته ایاه مالم یكن شیء من ذلك عن شرط و بیان مذاهب العلماء فی ذلك و أدلتهم

۱۲۰۲ کل مایمکن وزنه أو کیله أو عدده أو زر عهلم بجز ان يقرض جزافاو دليل ذلك

# ٨٧ كتاب الرهن

معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان فاله والوزن فان رده جزافا فكان ظاهر امتيقنا انه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهر اأكثر مما اقترض وطابت به نفسه جاز وهو حسن

۱۲۰۸ ۱۲۰۸ لا يجوز اشتراط الرهن الاف البيع الى أجل مسمى فى السفر أو السلم الى أجل مسمى فى السفر خاصة أو فى القرض الخوبرهان ذلك ١٢٠٥ لا يجوز الرهن الامقبوضا فى نفس العقد و دليل ذلك

۱۲۰۶ لا یجوز تعجیل بعض الدین المؤجل علی أن یبریه من الباقی فان وقع ردو صرف الی الغریم ما أعطی و بر هان ذلك

۸۸ ۱۲۱۰ رهن المر، حصته من شیء مشاع مماینقسم أولا ینقسم عندالشریك فیه وعندغیره جائز و برهان ذلك

۸٤ من كان لهدين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره الى أجل مسمى ففعل أو انظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك ودليل ذلك

۱۲۱۱ صفة القبض في الرهن وغيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله الى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كرقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه و لا فرق و ما

### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع كانءا لاينقل كالدور والارضين ففرض عليه أن يأتى الحاكم فيبيعه اطلقت ده على ضبطه كايفعل في ويوقف الثمن لصاحبه الخ و برهان البيع و دليل ذلك ذلك ١٢١٢ الرهن جائز في كل ما بحوز • • ١ ١٢١٧ لا يجوز بيع سلعة على أن بيعه و برهان ذلك تكون رهنا عن ثمنها و دليل ذلك ١٩٨ ١٢١٣ منافع الرهن كلم الاتحاش ١٠١ ١٠١ لا يكون حكم الرهن الالما منها شيئا لصاحبه الراهن له كما ارتهن في نفس عقد التدان وأما كانت قبل الرهن حاشا ركوب ماارتهن بعدتمام العقدفليس لهحكم الداية المرهونة وحاشا لبن الرهن الخ و برهان ذلك الحيوانات المرهونة فانه لصاحب ١ ١ ١٢١٩ من تدان فرهن في العقد الرهن ودليل ذلك وسردمذاهب رهناصحيحاثم بعد ذلك تدايناأيضا علماء الأمصار في ذلك وذكر وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا حججهم وتحقيق المقام الدين الثاني فالعقد الثاني باطل ٩٣ ١٢١٤ انمات الرهن أوتلف مر دود و دليل ذلك أوأبقأو فسدأو كانتأمة فحملت ۱.۱ ۱۲۲۰ من رهن رهنا صحيحاتم منسيدها أوأعتقهاا لخفيكل ذلك انصف ن بعض دينه أقله أو أكثره نافذ وبطل الرهنوبقي الدين كله فاراد أن يخرج عن الرهن بقدر يحسبه وبرهان ذلك و بيانأقوال ماأدى لم يكن له ذلك و برهان ذلك أئمة الفقه في ذلك و ذكر أدلتهم ١٠٢ ١٧٢١ لا على لاحد أن رهن ١٠١٥ انمات الراهن أو المرتهن مالغيره عن نفسه ولامال ولده بطل الرهزووجبرد الرهن الي الصغير أو الكبير الاباذن صاحب الراهن أوالى ورثته وحل الدىن السلعة التي يريد رهنها و دليل ذلك المؤجل ولا يكون المرتهن أولى وبيان مذاهب علماء الامصار في بثمن الرهن من سائر الغرماء حينتذ ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق و دليل ذلك عالاتجده فيغيرهذاالموضع ١٠١ ١٢١٦ من ارتهن شيئا فاف ١٠٧ ١٢٢٢ اذا استحق الرهن أو فساده كعصير خيف أن يصير خمرا

بعضه بطلت الصفة كلماو دليا ذلك

# صفحة المسألة الموضوع

# صفحة المسألة الموضوع

وتحقيق المقام فىذلك
١٢٣٠ - ١٢٣٠ حكم العبد والحرو المرأة
والرجل والكافر سواء و دليل ذلك
١٢٣١ ١٢٧ لا يجوز ضمان ما لا يدرى

۱۱۷ ۱۲۳۲ لايجوزضمان مال لم يجب بعدو دليل ذلك

المسلم ا

۱۱۸ ۱۲۳٤ انضمن اثبان فصاعدا حقاعلى انسان فهو بينهم بالحصص ودليل ذلك

۱۲۳ ۱۲۳ لا یجوز أن یشتر طفی بیع و لا سلم و لا مداینة أصلا اعطاء ضامن و لا یجوز ان یکلف أحد فی خصو مة اعطاء ضامن به لئلا یهر ب الخوبر هان ذلك

۱۱۹ ۱۲۳۳ لايجوز ضمان الوجـه أصلالافي مالولافي حدولافي شيء منالاشياءوالدليل على ذلك نظرا ونقلاو سردأقوال العلماء في ذلك

كتاب الشركة ۱۲۲ ۱۲۳۷ لاتجوزالشركة بالأبدان

اذارهن جماعة رهنا هو هم عند واحد أورهن واحد عند جماعة فاى الجماعة قضى ماعليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه و برهان ذلك

۱۲۲۶ ۱۲۷ لاحقالمبرتهن فی شیء من رقبة الرهن و دلیل ذلك

۱۰۸ ۱۲۲۰ رهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أولم تطبع وبرهان ذلك وقول الامام مالك في ذلك

# كتاب الحوالة

۱۰۸ ۱۲۲۲ الدليل على مشروعية الحوالة وبيان دناهب العلماء في ذلك

۱۱۰ ۱۲۲۷ اذاثبت حق المحيل على المحال على المحال عليه باقراراه أو ببينة عدلوان كانجاحدافهي حو الة صحيحة و دليل ذلك

المؤجل على الدين المؤجل الى مثل المؤجل على الدين المؤجل الى مثل اجله فقط و بالحال على الحال بخلاف العكس

كتاب الكفالة

• ۱۱ ۱۲۲۹ تعریف الـکفالة و اقوال العلماء فی مشروعیتها و سرد ادلتهم

# صفحة المسالة الموضوع

171 174 ان أخذ أحد الشريكين شيئامن المال حسبه على نفسه و نقص به من رأس ماله و لا يحل لاحد منهما أن ينفق الامن حصته و دليل ذلك

۱۲۲ من استأجر أجير ايعاونه في خياطة أونسج أو غير ذلك بنصف ما يرداو بجزء مسمى منه فهو باطل و برهان ذلك

١٢٦ ١٢٦ من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز ان يتشارطا استعمالها بالايام ودليل ذلك

۱۲۲ ۱۲۷ من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فاراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع و برهان ذلك

۱۲۷ زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في أصل بعض النسخ وميزناها نحن وجعلناها في أسفل الصحفة

# كتابالقسمة

الدليل على أن القسمة حائزة في حق كل مشترك اذا أمكن وعلى حسب ما يمكن الام ١٢٤٨ ١٢٨ يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه و دليل ذلك

# صفحة المسألة الموضوع

أصلالافىدلالةولا فى تعليم ولافى خدمةولافى عمل يدفان و قعت فهى باطلةو دليل ذلك

۱۲۳۸ ۱۲۳۸ ان كان العمل لاينقسم واستأجرهماصاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحدو برهان ذلك

۱۲۶ ۱۲۳۹ لاتجوز الشركة الافي اعيان الاموال ودليل ذلك

ان ابتاع اثنان فصاعدا اللعة بينهما على السواء او ابتاع احدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن عليهماعلى قدر حصصهما

١٧٤١ الايحل للشريكيين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ و دليل ذلك

والآخرفضة او عرضاأو ماأشبه والآخرفضة او عرضاأو ماأشبه ذلك لم يحز أصلا الا بائن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا ودليل ذلك

۱۲۵ ۱۲۶۳ مشاركة المسلم للذمى جائزة ولا يحل للذمى من البيع والتصرف الا مايحل للمسلم وبرهان ذلك

# صفحة المسألة الموضوع

سفله ودليل ذلك

صفحة المسألة الموضوع

حل ملحكه كد لحكارب والسنانير وبرهان ذلك ۱۲۵۰ ۱۳۳ لايجوز ان يقع في القسمة لاحد المقتسمين علو بناء والآخر

144

الشركاء انفاذ شي، من الحكم في الشركاء انفاذ شي، من الحكم في جزء معين مماله فيه شريك و لافي كله قدل ذلك الجزء أو كرش لابيع ولاصدقة وبرهان ذلك

۱۲۵۷ ۱۲۵۷ ان وقع شیء مما ذکرنا فسخ أبداو دلیل ذلك

كتاب الاستحقاق والغصب

والجنايات على الاموال

۱۳۵ ۱۲۵۸ لایحل لاحد مال مسلم ولا مالذمی الا بماأباح الله عز وجل علی لسان رسوله فی القر آن أو السنة و برهان ذلك

بغير حق لكن بديع محرم أوهبة بغير حق لكن بديع محرم أوهبة محرمةاو بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضرا او ما بقى منه ان تلف بعضه اقله أو أكثره و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء في ذلك وسرد حجمهم

۱۲۸ ۱۲۰ فرض على كل آخذ حظ، من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ماطابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون و الغائب و برهان ذلك

الشركاء على يبع حصته مع شريكه الشركاء على يبع حصته مع شريكه أوشركائه ولاعلى تقاو مهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا اليها أو أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلك

بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجر ونه ويقتسمون أجرته وبرهانذلك وسرد اقوال العلماء

۱۳۷ ۱۲۵۳ ان كان المال المقسوم اشياء متفرقة فدعا أحدالمقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالقرعة فى شخص من أشخاص المال اوفى نوع منه قضى له بذلك أحب شر كاؤه ام كرهو او دليل ذلك

١٣٢ ١٢٥٤ يقسم كل مالا يحل بيعه اذا

الامصارفىذلكوذكر أدلتهم
١٤٦ ١٢٠٥ لاضمان على صاحب
البهيمة فيما جنته في مال أودم ليلا
أونهارالكن يؤمرصا حبه بضبطه
و برهان ذلك

فلاشى،عليه وقدأحسن ودليل ذلك فلاشى،عليه وقدأحسن ودليل ذلك ١٢٦٧ من كسر حلية فضة في سرج أو لجام الخ أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لاهله أوللبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك

العبد أو ممار الخفان في الحنطأ في المعبد أو أمة أو بعير أو حمار الخفان في الحنطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمداما نقصي من قيمته بالغا ما بلغ و دليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حجمهم و تعقب ذلك بما تسر به أعين الناظر بن

109 مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في بعض نسخ المحلى الخطية وأدرجت في نسختناهذه بميزة في أسفل الصحيفة

## كتاب الصلح

١٦٠ ١٢٦٩ لايحل الصلح البتة على

## صفحة المسألة الموضوع

١٣٦ المـكانالذىخالففيهالفقهاءعمر وعثمانوعليا وسببذلك

١٤٠ اسقاط المهر في وط. الغاصب والمستحق ودليل ذلك

الم ١٤٦٠ من كسر لآخر شيئا او جرح له عبدا او حيو انا او خرق له ثو باقوم كل ذلك صحيحا عاجني عليه شم قوم كما هو الساعة وحلف الجانى ان يعطى صاحب الشيء ما بين القيمتين و لا بدو بر هارن ذلك و أقو ال العلما في ذلك

۱۲۹۱ من غصب دارافتهدمت کلفردبنائها کا کانولابدودلیل ذلك

اولم يزرعها فعليه ردهاو ما نقص اولم يزرعها فعليه ردهاو ما نقص منها ومزارعته مثلها و برهان ذلك اونوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولدمن الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها ودليل ذلك

۱۲۹ ۱۲۹۵ كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير او فرس الخفلم يقدر على دفعه عن نفسه الابقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وبيان مذاهب علماء

(1 1 - 3 1 leb)

أن يسجن أصلاو دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام ١٧٧ ١٧٦ ان لم يوجد له مال فان كانت الحقوق من بيع أوقرض ألزم الغرم وسجن حتى بثبت العدم و لا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك و برهان ذلك

۱۷۳ ۱۷۳ فیهاایرادعلی قوله تعالی: (وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة) والجوابعنه

۱۷۵ ۱۷۷۸ بیان أن المطلوب بالدین لایخلومن أن یو جدله مایفی بماعلیه و یفضل له أو ما یو جدله یفی بما علیه و لایفضل له شی ، أو لایفی بما علیه و تفصیل ذلك رأحكام ذلك

المناس الذي يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت الحالحقوقهم فقط و دليل ذلك

۱۷۵ محبول اقرار المفلس بالدين لازم مقبول و يدخل مع الغرماء و برهان ذلك

ا ۱۲۸۱ حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحيو الميت

#### صفحة المسألة الموضوع

الانكار ولا على السكوت الذي لاانكار معهولا اقرار ولا على اسقاط يمينقدوجبت ولا على ان يصالح مقر على غيره وذلك الذي صولح عنه منكر وا بما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط وبيان أقوال الفقها و فذلك وذكر أدلتهم و تعقب ذلك وذكر أدلتهم و تعقب ذلك

۱۲۰ ۱۲۰ اذاصح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخ

۱۲۷۱ ۱۲۷۱ لايجوز فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلاو دليل ذلك

١٢٥ ١٢٧٢ لايجوز الصلح على مال جهولاالقدروبرهانذلك

ماذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة ودليلذلك

۱۲۸ ۱۲۷۶ من صالح عن دم أو كسر سنأو جراحة فذلك جائز وبرهان ذلك

كتاب المداينات والتفليس

۱۲۸ ۱۲۷۵ من ثبت للناس عليه حتموق من مال أو بما يو جب غرم مال ببينة عدل أو باقر ار منه صحيح بيع عليه كل ما يو جدله و أنصف الغرر ما مولايحل

صفحة المسألة الموضوع

ودليل ذلك

فوجدانسان سلعته التى باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء و تفصيل خلك و برها نهو ذكر أقوال الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم و تحقيق المقام او خانه فيه أو اقرضه فمات و لم يشهد له به و لا بينة له ففرض عليه أن يأخذه و يجتهد فى معرفة ثمنه و دليل ذلك

## كتاب الاجارات والاجراء

۱۲۸٤ ۱۸۲ الاجارة جائزة فى كل شىء لهمنفعةفيؤ اجرلينتفع به و لا يستملك عينهودليل ذلك

۱۲۸۰ ۱۸۳ الاجارة ليست بيعا وبرهانذلك

۱۲۸۳ ۱۸۳ لايجوز اجارة ماتتلف عينه أصلامثل الشمع للوقيدو الطعام للاكلودليل ذلك

۱۲۸۷ ۱۸۳ من الاجارات ما لابد فیه من ذکر العمل الذی یستأ جر علیه فقط و لایذکر فیه مدة کالخیاطة والنسج و برهان ذلك

۱۲۸۸ ۱۸۳ من استأجر حرا أوعبدا من سيده للخدمة مدة مساة بأجراة

مسهاة فذلك جائز وليستعملهمافيما يحسنا نهو يطيقا نهبلااضر ارودليل ذلك

۱۲۸۹ ۱۸۳ لايجوزاشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل ولا يجوز اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولاتأخيرالعمل المستأجر لهانذلك

المستأجر أوهلاك الشيء المستأجر أوهلاك الشيء المستأجر أوعتق العبد المستأجر الخ يبطل عقد الاجارة فيابقي من المدة وينفذ العتق ودليل ذلك و بيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد براهينهم الماء الفقه في ذلك وسرد براهينهم اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر الى ذلك وبرهان ذلك

بهلاك الشيء المستأجر ومذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم العلماء في ذلك وذكر أدلتهم المهاء في ذلك وخير ذلك الى والدواب وغير ذلك الى مدة قصيرة أو طويلة وبرهان ذلك المبن لارضاع الصغير مدة مسهاة ودليل ذلك

صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع فرض من ذلك الاعن عاجز أو ميت و برهان ذلك ١٩٢ ١٣٠٤ لاتجوز الاجارة على النوح والاعلى الكمانة ودليل ذلك ١٩٢ ١٣٠٥ لاتجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك وبرهان ذلك ١٣٠٦ ١٩٣ الاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليمالعلم مشاهرة وجملةوعلى الرقى نسخ المصاحف وكتب العلم و دليل ذلك ١٩٦ ١٣٠٧ الاجارة جائزة على التجارة مدة مساة في مالمسمى وبرهان ذلك ١٣٠٨ ١٩٦ أجرة الأمير من يقضى بينالناس مشاهرة جائزة ودليل ذلك ١٩٦ ١٣٠٩ لاتجوز مشارطة على البر.أصلاو برهان ذلك ١٣١٠ ١٩٦ بجوزأن يستأجر الطيب لخدمة أيام معلومة و دليل ذلك ١٩٦ ١٩١١ لاتجوز الاجارة على حفربئر البتة وأنما بجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فها في حفر البئر و برهان ذلك

١٣١٢ ١٩٦١ لايجوزأن يشترط على

١٨٩ ١٢٩٥ لابجوز استئجارشاةأو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا و برهان ذلك

١٢٩٦ ١٢٩٠ لا بحوز اجارة الأرض أصلا لاللحرث فيها ولا للغرس و دليل ذلك

• ١٩ ١٢٩٧ لابحوز استئجار دار ولاعبدو لادابة ولاشيء أصلالهوم غيرمدين ولالشهر كذلك وبرهان

• ١٧٩٨ كل ماعمل الأجير شيئا عااستو جر لعمله استحق مر. الأجرة بقدر ماعمل ودليل ذلك ١٧٩ ١٧٩٩ جائز الاستئجار بكا مايحـل ملـكه وان لم يحـل بيعه كالـكلبوالهر والما. والثمرة التي لم يبد صلاحها الخو يرهان ذلك ١٩١ . • ١٩٠ الاجارة الفاسدة ان ادركت فسخت كلها أوما ادرك

منها و دلیل ذلك

١٩١ ١٣٠١ لا تجوز الاجارة على الصلاة والأذان وبرهان ذلك ١٩١ ١٣٠٢ جائز للمرء أن يأخـذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أويصلي عنه التطوع الخودليل ذلك ١٩٧ ٣٠٣ لاتجوز الاجارة فيأدا.

## صفحة المسألة الموضوع

۲۰۰ ۱۳۲۰ حكم ما اذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الاثقل فالاثقل ولاضمان فيه على اهل المركبودليل ذلك

ويكون البئروالساقية تبعاولايجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة وبرهانذلك

من استأجر داراوكان فيهادالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا

۱۳۲۳ اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره وبرهان ذلك

۱۳۲٤ ۲۰۱ لاضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع الاما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه ودليل ذلك

۱۳۲۰ ۲۰۳ لا تجوز الاجارة الا بمضمون مسمى محدود فى الذمة أو بعين معينة وبرهان ذلك

۲۰۶ كتاب الجعل فى الآبق و غيره

٢٠٤ ١٣٢٦ لايجوز الحمكم بالجعل على أحدو دليل ذلك وذكر اقوال علما. الفقه في ذلك وسرد حججهم

المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولاعلى الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ودليل ذلك

۱۹۷ ۱۹۷ من استأجر دار اأوعبدا أو دابة ثم أجره باكثر مما استأجره به أو باقل فهو حلال جائزو برهان ذلك

۱۳۱۶ ۱۹۷ الاجارة بالاجارة جائزة ودليل ذلك

١٩٧ (بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه)

۱۳۱۵ ۱۹۸ تنقیة المرحاض علی الذی ملاه لاعلی صاحب الدار و لا بجوز اشتراطه علی صاحب آلدار و دلی ذلك

۱۳۱۲ ۱۹۸ علی صاحب الخان احضارمکانفارغللخلاء لمن ینزل عنده و یرحل

۱۳۱۷ ۱۹۸۸ الاجرة على كنس الكنف جائزة ومذاهب العلماء في ذلك .

۱۳۱۸ ۱۹۸ یجوز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمی منه و بر هان ذلک ۱۳۱۹ جائزاکراء السفن بجزء مسمی ممایحمل فیهامشاع أو متمین و دلیل ذلك

صفحة المسألة الموضوع

۱۳۳۱ ۱۲۰۵ اناتفقا تطوعا على شيء يزرع فى الأرض فحسن وان لم يذكرا شيئا فحسن وبرهان ذلك يذكرا شيئا فحسن وبرهان ذلك ١٩٣٢ ٢٢٥ لايحل عقد المزارعة الى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا ودليل ذلك

۱۳۳۳ ۲۲۰ اذاشاءصاحب الارض أوالعامل عليها ترك العمل فلهذلك وتبطل المعاملة بموت أحدهما وبرهان ذلك

اخراج العامل بعد أن زرع أو اراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما فجائز وعلى العامل خدمة الزرع وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به ودليل ذلك مبلغ الانتفاع به ودليل ذلك العمل وقد حرث وقلب و زبل ولم يزرع ذلك فجائز و يكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله و بر هان الأرض للعامل أجر مثله و بر هان

۱۳۳۲ ۲۲۱ لو كانالعامل هو المريد للخروج فله ذلك ولاشي. لهفيما عمل ودليلذلك ۱۳۳۷ ۲۲۲ منأصاب منهماما تجب

ذلك

فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على وتعقب ما أوهم فيه وجمل دليلا وحجة واطنب المصنف فى هذا البحث بمالاتجده فى غيرهذاالكتاب

# 

والغرسحسن واجر مالم يشغل والغرسحسن واجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد ودليل ذلك ، ووقع غلط في رقم هذه المسألة فوضع امامها رقم ١٣٥٤ وتسلسل ذلك الى رقم ١٣٥٤

بشىء أصلا لابدنانير ولابدراهم بشىء أصلا لابدنانير ولابدراهم ولاعرض الخولا يحل فى زرع الارض الا أحد ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة ودليلذلكوذ كر أقوال أئمة المذاهب فى ذلك وسرد براهينهم وتعقبها بما يحيى النفوس ويشرح الصدور

١٣٢٩ ٢٢٤ التبن فى المزارعة بين صاحب الارض والعامل على ماتعاملاعليهو برهانذلك

۱۳۳۰ ۲۲۶ ان تطوع صاحب الارض بان يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز ودليل ذلك

الآخر وبرهانذلك ۱۳۳۸ ۲۲۱ اذاوقعت المعاملةفاسدة ردالىمزارعه مثل تلك الأرض فيازرعودليل ذلك

صفحة المسألة الموضوع

وبيانهاوكيفيةالتعاملودليل ذلك ومذاهب الفقها. في ذلك وسرد حججهم

المغارسة .

١٣٤٣ ٢٣٢ لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة والمغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لا سانية و لا قدوس ولا غير ذلك بل كل ذلك على العامل و رهان ذلك

١٣٣٩ من دفع أرضاله بيضاء آلي انسان ليغرسهاله لم بجز ذلك الا باحدوجهين ويانهماو برهانذاك ١٣٤٠ ٢٢٧ ان أرادالعامل الخروج قبلأن ينتفع فماغرس بشيءوقبل ان تنمى لەفلەذلك و يأخذ كل ماغرس وكذلك ان اخرجه صاحب الارض و دليل ذلك ١٣٤١ ٢٢٨ من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أومغار ثة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم انتقلملك الارض أوالشجرالي غيرالمعاقد بميراث أوهبة أوغير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع وللذي كانت الارضله على شرطهما وللذي انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقلعه أوقطعه فى أول الانتفاع به لا قبل ذلك

١٣٤٤ ٢٣٢ كل ما ثبت في المزارعة يثبت هناو دليل ذلك ٢٣٢ ١٣٤٥ لا يجوز أن يشترط في المزارعة و اعطا الأص ل يجرد

المزارعة واعطا الأصول بجزء المنارعة واعطا الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط و لا سد ثلمة الخور هان ذلك

۲۳۷ كـتابإحياءالموات والاقطاع والحي والصيديتوحش ومن ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله في البحر ٢٣٢ ٢٣٢ كل أرض لا مالك لها ولايعرف المهاعرت في الاسلام فهي لمن سبق اليها واحياها باذر العمام و بغيراذ نه وييان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر ما لهم من الاداة

كتاب المعاملة في الثمار سنة ١٣٤٢ ٢٢٩

و برهان ذلك

١٣٤٧ ٢٣٨ تفسيرالاحياء

## المرفق

۱۳۵۶ ۲۶۱ لمکل أحد أن يفتح ماشاء في حائطه من كوة أو باب أو ان يهدمه انشاء في دار جاره أو في درب غير نافذ و دليل ذلك

۱۳۵۰ ۲٤۲ ايس لاحدأن يرسلماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا و بر هان ذلك

۱۳۵۲ ۲۶۲ ۱۳۵۹ لایجوز لاحدأن یدخن علی جاره و دلیل ذلك

۱۳۵۷ ۲٤۲ لايحل لاحـد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبافى جداره ويجبر ان لم يأذن له و دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم

المركب المركب المركب الله في نهر حفره أوساقية أوعين أو بئر فهو احق بماء كل ذلك مادام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج اليه و لا يحل له أخذعوض عنه و دليل ذلك

۱۳۵۹ ۲۶۳ ماغلبعلیهالماءمن نهر أو نشع أوسیرفاستغار فهو لصاحبه کمان و برهان ذلك

٣٤٠ - ١٣٦٠ لا تكون الارض بالاحياءالالمسلم ودليل ذلك كتاب الوكالة

١٣٦١ ٢٤٤ فيبان جوازالوكالة

١٣٤٨ ٢٣٨ • ن خرج في أرضه معدن فضية أو ذهب أو نحياس أو رصاص أو غير ذلك فهوله ويورث عنه و لاحق للامام معه فيه و لا لغيره ومذاهب الفقها عنى ذلك وذكر حججهم

١٣٤٩ من ساق ساقية أوحفر براأوعينافلهماسقى و لايحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر و برهان ذلك

۱۳۹ متملك حكم الشرب فى نهرغير متملك فيشرع السقى للاعلى فالأعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الأعلى حاجته و دليل ذلك

ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أوض غيره و برهان ذلك

من ترك دابته بفلاة ضائعة فاخذها انسان فقام عليها فصلحت أوعطب فى بحر أونهر فرمى البحر متاعه فاخذه انسان أو غاص عليه انسان فاخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ودليل ذلك

۱۳۵۳ ۲٤۱ لایلزم من وجد متاعه اذاأخذه أن یؤدی الی الذی وجده عنده ماا تفق علیه و سرهان ذلك

فى أشياء مخصوصة ذكرهامفصلة وبرهان ذلك

صفحة المسألة الموضوع

۱۳۷۱ ۲٤۸ كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فان لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر فى المال فلا ربح للعامل و برهان ذلك

۱۳٦۲ ۲٤٥ لاتجوزو كالةعلى طلاق ولاعتق ولاتدبير ولارجعة ولا اسلام الخودليل ذلك ...

۱۳۷۲ ۲٤۸ لاضمان على العامــل فيما تلف من المال و دليل ذلك

۱۳۲۳ ۲٤٥ لايحـل الوكيل تعدى ماأمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله و برهان ذلك

۱۳۷۳ ۲٤٩ أيهماأرادترك العمل فله ذلك و يجبر العامل على بيسع السلع معجلاخسر أوربحو دليل ذلك

١٣٦٤ ٢٤٦ فعل الوكيل نافذ فيها أمر به الموكل لأزم للموكل ودليل ذلك

۱۳۷۶ ۲٤۹ ان تعدى العامل فر بح فان كان اشترى فى ذمته و و زن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب و برهان ذلك

١٣٦٥ ٢٤٦ الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك الى الوكيل أولم يبلغ خلاف موت الامام و برهان ذلك

۱۳۷۵ ۲٤٩ أيهمامات بطل القراض ودليلذلك

كتأب المضاربة وهي القراض

۱۳۷٦ ۲٤٩ ان اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حدالونا و برهان ذلك

۱۳۲۲ ۲٤۷ القراض كان فى الجاهلية واقره الشرعودليل ذلك

## كتاب الاقرار

۱۳۱۷ ۲٤۷ القراض أنماهو بالدنانير والدراهم فقط و برهان ذلك

من أقر لآخر أولله تعالى المحق من أقر لآخر أولله تعالى المحق عاقلا بالغاغير مكر الميصله بما يفسده فقد لزمه و لارجوع له بعد ذلك و أقوال العلماء في ذلك و ذكر حججهم

۱۳٦۸ ۲٤۷ لايجوزالقراضالىأجل مسمىأصلاودليلذلك

١٣٧٨ علزم كل ماذكر في المسألة

۱۳۲۹ ۲٤۷ لايجوز القراض الابان يسمياالسهم الذي يتقارضان عليه من الربح وبرهان ذلك

۱۳۷۰ ۲٤۸ لايحللعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس و دليل ذلك

( よき ハモーフタト)

#### صفحة المسألة الموضع

بذلك من أئمة علماء الفقه و من خالف وسردحجهم وتفصيل ذلك بما ينشرح لهالصدر وتطمئن اليه النفس وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام وأجاد قبل هذه مر. حد او قتل أو مال باقرارهمرة وبرهان ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك

## كتاباللقيط

١٣٧٩ ١٥ أقرار المريض في مرض مو ته وفي مرض افاق منه لوارث ولغير وارثنافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق ودليل ذلك وأقوال المجتهدين أئمة المذاهب ف ذلك غ

١٣٨٣ ٢٧٣ ان وجدصغيرمنبوذ ففرض على من مخصرته أن يقوم مه ولابدو دليل ذلك

١٣٨٠ ٢٥٦ من قال هذا الشي الشيء في يده كان لفلان و وهمه لي أوقال ماعه منى صدق ولم يقض عليه بشيء و رهان ذاك

١٧٧٤ ١٨٨٤ اللقيط حر لاولاء عليه لأحدو برهان ذلك وأقوال الفقهاء

> ٢٥٦ ١٣٨١ من قال لفلان عندي مائة دينار دىن ولى عنده مائة قفيز قمح ولا بينة عليه بشي. ولا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوي أقل قضي بالفضل فقط وبرهان ذلك

٢٧٦ ١٣٨٥ كل ماوجدمع اللقيطمن مال فهو لهو دليل ذلك.

## كتاب اللقطة والضالة والآبق

٢٧٦ ١٣٨٦ كل مر. أدعى أنذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عداصدق انامكن أن يكون ماقال حقاء الافلاو برهان ذلك

> ١٣٨٢ ٢٥٧ من وجدما لافي قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو العرب مدفوناأوغير مدفون الاأن علمه علامة انهضرب في مدة الاسلام أو وجد مالا قد سقط فهو لقطة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة والنابدين في ذلك ومن قال

## كتاب الوديعة

عنده و ديعة حفظها و ردها الى صاحبها اذا طلمهامنه و دليل ذلك ١٣٨٨ ٢٧٧ انتلفت الوديعة من غير تعدولا تضييع لهافلاضمان عليهفها وبرهان ذلك

١٣٨٧ ٢٧٦ فرض على من أودعت

اليدكل البسط

٢٩١ بيان أن أو لادسعيد من جبير ثلاثة وانهم ثقاة

٢٩٣ بيان ماوقع بين ابن الزبير وعائشة رضى الله عنهما من التفوه بالحجر علهاو من المخالف في ذلك للدليل منهما ١٣٩٤ ٢٩٧ المريض مرضا يموت منه أويبرأمنه والحامل منذتحمل الي أن تضع أو تموت والموقوف للقتل عقفة وداوحداو بباطل والاسير عندمن يقتل الاسرى أو مر. لايقتلهم والمشرف على العطب الخ كلهم سواءوسائر الناس فيأموالهم ولافرق الصدقات والبيوع وغير ذلك ودليل ذلك وبان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام ما لاتجده فيغيرهذا الكتاب

٩٠٩ ١٣٩٥ لا بحوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب أوغيرذات أبوصدقتهما وهمهما نافذ كل ذلك من رأس المال اذا حاضت كالرجل سواء سواء وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ماعتاج الى تعقب وبسط الكلام بما لايترك لاحد موضعا

## صفحة المسألة الموضوع

١٣٨٩ بيانصفة حفظ الوديعة ١٣٩٠ ٢٧٧ ان تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتافت لزمه ضمانها وبرهان ذلك

٧٧٧ ١٣٩١ القول في هلاك الوديعة أوفى ردها الىصاحبها قول الذي أودعت عندهمع يمينه ودليل ذلك ٢٧٨ ١٣٩٢ انلقى المودع من أو دعه في غـير الموضع الذي أودعه فيه ماأودعه فليسله مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والردعلي المودع وسرهان ذلك

## كتاب الحجر

٢٧٨ ١٣٩٣ لابحوز الحجر على أحد فى ماله الاعلى من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنو نه و دليل ذلك و ذ كر أقو العلماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لاتجده في كتاب غير هذا

٢٨٦ تعريف الرشد الذي أمر الله تعالى منأونس منه بدفع ماله اليه ٢٨٨ اتفاق جملةمن الصحابة وكبار التأبعين على أن النساء سفهاء وانهن المراد فىالآية ورد ذلك المصنف بالآيات القرآنة

٢٨٩ تفسير التبذير والاسراف وبسط

أوابتاع من نفسه للمحجوراً و للصغير الخ فهوسواء كمالو ابتاع طممنغيره أوباع لهم منغيره ان لم يحاب نفسه فى كلذلك ولاغيره جاز وان حابى فلا ودليل ذلك و وهى تشتمل على منع الوصى من أكل مال الموصى عليه وبيان ذلك أكل مال الموصى عليه وبيان ذلك المصنف وضعت فى أسفل الصحائف للتنبيه على مقدار اهمية الكتاب

## كتاب الاكراه

قسمين وبيان كل منهما مفصلا قسمين وبيان كل منهما مفصلا ١٤٠٣ من أكره على شرب الحمر او أكل الحنزير أو الميتة الخ فمباح له أن يأكل ويشرب ولاشيء عليه لاحدو لاضان وبرهان ذلك لاحدو لاضان وبرهان ذلك ني بها أو أمسك رجل فادخل احليله في فرج امر أة فلاشيء عليه و لا عليه اسواء انتشر أو لم ينتشر و دليل ذلك

١٤٠٥ من كان فى سبيل معصية كسفر لايحل أوقتال لايحل فلم بجد

## صفحة المسألة الموضوع

للزيادة

۳۱۳ قیاس المالیکیین المریض والوصی علی المرأة باطل من وجوه وبیانها مفصلة

المرأة حقرائدوهو أن المرأة حقرائدوهو أن المائن تتصدق من مال زوجهاأ حب أم كره وبغير اذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشيء أصلا الا باذنها ودليل ذلك

العبد فى جواز صدقته وهبته و بيعه وشرائه كالحروالامة كالحرة مالم ينتزع سيدهما مالهما وبرهان ذلك و بيان أقوال المجتهدين فى ذلك و ايراد حججهم

۱۳۹۸ ۳۲۳ بیان أن من لم یبلغ أو بلغولا هو یمیز و لایعقل أو ذهب تمیزه بعد أن بلغ ممیز اغیر مخاطب ولاینفذ لهم أمر فی شیء من ما لهم و دلیل ذلك

۱۳۹۹ ۳۲۳ لایجوز أنیدفعالیمن لم یبلغ شیء من ماله و لا نفقة یوم و برهان ذلك

۱٤٠٠ ٣٧٤ من باع ماوجب بيعه لصغير أو لحجور غير بميز أو لمفلس أولغا ثب بحق أو ابتاع لهم ماوجب ابتياعه أو باع في وصية الميت

صفحة المسألة الموضوع

له لازم وان و جده بخلاف مااشتری فلابیع بینهاالا بتحدید صفه أخری برضاهما جمیعا و برهان ذلك بخیر صفه ولم یکن بماعر فه البائع لا بغیر صفه ولم یکن بماعر فه البائع لا برؤیه و لا بصفه من یصدق فالیم فاسد ما باعه و لا بماعر فه للمشتری برؤیه أو بصفه من یصدق فالیم فاسد مفسوخ ابدا لا خیار فی جوازه أصلا و دلیل ذلك و بیان أقوال علماء المذاهب فی ذلك و ابراد

المطوى او فى جرابه والثياب المطوى او فى جرابه والثياب الكبيرة كذلك اذا وصف كل ذلك فان وجدكل ذلك كماوصف فالبيع لازم والا فالبيع باطل و برهان ذلك

حخخها

لا ١٤١٤ فرض على كل متبايعين لماقل أو كثر أن يشهداعلى تبايعهما رجلين أو رجلاوامر أتين مر العدول فان لم يجدا عدو لا سقط الاشهادو دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما ينبغي التعقب وإيضاح المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا المقام بما لا يجوز البيع الا بلفظ

شيئا يأكله الا الميتــة أوالدم أو خنزيرا أو لحم سبع الخلم يحل له أكله الاحتى يتوب و برهانذلك وبيان أقوال مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام

أولصليب فليسجد لله تعالى مبادراالى ذلك ولايالى فأى جهة كان ذلك الصنم و برهان ذلك كان ذلك الصنم و برهان ذلك السلطان أو اللصوص أو من ليس كذلك و دلل ذلك

الاكراه بضرب الحنفية الى أن الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراه اور دذلك المدم الندر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطل

# كتاب البيوع

و بيانهمامفصلاو اختلاف اقوال العلماء فى ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق الحق بمالا يترك للغير مجالا الغائبة ما النارى كاوصف له فالبيع الغائبة ما الشترى كاوصف له فالبيع

#### صفحة المسألة الموضوع

هذهالمسألة وسر دحججهم وتحقيق المقام

البائع أولله شترى أو لها جميعا أو للبائع أولله شترى أو لها جميعا أو لغير هما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخير الفاذه أو لم يتخير او برهان ذلك و بيان مذاهب الفقهاء في ذلك و ذكر أدلتهم و بسوطة

١٤٢١ كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثرتمام البيع فمصيبته من المبتاع ولارجوع له على البائع وكذلك كل ماعرض فيه من بيع او نقص سوا. في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضر االخ ودليل ذلك والرادأقوال المجتهدين في ذلك ويان مذاهبهم وسرد حججهم ١٤٢٢ ٣٨٨ بيع العبد الآبق عرف مكانه أولم يعرف جائز وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أولم يعرف وكذلك الشارد من سائر الحيوانومن الطيرالمتفلت وغيره إذا صحالملك عليه قبل ذلك وأما مالم مملك أحد بعدفليس أحدأولي مه من أحد فايس لاحد يعهو دليل دلك وأقوال العلماء وبمان مذاهب الجهدين في ذلك وسرد براهينهم

البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع و برهان ذلك ١٤١٦ ٣٥١ كل متبايعين صرفا أو غير ه ذلا بصح البيع بنها ابداو ان

غيره فلا يصح البيع بينها ابداوان تقابضا السلعة والتن مالم يتفرقا بابدا نهماه ن المكان الذي تعاقدافيه البيع و لكل و احدمنهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولوبقيا فلك دهرهما الا اذا تخايرا و دليل ذلك و بيان مذاهب الفقها عنى ذلك و ايراد ادلتهم و تحقيق المقام بما لا يحتاج الى استدر الكعليه

۱٤۱۷ ۳۲۰ بيانالردعلى من لم يوجب التخيير في البيـع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلك

الم ١٤١٨ ال تبايعا في بيت فحر ج احدهماعن البيت أودخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فحر ج احدهم الى البيت فقد تفرقا وتم البيع و برهان ذلك

التخيير و تمام البيع فالقول قول التخيير و تمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهمامع بمينه لأنهمدعي عليه عقد بيع لا يقربه ولا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين و دليل ذلك و ابراد فقهاء علماء المذاهب في

صفحة المسألة

## صفحة المسألة الموضوع ١٤٢٣ ٣٩٢ بيع السمك في نافجتهمع النافجةوالنوي فىالتمر معالتمروما فى داخل البيض مع البيض وماشابه هذاجائز كلذلك وبرهان ذاك ١٤٢٤ بيان جواز بيع الحامل يحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها ودليا ذلك ١٤٢٥ ٣٩٤ ليسكذلك ماتولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس وبرهان ذلك ١٤٢٦ ٢٩٤ لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ماعليها أصلا لايحل بيدع النوىأي نوى كان قبل اخراجـه واظهاره دون ماعليه ولابيع المسك دون النافجة الخ ودليلذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أقوالهم وايراد حججهم ١٤٢٧ ٣٩٨ بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيهاحلال الاأن يمنع من شيءمنه نصفجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلدالنا فجة دون المسك الذى فيها الخ وبرهان ذلك ۱٤٢٨ من باع من ذكر سابقا الظاهر دون المغيبأو باع مغيما

بجوز بيعه بصفة كالصوف في

الفراش والعسل فىالظرف فان

الموضوع كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ مااشتري ولا بدالخ ودليل ذاك

- ٤٠٤ ١٤٢٩ من باع صوفا أو وبرا أوشعرا على الحيوان فالجز على الذى لهالصوف والشعر والوبر وبرهان ذلك
- ٤٠٤ ١٤٣٠ لا يحل بيع تراب الصاغة أصلاو دليل ذلك
- ٤٠٤ ١٤٣١ كل ما نخله الغيارون من الترابأواستخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة و برهان ذلك
- ١٤٣٢ يانتراب المعادن ودليل ذلك
- ٤٠٤ بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائعأن يتطوع للمشترى بتر كهماشاءالخو برهان ذلك
- ٢٠٤ ١٤٣٤ يجوزييع القصيل على القطع ومذاهب العلماء فى ذلك
- ٧٠٤ ١٤٣٥ بحوز بيع ماظهر من المقاثى وان كان صغيرا جـدا و رهان ذلك
- ٧٠٤ ١٤٣٦ لوباع المقثاة باصولها والموز باصوله و تطوع له بابقا . ذلك فىأرضه بغير شرطجاز
- ٨٠٤ ١٤٣٧ بيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدهالكن من زوج

صفحة المسألة الموضوع

ذلك

١٤٤ ٤١٠ اذا رضى فى الثلاث
 وأسقطخيارهلزمهالبيع ودليل

ه ذلك

الاخديمة أولاغش الخلابة بأن قال لاخديمة أولاغش الخلم يكن له الخيار المجمول لمن قال لاخلابة وبرهان ذلك

أو من أحدهما برضى الآخر فانهاان أو من أحدهما برضى الآخر فانهاان عقداه قبل عقداه أو بعدتمام البيع بالتفرق بالابدان أو بالنأخير أو في أحد الوقتين ولم يذكراه في حين العقد فالبيع صحيح تام و الشرط باطل لايلزم و دليل ذلك و بيان مداهب الفقهاء في ذلك و سرد حجهم و تحقيق المقام

باطل و لا يملك المشترى و هو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء والثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الازمان و لا تغير الاسواق و لا فساد السلعة و لاذها بها و لاموت المتبايعين و برهان ذلك و بيان أقرال علماء المذاهب في ذلك و ايراد

أوزنا أوا كراهبيع صحيح ودليل ذلك

۱۶۳۸ ۶۰۸ بيع السيف دون غمده جائزو بيع الغمددون النصل جائز الخ و برهان ذلك

١٤٣٩ ٤٠٨ بيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز

۱۸۰۸ من باع شيئا فقال المشترى لاأدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع لاأدفع حتى أقبض أجبر امعا على دفع المبيع والمثن معاوبر هان ذلك

وه ع ١٤٤١ انأبي المشترى منأن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لاادفع الثمن الابعدأن أقبض مااشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا الح و رهان ذلك

مر قال حين يبيع أو يبتاع لاخلابة فله الخيار ثلاث ليال مافى خلالهن من الايام ان شاءرد بعيب أو بخديعة و دليل ذلك

۱۶ ۱۶۶۳ انام یقدر علی ان یقول لاخلابه قالها کم یستطیع وبرهان

#### صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع أدلتهم وفيها ثمرقدأ برلم بجز للستاع اشتراط ٢٢٤ ٨٤٤٨ من ابتاع عبد اأوأمة لها تمرتهاأصلاولا بحوز ذلك الا في مال فما لها للبائع إلاأن يشترطه ثلاثة فصاعداو دليل ذلك المبتاع فيكون لهو لاحصة لهمن ٧٧٤ و ١٤٥٥ لا يحليم سلعة على أن الثمر. كشأوقل و لاله حكم البيع يو فيه الثمن في مكان مسمى و لا على أن ودليل ذلك يوفيه السلعة كذلك وبرهان ذلك ١٤٤٩ اللبتاع أن يشترطشيئا ٧٢٤ ٢٥١ لايحل يعجارية بشرط مسمى بعينهمن مال العبد أوالأمة أن توضع على بدى عدل حتى تحيض ولهأن يشترط ثلثا أوربعا أونحو رائعة كانت أو غير رائعة والبيع ذلك و برهانذلك مذاالشرطفاسد ودليلذلك وبيان ١٤٥٠ ٤٢٤ بيان أن لفظة العبد في اللغة أقو الأئمة الاجتهادفي ذلك العربية تقع على جنس العبيدو الاماء ٨٢٤ ٧٥٤١ لايحل بيع عبدأو أمة على ودليلذلك أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو ١٤٥١ من باع نخلاقدارت كثرت ولابيع داية على أن يعطيها فثمرتها للبائع إلا أن يشـترطها البائع اكافها أو رسنهاأو بردعتها المبتاع وتفسير تأبير النخل وبرهان والبيع بهذاالشرط باطل مفسوخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء ١٤٥٢ يجوز الاشتراط في بيع فىذلك النخل بعدظهور الطيب في ثمره ان ٢٩٤ ١٤٥٨ لايحل بيع سلعة لاخر بيعت الاصولودليل ذلك بثمن يحده لهصاحبها فمااستزاد على ١٤٥٣ ٤٢٦ من باع أصول نخل وفيها ثمرة ذلك الثمن فلمتولى البيع و دليل ذلك قدأبرت فللمشترى أن يشترط جميعها ٢٩٤ ١٤٥٩ لايحليم شيءغير معين انشاء أونصفهاأوجزءامنهامسمي منجملة مجتمعة لابعدد ولا بوزن مشاعافي جميعها أوشيئا منهامعينافان ولا بكيلوبرهان ذلكمن وجوه وجدبالنخلعيباردهاولم يلزمهرد وبيان مذاهب الفقهاء فىذلك الثمرة وبرهان ذلك ١٣١ - ١٤٦ لايحل بيع المرء جملة ١٤٥٤ من باع نخلة أو نخلتين مجموعةالا كيلامسمي منهاو دليل

(۱۰۷- ج ۸ الحلی)

## صفحة المسألة الموضوع

المجتهدين فيذلكوبيان أدلتهم المجتهدين فيذلكوبيان أدلتهم على الاعجل لاحدان يسوم على بيعه المسلم والذمى فيذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ و دليل ذلك البيع مفسوخ و دليل ذلك و تفسيره

الإيحال الايحال الحد تلقى الجلب سواه خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب و برهان ذلك وذكر أقو العلماء السلف في ذلك المجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص الى الاسواق و برهان ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار في ذلك و سرد حججهم

من الثمار كالكمثرى والتفاح من الثمار كالكمثرى والتفاح والخوخ فظهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصنافه جاز يبع كل ماظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد اذا يبع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد يبعه صفقتين لم يجزيع ما لم يبد فيه الصلاح الخ ودليل ذلك

ذلك وسردأ قوال المجتهدين فىذلك وذكر حججهم ١٤٦١ ٤٣٤ لايحل لاحدان يبيع مال

غيره بغير اذن صاحب المال له في بيع مان غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخو برهان ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار في ذلك و سيان أدلتهم و تحقيق المقام بما لا مزيد عليه بائعه ما هو و ان دراه المشترى و لا مالايدرى المشترى ما هو و وان دراه المبيع الاحتى يعلم البائع و المشترى البيع الاحتى يعلم البائع و المشترى ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه و برهان ذلك مساوى و لا بأقل اذا اشترط البائع بساوى و لا بأقل اذا اشترط البائع و المشترى معا مقدار الغين أو المشترى معا مقدار الغين البائع و المشترى معا مقدار الغين

1878 المناب في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيبع مفسوخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وايراد حجم م و تحقيق الحق في ذلك

فىذلك ورضيا مه و رهان ذلك

۱٤٦٥ الايجوزالبيع شمن مجهول ولا الى أجـل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء الخوذكر مذاهب صفحة المسألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع

الثمار سوا.ثمرالنخل بخرصهاأصلا وبرهان ذلك

النخل جاز أن يباع بيابس ورطب منصنفه ومن غير صنفه بأكثر منه منصنفه ومن غير صنفه بأكثر منه وبأقل وان يسلم في جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك ١٤٧٧ على المصنف فيا ذهب اليه و الجواب عن ذلك

۱٤٧٨ ٤٦٧ لا يكون الربا الافي بيع أوقرضأو سلم ولاخلاف بين أهل العلم في ذلك وبرهان ذلك

السلم الافستة أشياء فقط وبيانها السلم الافستة أشياء فقط وبيانها مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن تعاطى الربا وأقوال علماء المجتهدين في أصناف الربا وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين في هذا الكتاب و تتضح به الحقائق و تتجلى الدلائل و يبرز ماخفى على كثير من الناس من الاشكالات في هذا المبحث

بيان خطأ من يقول في علة الربا ان النبي عطائية ذكر أعلى القوتوهو اللبح ليدل البروادون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما

٨٥١ ١٤٧١ لايحل بيع فراخ الحمام فى البر جمدة مسهاة و رهان ذلك ٨٥٤ ١٤٧٢ بجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد وبحـبر كلاهما على تركهامع الأمهات الى أن يعيش دونها عيشا لاضرر فيه عليها وبجوز بيع البيض المحضونة وبجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج وتستغنى عن الأمهات و دليل ذلك ١٤٧٣ ٤٥٩ لايحل بيع شيء من عمر النخلمن البلح والبسرو الزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه ولا بالثمر لامتماثلا ولا متفاضلا لانقدا ولا نسيئة لافي رءوس الجبال النخـــل ولا موضوعا فيالارض وبرهان ذلك وبيازأقوال علماء السلف فيذلك وسرد مذاهب علماء الامصار وايراد حججهم عالاتجده في كتاب

١٤٧٤ عن ابتاع كذلك رطبا الا كل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلك

۱٤۷٥ کا یجوز حمیم العرایا المذکور فیشیء منالثمار غیر ثمار النخل و لایجوز بیع شی.من

#### صفحة المسألة الموضوع

فذلك وسردحججهم

الفضة الذهب بالفضة سواه فى ذلك الدراهم والدنانيرأو بالحلى والنقار والدراهم بحلى الذهب وسبائكه و تبره و برهان ذلك الدراهم جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا يبدو نسيئة و دليل ذلك

١٤٨٦ ٤٩٤ يجوز القـــرض فى الاصناف المذكورة وفى كل مايتملكويحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه الافى وجه واحدوبيانه وبرهان ذلك

١٤٨٧ حكم ما اذا اختلط الذهب بالفضة و مزج به أو أضيف إليه وسر دأقو العلماء السلف في ذلك وبيان مذاهب فقهاء الأمصار وذكر أدلتهم و تحقيق المقام

ول الامام الأوزاعي و الامام ما الك
 ف فضة السيف الحلى بالفضة أو
 المصحف أو المنطقة أو خاتم الفضة
 حكم ما اذا كان الذهب
 وشيء آخر معه غير الفضة أو م كبا
 فه و د ل ل ذلك

۱۶۸۹ ۱۰۱ تبایع اثنان دراهم مغشوشةقدظهرالغش فیها بدراهم مغشوشة كذلك فهو جائز اذا تعاقدا

٤٧٢ اختلاف الفقها. فى علة الرباوبيان فسادقياسهم فى هذا الباب

بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه اشدالوعيد والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب

٠٨٤ بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام « لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع »

ما يكال ويوزن ، وبيان أن هذا ليسمن كلام رسول الله عليه اليسمن كلام رسول الله عليه القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهبن عقلة و نقلة

۱٤۸۱ ذكر البراهين والأدلة الصحيحةعلى ماذهب اليه المصنف في مسائل الربا

۱٤۸۲ ۱۶۸۹ لايحلأن يباع قمح بقمح الامثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد، وكذلك الشعير، ولا التمر الاكذلك كذلك ولا الملح ايضا الاكذلك وبرهان ذلك

۱۶۸۳ ۱۶۸۸ جائز كلصنف مما ذكر باصناف الآخر منها متفاضلا ومتمائسلا وجزافا و زناو كيلا كيفشئنااذا كان يدا بيد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الإمصار

صفحة المسألة الموضوع

أحدهما عااشترىمن ذلك عيباقبل أنيتفرقا بابدانهمافهو بالخيارودليل ذلك البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة ألتي في تلك والفضةأ يضا كذلك وبرهان ذلك

٩٠٥ ١٤٩٤ ان وجد العيب بعد التفرق أو بعدالتخيير فيفصل فيه ١٤٩٥ ٥٠٩ وكذلك لواستحق بعض مااشترى أقله أو أكثره الخويرهان ذلك

١٤٩٠ ٥٠١ يجوزبيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح بخبز القمح ودقيقه بدقيقه وسويقهمتفاضلا والزيتون بالزيتون وبالزيت والعنب بالعنب وبالعصير بدابيد وجائز اسلام بعض في بعض و دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فىذلك وسردأدلتهم

١٤٩٦ ان كان العيب في نفس مااشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه والفضة كذلك فيفصل فيه فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة و دليل ذلك

٥٠٣ ١٤٩١ من كان له عند آخر دنانير أودراهم أوقمح أوشعيرأو ملح أوغير ذلك عالايقع فيه الربا فلا بحللهأن يأخذ منهشيئامن غير مالهعنده أصلا كاخذه الدنانيرعن الدراهم أوشعيرعن برالخوبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء فىذلك وايرادحججهم

١٠٥ تفسير الستوق ١٤٩٧ من الحلال المحض ييع

مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردى. غاية بمدين من تمر أجودمنهماأوأدني الخوكل ذلك جائز و برهان ذلك

١٤٩٢ استدراك مناقضات لأخصام ماذهب اليه المصنففي مسألة الرياوبيانها مفصلة

۱٤٩٨ منصارف آخر دنانير بدراهم فعجز عرب تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن ودليل ذلك

٨٠٥ ١٤٩٣ من باع ذهبا بذهب بيعا حلالاأو فضة بفضة كذلك مسكوكا مثله كان أومصوغين أومصوغا مسكوك أو تبرا أو نقارا فوجـد

١٤٩٩ من باع من آخر دنانير بدراهم فلماتم البيع بينهما اشترى

صفحة المسألة الموضوع

۱۰۰ ماذكر قبل بين العبد وسيده كاهو بين الاجنبيين وبين المسلم والذمي ، وبين المسلم والذمي ، وبين المسلم والحربي وبين الذميين كاهو بين المسلمين ولا فرق و برهان ذلك

منه أومن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أوغيرها أقل أوأكثر فكل ذلك حلال مالم يكن عن شرط و برهان ذلك

من نوع واحدكانا أومن نوعين وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد اومن نوعين متفاضلا ومتماثلا وجائز تسليم اللحم فى اللحم كذلك الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد حججهم الذهب أو بالفضة و في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و في بيع الفضة بالفضة و في بيع الفضة بالفضة و في بيع الفضة بعض بائر الاصناف الاربعة بعض جائر تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا و دليل ذلك

الماه ١٥٠٧ من ابتاع شيئاأى شىء كان مايحل يعه حاش القمح فلايحل لهأن يبيعه حتى يقبضه و تفسير القبض و دليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك و ذكر أدلتهم و تحقيق المقام ما لا تجده في غير هذا الكتاب

۱۵۰۱ الایحل بدلدراهم باوزن منها لا بالمعروف ولا بغیره و برهانذلك

٤٢٥ خاتمة الطبع

١٥٠٢ ١٥٠٢ لا يحل بيع آنية ذهب ولا نضة الابعد كسرها ودليل ذلك
 ١٥٠٣ ١٥٤ بجوز أن يبتاع المرء

۱۰۰۳ ۱۸۰ یجوز آن یبتاع المرم نصف درهم بعینه أونصف دراهم باعیانها أو نصف دینار كذلك الخوبرهانذلك

١٥٠٤ لا يحل بيع بدينار الا درهما فانوقع فهو باطل مفسوخ ودليل ذلك

ظهرت هذه الكتب قريبا

# المُراثِينَ عَلَى الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ ال

للامام محمد بن على الشوكاني المتوفى سنة . ١٢٥.

المنافق المنافق المورد

للشيخ ابن عبدالوهاب المتوفى سنة ٢٠٠٦

الكرية في وفي الهالغربة

للامام الحافط ابن رجب الخيلي المتوفى سنة ٧٩٥

العرب المعالمة المعال

للامام المجتهد شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى سنة ٢٥٧



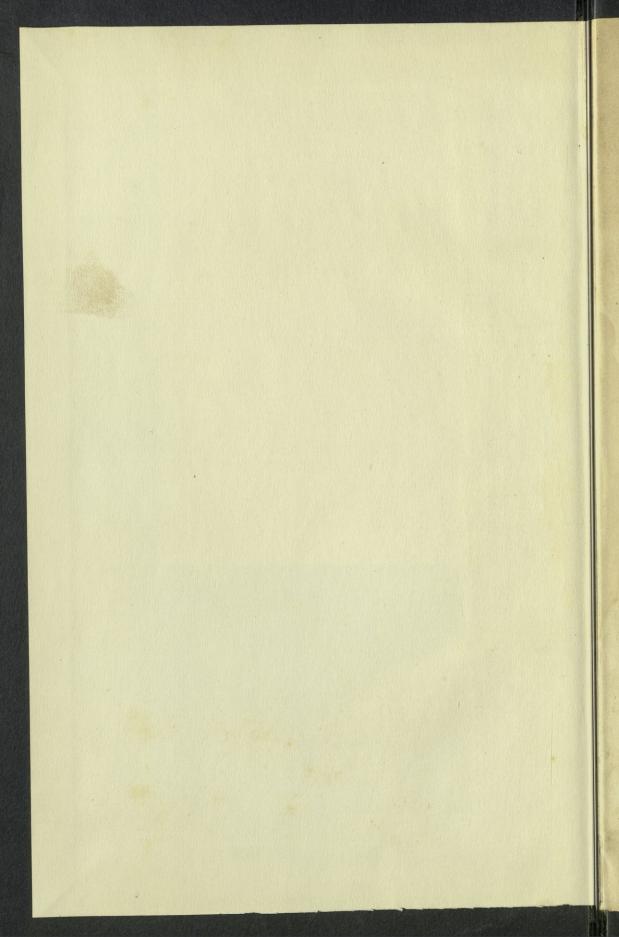

#### DATE DUE

|                                         | <br> |
|-----------------------------------------|------|
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
| *                                       |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
| *************************************** |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |

A.U.B. LIERARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00530435

